# عان الرسال والماوك

الج ع السادس



ناريخ الظبرى

ذخائرالعرب

## ناريخ الطبرى

**ٺارنج الرّسل والملوك** لأبيجَنْفريخدينُ جَرِيزَ الطّلَمَ<sup>ي</sup>َ

أنجزء السادس

<sup>تحقیق</sup> مجدأبوالفصل|براهیم

الطبعسة الخامسة



. الناشر: دار المعارف - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

من الأصول الحطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب، أجزاء متفرقة، مختلفة الحطوط، من نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩، وقد رجعت إلى جزء مها في تحقيق الجزء الأول، ومن هذه النسخة جزء يشتمل على ذكر حوادث سنة ١٥ إلى آخر حوادث سنة ٨٥ وبعت إليه فيا يقابله من هذا الجزء، وأثبت الفروق في الحواشي مع بعض فروق النسخ التي رجع إليها مصححو طبعة ليدن ؛ ورمزت إلى نسخة أحمد الثالث بالحرف ١١٥، ، كما مر ذكره في مقلمة الجزء الأول، وقد وقعت فيها على تصويبات هامة، وتوجيهات مفيدة.

وضع هذا الجزء على أساس تجزئة خاصة للناسخ ، وعلى صفحة العنوان: « الجزء التاسع من كتاب تاريخ الملوك وأخبارهم ومواليد الرسل وأنبائهم والكائن كان في زمن كل واحد مهم ، تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى رحمة الله عليه » وآخره: «تم الجزء التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من التاريخ يتلوه في الجزء العاشر : ثم دخلت سنة إحدى وثمانين . والحمد لله وحده ، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد نبيه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل » . كتب بخط نسخى جلى واضح ، يميل للى الجودة والإنقان ، وضبطت بعض كلماته ضبطاً صحيحاً في الغالب، وفيه علامات الوقف والمراجعة ، ويبدو أنه كتب في القرن السادس الهجرى . وعدد أوراقه ٢٢٤ ورقة ، وعدد الأسطر ١٩ سطراً لكل صفحة ، في كل سطر ١٠ كلمات تقرياً . وقد عنيت عناية تامة بإثبات جميع التصويبات والاستدراكات والكثير من التعليقات التى وضعها مصححو طبعة ليدن فى مجلد خاص ؛ وهى فى مجموعها تحقّق كثيراً من أعلام الأشخاص والبلدان ونصوص الشعر ؛ وذلك ممّا لم

يثبته ناشرو هذا الكتاب في الطبعتين المصريتين . أما باقي التعليقات فقد جرى الأمر فيها على نحوما جرى في الأجزاء السابقة

من الرّجوع إلى أمّهات كتب التاريخ واللغة والأدب ودواوين الشعر؛ مما أرجو أن يوضع فى ثبت خاص مع البيانات الكافية فى آخو الكتاب إن شاء الله .

والله الموفق والمعين .

محمد أبو الفضل إبراهيم

المحرم سنة ١٣٨٤ مايو سنة ١٩٦٤

### بت إملا*رم إرح*تيم

### ثم دخلت سنة ست وستين

ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة

فماً كان فيها من ذلك وثوب المحتار بن أبى عُبِيَد بالكوفة طالبًا بدم الحُسين بن على بن أبى طالب وإخراجه منها عامل ابن الزُّبير عبد الله بن مُطيع العدوي .

ذكر الخبر عمّا كان من أمرهما فى ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا إليه
 الشيعة بالكوفة:

ذكر هشام بن محمد ، عن أبى نحنف ، أن فُضَيل بن حَدَيج ، حدَّ ثه عن عُبيدة بن عمرو وإسماعيل بن كثير من بنى هند ؛ أن ۖ أصحاب سليان بن صُرَد لماً قدموا كتب إليهم المختار :

أمنًا بعد ؛ فإن الله أعظم لكم الأجر، وحط عنكم الوزر، بمفارقة القاسطين، وجهاد المُحلِّين؛ إنكم لم تنفقوا نفقة ، ولم تقطعوا عقبة (۱). ولم ١٩٩/٢ متخطوا خطوة إلا رفع الله لكم بها درجة ، وكتب لكم بها حسنة ، إلى ما لا يحصيه (۱) إلا الله من التضعيف ؛ فأبشر وا فإنتى لو قد خرجت إليكم قد (۱) جردت في عدوكم السيف (۱) بإذن الله ، فجعلتُهم (۱) بإذن الله رئكامًا ، وقتلتُهم فلاً أو وَوَامًا ، فرَّعب الله بمن قارب منكم واهتدى ؛ ولا يبعد الله إلا متن عصى وأبى ؛ والسلام يا أهل الحدى .

فجاءهم بهذا الكتاب سَيحان بن عمرَوَ، من بنى ليث من عبد القيس قد أدخله فى قلنسوته فيا بين الظهارة والبطانة (1)؛ فأتى بالكتاب رفاعة بن شدًاد

<sup>(</sup>١) ف: وواديًّا ه . (٢) ف: ولم يحصه ه .

<sup>(</sup>٣) ف: «لقد». (٤) ا: «من علوكم »، ف: «السيف في عدر كم».

<sup>(</sup> ه ) ا : « يجملهم » . ( ٦ ) ا : « الظاهرة والباطنة » .

والمُنتَّى بن مُخَرِّبة العبدى وسعد بن حُديفة بن اليَمان ويزيد بن أنس وأحمر بن شُمَيْط الأحمسي وعبد الله بن شداد البَجلي وعبد الله بن كامل ؛ فقراً عليهم الكتاب ؛ فبعثوا إليه ابن كامل ؛ فقالوا : قل له : قد قرأنا الكتاب (١)؛ ونحن حيث يسرك ؛ فإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك فعلنا . فأناه ، فدخل عليه السجن ؛ فأخيره بما أرسيل إليه به ؛ فسر باجماع الشيعة له ؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا ؛ فإنى أخرج في أيّامي هذه .

مال : وكان المختار قد بعث غلامًا يُدْعى زِربِيًا إلى عبد الله بن عمر
 ابن الخطّاب ، وكتب إليه :

أمَّا بعد: فإنى قد حُبُست مظلومًا ، وظنّ بى الولاة طنونًا كاذبة ؟ فاكتب فى يرحمك الله إلى هذين الظَّالميْن كتابًا لطيفًا ؛ عسى الله أن يخلّصي من أيديهما بلطفك وبركتك ويُمنك (٢) ؛ والسلام عليك .

فكتب إليهما عبد الله بن عمر:

أمَّا بعد ؛ فقد علمتُما الَّذى بينى وبين المختار بن أفيحبيد من الصَّهر ، والَّذى بينى وبينكما من الود ً ؛ فأقسمت عليكما بحق ً ما بينى وبينكما لسَّماً خَـَــُيتِما صبيله حين تنظران فى كتابى هذا ، والسلام عليكما ورحمة الله .

فلماً أتى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة كتاب عبد الله ابن عمر دعوا الله مختار بكفكاد يضمنونه بنفسه (٣) ، فأتاه أناس من أصحابه كثير ، فقال يزيد بن الحارث بن يزيد بن رؤيه لعبد الله بن يزيد : ما تصنع بضان هؤلاء كلهم! ضمنه عشرة منهم أشرافاً معرفين ، ودع سائرهم . فقعل ذلك ، فلما ضمنوه ، دعا بعجد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة فحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ؛ لا يبغيهما فاعلنا ، فإن هو فعل فعليه ألف بكد تة

<sup>(</sup>١) ف: وكتابك ي .

<sup>(</sup>٢) ط: و بمنك ، ، تحريف ، صوابه من ا ، وفيها : و ببركتك ويمنك . .

<sup>(</sup>٣) ا : و نضمنوه بنفسه ۽ .

ينحرها لدى رِتاج الكعبة ؛ ومماليكُه كلَّهم ذكَّرُهم وأنثاهم أحرارٌ . فحلف لهما بذلك ، ثم خرج فجاء داره فنزلها .

قال أبو محنف : فحد تنى يحيى بن أبى عيسى ، عن حُميد بن مسلم ، قال أبو محنى . بن حَميد بن مسلم ، قال : سمعت المختار بعد ذلك يقول (١): قاتلهم الله ! ما أحمقهم حين يروون أنى أنى أنى لم بأيمانهم هذه ! أمَّا حليى لهم بالله ؛ فإنه ينبغى لى إذا حلفت على يمين فرأيت ما هو خير ، بنها أن أدَّ ما حلفت عليه وآتى الذى هو خير ؛ ٢٠١/٢ وأكفر يمينى ؛ وأمَّا وأكفر يمينى ؛ وأمَّا همدَّى ألف بدنة فيهولتى ! همدَّى ألف بدنة فيهولتى ! وأمَّا على من بصقة ؛ وماثمن ألف بدنة فيهولتى ! وأمَّا عتى مماليكى فوالله لو ددت أنه قد استتب لى أمرى، ثم لم أملك مملوكاً أبداً .

قال: ولمناً نزل المختار دارة عند خروجه من السنجن، اختلف (٢) إليه الشيعة واجتمعت عليه؛ واتنفق رأيها (٣) على الرضا به، وكان الذى يبايع له الناس وهو فى السنجن خمسة نفر: السنائب بن مالك الأشعرى، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شُمسَط، ورفاعة بن شداد الفتنياني، وعبد الله بن شداد الجشسي. قال: فلم تزل أصحابه يكثرون، وأمره يقوى ويشتد حتى عزل ابن الزبير عبد الله بن مربطيع عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيع على علهما إلى الكوفة.

قال أبو نحنف : فحد نمى الصقعب بن زهير ، عن عمر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، قال : دَعا ابن الزبير عبد الله بن مطيع أخابي عدى ابن الخروق ، فبعث عبد الله بن مطيع على الكوفة ، وبعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة على البصرة.قال: على الكوفة ، وبعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة على البصرة.قال: فبلغ ذلك بتَحير بن ريَّسان الحميريّ ؛ فلقيهما ، فقال لهما : يا هذان ؛ فبلغ ذلك بتَحير بن ريَّسان الحميريّ ؛ فلقيهما ، فقال لهما : يا هذان ؛

<sup>(</sup>١) ف: ويقول بعد ذاك و . (٢) ا: و اختلفت و .

<sup>(</sup>٣) ف: ورأيم ، ١: ورأيما »

<sup>(</sup> ٤ ) الناطح والنطح : من منازل القمر مما يتشام به .

ثم شخص إلى عمله فسلم ؛ وأمنًا عبد الله بن مطيع فقال له : وهل نطلب إلا النَّطح!قال: فلتي والقدنطحًا وبرَطنُّحًا، قال: يقولَ عَمَر: والبلاء موكمًّل بالقول.

قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : بلغ عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمالا على البلاد ؛ فقال : من بعث على البصرة؟ فقيل : بعث عليها الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ؛ قال : لا حُرَّ بوادى عوف ، بعث عوفاً وجلس! ثم قال : من بعث على الكوفة ؟ قالوا : عبد الله بن مطبع ، قال : حازم وكثيراً ما يسقط ، وشجاع وما يكره أن يفر ، قال : من بعث على المدينة ؟ قالوا : بعث أخاه مُصعب بن الزبير ، قال : ذاك الليث بعث على المدينة ؟ قالوا : ذاك الليث

قال هشام: قال أبو محنف: وقدم عبد الله بن مُطيع الكوفة في رمضان سنة خمس وسين يوم الخميس لحمس بقين من شهر رمضان ، فقال لعبد الله ابن يزيد: إن أحببت أن تقيم معى أحسنتُ صحبتك ، وأكرمت مثواك ؛ وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فبك عليه كرامة ، وعلى من قبله من المسلمين . وقال الإبراهيم بن محمد بن طلحة : الحق بأمير المؤمنين ؛ فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة ، وكسر على ابن الزبير الخواج ؛ وقال : إنسًا كانت فتنة ؛ فكف عنه ابن الزبير .

قال : وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصّلاة والحراج ؛ وبعث على شُرطته إياس بن مضارب العجليّ ، وأمره أن يُحسن السيرة والشدّة على المريب .

1.r/Y

قال أبو محنف: فحد أنى حصيرة بن عبد الله بن الحارث بن دريد الأزدى \_ وكان قد أدرك ذلك الزمان ، وشهد قتل مُصْعب بن الزبير – قال : إلى لشاهد المسجد حيث قدم عبد الله بن مطيع ، فصعد المنبر ، فحميد الله وأنى عليه ، وقال : أمّا بعد ؛ فإن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعني على مصركم وثغوركم ، وأمرني بجباية فيتكم ؛ وألّا أحمل فضل فيتكم عنكم إلا برضًا منكم ، ووصية عمر بن الحطاب التي أوصى بها عند وفاته ، وبسيرة عمان ابن عفان التي سار بها في المسلمين ؛ فاتقوا الله واستقيم ولا تختلفوا ، وخذوا

على أيدى سفها ثكم ؛ و إلَّا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلومونى ؛ فوالله لأوقعن " بالسقيم العاصى ؛ ولأقيمن دروا (١١) الأصعر المرتاب فقام إليه السائب بن مالك الأشعريُّ ، فقال : أمَّا أمر ابن الزبير إيَّاك ألَّا تُنْحمل فضل فيئنا عنَّا إلَّا برضانا فإنا نشهدك(١) أنَّا لا نرضى أن تحمل(٢) فضل فيتناعنَّا؛ وألَّا يقسم إلا فينا ؛ وألَّا يُسار فينا إلا بسيرة على بن أبى طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه . ولا حاجة َ لنا في سبرة عَبَّان في فسننا ولا في أنفسنا ؛ فإنها إنما كانت أثـَرةً وهوًى،ولا في سيرة عمر بن الحطاب في فيئنا ؛ وإن كانت أهون السيرتين علينا ضرًّا ؛ وقد كان لا يألو النَّاس خيرًا . فقال يزيد ابن أنس : صدق السائب بن مالك و بَسَّ، رأينُنا مثل رأيه ، وقولنا مثل قوله . ٢٠٠١، فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهويتموها ثم نزل . فقال : يزيد بن أنس الأسدى : ذهبت بفضلها يا سائك ؛ لا يعدم ك المسلمون! أما والله لقد قمتُ وإنى لأريد أن أقوم فأقول له نحواً من مقالتك ، وما أحبّ أن الله ولتى الرد عليه رجلا من أهل المصر ليس من شيعتنا .

> وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع ، فقال له : إنَّ السائب بن مالك من رءوس أصحاب المختار ، ولست آمنُ المختار ؛ فابعث إليه فليأتك . فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس؛ فإن عيوني قد أتنبي فخبر تني أنَّ أمره قد استجمع له ؛ وَكَانه قد وتُببالمصر . قال : فبعث إليه ابن مُطيعً زائدة َ بن قُدامة وحُسين بن عبد الله البُرْسُميّ من هَـمَـدان . فدخلا عليه ، فقالا : أجب الأمير ، فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابَّته ، وتحشخش <sup>(٣)</sup> للذهاب معهما ؛ فلما رأى زائدة بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللهُ وَٱللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٤) ، ففهمها المحتار، فجلس ثم ألتي ثيابه عنه، ثم قال : ألقواعلي القطّيفة ؛ ما أراني إلّا قد وُعكت؛ إني لأجد قفقفة "

١١

<sup>(</sup>۲) ف: «نشهد» (١) الدره : الميل والعوج .

<sup>(</sup> ٣ ) التعشحش : الحركة ، وفي ط : « تخشخش » ، والصواب ما أثبته من ا .

<sup>( ؛ )</sup> سورة الأنفال: ٣٠.

۱۲

شديدة ، ثم تمثَّل قول عبد العُرزَّى بن صُهلَ الأزدى :

إذا مَا مَعْشَرٌ تَركُوا نَدَاهُمْ ولم يأْتُوا الكريهَة لم يُهَابُوا ارجعا إلى ابن مطيع ، فأعلماه حالى التي أنا عليها . فقال له زائدة بن

قال أبو محنف : فحدثني إسماعيل بن نُعيم الهمندانيّ ، عن حسين بن عبد الله ، قال : قلت في نفسى : والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يُرضيه ما أنا بآمن مين أن يظهر غداً فيهلكني . قال : فقلت له ، نعم ، أنا أضع (٢) عند ابن مطيع عذرك ، وأبلغه كل ما تحبّ ؛ فخرجنا من عنده ؛ فإذا أصحابه على بابه ، وفي داره منهم جماعة كثيرة . قال : فأقبلنا نحو ابن مطيع ، فقلت لزائدة بن قدامة : أما إنى قد فهمت قولك حين قرأت تلك الآية ؛ وعلمت ما أردتَ بها ، وقد علمت أنها هي ثُبِّطته عن الخروج معنا بعد ما كان قد لبس ثيابه ، وأسرج دابته ؛ وعلمتُ حين تمثَّل البيت الذي تمثَّل أنماأراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه ، وأنه لن يأتيه . قال : فجاحدني أن يكون أراد شيئًا من ذلك ؛ فقلت له : لا تحلف ؛ فوالله ما كنت لأبلُّغ عنك ولاعنه شيئًا تكرهانه ؛ ولقد علمت أنبَّك مشفق عليه، تجد له ما بجد المء لابن عمه . فأقبلنا إلى ابن مطيع ؛ فأخبرناه بعلَّته وشكواه؛ فصدَّ قَـنَا ولها عنه . قال : وبعث المختار إلى أصحابه ؛ فأخذ يجمعهم في الدُّور حوله ، وأراد أن يشِب بالكوفة في المحرم ؛ فجاء رجل من أصحابه من شباًم (٣) \_ وكان عظيم الشرف يقال له عبد الرحمن بن شريح – فلتى سعيد بن منقذ الشُّوريّ وسيعر ابن أبي سعر الحنفي والأسود بن جراد الكندي وقدامة بن مالك الحشمي ؟

أبن أبى سعر الحمق والاسود بن جراد الكندى وقدامه بن مالك الجشم ٦٠٠/٢ فاجتمعوا في منزل سعر الحنفي ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أمًّا بعد؛ فإنًّ المختار يريد أن يخرج بنا، وقد بايعناه ولاندرى أرسله إلينا ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيَّة فلنخبره بما قدم علينا به

<sup>(</sup>۱) تكلة من ا .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، س ، وفي ط : يا أصنم يه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ﴿ وشبام : حي من همدان ﴾

سته ۱۲

ويما دَعانا إليه ؛ فإن رُخَص لنا في اتباعه اتبعناه؛ وإن نهانا عنه اجتنباه؛ فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من أمر الدنيا آثر عندنا من سلامة ديننا . فقالوا (١١ له : أرشك الله ! فقد أصبت ووفقت ؛ اخرج بنا إذا شئت . فأجمع رأبهم على أن يخرجوا من أيامهم ، فخرجوا ، فلحقوا بابن الحنفية ؛ وكان إمامهم عبد الرحمن بن شريح ، فلماً قلموا عليه سألهم عن حال الناس فخيروه عن حالمم وما هم عليه .

قال أبو محنف: فحد ثنى خليفة بن ورقاء ، عن الأسود بن جراد الكندى قال: قلنا لابن الحنفية ؛ إن لنا إليك حاجة ؟ قال : فسر (١) هي أم علانية؟ قال : قلنا لابن الحنفية ؛ إن لنا إليك حاجة ؟ قال : فكث قليلا ، ثم تنحي قال : قلنا : لا ؛ بل سر ، قال : فرويداً إذاً ؛ قال : فكث قليلا ، ثم تنحي طأتي عليه ، ثم قال : أما بعد ؛ فإنكم أهل بيت خصكم الله بالفضيلة ، وشر فكم بالنبوة ، وعظم حقكم على هذه الأمة ؛ فلا يجهل حقكم إلا مغبون الرأى ، غصوس النصيب ؛ قد أصيم بحسين رحمة الله عليه عظمت مصيبة اختصصتم (١) بها ، بعد (٤) ما عم بها المسلمون ، وقد قدم علينا المختار بن أبى عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من تيلقائكم ، وقد دعانا إلى كتاب الله وسئة نبية صلى الله عليه وسلم ؛ والطلب بدماء (١) أهل البيت ، واللغ عن الضعفاء ؛ فبايعناه على ذلك . ثم إنا أرئينا أن نأتيك فنذكر الك م. ١٨٧٧

ثم تكلمنا واحداً واحداً بنحو مما تكلم به صاحبنا ؛ وهو يسمع ، حتى إذا فرغنا حمد الله وأثنى عليه ، وصلًى على النبي صلى الله عليه وسلَّم ، ثم قال : أمَّا بعد ؛ فأما ما ذكرتم مما خصصنا الله (١٦) به من فضل ؛ فإن الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فلله الحمد ! وأمَّا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين ؛ فإنَّ ذلك كان في الذكر الحكيم

<sup>(</sup>١) ف: «قالوا». (٢) أ، ف: «أفسر».

<sup>(</sup>٣) كذا ف ف ، وفي ط: «ما قد خصكم ه. (٤) كذا في ا ، وفي ط: «فقد عم »

<sup>(</sup>ه) ف: «بدم». (٦) ف: «خصنا».

وهي ملحمة كُتبت عليه ، وكرامة أهداها الله له ، رفع بما كان منها درجات قوم عنده . ووضع بها آخرين، وكان أمرالله مفعولا، وكان أمرالله قدرًا مقدورًا . وأمًا ما ذكرتم من دعاء مس دعاكم إلى الطلّببدمائنا ؛ فوالله لوددت أنّ الله انتصر لنا من عدونًا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قول هذا وأستغفرالله لى ولكم .

قال : فخرجنا من عنده ، ونحن نقول : قد أذن لنا ؛ قد قال : لوددت أنَّ الله انتصر لنا من عدوَّ نا بمن شاء من خلُّقه، ولو كره لقال: لاتفعلوا. قال : فجئنا وأناس من الشيعة ينتظر ون مقدمنا (١) مميَّن كنيًّا قدأعلمناه بمخرَّجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ؛ ممن كان على رأينا من إخواننا ؛ وقدكان بلغ المختارَ محرجنا ، فشق ذلك عليه، وخشى أن نأتيه بأمر يُحذال الشيعة عنه ؛ ٦٠٨/٢ فكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا (٢)؛ فلم يتهيًّأ ذلك له (٣)؛ فكان المختار يقول : إِن نُفيرًا منكم ارتابوا وتحيَّروا وخابوا ؛ فإن همأصابوا أقبلوا وأنابوا ، وإنهم كبُوا (٤) وهابوا ، واعترضوا وانجابوا ، فقد تُبروا وخابوا ، فلم يكن إِلَّا شهرًا (٥) وزيادة شيء ؛ حتى أقبل القوم على رواحلهم ؛ حتى دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى رحالهم، فقال لهم: ما وراءكم؟ فقد فُتُنشُّتُم وارتبتم، فقالوا له : قد أمرنا بنصرتك فقال: الله أكبر ! أنا أبو إسحاق ، اجمعوا إلى ّ الشيعة، فجمع له منهم مَن ْكان منه قريبًا فقال : يا معشَر الشيعة ؛ إنَّ نفراً منكم أحبُّوا أن يعلموا مصداق ما جئت به، فرحلوا إلى إمام الهدى، والنجيب المرتضى أبن خير من طشي المران ومشى المحاسل النبي المجتبى المسألوه عماً قدمت به عليكم ؛ فنبتَّأُهم أنىوزيره وظهيره ، ورسوله وخليله ؛ وأمركم باتباعى وطاعتى فيا دعوتكم إليه من قتال المحلِّين ، والطلب بدماء أهل بيت (٧) نبيتكم المصطفين. فقام عبد الرحمن بن شريح ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمًّا بعد يا معشر الشيعة ؛ فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة ولجميع إخواننا عامة ؛ فقدمنا على المهدىّ بن على ّ . فسألناه عن حربنا هذه ، وعمًّا دعانا إليه المختار منها ، فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه،

<sup>(</sup>١) كذا في الدوفي ط: «لقدرستا». (٢) ف: مقدستا». (٣) ف: له ذلك. (٤) ف: «نكسوا». (٥) ف: «غيرشبر».

<sup>(</sup>٦) كذا في ط ، وفي اللسان : « تطثني المريض ، برئ » . (٧) ف : « بدم أهل البيت » .

فأقملنا طبيبة أنفُسنا ، منشرحة صدورنا، قد أذهب الله منها الشك والغل والرّيب ، واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدوّنا ؛ فليبلُّغ ذلك شاهد كمّ . ٢٠٩/٢ غائبتكم ، واستعدُّوا وتأهُّبوا . ثمُّ جلس وقمنا رجلا فرجلا (١)؛ فتكلُّمنا بنحو من كلامه ؛ فاستجمعت له الشيعة (٢) وحد بت عليه .

۱٥

قال أبو محنف: فحد تني نُمير بن وعله والمسشرق . عن عامر الشُّعني . قال : كنت أنا وأبى أوّل من أجاب المختار . قال : فلما تهيأ أمرُه ودنا خروجه . قال له أحمر بن شُميط ويزيد بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شداًد : إن أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع ؛ فإن جامعَـنا على أمرنا إبراهيمُ بن الأشر رجوْنا بإذن الله القُـوَّةُ على عدوًّنا ، وألًّا يضرَّنا خلافُ مَنَنْ خالَفنا ، فإنه فتى بئيس ، وابن رجل شريف بعيد الصّيت ؛ وله عشيرة ذات عزّ وعدد . قال لهم المختار : فالقَّمَوْ مفادعوه . وأعلموه الذي أمرنا به من الطُّلَب بدم الحسين وأهل بيته .

قال الشعبي : فخرجوا إليه وأنا فيهم، وأنى، فتكلُّم يزيدبن أنس، فقال له: إنَّا قد أتسناك في أمر نعرضه عليك ، وندعوك إليه ؛ فإن قبلته كان خيراً لك ، وإن تركته فقد أدينا إليك فيه النصيحة ؛ ونحن نحبّ أن يكون عندك مستورًا . فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : وإنَّ مثلي لا تُنخاف غائلته ولا سعايتُه ؛ ولا التقرُّب إلى سلطانه باغتياب الناس ،إنما أولئك الصغارُ الأخطار الدَّقاق هممًّا . فقال له : إنَّما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأى الملإ من الشيعة؛ إلى كتاب الله وسنَّة نبيِّه صلى الله عليه ، والطَّلب بدماء أهل البيت ، وقتال المحلِّين ، والدفع عن الضعفاء . قال : ثم تكلم أحمر بن شميط، فقال له: إنى ٦١٠/٢ لك ناصح، ولحظَّك محبَّمو إن أباك قد هلك وهو سيند [الناس] (" لموفيك منه إن رعيتَ حقّ الله خملَفً ؛ قد دعوناك إلى أمر إن أجبتْمَنا إليه عادت لك منزلة أبيك في النَّاس، وأحييت من ذلك أمرًا قد مات؛ إنما يكفي مثلك اليسير حتى تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أوَّلك مفتَىخرًّا ( أ ) . وأقبل القوم

<sup>(</sup> ٢ ) ف : « لنا الشيعة وله» . (١) ف: ورجلا رجلا ه.

<sup>(</sup>٤) ط: « فتحرى » ، والصواب ما أثبته من ا . (٣) تكلة من ا .

كلّهم عليه (1) يدعونه إلى أمرهم ويرغبونه فيه. فقال لهم إبراهم بن الأشتر: فإنى قد أجبتكم إلى ما دعوتمونى إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته، على أن تولّونى الأمر، فقالوا: أنت لذلك أهل ؛ ولكن ليس إلى ذلك سبيل ؛ هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدى ؛ وهو الرسول والمأمور بالقتال ؛ وقد أمرنا بطاعته . فسكت عنهم ابن الأشر ولم يجبّهم . فانصرفنا من عنده إلى المختار بطاعته . فسكت عنهم أبن الأشر ولم يجبّهم . فانصرفنا من عنده إلى المختار ربحلا من وجوه أصحابه — قال الشعبى: أنا وأبي فيهم —قال: فسار بناومفي أمامنا يشدّ بنا بيوت الكوفة قداً لا ندرى أبن يريد؛ حتى وقف على باب إبراهم بن الأشر ؛ فاستأذناً عليه فأذن لنا، وألقيت لنا وسائلاً ؛ فجلساعليها وجلس المختار :

الحمد لله ، وأشهد أن لا اله إلا الله ، وصلَّى الله على محمد ، والسَّلام عليه ، أمَّا بعد ، وإنَّ هذا كتاب إليك من المهدى محمد بن أمير المؤمنين الوصى ؛ وهوخير أهل الأرض اليوم ، وابن خير أهل الأرض كلمها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله ؛ وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا ، فإن فعلت اغتبطت ، وإن لم تفعل فهذا الكتاب حجمَّة عليك ، وسيغى الله المهدى محمداً وأولياءه عنك . قال الشعبى : وكان المختار قد دفع الكتاب إلى حين خرج من منزله ؛

قال الشعبيّ : وكان المختار قد دفع الكتاب إلى ّ حين خرج من منزله ؛ فلما قضى كلامه قال لى: ادفع الكتاب إليه، فلفعتهإليه ،فلدعا بالمصباحوفضّ خاتمه ، وقرأه فإذا هو :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد المهدى إلى إبراهيم بن مالك الأشر ، سلام عليك ؛ فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد فإنى قد بعثت إليكم بوزيرى وأمينى ونجيتى الذى ارتضيته لنفسى ، وقد أمرته (٢) بقتال عدوى والطلب بدماء أهل بينى ؛ فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك ؛ فإنك إن نصرتنى وأجبت دعوتى وساعدت وزيرى كانت لك عندى بذلك (٣) فضيلة ؛ ولك بذلك أعنة الحيل وكل جيش غاز ، وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فها بين الكوفة وأقصى بلاد أهل

٠ (١) ف: وعليه كلهم ي . (٢) ف: ووأمرته ي .

<sup>(</sup>۲) ن: وبلك متاى و .

سة ١١

الشأم، على" الوفاء بذلك على عهد الله ؛ فإن فعلت ذلك نلتَ به عند الله أفضل الكرامة ، وإن أبيت هلكت هلاكاً لا تستقيله أبداً ، والسلام عليك .

17

فلما قضى إبراهيم أ قراءة الكتاب، قال: لقد كتب إلى ابن الحنفيَّة؛ وقد كتبتُ (١) إليه قبل اليوم ؛ فما كان يكتب إلى إلا باسمه واسم أبيه ، قال له ٦١٢/٢ المختار : إنَّ ذلك زمان وهذا زمان ، قال إبراهيم : فمَنَ ْ يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيَّة إلى ؟ فقال له : يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم ــ قال الشعبيُّ: إلاَّ أنا وأبى ــ فقالوا: نشهد أنَّ هذا كتاب محمد ابن على اليك ، فتأخر إبراهم عند ذلك عن صدر الفراش فأجلس المختار عليه ، فقال : ابسط يدك أبايعًاك ؛ فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم ، ودعا لنا بفاكهة ، فأصبنا منها؛ودعا لنا بشراب من عسل فشربنا ثم نهضنا ؛ وحرج معنا ابن ُ الأشر ؛ فركب مع انحتار حتى دخل رحله ؛ فلما رجع إبراهيم منصرفًا أخذ بيدى ، فقال : انصرف بنا يا شعبيّ ،قال : فانصرفت معه ومضيّ بی حتی دخل بی رحله ، فقال : یا شعبی ، إنی قدحفظت أنَّك لم تشهد أنت ولا أبوك ؛ أفترَى هؤلاء شهدوا على حق ؟ قال : قلت له : قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القرّاء ومشيخة المصر وفرسان العرب ، ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقًّا . قال : فقلت له هذه المقالة ؛ وأنا والله لهم على شهادتهم متهمُّ ؛ غيرَ أَنَى يعجبني الحروج وأنا أرى رأى القوم ؛ وأحبُّ تمام ذلك الأمر (٢)؛ فلم أطلعه على ما فى نفسى من ذلك ؛ فقال لى ابن الأشر : اكتب لى أسماءهم فإنى ليس كلُّهم أعرف . ودعا بصحيفة ودواة ، وكتب فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعرى ،
ويزيد بن أنس الأسدى وأحمر بن شميط الأحمسى ومالك بن عمرو النهدى ،
حتى أتى على أسماء القوم ؛ ثم كتب : شهدوا أن محمد بن على كتبالى إبراهيم بن ١١٣/٧
الأشتر يأمره بموازرة المختار ومظاهرته على قتال المحلين ، والطلب بدماء أهل البيت ، وشهد على هؤلاء النيقر الذين شهدوا على هذه الشهادة شراحيل ابن عبد — وهو أبو عامر الشعبي الفقيه — وعبد الرحمن بن عبد الله الشخصي ،

<sup>(</sup>١) ف : «وكتبت». (٢) بعدها في ف : « لهم يه .

وعامر بن شرَاحيل الشعبيّ . فقلت له : ما تصنع بهذا رحمك الله ؟ فقال : دعه يكون. قال : ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومَن أطاعه، وأقبل يختلف إلى المختار .

\* \* \*

قال هشام بن محمد: قال أبو محنف: حدثى يحيى بن أبى عيسى الآزدى .
قال : كان حُميد بن مسلم الآزدى صديقًا لإبراهيم بن الأشر ؛ وكان
يختلف إليه ؛ ويذهب به معه ؛ وكان إبراهيم يروح فى كلّ عشية عند المساء ،
فيأتى المختار ، فيمكث عنده حتى تصوّب النجوم ، ثم ينصرف ؛ فكنوا بذلك
يدبترون أمورهم ؛ حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الحميس لأربع
عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين ، ووطن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم ،
فلما كان عند غروب الشمس ، قام إبراهيم بن الأشتر ؛ فأذن ؛ ثم آله
استقدم ، فصلى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو
استقدم ، فصلى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو
عبد الله بن مطبع فقال : إن المختار ، فأقبل علينا السلاح ، وقد أتى إباس بن مضارب
فخرج إباس فى الشرط (١٠) ، فبعث ابنه راشداً إلى الكُنتَاسة ، وأقبل يسير
حول السوق فى الشرط (١٠) ، فبعث ابنه راشداً إلى الكُنتَاسة ، وأقبل يسير

ثم إن إياس بن مضارب دخل على ابن مطبع ، فقال له : إنى قد بعثت ابنى إلى الكناسة ، فلو بعثت فى كل جبّانة بالكوفة عظيمة رجلاً من أصحابك فى جماعة من أهل الطاعة ؛ هاب المريبُ الحروج عليك . قال : فعث ابن مطبع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبّانة السّبيع ، وقال : اكفنى قومك ، لا أوتين من قيلك . وأحكيم أمر الجبّانة الى وجمّعتك إليها ، لا يحدثن بها حدّث؛ فأوليك العجز والوهن . وبعث كعب بن أبى كعب المختمى إلى جبّانة بشر ، وبعث زحر بن قيس إلى جبّانة كندة ، وبعث شمر بن ذى الجوش إلى جبّانة سالم ، وبعث عبد الرحمن بن مختف بن سليم إلى جبّانة الله وبعث إلى جبّانة مالم ، وبعث أنه الصائديين . وبعث ير بدبن الحارث بن رُويم أبا حوشب إلى جبّانة مراد ،

<sup>(</sup>١) يقال : أخوك أو الذئب ؛ إذا اشتد الظلام . (٢) ف : « الشرطة » .

وأوصى كلَّ رجل أن يكفيه قومه ، وألَّا يؤتنى من قبله ، وأن يحكم الوجه الذى وجبَّه فيه ؛ وبعث شبَّتُ بن ربِّمَى إلى السَّبَخة ، وقال : إذا سمعت صوت القوم فوجة نحوهم ؛ فكان هؤلاء قد خرجوا يوم الاثنين ، فنزلوا هذه الجبابين ، وخرج إبراهيم بن الأشر من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار ؛ ١٠٠/٢ وقد بلغه أن الجابين قد حُشيتٌ رجالا ، وأن الشَّرَط قد أحاطت بالسوق والقصر .

19

قال أبو مخنف : فحد تني يحيي بن أبي عيسي . عن حُسميد بن مسلم . قال : خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب البلة َ الثلاثاء حتى مررنا بدار عمرو بن حُريث ، ونحن مع ابن الاشتر كتيبة " نحو " من مائة ، علينا الدروع ، قد كفرنا (١١) عليها بالأقبية ، ونحو متقلَّدو السيوف ؛ ليس معنا سلاحٌ إلَّا السيوف في عواتقنا ، والدّروع قد سترناها بأقيبيتنا ؛ فلمًّا مررنا بدار سعيد بن قيس فجُزْناها إلى دار أسامةً ، قلنا : مُرَّ بنا على دار خالد بن عُرْفُطة ، ثم امض بنا إلى بَحِيلة ، فلنمرّ فى دورهم حتى نخرج إلى دار المختار – وكان إبراهيم فتَّى حَمَدَنَّا شجاعًا ؛ فكان لا يُكره أن يلقاهم \_ فقال : والله لأمرَّنَّ على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق ، ولأرعنَ به علوَّنا ولأرينيُّهم هوانهم علينا . قال : فأخذناعلى بابالفيل على دار ابن هبيًّار (٢)؛ ثم أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث ؛ حتى إذا جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشُّرَط مظهرين السلاح، فقال لنا : مَن ْ أَنَم ؟ ما أُنتم ؟ فقال له إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر ، فقال له ابن مضارب: ما هذا الجمع معك ؟ وما تريد ؟ والله إنَّ أمرك لمريب! وقد بلغني أنك تمرَّ كلَّ عشية ها هناً، وما أنا بتاركك حتى آتى بك الأمير فيرى فيك رأيه . فقال إبراهيم : لاأبا لغيرك ! خلِّ سبيلُّنا ، فقال : كلاّ والله لا أفعل – ومع إياس بن مُضارب رجل من هَـَمـُدَان ، يقال له أبو قطن ، كان يكون مع إمرة الشّـرْطة فهم يكرمونه ٦١٦/٢ ويؤثرونه ، وكان لابن الأشتر صديقًا ــ فقال له ابن الأشتر : يا أبا قَـطُن ، ادنُ منى ــومع أبى قَـطَـن رمح له طويل ــ ؛ فدنا منه أبو قـَطَـن؛ ومعه الرمح ؛

<sup>(</sup>١) كفرنا ، أي سترنا . (٢) ط : ٥ هبار ١١ ، وانظر الجزء الرابع ص ٢٧٣ .

وهو يرى أن ابن الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلَّي سبيله ؛ فقال إبراهيم ـــ وتناول الرَّمح من يلده (١) : إنَّ رمحكَ هذا لطويل ؛ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب، فطعنه في تُنغَّرة نحره فصرعه، وقال لرجل من قومه: انزل [عليه] (٢) ، فاحتز رأسه ، فنزل إليه فاحتز رأسه ، وتفرق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطيع . فبعث ابن مطيع ابنهَ راشد َ بن إياس مكان أبيه (٣) على الشَّرْطة ، وبعثمكان راشد بن إياس إلى الكُنناسة تلك الليلة سُويَد بن عبد الرحمن المِنْـقَرِى أبا القعقاع بن سُويد . وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلةَ الأربعاء ، فلخل عليه فقال له إبراهيم : إنَّا اتَّعدنا للخروج القابلة ليلة الحميس ، وقد حدث أمرٌ لا بدُّ من الحروج الليلة ، قال المحتار : ما هو ؟ قال : عرض لى إياس بن مضارب في الطريق ليحبسي بزعمه ، فقتلته ؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب. فقال المختار : فبشرك الله بخير ! فهذا طير صالح، وهذا أوّل الفتح إن شاء الله . ثم قال (٤) المختار: قم يا سعيد بن منقذ ، فأشعل في الهراديّ(°) النيران ثم ارفعها للمسلمين، وقم أنت يا عبد الله بن شدَّاد ؛ فناد: ويا منصور أمتُّه ؛ وقم أنت يا سفيان بن ليل، وأنت يا قدامة ابن مالك، فناد : يا لثارات الحسين! ثم قال المختار : على بدرعي وسلاحي، فأتبيّ به ؛ فأخذ يلبس سلاحه وَيقول :

١١٧/٢ قَدْ عَلِمَتْ بَيْضاء حَسناء الطَّلَلْ واضِحَة الخَدَّين عَجْزاء الكَفَلْ
 أنى غذاة الرَّوْع مِقْدامٌ بَطَلْ •

ثم إن أبراهيم قال المعتار : إن هؤلاء الرءوس الله ين وضعهم ابن مطيع في الجبايين بمنعون إخوانسنا أن يأتونا ، ويضيتون عليهم ؛ فلو أنى خرجت بمن معى من أصحابي حيى آتى قومى ؛ فيأتيني كل من قد بايعني من قومى ، ثم سرت بهم في نواحى الكوفة ، ودعوت بشعارنا ؛ فخرج إلى من أواد الحروج إلينا ، ومن قلر على إتيانك من الناس ؛ فن أتاك حست عندك إلى من "

<sup>(</sup>۱) ف: ويلدي. (۲) من ف.

<sup>(</sup>٣) ف و راشداً مكان أبيه إياس ۽ . (٤) كذا في ف : وفي ط : وفقال ۽ . (٥) في السان : و المردية : قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم ، تحمل عليما تضبانه ۽ .

معك ولم تفرَّقهم ؛ فإن عوجلت فأتبيت كان معك من تمتنع به ؛ وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك في الحيل والرجال . قال له. إمالا (١١) فاعجل وإيَّاك أن تسير إلى أميرِهم تقاتله ، ولا تقاتل أحدًا وأنت تستطيع ألَّا تقاتل ، واحفظ ما أوصيتك به إلَّا أن يبدأك أحد بقتال. فخوج إبراهيم بن الأشر من عنده في الكتيبة الَّتِي أقبل فيها ؛ حتى أتى قومَه ، واجتمع إلَّيه جلَّ مَن ۗ كان بايعه وأجابه . ثم إنَّه سار بهم فى سيكك الكوفة طويلا من الليل ؛ وهو فى ذلك يتجنَّب السكك الَّتي فيها الأمراءَ، فجاء إلى الَّذين معهم الجماعات الَّذين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطَّرق العظام ، حتَّى انتهى إلى مسجد السُّكُون ، وعَجَلت إليه خيلٌ من خيل زَحْر بن قيس الجُعْنيُّ ليس لهم قائد ولا عليهم أمير . فشد عليهم إبراهيم عن الأشتر وأصحابه ، فكشفوهم حتَّى دخلوا جبَّانة كينلة ، فقال إبراهيم : من صاحب الحيل في ١١٨/٢ جبًّانة كندة ؟ فشد إبراهيم وأصحابُه عليهم ، وهو يقول : اللهم إنك تعلم أنا غضبنا لأهل بيت نبيتك، وتُرُونا لهم ، فانصرنا عليهم ، وتمّم لنا دعوتسَا ؛ حتَّى انتهى إليهم هو وأصحابه ، فخالطوهم وكَشَفُوهم فقيل له: زَحْرُ بن قيس ؛ فقال : انصرفوا بنا عنهم . فركب بعضُهم بعضاً كلُّما لقيمَهم زقاق دخل منهم طائفة "، فانصَرَ فُوا يسيرون .

ثم خرج إبراهيم يسير حتى انتهى إلى جبانة أتبير ، فوقف فيها طويلا ، وفادى أصحابه بشعارهم ، فيلغ سُويد بن عبد الرحمن المنقرى مكانهم (٢) فى جبانة أثير ، فرجا أن يصيبتهم فيحظى بللك عند ابن مطبع ، فلم يشعر ابن الأشر إلا وهم معه فى الجبانة ، فلما رأى ذلك ابن الأشر قال لأصحابه : يا شُرطة الله ، انزلوا والمناق الله الذين خاصوا دماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنزلوا . ثم شد عليهم إبراهيم ، فضربهم حتى أخرجهم من الصّحراء ، وولّوا منهزمين يركسب بعضهم بعضاً ، فهم يتلاومون ، فقال قائل منهم : إن هذا الأمر يراد ، ما يلقون لنا جماعة

<sup>(</sup>١) إمالا ، أي إن كنت لا تفعل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) ف: وحديثهم ومكانهم .

۱۱ سنة ۱۲

آلا هزموهم ! فلم يزل يَهنمِهم حتى أدخلهم الكناسة . وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم : اتبّعهم واغتيم ما قد دخلهم من الرّعب ، فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب . وإلى من يدعون وما يطلبون ! قال : لا ، ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتى يؤمن الله بنا وحشته ، ونكون من أمره على علم ، ويعلم هو أيضًا ما كان من عنائنا ، فيزداد هو وأصحابه قوّة وبصيرة ً إلى 11/٢ قواهم وبصيرتهم ، مع أنى لا آمن أن يكون قد أتى .

فأقبل إبراهيم في أصحابه حتى مرّ بمسجد الأشعث، فوقف به ساعة ، مم صحيى أنى دار المختار ، فوجد الأصوات عالية ، والقوم يقتلون ، وقلحاء شبست بن ربعي من قبل السيسخة ، فعبى له المختاريزيد بن أنس ، وجداء حجدار بن أبجر العجلي . فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط ، فالناس يقتلون ، وجاء إبراهيم من قبل القصر ، فيلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد بجاءهم من ورائهم ، فتفرقوا قبل أن يأتيهم إبراهيم ، وذهبوا في الأزقة والسكلك ، وجاء قيس بن طهشة في قريب من مائة رجل من بني أنس ، فخلي لهم الطريق حتى اجتمعوا جبيعاً . ثم إن شبست بن ربعى وهو يقاتل يزيد بن أنس ، فخلي لهم الطريق حتى لهي ابن مطبع ، فقال : ابعث إلى أمراء الجبايين وبعى أبهم فليأتوك ، فاجمع إليك جميع الناس ، ثم انهد إلى هؤلاء القوم فقاتلهم وابعث إليهم من تنت به فليكفك قتالهم ، فإن أمرا القوم قد قوى ، وقد خرج وابعث إليهم من تنت به فليكفك قتالهم ، فإن أمرا القوم قد قوى ، وقد خرج علي ابن مطبع ، خرا بلغ خلك المختار من مشورة شبست بن ربعي على ابن مطبع ، خرج المختار في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر دير على المن مساً يلى بستان زائدة في السبّخة .

قال : وخرج أبوعيان النهدى فنادى فى شاكر وهم مجتمعون فى دورهم ، بخافون أن يظهروا فى الميدان لقرُب كعب بن أبى كعب الحثمى منهم ، وكان كعب بخافون أن يظهروا فى الميدان لقرُب كعب بن أبى كعب الحثمى ترل بالميدان ، ١٣٠/ فى جبًانة بشر ، فلمنًا بلغه أن شاكرًا تخرج جاء يسير (١٠ حتى نزل بالميدان، وأخذ عليهم بأفواه سيكتكهم وطرُرُقهم . قال : فلمنًا أتاهم أبو عبان النّهدى

<sup>(</sup>۱) ا: «أقبل يسير ».

YY" 17 2-

في عصابة من أصحابه ، نادى : يا لتأرات الحسين ! يا منصور ُ أمت ! يأيتها الحكى المهتدون ، ألا إن أمير آل محمدً ووزير تمم . قد خرج فنزل دير هند ، وبعنني إليكم داعيًا ومبشرًا ، فاخرجوا إليه يرحمكم الله ! قال : فخرجوا من الدور يتداعون : يا لتأرات الحسين ! ثم ضاربوا كعب بن أبي كعب حتى خلكي لهم الطريق ، فأقبلوا إلى المختار حتى نزلوا معه في عسكره ، وخرج عبد الله بن قراد الخثعمي في جماعة من خثعم نحو المائتين حتى لحق بالمختار ، فنزلوا معه في عسكره ، وقد كان عرض له كعب بن أبي كعب فصافة ، فلماً عرفهم ورأى أنسهم قومه خلى عنهم ، ولم يقاتلهم .

وخرجتْ شيباًم مسن آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى جباًنة مسراد ، فلمًّا بلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد بن قيس بعث إليهم : إن كنتم تريدون اللّحاق بالمختار فلا تمرُّوا على جباًنة السّبِيع ، فلسّحِقوا بالمختار ، فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثنى عشر ألفاً كانوًا بايعوه ، فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر ، فأصبح قد فرغ من تعبيتة .

قال أبو محنف : فحد أنى الوالبي قال : خرجتُ أنا وحميد بن مسلم ، والنعمان بن أبى الجكّ لل المختار ليلة خرج ، فأتيناه فى داره ، وخرجتنا معه والنعمان بن أبى الجكّ لل المختار ليلة خرج ، فأتيناه فى داره ، وخرجتنا معه إلى معسكره ؛ قال : فوالله ما انفَحَجَر الفجر حتى فرغ من تعبيته ؛ فلمناً أصبح استقدم، فصلتى بنا الغداة بغلس، ثم قرأ والنازعات » و « عبس وتولَّى »، قال : فا سعنا إمامًا أمَّ قومًا أفصح لهجةً منه .

قال أبو محنف: حد تنى حصيرة بن عبد الله، أن ابن مطيع بعث إلى أهل الجبابين ، فأمرهم أن ينضمنوا إلى المسجد ، وقال لراشد بن إياس بن مضارب: ناد في الناس فليأتوا المسجد ، فنادى المنادى : ألا برئت الذمة من ربحل لم يحضر المسجد الليلة ! فتوافق النباس في المسجد ، فلمنا اجتمعوا بعث ابن مطيع شبتت بن ربعي في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار ، وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشرط .

قال أبو مخنف : فحدَّ ثني أبُّو الصَّلْت التيميُّ عن أبي سعيد الصَّيْقل ،

قال : لما صلَّى المختار الغداة ثم انصرف ستَمعنْنَا أصواتًا مرتفعة فيها بين بني سُلُمَم وسكَّة البريد، فقال المحتار : مَنْ يعلم لنا علم هؤلاء ما هم ؟ فقلت له : أنا أصلحك الله ! فقال المحتار : إمَّا لا (١) فألق سلاحك وانطلق حَى تَدْخُلُ فِيهِم كَأَنْكُ نَظَّارٍ، ثُمْ تَأْتَنِي بِخِيرِهِم . قال : ففعلتُ ، فلمَّا دنوت منهم إذاً مؤذنهم يقيم ، فجئت حتَّى دنوتُ منهم فإذا شبَبَث بن رِبعی معه خیل عظیمة ، وعلی خیله شیّبان بن حُریّث الضبی ، وهو فی الرجَّالة معه منهم كثرة ، فلما أقام مؤذنهم تقدَّم فصلَّى بأصحابه، فقرأ: ﴿ إذَا زُلْزِلَتُ الأرْضُ زِلْزَالِها) ، فقلت في نفسي : أما والله إني لأرجو أن يزلزل الله بكم، ١٢٢/٢ وقرأ : ﴿ وَالنَّمَادِياتِ ضَبَّحاً ﴾ ، فقال أناس من أصحابه : لوكنت قرأت سورتين لهما أطول من هماتين (٢) شيشًا!فقال شبّبت : ترون الدّيثلم قد نزلت بساحتكم ، وأنم تقولون: لو قرأت سورة و البقرة ، و (آل عمران ؛ قال : وكانوا ثلاثة آلاف ، قال : فأقبلت سريعاً حتى أتبت المختار فأخبرته بخبر (٣)شببت وأصحابه ، وأتاه معي ساعة أتيته (٤) سيعر بن أبي سعر الحنني يركض من قبل مواد ، وكان ممَّن بايع المختار فلم يقدر على الحروج معه ليلة خرج مخافة الحرس ، فلمًّا أصبح أقبل على فرسه، فر بجبًّانة مراد ؛ وفيها راشد بن إياس ، فقالوا : كما أنت ! ومن أنت ؟ فراكضهم حتى جاء المختار ، فأخبره خبر راشد ، وأخبرته أنا خبر شَبَث، قال: فسرَّحَ إبراهيم بنالأشر قبلَ راشد بن إياس في تسعمائة ـــ ويقال سيائة فارس وسيانة راجل ــ وبعث نعيم بن هبيرة أخا مُصَّقلة بن هبيرة ف ثلَّمانة فارس وسمائة راجل، وقال لهما: امضيا حتى تلقيمًا عدو كما، فإذا لقيبًاهم فانزلا في الرجال وعجلا الفرَاغ وابدآهم بالإقدام ، ولا تستهدفا لهم ؛ فإنهم أكثر منكم ، ولا ترجعا إلى حتى تظهرا أو تُنقتلا . فتوجَّه إبراهيم إلى راشد ، وقد م المحتارُ يزيد بن أنس في موضع مسجد شبَّتْ في تسعمائة أمامه . وتوجُّه نعيم بن هبيرة قبـَل شبـَث .

قال أبو مخنف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجَّه مع نُعيم

<sup>(</sup>١) إما لا ، أي إن كنت لاتفعل غير ذلك . (٢) ف : ﴿ منهما يُه .

<sup>(</sup>٣) ف: دخبر ٤. (٤) ف: ووافيته ٥.

ابن هبيرة إلى شَبَّتْ ومعى سِعْر بن أبي سعر الحنفيّ، فلما انتهينا إليه قاتلناه ٦٢٣/٢ قتالا شديدًا ، فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبى سيعْر الحنني على الحيل،ومشى هو في الرجال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت، فضر بناهم حتى أدخلناهم البيوت ؛ ثم إنَّ شَبَتُ بن رِبعيَّ فاداهم : يا حماة السوء ! بئس فرسان الحقائق(١) أنم! أمين عبيدكم تهربون(٢)!قال: فثابت إليه منهم جماعة (٦) فشد" علينا وقد تفرّقنا فهزمّنا،وصبر نعيم بن هبيرة فقتيل، ونزل سعر فأسير وأسيرت أنا وحليد مولى حسان بن محدوج (٤٠) فقال شبث لحليد – وكان وسيًا جسيمًا : مَن أنت ؟ فقال : (° )خليد مولى حسان بن محلوج الذهلي ، فقال له شبّ ت يا بن المستكاء، تركت بيع الصِّحناة (١) بالكُناسة وكان جزاء من أعتقك أن تعدوَ عليه بسيفك تضرب رقابه ! اضربوا عنقه ، فقُـتُـل ، ورأى سعرًا الحنفيُّ فعَرَفه ، فقال : أخو بني حنيفة ؟ فقال له : نعم ؛ فقال : وَيُحْلَكُ ! ما أردت إلى اتباع هذه السَّبثيَّة ! قبع الله رأيك ، دعوا ذا . فقلتُ في نفسى : قَمَتُلَ المولَى وتَمرَكُ العربيُّ ؛إن علم والله إنى مولى قتلني . فلمًّا عُرُضت عليه قال : من أنت ؟ فقلت : من بني تيم الله ؛ قال : أعربي أنت أو مولَّى ؟ فقلت : لا بل عربيٌّ ، أنا من آل زياد بن خَصَفَة ، فقال : بخ بخ ! ذكرتَ الشريفَ المعروف ، الحقُّ بأهلك . قال : فأقبلتُ حتَّى انتهيتَ إلى الحمراء ، ١٢١/٢ وكانت لى في قتال القوم بصيرة ، فجئت حتى انتهيت إلى المختار ؛ وقلت في نفسى : والله لآتين أصحابي فلأواسينهم بنفسي ، فقبح الله العيش بعد مم ! قال : فأتبتُهم وقد سبقي إليهم سيعر الحنني ، وأقبلتُ إليه خيلُ شَبَثُ ، وجاءه قتل نُعُمَ بن هُبُمِرة ، فلَحل من ذلك أصحابَ المختار أمر كبير؛ قال : فدنوتُ من المحتار ، فأحبرتُه بالذي كان من أمرى ، فقال لي : اسكتْ، فليس هذا بمكان الحديث . وجاء شَبَتْ حتَّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس

<sup>(</sup>١) ف: والحقيقة ي. (٢) ف: وتفروفه.

<sup>(</sup>٣) ف: وجماعة منهم».

<sup>(</sup>٤) ط: « يخلح » ، والصواب ما أثبته ؛ وافظر الاشتقاق ٣٤٧ . ( ه ) ف : « قال » .

<sup>(</sup>٦) المتكاء من النساه: هي الى لم تخفض ؛ وهو من السب عندم . وفي السان : و المحناء بالكبر : إدام يتخذ من السمك ، يمد و يقصر ، والمحناة أخص منه ...

وبعث ابن مطيع يزيدَ بن الحارث بن رؤيم فى ألفين من قبَلَسكَّة لحّـامجرير، فَـوَقَــــُوا فى أَفواه تلك السكك ، ووكَّـى المختارُ يزيد بن أنس خيلــــّه ، وخرج هو فى الرَّجالة .

قال أبو عنف: فحد تنى الحارث بن كعب الوالبي ، والبة الأزد ، قال : حملت علينا خيل شبّت بن ربعي حملتن ، فما يزول مناً ربيل من مكانه ، فقال يزيد بن أنس لنا : يا معشر الشيعة ، قد كنم تُقتَلون وتُقطَّع أيديكم وأرخلكم ، وتسمل أعينكم ، وترفعون على جُلوع النخل في حبّ أهل بيت نبيتكم ، وأنم مقيمون في بيوتكم ، وطاعة عدوكم ، فما ظنيكم بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم اليوم ! إذاً والله لا يَدَعون منكم عينًا تعطوف ، وليقتلنكم صبّراً ، ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه ، والله لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر ، والطعن الصائب في أعينهم ، والضرب الدراك (الهذا على هامهم . فتيسرً وا للشدة من ، وتهيئوا للحميلة ، المعارف على المؤتل منهم إلا الحارث : فنهياً أنا وتيسرًا ، وجثونا ، وجثونا على المؤكب ، وانتظرنا أموه .

قال أبو مخنف : وحد ثنى فضيل بن خديج الكندى أن إبراهيم بن الأشتر كان حين توجه إلى راشد بن إياس ، مضى حتى لقيه فى مراد ، فإذا معه أربعه الآل الله الله المراهيم لأصحابه : لا يهولنكم كثرة هؤلاء ، فوالله لرب ربحل خير من عشرة ، ولرب فيثة قليلة قد علبت فيق كثيرة بإذن الله والله ممع الصابرين ، ثم قال : يا خُريمة بن نصر ، سر إليهم فى الخيل . ونزل هو يمشى فى الرجال، ورايتُه مع مُزاحم بن طمُيل ، فأخذ إبراهيم يقول له : ازد كيف برايتك ، إمض بها قدد مما قدمًا وقتل الناس ، فحمل عليه فاشتد قناهم ، وبصر خزية بن نصر العبسي براشد بن إياس ، فحمل عليه

<sup>(</sup>١) الطمن الدارك : المتتابع .

فطعنه ، فنقتله ، ثم ّنادى : قتلتُ راشداً وربّ الكعبة . وانهزم أصحابُ راشد ، وأقبل إبراهيم بن الأشتر وخزيمة بن نصر وسن كان معهم بعد قتل راشد نحو المختار ، وبعث النعمان بن أبى الجعد يبشر المختار بالفنع عليه ويقتل راشد، فلماً أن جاءهم البشير بذلك كبروا ، واشتدت أنفسهم ، ودخل أصحاب ابن مطيع الفيسَل ، وسرّح ابن مطيع حسّان بن فائد بن بكير العبسيّ في جيش كثيف نحو من ألفين . فاعترض إبراهيم بن الأشتر فوريق الحمراء ليرد م عسمّن في السبخة من أصحاب ابن مطبع ، فقد م إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسّان بن فائد في الحيال ، ومشى إبراهيم نحوه في الرجال .

والله ما اطبعتناً برمح ، ولا اضطربنا بسيف ، حتى انهزموا . وتتخلّف حسان بن فائد فى أخريات الناس يستحميهم ، وحمل عليه خزيمة بن نصر ، ١٣١٧٢ فلماً رآه عرفه ، فقال له : يا حسّان بن فائد ، أما والله لولا القرابة لعرفت أنى سألتمس قتلك بجهدى ، ولكن السّجاء ، فعشر بحسّان فرسه فوقع ، فقال : تعساً لك ؛ أبا عبد الله ! وابتدره الناس فأحاطوا به ، فضاربَهم ساعة بسيفه ، فناداه خزيمة بن نصر ، قال : إنبَّك آمن يا أبا عبد الله ، لا تقتل نفسك ، وجاء حتى وقف عليه ونهنة الناس عنه ، ومر به إبراهيم ، فقال له خزيمة : هذا ابن على وقد آمنته ؛ فقال له إبراهيم : أحسنت، فأمر خزيمة بطلب فرسه حتى أتى به ، فحصَمته عليه ، وقال : الحق بأهلك .

قال : وأقبل إبراهيم نحو المختار ، وشبت محيط بالمختار ويزيد بن أنس ، فلمنًا رآه يزيد بن أنس ، فلمنًا رآه يزيد بن الحارث وهو على أفواه سركتك الكوفة النبى تلى السبّسخة ، وإبراهيم مقبل نحو شبت ، أقبل نحوه ليصده عن شبت وأصحابه ، فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر ، فقال : أغش عنا يزيد بن الحارث . وصَمَده و في بقية أصحابه نحو شبَتْ بن ربعي .

قال أبو مخنف : فحد تنى الحارث بن كعب أنَّ إبراهيم لمَّا أقبل نحونا وأيْنا شبتًا وأصحابة ينكُسون وراءهم رُوَيدًا رويدًا، فلمَّا دنا إبراهيمُ من شبث وأصحابه، حمل عليهم ، وأمرنا يزيد بن أنس بالْحملة عليهم ، فحملنا بجليهم ، فانكشفوا حتى انتهاوا إلى أبيات الكوفة، وحمل خزيمة ابن نصر على يزيد بن الحارث بن رؤيم فهزمه ، وازدحموا على أفواه السكك ، وقد كان يزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت ، وأقبل معمر المختر في جماعة الناس إلى يزيد بن الحارث ، فلما انتهى أصحح المختر المختار إلى أفواه السكك رَمّته تلك الرامية (١٠) بالنبل، فصد وهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه ، ورجع الناس من السبّحة منهزمين إلى ابن مطيع ، وجاءه قتل راشد بن إياس ، فأسقط في يده .

قال أبو عنف : فحد أي يحيى بن هائي ، قال : قال عمرو بن الحجاج الزبيدي لابن مطيع : أيها الرجل لا يُستقط في خليك ، ولا تكتي بيت لابن مطيع : أيها الرجل لا يُستقط في خليك ، ولا تكتي بيت ك ، أخرج إلى الناس فاندبهم إلى عدوك فاغزهم ، فإن الناس ، والله عدد هم ، وكلهم معك إلا هذه الطاعة التي خرجت على الناس ، والله عزيها ومُهلككها ، وأنا أول مُنتدب ، فاندب معي طائفة ، ومع غيرى طائفة . قال : فخرج ابن مطيع ، فقام في الناس ، فحميد الله وأتنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن من أعجب العبجب عجزكم عن عصبة منكم فلل عدد ها ، خبيث دينها ، ضالة مُضلة . اخرجوا إليهم فامنعوامنهم حريمكم وقاتلوهم عن مصركم ، وامنعوا منهم فيشكم ، وإلا والله ليشاركنشكم في فيشنكم من لاحق له فيه . والله لقد بلغني أن فيهم خمسهائة رجل من عرديكم عيم عليهم أمير منهم ، وإنسا ذهاب عزكم وسلطانكم وتغير دينكم حين يكثرون . ثم نزل .

قال: ومنعهم يزيد بن الحارث أن يلخلوا الكوفة . قال: ومضى المختار من السبّعَخة حتّى ظهر على الجبّانة، ثمّ ارتفع إلى البيوت ، بيوت مُزينة وأحمس وبارق ، فنزل عند مسجدهم وبيوتهم ، وبيوتهم شاذة منفردة من بيوت أهل الكوفة ، فاستقبلوه بالماء ، فسقى أصحابه ، وأبي المختار أن يشرب . قال : فظن أصحابه أنّه صائم، وقال أحمر بن هديج من هممدان

<sup>(</sup>١) ف: «المرامية».

49

لابن كامل : أترى الأمسسير صائماً ؟ فقالله: نعم ، هو صائم ، فقال له : إنّه معصوم ، له : فأل له : إنّه معصوم ، له : فأل له : إنّه معصوم ، وهو أعلم عايضنع ؛ فقال له : صدقت ، أستغفر الله . وقال المختار : نعم مكان المقاتل هذا ، فقال له : إبراهيم بن الأشتر : قد هزمهم الله وألحقهم ، وأنزل هاهنا! سرينا ؛ فوالله ما دون القصر أحداً يمنع ، ولا يمتنع كبير امتناع ؛ فقال المختار : لينهم ها هنا كل شيخ ضعيف وذى علم ، وضعوا ما كان لكم من ثقل وستاع بهذا الموضع حتى تسيروا إلى علونا . ففعلوا ، فاستخلف المختار عليهم أبا عبان النهدى ، وقد م إبراهيم بن علونا المشتر أمامه ، وعبى أصحابه على الحال التي كانوا عليها في السبسخة .

قال: وبعث عبد الله بن مطيع عسرَو بن الحبجَّاج في ألني "رجل ، فخرج عليهم من سكّة الثورييِّن، فبعث المختار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم عليه . فطواه إبراهيم ، ودعا المختار يزيد بن أنس ، فأمره أن يصمد لعمرو بن الحبجَّاج ، فضى نحوه ، وذهب المختار في أثر إبراهيم ، فضوا جميعًا حتيً إذا انتهى المختار إلى موضع مصلى خالد بن عبد الله وقف ، وأمر إبراهيم أن يمضى على وجهه حتي يدخل الكوفة من قبل الكناسة ، فضى ، فخرج إليه من سكّة ابن عرز ، وأقبل شمر بن ذى الحجوَّش في ألفين ، فسرّح المختار بن منقذ المُسْد الى فواقعه ، وبعث إلى إبراهيم أن اطوه، وامض ١٢٩٨٣ على وجهك . فضى حتي انتهى إلى سكّة شبث ، وإذا (١) نوفل بن على وجهك . فضى حتي انتهى إلى سكّة شبث ، وإذا (١) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن غرمة في نحو من ألفين — أو قال : خمسة آلاف: وهو الصحيح — وقد أمر ابن مطيع سويد بن عبد الرحمن فنادى في الناس : أن الحقوا بابن مطبع حتي وقف بالكناسة .

قال أبو محنف (٢): حدَّثني حَصِيرة بن عبد الله، قال: إنى لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه، حتّى إذا دنا منهم قال لهم: انزلوا، فنزلوا، فقال:

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ فَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في ف : و لوط بن يحيي ٥ .

۳۰ سنة ۲۹

قربوا خيولكم بعضها إلى بعض ، ثم امشوا إليهم مصلتين بالسيوف ، ولا يهولنكم أن يقال : جاءكم شبت بنربعي وآل عتبة بن النهاس وآل الأشعث وآل فلان وآل يزيد بن الخارث ... قال : فسمي بيوتات من بيوتات من بيوتات من المرفقة . ثم قال : إن هؤلاء لو قد وجدوا لهم حر السيوف قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المعزى عن الذئب . قال حصيرة : فإني الأنظر إليه وإلى أصحابه حين قربوا خيولهم وحين أنحذ ابن الأشتر أسفل قبائه فرفعه فأد خلمة في منطقة له حمراء من حواشي البرود ، وقد شد بها على القباء ، فأد خلمة في منطقة له حمراء من حواشي البرود ، وقد شد بها على القباء ، وقد كفر بالقباء على الدرع ، ثم قال الأصحابه : شد وا عليهم فد ي لكم عي وخالى ! قال : فوالله ما لبرتهم أن هرزمهم ؛ فركب بعضهم بعضًا على فم السيّكة وازدحموا ، وانتهى ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخساء السيّكة وازدحموا ، وانتهى ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخساء أنشلك الله ألله الله ألله المني وبينك من إحنة ! فخلى ابن الأشتر مبيله ، أنشلك الله : اذكرها إ فكان بعد ذلك ابن مساحق يذكرها البن الأشتر ، وألما يسيرون حتى دخلوا السوق والمسجد ، وحصروا ابن مطبع ثلاثاً .

و حدود تن النصر بن صالح أن ابن مطيع مكث ثلاثاً ، وراد عنف : وحد تنى النصر بن صالح أن ابن مطيع مكث ثلاثاً ، ورزق أصحابه فى القصر حيث حصر اللقيق ، ومعه أشراف الناس ، إلا ما كان من عمر و بن حريث ، فإنه أنى دارة ولم يكزم نفسه الحصار ، ثم خرج حتى نزل البر ، وجاء المختار حتى نزل جانب السوق ، وولى حصار القصر إبراهيم بن الأشر ، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط ، فكان ابن الاشر ممناً يلى المسجد وباب القصر ، ويزيد بن أنس ممناً يلى بنى حديثة وسكة دار الرقبيتين ، وأحمر بن شميط ممناً يلى دار عارة ودار أبى موسى . فلمناً اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه كلمة الأشراف ، فقام إليه شبَت فقال : أصلح الله الأمر ! انظر لنفسك ولن معك ، فوالله ما عند هم غناء عنك ولا عن أنفسهم . قال ابن مطيع : هاتوا ، أشيروا على برأيكم ؛

**۳۱** 

قال شَبَتْ : الرَّأَى أَن تَأْحَدُ لَنْفَسُكُ مَن هَذَا الرَجِلُ أَمَانًا وَلِنَا ، وَتَخْرِجُ وَلا تُمْلِكُ نَفْسَكُ وَمِن مَعْكَ . قال ابن مطيع : والله إنى لأكره أَن آخَدُ مَنه أَمانًا والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحيجاز كله وبأرض البصرة ؛ قال : ٦٣١/٢ وفتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل منزلا بالكوفة عند من تستنصحه وتشَقِي به ، ولا يعلم بمكانك حتَّى تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسمّاء بن خارجة وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة : ما ترون في هذا الرَّى الذي أشار به على شَبَتْ ؟ فقالوا : ما فرى الرَّى الإ

قال أبو محنف: فحد ثنى أبو المغلّس الليثى ، أن عبد الله بن عبد الله الليثى أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشى يشتمهم . وينتحى له مالك بن عمر و أبو نمران (١) النهدى بسهم ، فيمر بحلقه ، فقطع جلدة من حلقه فال فوقع ؛ قال : ثم إنه قام وبرأ بعد ؛ وقال النّهدى حين أصابه : خذها من مالك ، من فاعل كذا .

قال أبو نحنف : وحد تنى النضر بن صالح ، عن حساًن بن فائد بن بكير ، قال : لما أمسينا فى القصر فى اليوم الثالث ، دعانا ابن مطيم ، فذكر الله بما هو أهله . وصلى على نبيته صلى الله عليه وسلم وقال : أما بعد ، فقد علمت الله على من هم ، وقد علمت أنما هم أراذ لكم فقد علمت أنما هم أراذ لكم وضفها ؤكم وظعاًمكم وأحساً ؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأحساً ؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأحساً ؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم من رأيكم وما أشرتم به على ما قد علم ، وقد رأيت أن أخرج الماعة . فقال له شبت : جزاك الله من أبير خيراً ! فقد وأله ما كناً لفارق ك أبداً أشرافنا ، وأحرمت لصاحبك، وقضيت الذي عليك، والله ما كناً لفارق ك أبداً أشرافنا ، وزحن منك فى إذن ، فقال : جزاكم الله خيراً ، أخذ امر ق حيث أحب ، ثمخرج من نحو دروب الروميين حتى أق دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الروميين حتى أق دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه

<sup>(</sup>١) ط: «نمر »، وانظر الفهرس.

البابَ،فقالوا : يا بن الأشتر ، آمنون نحن ؟ قال : أنَّم آمنون ؛ فخرجوا فبايعوا المختار .

قال أبو عنف: فحد في موسى بن عامر العلوى ؛ من عدى جهينة و وهو أبو الأشعر – أن المختار جاء حي دخل القصر ، فبات به ، وأصبح أشرافُ الناس في المسجد وعلى باب القصر ، وخرج المختار فصعد المنبر ، وخرج المختار فصعد المنبر ، وعدو أن عليه ، فقال: الحمد لله الله ي وعد وليته النصر ، وعدو الخسر ، وجعله فيه إلى آخر الدهر ، وعداً مفعولاً ، وقضاء مقضياً ، وقد خاب من افترى . أيها الناس ، إنه رُفعت لنا راية ، وملدت لنا غاية ، فقبل لنا في الراية : أن ارفعوها ولا تمقعوها ، وفي الفاية: أن اجروا إليها ولا تملوها ، في الفاية: أن اجروا إليها ولا تملوها ، فسعنا دعوة الداعى ، ومقالة الواعية ؛ فكم من ناع وناعية ، لقتلى في الواعية ! وبمعداً لمن طغى وأدبر ، وعصى وكذّب وتولّى ، ألا فادخلوا أيها الناس فبايعوا بيعة هدى ، فلا والدّنى جعل الساء سَمَعْماً مكفوفاً ، والأرض فجاجا سبُدًلا ، ما بايعم بعد بيعة على بن أبي طالب وآل على أهدى منها .

مُّم وَلِنَا لَهُ مَوْلَ اللّهِ وَمِعل (٢) يقول : تبايعوني على كتاب الله وسنة نبية ، والطلب بداء أهل البيت، وجعل (٢) يقول : تبايعوني على كتاب الله وسنة نبية ، والطلب وسلم من سالمنا ، والوفاء ببيعتنا ، لا نقيلكم ولا نستقبلكم ؛ فإذا قال الرجل : فعم ، بايعة . قال : فكأني والله أنظر إلى المنذر بن حسّان بن ضرار الضي إذ أناه حتى سلّم عليه بالإمرة ، ثم "بايعه وانصرف عنه ، فلمّا خرج من القصر استقبل سعيد بن منقذ الثوري في عصابة من الشّيعة واقفاً عند المصطبة ، فلماً رأو ومعه ابنه حيّان بن المنذر ، قال رجل من سفهائهم : هذا والله من فلماً ربوس الجبارين ، فشد وا عليه وعلى ابنه ، فقتلوهما ، فصاح بهم سعيد بن منقذ : لا تمجلوا ، لا تمجلوا حتى ننظر ما رأى أميركم فيه . قال : وبلغ منقذ : لا تمجلوا ، لا تمجلوا حتى رثي ذلك في وجهه ، وأقبل المختار يمنى الناس ، المختار ذلك ، فكرهه حتى رثي ذلك في وجهه ، وأقبل المختار يمنى الناس ، ويستجر مو د تهم موردة الأشراف ، ويموس السيرة جهدة .

<sup>(1)</sup> ف: ورابتدره ي . (۲) ا ، ف: و فجل ي .

\*\*

قال : وجاءه ابن كامل فقال للمختار ، أعلمتَ أنَّ ابن مطيع في دار أبى موسى ؟ فلم يُحبه بشيء ، فأعادها عليه ثلاثَ مرّات فلم يُحبِه ، ثمَّ أعادها فلم يُحبيه ، فظن ابن كامل أن ذلك لا يوافقه ، وكان ابن مطيع قبلُ للمختار صَديقاً ، فلماً أمسى بعث إلى ابن مطيع بمائة ألف درهم ، فقال له: تجهَّزُ بهذه واخرج ؛ فإنى قد شعرت بمكانكَ ، وقد ظننتُ أنَّه لم يمنعُك من الحروج إلّا أنَّه ليس في يديك ما يقوّيك على الحروج. وأصاب ٣٠٤/٢ المختار تسعة َ آلاف ألف في بيت مال الكوفة ، فأعطى أصحابه النَّذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصرــ وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة (١) رجل ــ كلّ رجل خمسائة درهم خمسمائة درهم . وأعطى سنَّة آلاف من أصحابه أَتَـوَهُ بعد ما أحاط بالقصر، فأقاموا معه تلك الليلة وتلك الثلاثة الأيَّام حتَّى دخل القصرمائتين مائتين ، واستقبل الناس بخير ، ومَسَنَّاهم العدل وحسنَ السيرة ، وأدنى الأشراف ، فكانوا جلساء ه وحُد اثنه ، واستعمل على شُرْطته عبد الله بن كامل الشَّاكريُّ ، وعلى حَرَسه كيسان أبا عَـمْرة َ مولى عُرِّينة ْ ؛ فقام ذات يوم على رأسه ، فرأى الأشراف يحدّثونه ، ورآه قد أقبل بوجهه وحديثه عليهم ، فقال لأبي عسمرة بعض أصحابه من الموالى : أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا ! فدعاه المحتار فقالله : ما يقول لك أولئك الَّذين رأيتهم يكلِّمونك ؟ فقال له \_ وأسرَّ إليه : شقَّ عليهم أصلحك الله صَرْ فَلَك وجهلَك عنهم إلى العرب، فقال له : قُل لهم : لا يشقَّن َّ ذلك عليكم ، فأنم منى وأنا منكم . ثمّ سكت طويلا ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٧). قال: فحد ثني أبو الأشعر موسى بنعامر قال : ما هو إلا أن سمعها الموالى منه ، فقال بعضهم لبعض: أبشروا ، كأنكم والله به قد قــ قــ لهم .

قال أبو مخنف : حد أنى حَصِيرة بن عبد الله الأزدى وفُضَيل بن خديج الكندى والنضر بن صالح العبسي، قالوا : أوّل رجل عقد له المختار

<sup>(</sup>١) ف : « وخسائة » .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة:٢٢.

۱۳۰/۲ راية عبد الله بن الحارث أخو الأشتر، عقد له على أرمينية ، وبعث عمدً ابن عمير بن عطارد على آذربيجان ، وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على المسوّصل، وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوخي ، وبعث قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النصري، وهو حليف لنفيف على بهقبًاذ الأعلى ، وبعث محمد بن كمب بن قرَ ظمّة على بهقبًاذ الأوسط ، وبعث حبيب بن منقذ الثوري على بهقبًاذ الأسفل ، وبعث سعد بن حديفة بن اليسمان على حلوان ، وكان مع سعد بن حديفة ألفاً فارس بحلوان . قال : ورزقه ألف درهم في كل شهر ، وأمره بقتال الأكراد ، وبإقامة الطرق ، وكتب إلى عماله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال كورهم إلى سعد بن حديفة بمكوان ، وكان عبد الله بن الزبير قد بعث محمد بن الأشعث بن قيس على الموصل ، وأمره بمكاتبة ابن مطبع وبالسمع له والطاعة ، غير أن ابن مطبع لا يقدر على على عزله إلا بأمر ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، على عزله إلا بأمر ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، وإبوره بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل ، لا يكاتب أحداً دون ابن الزبير ،

فلمنا قدم عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس من قبه ل المختار أميرًا تنحَّى له عن الموصل ، وأقبل حتى نزل تكثّريت ، وأقام بها مع أناس من أشراف قومه وغيرهم ، وهو معتزل ينظر ما يصنع الناس ، ولملى ما يصير أمرُهم ، ثم شخص إلى المختار فبايع له 11 ، ودخل فها دَخل فيه أهلُ بلده .

قال أبو محنف : وحد أبى صلة بن زهير النّهدى ، عن مسلم بن عبد الله الضّبابى ، قال : لمناً ظهر المختار واستمكن ، ونى ابن مطيع و بعث عمناًله ، أقبل يجلس الناس عُدُوة (١) وعشية ، فيقضى بين الخصمين ، ثمّ قال : والله إن لى فيا أزاول وأحاول لشُعُلًا عن القضاء بين الناس ، قال : فأجلس للناس شريعاً ، وقسضى بين الناس ، ثمّ إنّه خافهم فسَارض ، وكانوا يقولون : إنّه عنائى ، وإنّه ممنّ شهد على حبُحر بن عدى ، وإنه لم يُبلغ عن هافى ابن عروة ما أرسله به ــ وقد كان على بن أبى طالب عزلة عن القضاء ــ فلما ابن عروة ما أرسله به ــ وقد كان على بن أبى طالب عزلة عن القضاء ــ فلما

<sup>(</sup>١) ف : «فبايعه» .

<sup>(</sup>۲) ف: «بکرة».

أن سمع بذلك ورآهم يذمَّـونه ويُسنيـدون إليه مشَّل هذا القول تسَمارَض، وجعل المختارُ مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود . ثمَّ إنَّ عبد الله مرض، فجعل مكانسَه عبد الله بن مالك الطائق قاضيًا .

قال مسلم بن عبد الله : وكان عبد الله بن همّام سمع أبا عمرة يذكر الشّيعة وينال من عمّان بن عفمًان ، فقنّعه بالسوط ، فلما ظهر المختار كان معتزلا حتّى استأمّنَ له عبد ُ الله بن شدّاد ، فجاء إلى المختار ذاتَ يوم فقال :

مُعَالِنَـةً بالهَجْرِ أُمُّ سَرِيعِ (١) فأُبْتَ بهم في الفواد جميع فليس انتقال خَلَّة ببديع ويُلهيهِ عن رؤد الشَّبابِ شَمُوع ٢٣٧/٢ كتائب مِنْ هَمْدانَ بعد هَزيع يقُودُ جُمُوعاً عُبِّيتُ بِجُمُوع بكلِّ فتَّى حامِي الذِّمارِ منيع بأمر لدى الهَيجا أَحَدُّ جميع هناك بِمَخذُول ولا بمُضِيع وكلُّ أخو إخْبَاتة وخُشُوع إلى ابن إياس مُصْحِرًا لوقوع وأُخرى حُسُورًا غيرَ ذاتِ دُرُوع وشَـــدٌ بأُولَاها على أبن مُطيع وطعن غداةَ السُّكتُّين وجيع بذُلُّ وإرغام له وخُضوع

وكان لهمْ في الناس خيرَ شفيع

أَلَا انْتَسأَتْ بالوُدِّ عنك وأَدْبَرَتْ وحَمَّلَهَا وَاشِ سَعَى غير مُؤتَـــل فَخفِّضْ عليك الشأنَ لا يُرْدِك الهوي وفى ليلة المختار ما يُذْهِلُ الفتى دعا يالَثأراتِ الحسين فأقبلتُ ومِن مذْحِج جاء الرئيسُ ابنُ مالك ومن أُسدِ وافَى يزيدُ لِنَصْرهِ وجاءَ نُعَيْمُ خيرُ شَيْبانَ كلُّها وما ابن شميط. إذ يُحَرِّضُ قومــهُ ولا قَيس نَهد لا ولا ابنُ هَــوازن وسار أَبو النَّعمان للهِ سَعيهُ بِخَيْل عليها يومَ هَيْجَا دُرُوعُها فكَرَّ الخُيولُ كرةً ثُقِفَتْهُمُ فَوَلَّى بضربِ يَشْدَخُ الهام وَقُعُهُ فحُوصِرَ في دار الإمَارة بائيساً فَمَنَّ وزيرُ أبن الوصيِّ عليهمُ

<sup>(1)</sup> الأبيات من 2 إلى ٧ في الأخبار الطوال ٢٩١ .

بخيرِ إيابِ آبَهُ وَرُجُوع وآبَ الهدى حقًّا إلى مُسْتَقَرُّهِ إلى الهاشميّ المهتدِي المهتدَى به فنحنُ له من سامع ومطبع قال : فلمًّا أنشدها المختار قال المختار لأصحابه : قد أثنتي عليكم كما تسمعون ، وقد أحسن الثَّناء عليكم ، فأحسنوا له الجزاء . ثم قام المحتار ، فدخل وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتَّى أخرجَ إليكم ؛ قال : وقال عبد الله ابن شداد الجُسَمَى : يابن همّام : إن لك عندى فرسًا ومُطرَّفًا ، وقال قيس بن طمَهْ فة النَّهديّ ـ وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فإنَّ لك عندي ١٣٩/٢ فرسًا ومُطْرَفًا ، واستحيا أن يعطيه (اصَاحبُه شيئًا لا يعطي مثله، فقال ١١ ليزيد بن أنس : فما تعطيه ؟ فقال يزيد : إن كان ثوابَ الله أراد بقوله فما عند الله خيرٌ له ، وإنْ كان إنَّما اعترَى بهذا القول أموالـنَا ، فوالله ما في أموالنا ما يسعُه؛ قد(٢) كانت بقيتْ من عطائى بقيَّة فقوّيت بها إخواني ؛ فقال أحمر بن شُميط مبادرًا لهم قبل أن يكلموه: يا بن همّام ، إن كنتَ أردت بهذا القول وجه َ الله فاطلب ثوابك من الله ، وإن كنتَ إنَّما اعتريت به رضاً الناس وطلبَ أموالهم ، فاكنَّد م الجَنَّدُل ؛ فوالله ما مَن ۚ قال قولًا لغير الله وفي غير ذات الله بأهل أن يُسْحَلَ ، ولايوصَل ؛ فقال له: عضضتَ بأير أبيك ! فرفع يزيد بن أنسَ السوط وقال لابن همام : تقول هذا القول َ يا فاسق ! وقال لابن شُميط : اضربه بالسيف ، فرفع ابن شميط عليه السيف (٣) ووثب ووثب أصحابهما يتفلَّتون على ابن همّام . وأُخذ بيده إبراهيم بن الأشر فألقاه وراءه ، وقال : أنا له جار ، ليمَ تأتون إليه ما أرى ! فوالله إنَّه لواصل الولاية ، راض بما نحن عليه ، حُسسَن الثناء ، فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه ، فلا تشتموا عرضَه ، ولا تَسفكوا دَمَه . ووثبتْ سَذَ حيج فحالت دونه ، وقالوا : أجارَهُ ابن الأشر ، لا والله لا يُوصَل إليه . قال : وسمع لَخَطهم المختار (١٤)، فخرج إليهم ، وأومأ بيده إليهم ، أن أجلسوا ، فجلسوا ، فقال لهم : ٢٠٠/٢ إذا قيل لكم خير فاقْسِلُوه ، وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا ،وإن لم تقدروا

<sup>(</sup>١-١) ف : « دون عطية صاحبه وقال » . (٢) ف : « وقد » .

<sup>(</sup>٣) ف: «السيف عليه».

ستة ٦٦

على مكافأة فتنصَّلوا ، واتقوا لسانَ الشاعر . فإنَّ شرَّه حاضر . وقولتَه فاجر ، وسعيتَه بائر ، وهو بكم غدًا غادر . فقالوا(١٠): أفلا نقتله ؟ قال : إنَّا قد آمَسًاه وأجرَ ناه . وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشر ، فجلس مع الناس . قال : ثُمَّ إنَّ إبراهيم قام فانصرف إلى منزله فأعطاه ألفاً وفرساً ومُطرَّفًا فرجع بها وقال : لا والله . لا جاورت هؤلاء أبدًا ﴿ وَأَقْبَلْتُ هُوَازِنُ وَعَصْبَتْ واجتمعت في المسجد غضباً لابن همّام . فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عمًّا اجتمعوا له ، ففعلوا ، وقال ابن همَّام لابن الأشر بمدحه :

أَطْفاً عَنَّى نَارَ كَلْبَين أَلَّبا علىَّ الكلابَ ذو الفِعال ابنُ مالكِ بطعن دِرَاكِ أَو بضرب مُوَاشِكِ طوال الذَّرا فيها عراض المَبَارِك لها وقَعَا في مُسْتَحار المهالك (٢) ١٤١/٢ مع ابن شميط شَرِّمَاش ورَاتِكِ (٣)

وما مُفْتَرِ طاغِ كَآخَرَ نَاسِكِ

تَوَثَّبُ حوْلي بالقنا والنَّيَازكِ (٥)

فتًى حينَ يَلْقي الخيلَ يَفْرقُ بينها وقد غَضِبَتْ لي مِنْ هوازنَ عُصبةٌ إذا ابنُ شُمَيط أو يزيد تعرُّضا وَتُبْتُمُ علينا يا مَوالىَ طَيْئً وأعظم ديَّارِ على اللهِ فِرْيَةً فيا عجباً مِنْ أحمسَ ابنةِ أحمَس<sup>(٤)</sup> كَأَنكُمُ فِي الْعِزِّ قيسٌ وخنعمٌ وهل أَنتمُ إِلَّا لثَامُ عَوَارك (١٠)

وأقبل عبد الله بن شدَّاد من الغد فجلس في المسجد بقول : علمنا توثَّتُ بنو أسد وأحمس ! والله لا نرضي بهذا أبدًا . فبلغ ذلك المختار ، فبعث إليه فذعاه ، ودعا بيزيد(٧) بن أنس وبابن (٨) شميط ، فحمَّم له الله وأثنَّى عليه وقال (^): يابن شدّاد ، إنَّ اللَّذي فعلتَ نَزْغة من نَزَغات الشيطان، فُتب إلى الله ، قال : قد تُبُّت ، وقال : إنَّ هذين أخواك ، فأقبل إليهما . واقبل منهما ، وهب لي هذا الأمر ؛ قال : فهو لك ، وكان ابن همَّام قد قال قصيدة "

<sup>(</sup>٢) ف: «موبقات المهالك». (١) ف: «قالوا».

<sup>( ؛ )</sup> ف : « وما عجب » . (٣) الرتك : مشية فيها اهتزاز .

<sup>(</sup>٦) ف: « وما أنتم غير الإماء العوارك ». ( ه ) ف : « تولت قتالي » .

<sup>(</sup> ٨ ) ف : « وابن » . ( ٨ ) ف : « ثم قال » . (۷) ف: «يزيد».

أخرى في أمر المختار ، فقال :

أضحت سُلَيْمَى بعدَ طولِ عِتابِ وَتَجَرُّم وَنَفَادِ غَرْبِ شَبابِ
قد أَزْمَعَت بِصَرِيمَى وَتَجنّبى (۱) وَبَوُّكِ مُذْ ذَاكَ فَي إِعتابِ (۲)
لمّا رأيتُ القصر أُغلَى بالله وتوكَّلت هَمْدانُ بالأسباب (۳)
لمّا رأيتُ أصحابَ اللَّقيق كأنَّهم (۱) حولَ البُيُوت ثمالُ الأسراب
ورأيتُ أَبوابَ الأَزِقَة حولَنا دربَت بكلِّ هِرَاوة وذُباب
أَنْقَنتُ أَنَّ خيولَ شيعة رَاشِد لم يبْق منها فَيْشُ أَبْرٍ ذُباب

[ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتُلة الحسين بالكوفة]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة وَتُب المختارُ بمن كان بالكوفة (\* )من قـَـتَـلَـة الحسين والمشابعين على قتله ، فقـَـتَـل من قـَـدَر عليه منهم ، وهرب من الكوفة بعضهم ، فلم يقدر عليه .

ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية منن قتل منهم ومنن هرب فلم
 يقدر عليه منهم :

وكان سبب ذلك فيا ذكره هشام بن محسَّد ، عن عوانة بن الحكم أن مرَّوان بن الحكم لمَّا استوسقت له الشأم بالطَّاعة ، بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز عليه حبيتُ س بن دُلِحة القيني وقد ذكرنا أمرة وخبر مهلكه قبل والآخر منهما إلى العراق عليهم عبيد الله بن زياد وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بعين الوردة - وكان مرُّوان جعل لعبيد الله بن زياد إذ وجَّهه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمرَه أن ينهبَ الكوفة إذا هو رياد إذ وجَّهه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمرَه أن ينهبَ الكوفة إذا هو 127/٢ ظفر بأهلها ثلاثياً .

قال عوانة : فمرّ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيس ُ عَسَلان (٦)على

<sup>(</sup>١) ف : « هجرى وطول تجنبي » . (٢) ف : « لا تعجلن فلست من أصحابي » .

<sup>(</sup>٣) ف: « وتعلقت همدان بالبواب » . (٤) ف: « أصحاب البيوت » .

<sup>(</sup>ه) ف « في الكوفة ». (٦) ا : « قيس بن عيلان ».

سنة 17

44

طاعة ابن الزبير ، وقد كان مروان أصاب قيساً يوم مَرْج راهط وهم مع الضحاًك بن قيس مخالفين على مروان ، وعلى ابنه عبد الملك من بعده ، فلم يزل عبيد الله مشتغلا بهم عن العراق نحواً من سنة . ثم إنه أقبل إلى الموصل ، فكتب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار : أما بعد ، فإنى أخبرك أبها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل ، وقد وجمّ قبكي خيلة ورجالة ، وأنى انحزت إلى تكريت حتى يأتيني وأيك أوسلام عليك .

فكتب إليه المختار : أمَّا بعد ، فقد بلغى كتابُك ، وفهمت كلَّ ما ذكرتَ فيه ، فقد أصبتَ بانحيازك إلى تكريت، فلا تبرحن مكانك اللَّذى أنت به حتَّى يأتيك أمرى إن شاء الله ، والسلام عليك .

قال هشام ، عن أبي محنف : حد أني موسى بن عامر ، أن كتاب عبد الرحمن بن سعيد لمنًا ورد على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه ، فقال له : يا يزيد بن أنس ، إن العالم ليس كالجاهل ، وإن الحق ليس كالباطل ، وإنى أخبرك خبر من لم يمكذب ولم يكذب ، فل يُخالف ولم يرتب ، كالباطل ، وإنى الخبايين ، الغالبون المسالم ، وإننك صاحب الحيل التي تجر جعابها ، وتضفر أذنابها ، حتى تُوردها منابت الزيتون ، غائرة عونها ، لاحقة بطونهها . اخرت إلى المتوصل حتى تنزل أدانيها (۱ ) ، فإني ممدك بالرجمال بعد الرجمال . فقال له يزيد بن أنس : سرح معي ثلاثة آلاف فارس ٢/١١٤ أنتخبهم ، وحكنى والفرج النّدى توجها الله ، فإن احتجت إلى الربجال فسأكتب إليك ؛ قالله (٢) المختار : فاخرج فانتخب على اسم الله مَن أحببت (٢) فخرج فانتخب على اسم الله مَن أحببت (٢) فخرج فانتخب على اسم الله مَن أحببت (٢) فخرج فانتخب على ربع المدينة النعمان بن فخرج عوف بن أبى بجابر الأزدى ، وعلى ربع تم هوهمدان عاصم بن قيس بن حبيب الهمداني ، وعلى ربع وأسد ورقاء بن عازب الأسدى ، وعلى ربع ربيعة وكندة سعمر بن أبى سعم الحذي .

ثم إنَّه فصل من الكوفة ، فخرج وخرج معه المختار والناس يشَّيعونه، فلما

<sup>(</sup>١) ف: وبأدانيها. (٢) ف: وفقال. (٣) ف: وثلاثة آلاف من أحببت.

بلغ دير أبي موسى ودَّعه المختار وانصرف ، ثم قال له : إذا لقيتَ عدوَّك فلا تُناظرهم ، وإذا أمكنتـْك الفرصةُ فلا تؤخّرها ، وليكن خبرُك في كلّ يوم عندى ، وإن احتجت(١) إلى ملد فاكتب إلى َّ؛مع أنى مُمدَّك ولو لم تستمدد، فإنَّه أشد لعَضُدك، وأعز لجُندك، وأرْعب لعدوك. فقالله يزيد بن أنس: لا تمدّني إلّا بدعائك، فكفي به مددًا. وقال له الناس: صَحبكَ اللهُ وأد اك وأيلًك (٢). وود عوه فقال لهم يزيد: سلوا الله لي الشهادة. وايمُ الله لئن لقيتُهم ففاتني النصرُ لا تُفتُّني الشهادة إن شاء الله . فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : أما بعد ، فخل بين يزيد َ وبين البلاد إن شاء الله ، والسلام عليك . فخرج يزيد بن أنس بالناس حتمَّى بات بسُورًا.ثم غدا بهم سائرًا حتى بات بهم بالمدائن؛ فشكا الناسُ إليه (٣٠) دخلهم ٢/ ٢٠٠ من شدة السير عليهم ، فأقام بها يومًا وليلة . ثمّ إنَّه اعترض بهم أرض جُوخيَى حتَّى خرج بهم في الراذانات . حتَّى قطع بهم إلى أرض الموصل ، فنزلت ببنات تلي . وبلغ مكانه ومنزله الَّذي نزل به عبيد َ الله بن زياد . فسأل عن عدَّتهم . فأخبرتُه عيونُه أنَّه خرج معه من الكوفة ثلاثة ُ آلاف فارس . فقال عبيد الله : فأنا أبعث إلى كلِّ ألف ألفين . ودعا ربيعة بن المحارق الغنوي وعبد الله بن حميلة الحثعميّ. فبعثهما في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، وبعث ربيعة بن المخارق أوّلا ، ثمّ مكث يومًا ، ثمّ بعث خلفه عبد الله بن حمُّلة ، تم كتب إليهما : أيَّكما سَبَقَ فهو أمير على صاحبه. وإن انتهيتما جميعًا فأكبركما سنًّا أميرٌ على صاحبه والجماعة. قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل بيزيد بن أنس وهو ببنات تلي، فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضنيً .

قال أبو مخنف : فحد ثنى أبو الصلت . عن أبى سعيد الصَّيْقل ، قال : خرج علينا يزيد بن أنس وهو مريض على حمار يمشى معه الرجال يُمسكونه عن يمينه وعن شهاله ، بفخذيه وعضديه وجنبيه ، فجعل يقف على الأرباع :

<sup>(</sup>١) ف : « و إذا احتجت » . (٢) ف : « وأيدك وأداك سالماً غاماً » .

<sup>(</sup> ٣ ) ف: « فشكا إليه الناس » .

سنة ١٩

٤١

رُبْع ربع (١) ويقول: يا شرطة الله، اصبروا تُؤجِّرُ وا، وصابروا عدوّكم تَنَظَّفَىرَ وَا ، وَقَاتِلُوا أُولِياءَ الشيطان ، إنَّ كَيَيْدَ الشيطان كان ضَعيفًا ، إنْ أُ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فإن هـَلـك فأميرُ كم عبد الله بن ٢٤٦/٢ ضَمَّرة العذريّ ، فإن هلك فأمير كم سعر بن أبي سمعر الحننيّ . قال : وأنا والله فيمن بمشى معه ويُمْسَكُ بعضده ويده ، وإنى لأعرف في وجهه أنَّ الموت قد نزل به . قال : فجعل يزيد ُ بن أنس عبد الله بن ضَمَّرة العذريّ على ميمنته ، وسعُّر بن أبي سعر على ميسرته، وجعل ورقاء َ بن عازب الأسدىّ على الحيل ، ونزل هو فوُضع بين الرجال على السرير ، ثم قال لهم : ابرزوا لهم بالعرَاء ، وقد مونى فى الرجال ، ثمَّ إن شئتم فقاتلوا عن أميركم ، وإن شئتُم ففرّوا عنه . قال : فأخرجناه في ذي الحجَّةُ يومَ عرفة سنة سُت وستين، فأخذ ن نُمسك أحيانًا بظَهَره فيقول: اصنعوا كذا، اصنعوا كذا. وافعلوا كذا، فيأمر بأمره، ثم لا يكون بأسرع من أن يغلبه الوجع فيتُوضع هُننَيْهة ويقتتل الناسُ ، وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس . قال:فحملتْ ميسرتهم على مَيمنيتنا ، فاشتد قتالُهم ، وتَحميل ميسرتُنا على ميمنتهم فتهزمها (٢)، ويتحمل ورقاء بن عازب الأسدىّ في الخيل فيَهيَزَمهم ، فلم يرتفع الضَّحى حتَّى هزمناهم ، وحَوَيْننا عسكرهم .

قال أبو محنف : وحد ثنى موسى بن عامر العد وَى، قال: انتهينا إلى ربيعة ابن المخارق صاحبهم. وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل (٣) ينادى : يا أولياء الحقق ، ويا أهل السمع والطاعة ، إلى أنا ابن المخارق ، قال موسى : فأما أنا فكنتُ غلامًا حدَدًا ، فَنَهِبْتُه ووقفتُ ، ويتحمل عليه عبد الله بن ورقاء الأسدى وعبد الله بن ضَمَّرة العذرى ، فَتَقَتلاه .

قال أبو محنف: وحد ثنى عَمرو بن مالك أبو كبشة القبنى ؛ قال: ٢٤٧/٦ كنت غلامًا حين راهقتُ مع أحد عمومنى فى ذلك العسكر ، فلمَّا نزلنا بعسكر الكوفيّين عبَّانا ربيعة بن المحارق فأحسنَ التعبئة . وجعل على ميمنته ابنَ

<sup>(</sup>١) ا: «ربعًا ربعًا ». (٢) ف: « فهزمها » . (٣) ف: «بارك» .

أخيه ، وعلى ميسرته عبد ربته السلمى ، وخرج هو فى الخيل والرجال وقال : يا أهل الشأم، إنكم إنسا تقاتلون العبيد الأباق ، وقومًا قد تركوا الإسلام وخرجوا منه ، ليست لهم تقينة ، ولا ينطقون بالعربية ؛ قال : فوالله إن كنت لأحسب أن ذلك كذلك حتمى قاتلناهم ؛ قال : فوالله ما هو إلّا أن اقتتل الناس إذا رجل من أهل العراق يعترض الناس بسيفه وهو يقول :

بَرُتُ مِنْ دِينِ المحكِّمينا وذَاكَ فينا شَرَّ دينِ دِينَ المحكِّمينا وذَاكَ فينا شَرَّ دينِ دِينَا مُمْ إِنَّهُم هُرَمُونا حَين ارتَفِع الصّحى فقتلوا صاحبَنا ، وحَووا عسكرَ لَا فَخرِجنا مَهْوَمِين حتَّى تلقاً نا عبدُ الله بن حملة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي يقال لها بنات تلي ، فردنًا ، فأقبلنا معه حتَّى نزل بيزيد بن أنس ، فبتنا متحارسين حتَّى أصبحنا فصلينا الغداة ، ثم خرجنا على تعبئة حسَسنة ، فجعل على ميمنته الزبير بن خررية (١) ، من خثعم ، وعلى ميسرته ابن أقبصر القحافي من خعم ، وتقدم في الخبل والرجال ، وذلك يوم الأصحى ، فاقتلنا قتالا شديداً ، ثم إنهم هرمونا هربمة فيبحة ، وقتلونا قتالا ذريعاً ، وحووا عسكرنا ، وأقبلنا حي انتهنا إلى عبيد الله بن زياد فحدثناه بما لصّينا .

الله عند : وحد تني موسى بن عامر، قال : أقبل إلينا عبد الله بن حسلة الحنعميّ؛ فاستقبل فكل ربيعة بن المخارق العنويّ فرد هم، ثم جاء حتى نزل ببنات تلى ، فلمناً أصبح غادوا وغادينا ، فتطاردت الحيلان من أول النهار ثم انصرفوا وانصرفنا ؛ حتى إذا صليبنا الظهر خرجنا فاقتتلنا ، ثم هرمناهم قال : ونزل عبد الله بن حملة فأخذ ينادي أصحابه : الكرّة بعد الفرة ، يا أهل السمع والطاعة ؛ فحمل عليه عبد الله بن قراد المختميّ فقستله ، وحويننا عسكرهم وما فيه ، وأتي يزيد بن أنس بثلمائة أسير وهو في السوق ، فأخذ يومئ بيده أن اضر بوا أعناقهم ، فقتلوا من عند آخرهم .

وقال يزيد بن أنس : إنْ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسلى ، فما أمسي حتَّى مات ، فصلًى عليه ورقاءُ بن عازب ودَفَسَنه ، فلمَّا رأى ذلك أصحابُه أسقط فى أيديهم ، وكسَّر موتُه قلوبَ أصحابه ، وأخذوا فى دفنه ،

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي طمن غير نقط.

فقال لهم ورقاء : يا قوم ، ماذا ترون ؟ إنَّه قد بلغني أنَّ عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفاً من أهل الشأم ، فأخذوا يتسلَّلون ويرجعون . ثم إن ورقاء دعا يرءوسَ الأرباع وفُرُسانَ أصحابه فقال لهم : يا هؤلاء ، ماذا ترون فيما أخبرتُكم ؟ إنَّما أنا رجل منكم ، ولست بأفضلكم رأياً ، فأشيروا علىٌّ ، فإنَّ ابن زياد قد جاءكم في جُنْد أهل الشأم الأعظم ، وبجلَّتهم وفُرسانهم وأشرافيهم ، ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة ً على هذه الحال ، وقد هلك يزيدُ بنَ أنس أميرنا ، وتفرّقت عناً طائفة مناً، فلو انصرفنا اليوم من ٦٤٩/٢ تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم ، وقبلَ أن نَبلُغهم ، ۖ فَيَعلَموا أَنَّا إِنَّماْ ردًّانا عنهم هلاك ُ صاحبنا ، فلا يزالوا لنا هائبين لقسَتْلنا منهم أميرهم ! ولأنَّا إنَّما نعتل لانصرافنا بموت صاحبنا . وإنَّا إن لقيناهم اليومَ كنًّا مخاطرين ، فإن هُـُزمنا اليوم لم تنفعُـنا هز يمتُـنا إيـَّاهم من قبل اليوم . قالوا : فإنَّك نعمَّا رأيت، انصرِفْ رحمك الله . فانصرف ، فبلغ مُنصَرَفُهم ذلك المختارَ وأهلَ الكوفة ، فأرْجف الناسُ ، ولم يعلمواكيف كان الأمر أن يزيد بن أنس همَلَمَك ، وأن الناس هُزِموا ، فبعث إلى المختار عاملُه على المدائن عينًا له من أنباط السواد فَأَخبَرُهُ الْحَبَرُ ، فدعا المختارُ إبراهيمَ بن الأشتر فعتَقَـد له على سبعة آلاف رجل ، ثم قال له : سرْ حتَّى إذا أنت لقيتَ جيشَ ابن أنس فاردد هم معلَ، ثُمَّ سرْ حتَّى تلقىعدوك فتناجزَهُم. فخرج إبراهيم فوَضَع عسكتره بحمام أعين .

قال أبو نحنف: فحد أنى أبو زهير النضر بن صائح، قال: لمناً مات يزيد أنس النقى أشراف الناس بالكوفة فأرجفوا بالمختار وقالوا: قتل يزيد بن أنس، ولم يصد قوا أنّه مات، وأخذوا يقولون: والله لقد تأمَّر علينا هذا الرجل يغير رضًا مناً، ولقد أدنى مواليّها، فحصليّهم على الدوابّ ، وأعطاهم وأطعمتهم فيئنا ، ولقد عصدننا عبيد أنا ، فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا . فاتعدوا منزلَ شَبّت بن ربعى وقالوا: نجتمع فى منزل شيخنا ــ وكان شبث جاهليّا إسلاميًا ــ فاجتمعوا فأتوا منزَله، فصلّى بأصحابه، ثمّ تذاكروا هذا النحو من الحديث ٢٠٠/٢ الفيء نصيباً - فقال لهم شبَتُ: دعوني حي ألقاه ؛ فذهب فلقيه ، فلم يدع شيئاً مماً أنكره أصحابه إلا وقد ذاكر واباه ، فأخذ لا يذكر خصلة الإ قال له المختار : أضيهم في هذه المختصلة ، وآتي كل شيء أحبو ؛ قال : ففال : فلك را الماليك ؛ قال : فأنا أرد عليهم عبيدهم ، فذكر له المولى ، فقال : عمدت إلى موالينا ، وهم في ء أفاء و القعلينا وهذه البلاد بجميعاً فأعتقنا رقابتهم ، فأمل الأجر في ذلك والثواب والشكر ، فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاء أنا في فيئنا ، فقال لهم المختار : إن أنا تركت لكم مواليكم ، وجعلت فيندكم فيكم ، أتقاتلون معي بني أمية وابن الزبير ، وتعطون على الوفاء بذلك عبد الله وميناقه ، وما أطمئن إليه من الأيمان ؟ فقال شبت : ما أدرى حتى أخرج إلى أصحابي فأذا كرهم ذلك ، فخرج فلم يرجع إلى المختار . قال : وأجمع رأى أشراف أهل الكوفة على قتال المختار .

قال أبو محنف: فحد ثنى قُدامة بن حوشب ، قال: جاء سَبَتُ ابن ربِهمى وسَمَس بن ذى الجَوْشن ومحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتَّى دخلوا على كعب بن أبى كعب الحنعمى ، فتكلَّم سَبَت، فَصَحَسِد الله وأثنى عليه ، ثم أخيره باجهاع رأيهم على قتال المختار ، وسأله أن بجيبهم إلى ذلك ، وقال في يعيب به المختار: إنَّه تأمَّر علينا بغير رضًا أن بجيبهم أن ابن الحنفية بعثه إلينا ، وقد علمنا أن ابن الحنفية بم يفعل ، وقاطهم موالينا فيثنا . وأخذ عبيد كا ، فحرب بهم يتامانا وأواملنا ، وأظهر هو وسَبنيته البراءة من أسلافنا الصالحين . قال: فرحب بهم كعب بن أبى كعب ، وأجابهم إلى ما دَعَوْه إليه .

قال أبو تحنف: حدّ ثنى أبى يحيى بن سعيد أنّ أشراف أهل الكوفة قد كانوا دخلوا على عبد الرحمن بن مخنف ، فدعوه إلى أن يجبهم إلى قتال المختار ، فقال لهم : يا هؤلاء ، إسّكم إن أبيتم إلاّ أن تخرجوا لم أخذ ُلكم ، وإن أنّم أطعتمونى لم تخرجوا . فقالوا : ليم ؟ قال: لأنى أخاف أن تتفرّقوا وتختلفوا وتتخاذكوا ؛ ومع الرجل والله شجعاؤكم وفرسانكم من أنفسكم ؛ أليس سنة ٦٦ منة

معه فلان وفلان ! ثم معه عبيد كم ومواليكم ، وكلمة مؤلاء واحدة ". وعبيدكم ومواليكم أشد حسَنقا عليكم من عدو كم ، فهو مقاتلكم بشجاعة العرب، وعداوة المسجم ، وإن انتظرتموه قليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام أو بمجى الهل البصرة ، فتكونوا قد كفيتموه بغيركم ، ولم تتجعلوا بأسكم بينكم ؛ قالوا : نسّشد ك الله أن "تخالفنا ، وأن تفسد علينا رأيننا وها قد اجتمعت عليه بعض وقالوا : فأنا رجل منكم ، فإذا شتم فاخرجوا . فسار بعضهم إلى بعض وقالوا : انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن الأشتر سناباطاً ، وتسوا بالختار . قال : فخرج عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس الحمداني في همدان في جبانة السبيع ، وخرج زحر بن قيس الجمعتي وإسحاق بن عمد بن الأشعث في جبانة كيندة .

قال هشام : فحد ثني سليان بن محمَّد الحضريُّ ، قال : خرج إليهما جبير الحضريّ فقال لهما : أخرُجا عن جَبّانتنا ، فإنَّا نكره أنْ نُعْرَى ٢٥٢/٢ بشر ؟ فقال له إسحاق بن محمَّد : وجبَّانتُكم هيَ ؟ قال : نعم . فانصرفوا عنه ؛ وحرج كعب بن أبي كعب الخنعميّ في حبًّانة بيشْر ، وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في بتَجِيلة ، وخرج عبد الرحمن بن مخنف في جبًّانة مخنف ، وسار إسحاق بن محمد وزّحر بن قيس إلى عبد الرّحمن ابن سعيد بن قيس بجبًّانة السَّبيع ، وسارت بجيلة ُ وحَشَّعم إلى عبد الرحمن ابن مخنف وهو بالأزْد . وبلغ اللَّذين في حبًّانة السَّبيع أنَّ الْمُحتار قد عبًّا لهم خيلا ليسير إليهم. فبعثوا الرسل يتلو بعضُها بعضًا إلى الأزْد وبَحَجيلة وخثعم، يسألونهم بالله والرَّحم لمَّا عَمَجلوا إليهم . فساروا إليهم واجتمعوا جميعًا في جبًّانة السبيع . ولمًّا أن بلغ ذلك المختار سرَّه اجتماعهم في مكان واحد، وحرج شمر بن ذي الجوشن حتَّى نزل بجبًّانة بني سَلُول في قيس . ونزل شَبَتُ بن ربعيّ وحَسان بن فائد العبسيّوربيعة بن ثروانَ الضيّ في مُضَرّ بالكُناسة ، ونزل حجًّار بن أبْحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم فى ربيعة فيما بين التَّمَّارين والسَّبَخة، ونزل عمرو بن الحجَّاج الزّبيديّ في جبَّانة مُراد بمنَن ْ تبعه من مَذَ ْ حج ، فبعث إليه أهلُ اليمن : أن اثننا. فأبى أن يُنيَهم

وقال لهم : جدّوا، فكأنى قد أتيتُكم . قال : وبعث الختار رسولا من يومه يقال ١٥٣/٢ له عوو بن توبة بالرّحض إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط ألا تضع كتابى من يدك حتى تقيل بجميع من مصَك إلى ". قال : وبعث إليهم المختار فى ذلك اليوم : أخبرونى ما تريدون ؟ فإنى صانع كلَّ ما أحبيم، فقالوا: فإننا نريد أن تعتزلننا ، فإننك زمت أن ابن الحنفية بعثك ولم يبعثك في أوسل إليهم المختار أن ابعثوا إليه من قبلكم وفداً ، وأبعث إليه من قبلك وفداً ، من انظروا فى ذلك حتى تتبيينيو، وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالم ليقدم عليه إبراهيم أبن الأشتر ، وقد أمر أصحابه فكفتوا أيديهم ، وقد أخذ أهل الكوفة عليهم بأفواه السكك، فليس شيء يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل الوتع (١٠) يجيئهم إذا غفلوا عنه. قال : وخرج عبد الله بن سبيع فى الميدان ، فقاتلته شاكر قتالا شديداً ، فجاءه عُقْبَنة بن طارق البحشمي فقاتل معه ساعة حتى ردً عاديتَهم عنه ، ثم أقبلا على حاميتهما يسيران حتى نزل عُقْبة بن طارق مع قيس فى جيانة بني سكول ، وجاء يسيران حتى نزل عُقْبة بن طارق مع قيس فى جيانة بني سكول ، وجاء عبد الله بن سبيع حتى نزل عُقْبة بن طارق مع قيس فى جيانة بني سكول ، وجاء عبدالله بن سبيع عتى نزل عُقْبة بن طارق مع قيس فى جيانة بني سكول ، وجاء عبد الله بن سبيع عتى نزل عُقْبة بن طارق مع قيس فى جيانة بني سكول ، وجاء عبد الله بن سبيع عتى نزل عُقْبة بن طارق مع قيس فى جيانة السبيع .

قال أبو محنف: حد تنى يونس بن أبى إسحاق، أن شمر بن ذى الجوش أتى أهل اليمن فقال لهم: إن اجتمعتم فى مكان نجعل فيه مجنبتين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم، وإلا فلا، والله لا أقاتل فى مشل هذا المكان فى سكك ضيقة، وتقاتل من غير وجه. فانصرف إلى جماعة الابه، قوبه فى جبانة بنى سكول. قال: ولمنا خرج رسول المختار إلى ابن الأشتر بلغه من يومه عشية "، فنادى فى الناس: أن ارجعوا إلى الكوفة، فسار بقينة عشيته تلك، ثم قزل حين أمسى، فتعشى أصحابه، وأواحوا الدواب شيئا كلا شىء ، ثم نادى فى الناس، فسار ليلته كلمًا، ثم صلى الغداة بسورا، ثم سار من يومه فصلى العصر على باب الجسر من الغد، ثم إنه بسورا، ثم سار من يومه فصلى العصر على باب الجسر من الغد، ثم إنه جاء حتى بات ليلته فى المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجلد، حتى باذا كان صبيحة اليوم الثالث من مُحرَّرجهم على المختار، خرج المختار ألمل

<sup>(</sup>١) الوتح : القليل من كل شيء .

سنة ٢٦

المينبر فصعيدًه .

قال أبو محنف : فحد أنى أبو جناب الكلبى أن شبَت بن ربعى بعث إليه ابنه عبد المؤمن فقال : إنّما نحن عشيرتُك ، وكف يمينك ، لا والله لا نقاتك ، فتق بدنك منيًا ؛ وكان رأيه قتاله ، ولكتّه كاده . ولمنًا أن اجتمع أهل اليمن تربيعيناته السبيع حضرت الصلاة ، فكره كل رأس من رءوس أهل اليمن أن يتقد مه صاحبه ، فقال لهم عبد الرحمن بن محنف : هذا أوّل الاختلاف ، قد موا الرضا فيكم ، فإن في عشيرتكم سيد قراء أهل المصر ، فليصل بكم وفاعة بن شداد الفتياني من بحيلة ، فقعلوا ، فلم بزل يصلى بهم حتى كانت الوقعة .

قال أبو محنف: وحد نبى وازع بن السرى أن أنس بن عمرو الأزدى انطلق فلمخل فى أهل اليمن ، وسمعهم وهم يقولون : إن سار انحتار إلى إخواننا من مضر سرنا إليهم ، وإن سار إلينا ساروا إلينا ، فسمعها منهم رجل ، وأقبل جواداً حتى صعد إلى المختار على المنبر ، فأخبره بمقالتهم ، فقال : أما ١٠٥٧ هم فخلكقاء لو سرت إلى مضر أن يسيروا إليهم ، وأما أهل اليكمن فأشهد لئن سرت اليهم لا تسير إليهم مضر ، فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجل ويكرمه . ثم إن المختار نزل فعبا أصحابه فى السوق — والسوق إذ ذلك ليس فيها هذا البناء — فقال الإبراهيم بن الأشتر : إلى أى الفريقين أحب إليك أن تسير ؟ فقال : إلى أى الفريقين أحب إليك أن يسير إلى قومه فلا يبالغ فى قتالهم - فقال : سر إلى مضر بالكناسة وعليهم سبر إلى قومه فلا يبالغ فى قتالهم - فقال : سر إلى مضر بالكناسة وعليهم شبّث بن ربعي ومحمله بن عير بن عطارد ، وأنا أسير إلى أهل اليكسن .

قال: ولم يزل المختار يُعرف بشدة النفس، وقلة البُقْياً على أهل اليمن وغيرهم إذا ظفر، فسار إبراهيم ُ بن الأشتر إلى الكناسة، وسار المختار إلى جباًنة السبّيع، فوقف المختار عند دار عُمر بن سعد بن أبى وقاً ص، وسرّح بين أيديه أحْمر بن سُميط البجليّ ثمّ الأحمسيّ، وسرّح عبد الله بن كامل الشاكريّ، وقال لابن شميط: إلزم هذه السّكة حتى (١٠ تخرج إلى أهل

<sup>(</sup>١) س: دالتي ۽ .

۲۶ شد

جبَّانة السَّبيع من بين دُور قومك . وقال لعبد الله بن كامل : الزَّم هذه السكَّة حتَّى تخرج على جبًّانة السَّبيع من دار آل الأخنس بن شـَريق ، ودعاهما فأسر إليهما أن شبامًا قد بعثتْ تُخبرني أنَّهم قد أتموا القوم من ورائهم، فمَضَيًا ('فَسَلَكَا الطريقين اللَّذِين ''أمرهما بهما (٢)، وبلغ أهل اليمن ٢٠٦/٢ مسيرُ هذين الرجلين إليهم، فاقتسموا تميُّنك السكَّمَين، فأما السكَّة الَّتي في دبر مسجد أحمس فإنَّه وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهملدانيّ وإسحاق بن الأشعث وزَحْر بن قيس ، وأمَّا السَّكَّة الَّتِي تلي الفُراتَ فإنَّه وقف فيها عبدُ الرحمن بن محنف، وبشير بن جرير بن عبد الله، وكعب بن أبي كعب . ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال اقتسَمَا لَهُ قوم . ثم إن أصحاب (٣) أَحْمر بن شُمَيط انكشفوا وأصحاب عبد الله بن كامل أيضًا، فلم يُرَع المختارُ إِلَّا وَقَدَ جَاءُهُ الفَسَلُّ قَدَ أَقْبَلِ؛ فَقَالَ : مَا وَرَاءَكُمُ ؟ قَالُوا : هُـزُ مِنَا ؛ قَالَ : فَا فَعَل أحمر بن شُميَط؟ قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصّاص .. يَعندُون مسجد أبي داود في وادعة ، وكان بعتاده رجال أهل ذلك الزمان يقصّون فيه ، وقد نزل معه أناس من أصحابه \_ وقال أصحاب عبد الله : ما ندرى ما فعل ابن كامل! فصاح بهم: أن انصرفوا . ثم أقبل بهم حتمَّى انتهى إلى دار أبي عبد الله الجُدكل ، وبعث عبد الله بن قُراد الخثعميّ – وكان على أربعمائة رجل من أصحابه ــ فقال : سرٌ في أصحابك إلى ابن كامل ، فإنْ يك هلك فأنت مكانه ، فقاتيل القوم بأصحابك وأصحابه ، وإن تجده حيًّا صالحًا فسر في مائة من أصحابك كلُّهم فارس ، وادفع إليه بقيَّة أصحابك، ومر (١٠) بالحد معه والمناصحة له ، فإنَّهم إنَّما يناصحونني، ومَن ناصحني فليبشر ، ثمَّ امض في الماثة حتَّى تأتى أهل جبَّانة السَّبيع ممًّا بلي حمًّام قَطَنَ ابن عبد الله . فمضى فوجد ابن كامل واقفًا عند حمًّام عمرو بن حُريث

<sup>(</sup>۱-۱) ف: « وسلكا الطريق الذي ».

<sup>(</sup>۲) ف: «به».

<sup>(</sup>٣) ف : «وإن أصحاب أحمر » .

<sup>( ؛ )</sup> ف : « وأمرهم » .

معه أناس(١) من أصحابه قد صبروا . وهو يقاتل القومَ ، فدفع إليه ثـكنـُـمـائة ٢٥٧/٢ مِن أصحابه ثمَّ مضى حتَّى نزل إلى جبَّانة السَّبِيع .

٤٩

ثم أخذ فى تلك السَّكك حتَّى انتهى إلى مسجد عبد القيس ، فوقف عنده، وقال لأصحابه: ما ترون؟ (٢قالوا: أمرزنا لأمرك تَبَع ١/وكل من كان معه من حاشد من قومه وهم ماثة؛ فقال لهم: والله إنى لأحبُّ أن يَـظهرَ المحتار. ووالله إنى لكاره "أن يمهلك أشراف عشيرتي اليوم ، ووالله لأن أموت أحبّ إلى " من أن يَحلُّ بهم الهلاك على يدى ، ولكن قفوا قليلا فإنى قد سمعتُ شِبامًا يؤعمون أنَّهم سيأتونهم (٣) من ورائهم ، فلعلُّ شِبامًا تكون هي تفعل ذلك ، ونُعافي نحن منه . قال له أصحابه : فرأيك . فثبت كما هو عند مسجد عبد القيس ، وبعث المختارُ مالكَ بن عمرو النهدىّ فى مائتى رجل ــ وكان من أشد الناس بأساً – وبعث عبد الله بن شريك النهدي في مائيي فارس إلى أحمر بن شميط . وثبت مكانم . فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكمَشَروه ، فاقتتلوا عند ذلك كأشد القتال. ومضى ابن الأشتر حتَّى ليمشبَتْ بن ربْعيَّ وأناسًامعه من مضرَ كثيرًا ، وفيهم حسَّان بن فائد العبسيُّ ، فقال لهم إبراً هيم : وَيَسْحَكُمُ ! انصرفوا ، فوالله ما أحبّ أن يصاب أحد من مُضَر على يدى "، فلا تُهـُلكوا أنفسكم ، فأبوا ، فقاتلوه فهزمهم ، واحتُمل حسًّان بن فائد إلى أهله ، فمات حين أدخـل إليهم ، وقدكان وهو على فراشه قبل موته أفاق َ إفاقة ً فقال : أما والله ما كنت أحبُّ أن أعيش من جراحي هذه . وما كنت أحبّ أن تكون منيَّتي إلا بطعنة رمح ، أو بضربة بالسيف ؛ فلم يتكلَّم بعدها كلمة "(٤) حتَّى مات . وجاءت البشري إلى المختار من قبل إبراهيم بهزيمة ٢٥٨/٧ مضرً ، فبعث المختار البشرَى من قبله (٥) إلى أحمر بن شُميط وإلى ابن كامل ، فالنَّاس (٦) على أحوالهُم كلَّ أهل سكَّة منهم قد أغْنتْ ما يليها . قال : فاجتمعت شيباً م (٧) وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ، وقد أجمعوا

<sup>(</sup>١) ف: « ناس ». (٢-٢) ف: « فقالوا: أمرنا أمرك ونحن لك تبع ».

<sup>(</sup>٣) ف: «أن سيأتونهم». (٤) ف: « بكلمة ».

<sup>(</sup> ه ) ف : « من قبله البشرى » . ( ٦ ) ` ف : « والناس » .

<sup>(</sup>٧) ف: ﴿ فَاجْتُمْعُ ﴾ .

واجتمعوا بأن يأتوا أهل اليمن من ورائهم ، فقال بعضهم لبعض: أما والله لو جعلتم جد حكم (۱) هذا على من خالفكم من غيركم لكان أصوب، فسيروا للى مضر أو لك ربيعة (۱) هذا على من خالفكم من غيركم لكان أصوب، فسيروا فقالوا من رائبك ؟ فقال: قال الله جل ثناؤه : ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ (۱) قوموا ؛ ﴿ فَاتِلُوا الله جل فيكُمْ غِلْظَةً ﴾ (۱) قوموا ؛ فقاموا؛ فشي بهم قيس رمحين أو ثلاثة ثم قال لهم : اجلسوا فجلسوا، ثم مشى بهم الثالثة بهم أنفس من ذلك شيئا، ثم قعد بهم، ثم قال لهم : قوموا ، ثم مشى بهم الثالثة أنفس من ذلك شيئا، ثم قعد بهم، فقالوا له : يا أبا القلوص، والله إنك عندنا لأشجع العرب ، فا يتحملك على اللّذى تصنع ! قال : إن المجرّب ليس كن لم يحرّب ، إنى أردت أن ترجع إليكم أفندتكم ، وأن توطنوا على القتال أنستكم ، وكرهتُ أن أقديمكم على القتال وأنتم على حال د همش ؛ قالوا : أن أبصر بما صنعت .

فلما خرجوا إلى جبّانة السّبيع استقبلهم على فم السكّة الأعسر الشاكرى"، 
109/٢ فحمل عليه الجنّدى وأبو الزبير بن كريب فصرعاه ، ودخلا الجبّانة ، ودخل 
الناس الجبّانة فى آثارهم ، وهم يناد ون : يا لشارات الحسين ! فأجابهم 
أصحاب ابن شميط ينا لتارات الحسين! فسمعها يزيد بن بن عير بن دى مرّان 
من همّدان وقال : يا لشارات عبّان! فقال لهم رفاعة بن شداد : ما لنا 
ولحبّان! لا أقاتل مع قوم يبغون دم عبّان، فقال له أناس من قومه : جبئت بنا 
وأطعناك ، حتّى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف قلت : انصرفوا ود عوهم ! 
فعطف عليهم وهو يقول :

أَنَا ابنُ شَدَّادٍ عَلَى دينِ علِي لستُ لعثمانَ بنِ أَرْوَى بِوَلِ لأَصلِينَ اليومَ فِيمَن يصْطَلِي بِحرَّ نارِ الحَرب غير مُوتل ِ

فقاتـل حيى قــُتل . وقتل يزيد بن عُمير بن ذي مُرَّان ، وقَـُتل النعمان ابن صُهْبًان الجريِّ ثمَّ الراسبيّـــوكان ناسكاً ـــ ورفاعةُ بن شدّاد بن عَــوْسجة

 <sup>(</sup>١) ف: « حدكم ». (٢) ف: « ربيعة ومضر». (٣) سورة التوبة: ١٢٣.

الفتياني عند حماً م السَهْبْدان اللَّدي بالسَّبَخة - وكان ناسكاً - وقتل الفرات ابن زَحْر بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن زَحْر بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس ، وقتل عر بن مخنف ، وقاتل عبد الرحمن بن مخنف حتى آرتُثُ ، وحملته الرّجال على أيديها وما يَشعر ، وقاتل حوله رجال من الأزد ، فقال حُميد بن مسلم :

لأَضْرِبَنَّ عن أَبِي حَكَيمٍ مَفَارِق الأَعْبُدِ والصَّدِيمِ

وقال سُراقة بن مِرْداس البارق : ٢٥٠/٢

يا نَهْسُ إِلَّا تَصْبرِى تُربِيمِى لَا تَمَولَى عن أَبِي حكيم (١) واستُخرج من دور الوادعيّمن خمسمائة أسير، فأتي بهم المختار مكتّفين، فأخذ رجل من بني نهد وهو من رؤساء أصحاب المختار بقال له : عبد الله ابني شهد ، فقال له المختار : اعرضوهم على ، وانظروا كل من شهد مولى لبني نبهد ، فقال له المختار : اعرضوهم على ، وانظروا كل من شهد الحسين إلا قبل له : هذا ممنّ شهد قتله ، فيقد مه فيضرب عنقه ، حتى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين وثمانية وربعين قتيلا ، وأخذ أصحابه كلما وأو رجلا قد كان يؤديهم أو يماريهم (١)أو يضربهم خلوا به فقتلوه حتى قتل ان يخرج منهم وما يشعر بهم المختار ، فأخذ عليهم المواثيق ألا يجامعوا بمن أنه عندوا ، ولا يبغوه ولا أصحابه أنها عليه عدوا ، ولا يبغوه ولا أصحابه أنها عليه عدوا ، ولا يبغوه ولا أصحابه أنها الله الله الله الله الله الله المناق معه إلى المسجد . قال : وفادى منادى المختار : إنه من أغلق بابه فهو آمن ، إلا رجلا شرك في دم آل محملًا صلى الله عليه ما

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۵. (۲) ف: «لا يمر عليهم رجل».

<sup>(</sup>٣) ف : «ويماريهم».

<sup>(</sup>٤) ف: «من بس».

<sup>(</sup>ه) ف: والأصحابه ، .

قال أبو محنف: حد تنى (١) المجالد بن سعيد. عن عامر الشعبى . ، أن يزيد ابن الحارث بن يزيد بن رؤيم وحجاً ر بن أبجر بعثا رسلا لهما ، فقالا لهم : كونوا من أهل اليمن قريباً ، فإن وأيتموهم قد ظهر وا (١) فأيتكم صبق إلينا فليقل كونوا من أهل اليمن أنتهم رسلهم . فقال لهم أول من انتهى إليهم : جُمسْزان ، فقام الرجلان فقالا لقومهما: انصر فوا إلى بيوتكم ، فانصر قوا ، وخرج عرو بن الحجاج الزّبيدي - وكان مصن شهد قتل الحسين - فركب راحلته ، ثم ذهب عليها ، فأخذ طريق شراف وواقصة ، فلم يشر حتى الساعة ، ولا يشدري أرض بخسسته . أم سماء حصيته أ وأما فرات بن زحر بن قيس فإنه لما قتل بعث عائشة بن عبد الله الحفيقة - وكانت امرأة الحسين بن على - إلى الختار بنت خليفة بن عبد الله الحفيقة - وكانت امرأة الحسين بن على - إلى الختار بنا أن بأذن لها أن تواري جسده ؛ فقعل ، فلفنته .

وبعث المختار غلامًا له يدعى زرْبيًا في طلب شمر بن ذى الجوّوْشن . قال أبو محنف : فحد ثنى يونس بن أبى إسحاق ، عن مسلم بن عبد الله الضبابي ، قال : تبعنا زرْبيًّ غلامُ المحتال ، فلَحد خرجتنا من الضبابي ، قال : تبعنا زرْبيًّ غلامُ المحتال ، فلَحد م فلَما دنا منًا قال لنا الكوفة على خيول لنا ضُمَّر ، فأقبل يتمطّر به (٣) فرسه ، فلَما دنا منًا قال لنا شمر : اركضوا وتباعدوا عنى لعل العبد يطمع في ؟ قال : فركضنا ، فأمعنا ، وطمع العبد في شمر ، وأخذ شمر ما يستطرد له ، حتَّى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فلف ظهره ، وأنى المختار فأخبر بذلك ، فقال : بؤسًا لزربي ، أما لو يستشررُ في ما أمرته أن يَمخرُج لأبي السابغة .

قال أبو محنف : حد ّنى أبو محمَّد الهَمَّدانىّ ، عن مسلم بن عبد الله ١٦٢/٢ الضّبابىّ ، قال : لمَّا خرج شمر بن ذى الجوَّشن وأنا معه حين هزمنا المختار، وقتل أهل اليمن بجبَّانة السّبيع ، ووجعَّه غلامَه زربيًّا فى طلب شمر ، وكان منى من قتل شمر إيَّاه ما كان، مضى شمر حتَّى ينزَل ساتيدَمَّا . ثمَّ مضى حتَّى ينزَل الله جانب قرية يقال لها الكلتانيَّة على شاطئ نهر، إلى جانب قرية يقال لها الكلتانيَّة على شاطئ نهر، إلى جانب قرية يقال لها الكلتانيَّة على شاطئ نهر، إلى جانب تلّ،

<sup>(</sup>١) ف: « فحدثني » . (٢) ف: « ظفروا » . (٣) يتمطر به: يسرع .

ثُمَّ أُرسل إلى تلك القرية فأخذ منها علمجاً فضربه ، ثمَّ قال : النَّجاء بكتابي هذا إنى المصعب بن الزبير وكتب عنوانه: للأمير المصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن . قال : فَمَضَى العلْج حتَّى يلخل قرية ً فيها بيوت ، وفيها أبو عَمْرة . وقد كان المختار بعثَه فى تلك الأيَّام إلى تلك القرية لتكون مُسَلَّحة فها بينه وبين أهل البصرة ، فلقى ذلك العلُّج علُّجا . ن تلك القرية ، فأقبل يشكو إليه ما لق من شمر ، فإنَّه لقائم معه يكلُّمه إذ مر به رجل من أصحاب أبى عمرة . فرأى الكتابَ مع العلج. وعنوانه: لمصعب من شمر ، فسألوا العلجَ عن مكانه الَّذي هو به ، فأخبرَهم ، فإذا ليس بينهم وبينه إلا ً ثلاثة فراسخ . قال : فأقبلوا يسيرون إليه .

قال أبو محنف : فحد ثني مسلم بن عبد الله.قال : وأنا والله مع شَمَر تَلَكُ الليلَمَةُ (١)، فَتَلَنا: لو أَنَّكُ ارتحلتَ بنا من هذا المكان فإنَّا نتخوَّف به ! فقال : أوَكَا ۚ حَدَا فَسَرَقَا مِنَ الكَذَّابِ ! والله لا أتحوَّل منه ثلاثـَة أيَّام ، ملأ الله قلوبتكم رُعْسًا ! قال: وكان بذلك المكان الذي كنيًّا فيه دبئي كثير . فوالله إنى لَسَيْسُ اليَّقَـْظان ِ والنائم ، إذْ سمعتُ وَقَـْعَ حوافر الحيل ، فقلت في ٦٦٣/٢ نفسي : هذا صوتُ الدَّبي . ثم إني سمعته أشد من ذلك، فانتبهتُ ومسحتُ (١٢) عيني ، وقلت : لا والله ، ما هذا بالَّدبني . قال : وذهبتُ لأقوم َ ، فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من التَّلُّ ، فكبَّروا . ثمَّ أحاطوا بأبياتنا ، وخرجْنا نشتد على أرجُلنا.وتركنا خيلنا . قال: فأمُر على شمىر،وإنَّه لمتَّزر ببُرد محقق (٣) \_ وكان أبر ص م فكأني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق البُر د ، فإنَّه لَسَطاعنهم بالرمح. قد أعجلوه أن يلبس سلاحه وثيابه . فضينا وتركناه. قال : فما هو إلا أن أمعنتُ ساعة " ، إذ سمعتُ : الله أكبر . قتلَ اللهُ الحبيث !

قال أبو مخف : حدَّثني المشرق ، عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود ، قال : أنا والله صاحب الكتاب النَّذَى رأيته مع العلمج ، وأتيتُ به أبا عَــرة وأنا قتلت شَمَرًا ؛ قال:قلت : هل سمعتم يقول شيئًا ليلتنذ؟ قال : نعم،

<sup>(</sup>١) ف: «ليلتثذ». (٢) ف: «فسحت». (٣) برد محقق: محكم النسج.

خرج علينا فطاعَسَنا برمحه ساعةً ، ثم أَلْقَى رَمْحَه ، ثم ّ دخل بيته فأخذ سيفَه ، ثمّ خرج علينا وهو يقول :

نَبَّهْتُمُ لَيثَ عَرِينِ بَاسِلَا جَهْمًا مُحيَّاهُ يَدُقُ الكاهِلاَ لَمْ يُرُومًا عَنْ عَدُوً ناكِلًا إلَّا كذَا مُقَاتِلاً أَو قاتِلاً لَمْ يُرَرِّهُمْ ضَرْباً ويُرْدِى العامِلاَ .

قال أبو مخنف، عن يونس بن أبى إسحاق : ولمنًا خرج المختار من جَبَّانة السَّبِيع ، وأقبل إلى القصر ، أخذ سُراقة ُ بن ميرْداس يناديه بأعلى صوته :

امننْ علىَّ البَوْمَ يا خَيْرَ مَعَلةً وخَيْرَ مَن حَلَّ بِشِيحْرٍ والجَنَّدُ (١)

ه وخَيْرَ مَن حَيًّا وَلَبَى وَسَجَدُ (٢) .

فبعث به المختار إلى السجن ، فحبسه ليلةً ، ثُمَّ أُرسل إليه من الغد فأخرَجه ، فدعا سراقة ، فأقبرًل إلى المحتار وهو يقول :

ألا أبلغ أبا إسحاق أنّا نزونا نزوة كانت علينا (٣) خَرَجْنَا لاَ نرى الضعفاء شيئاً وكان خُرُوجُنا بَطرًا وحَبْنَا نِواهُم في مصافّهم قليلاً وهم مثلُ اللّهِ حين التَقَينا برُزْنا إِذ رَأْينَاهُم فلما رأينا القومَ قد برزُوا إلينا لقينا منهُمُ ضَرْباً طِلَحْفاً (١) وطَعْنا صائباً حتَّى انشنَيْنا نصرتَ على عَدُوك كُلِّ يوم بكل كتيبة تنعَى حُسَيْنا (٥) كنصْرِ مُحَمَّد في يوم بكْر ويوم الشَّعْبِ إِذ لاقى حُنَيْنا لمُرْنا في الحكومة واعتكينا تَقَبَسلْ توبة منى فإنى سأشكرُ إِنْ جعلتَ النَّقَدُ دينا المُقَدِّ النَّ عَلَيْنا القَقَدَ مِنْ النَّهُ دينا المُقَدِّ النَّعْدُ النَّ المُقْدَدينا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّنَا اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِيْلُولُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِيْلُولُ الْمَالِيْلُولُ الْمَالِيْلُولُ الْمِنْ الْمَالِيْلُولُ الْمَالِيْلُولُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيْلُولُ الْمِنْ الْمَالِيْلُولُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤. (٢) ف : و لتي وحيا ٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٧،٧٦ (٤) ضربًا طلحفًا ، أي شديداً وجيماً .

<sup>(</sup>ه) ف: « تبغی علینا » .

قال : فلمَّما انتهى إلى المختار ،قال له : أصلَمحك الله أيها الأمير ! سُراقة ُ ابن مرداس يَحطف بالله النَّدى لا إله إلاّ هو لقد رأى الملائكة تَقاتِل على الحيول البُلُش بين السهاء والأرض ؛ فقال له المختار : فاصعد المينيرَ فأعلِم ذلك المسلمين ؛ فصَعد فأخبرَهم بذلك ثمّ نزل ، فخلا به المختار ، فقال : إنى قد علمت أنَّلك لم تر الملائكة ، وإنَّما أردتَ ما قد عرفتُ ألَّا أفتلك ، ٢٥٠/٢ فاذهب عنى حيث أحببت (١) ، لا تُفسد على أصحابي .

قال أبو محنف : فحد تنى الحجاً ج بن على البارق عن سراقة بن مرداس، قال : ما كنت فى أيمان حلفت بها قط أشد "اجتهاد الامبالغة فى الكذب (٢) منى فى أيمانى هذه التى حلفت هم بها أنى قد رأيت الملائكة معهم تُقاتيل . فخلوا سبيله . فهرب ، فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه . فلحقو بمصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج سُرافة بن مرداس من الكوفة وهو يقول :

أَلاَ أَبِلِغْ أَبِا إِسحاقَ أَنَّى رَأَيتُ البُلْقَ دُهْماً مُصْمتَاتِ(") كَفَرْتُ بُوخِيكُم وجعلت نَذْرًا على قِتالَكُمْ حتَّى الممّاتِ أُرِى عَيْنَى ما لم تُبِصراهُ كلانا عالمٌ بالتُّرَّهاتِ إذا قالوا أقول لهم كذّبتُمْ وإن خرجوا لبِسْتُ لهم أدانى

حد تنى أبو السائب سكم بن جُنادة ، قال : حد تنا محمَّد بن برّاد (٤) ، من ولد أبى موسى الأشعرى ، عن شيخ ، قال : ولد أبى موسى الأشعرى ، عن شيخ ، قال : وأنم أسرتمونى! ما أسرَنى إلا قوم على دواب بُلق ، عليهم ثياب بيض . قال : فقال الختار : أولئك الملائكة ، فأطلبقه ، فقال :

أَلا أَبِلغ أَبا إِسحاقَ أَنَى رأَيتُ البُّدْقَ دُهْماً مصمَناتِ أَرِي عِنِيٌّ ما لمْ تَرْأَياه كلانًا عالمٌ بالتُرَّهاتِ

 <sup>(</sup>۱) ف: «شنت».
 (۲) ف: «شنت».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٨. (٤) ا : «براه».

قال أبو مخنف : حدّ ثنى عمير بن زياد أنّ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ٢٠٠٢ الهمـْدانيّ قال يوم جيبّانة السبيع : ويحكم ! من هؤلاء اللّذينَ أتسوّنا من وراثنا ؟ قيل له : شببـَام ؛ فقال : يا عجبا ! يقاتلنى بقـَوْمى من لا ّقوم ً له . `

قال أبو محنف: وحد ثنى أبو روق أنّ شُرحبيل بن ذى بُقلان من الناعطيين قَدُل يومنذ . وكان من بيوتات هممدان ، فقال يومنذ قبل أن يُقتل : يا فا قتلة ً ما أضل مقتولاً! قتال مع غير إمام ، وقتال على غير نية ، وتعجيل فراق الأحبة ، ولو قتلناهم إذا لم نسلم منهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ! أما والله ما خرجت إلا مواسياً لقوى بنفسى متخافة أن يُضطهدوا؛ وإيم الله ما نجوت من ذلك ولا أنجرًا ، ولا أغنيت عنهم ولا أغنوًا . قال : ويرميه رجل من الفائشيين من همدان يقال له أحمر بن هريج بسهم فيقتله .

قال: واختسم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني نفر تلاثة : سعر ابن أبي سعر الحنني ، وأبو الزبير الشباعي : ورجل آخر ؛ فقال سعم : طعنته طعنة ، وقال أبو الزبير : لكن ضربتُه أنا عشر ضربات أو أكثر، وقال لى ابنه : يا أبا الزبير . أتقتل عبد الرحمن بن سعيد سيد قومك ! فقلت : ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً بِدُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ بُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ (١) . فقال المختار: كلكم محسن وانجلت الوقعة عن سبعائة وثمانين قتيلامن قومه.

قال أبو عنف : حد ثنى النّضْر برصالح أنّ القتل إذ ذاك كان استَحرّ برصالح أنّ القتل إذ ذاك كان استَحرّ برصالح أنّ المان المن ، وأن مُضر أصيب منهم بالكناسة بضعة عشر رجلا ، ثمّ مضوا حتى مرّوا بربيعة ، فرجع حجاًر بن أبجر ، ويزيد بن الحارث بن ر ثريم وشداد بن المنذر أخو حضين و وعكومة بن ربعي . فانصرف جميع هؤلاء إلى رحالهم ، وعطف عليهم عكومة فقاتلهم قتالا شديداً ، ثمّ انصرف عنهم وقد خرج ، فجاء حتى دخل منزله ، فقيل له : قد مرّت خيل في

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة:٢٢ .

ناحية الحمّى ؛ فخرج فأراد أن يثب من حائط داره إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتَّى حملَّكَ غلام له . وكانت وقعة جبَّانة السَّبيع يوم َ الأربعاء لستّ ليال بقين من ذى الحجَّة سنة ستّ وستين .

قال: وخرج أشراف الناس فلتحقوا بالبتصرة. وتجرد المختار لقتلة الحسين فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين يمشون أحياء في الدّنيا آمنين؛ بنس ناصر أل محمداً أنا إذاً في الدنيا! أنا إذاً الكذاب كما سموّني . فإني (١) بالله أستعين عليهم ، الحمد(٢) لله اللّذي بعلني سيفياً ضربهم به، ورعاً طعستهم به، وطالب وترهم ، والقائم بحقهم ، إنه (٣) كان حقيًا على الله أن يتقتلُ من قتلهم، وأن يذل من جهل حقيهم ، إنه شعوهم له ثم اتبعوهم (١) حتى تُفنوهم ،

قال أبو محنف : فحد ثنى موسى بن عامر أنّ المختار قال لهم : اطلُبُوا لى قَــَّمَـلَةَ الحسين ، فإنَّه لا يَسَـُوغ لىَ الطعامُ والشرابُ حتَّى أُطهرَ الأرضَ منهم ، وأَنْي السُصِرَ منهم .

قال أبو مخنف: وحدّ ثنى مالك بن أعيسَ الجُهُمَنَى أَنَّ عبد الله بن دباس، وهو الَّذي قال الشاعر :

« قَتِيل أَبنِ دَبَّاسِ أَصابَ قَذَالُهُ «(°)

111/**Y** 

٥٧

هو اللّذي دل المختسار على نفر ممنّ قسمَل الحسين ، منهم عبد الله بن أسيد بن النّزال الجهريّ من حرَقة ، ومالك بن النّسير البدّي ، وحمل بن مالك المحاربيّ ؛ فبعث إليهم المختار أبا نيمران مالك بن عمرو النّهدي - وكان من رُوساء أصحاب المختار - فأتاهم وهم بالقادسيّة ، فأخذهم فأقبل بهم حتى أدخلهم عليه عشاء ، فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآلو رسوله ، أين الحسين بن على "؟ أدّ وا إلى الحسين وتقلم من أمرتهم بالصّلاة عليه في الصلاة، فقالوا (١) : رحمك الله ! بمعننا ونحن كارهون ، فامن علينا واستبقنا ، قال المختار : فهلا منتم على الحسين ابن بنت

<sup>(</sup>١) ف: «وإنى». (٢) ف: «والحمد». (٣) ف: «إن».

<sup>( ؛ )</sup> ف : « تتبعوم » . ( ه ) ف : « أصيب قذاله » . ( ٦ ) ف : « قالوا » .

۵۸ سنة ۲۱

نبيتكم واستبقيتموه وستقيشموه ! ثم قال المختار للبدِّيّ: أنت صاحبُ بُرنُسه ؟ فقال له عبد الله بن كامل : نعم ، هو هو ؛ فقال المختار ، اقطعوا يديّ (١) هذا ورجليه، ودَعُوه فليضطرب حتَّى يموت ، ففعل ذلك به وترُك ، فلم يزل يَسْتُرف اللهم حتَّى مات ، وأمر بالآخرين فقلدَما ، فقتل عبدُ الله بن كامل عبد الله الجهنيّ ، وقتل سعرُ بن أبي سعر حمّمل بن مالك المحاربيّ .

قال أبو محنف: وحد تنى أبو الصّلت التّبميّ، قال : حد تنى أبو سعيد الصّيفل أنّ المختار دُل على رجال من قسّلة الحسين، دَلَه (٢) عليهم سعم الحنيّ ؛ قال : فبعث المختار على رجال من قسّلة الحسين، دَلَه (٢) عليهم سعم وحلا يقال الله زياد بن مالك ؛ قال : ثمّ مضى إلى عسّرة ضبيه فأخذ منهم رجلا يقال له عمران بن خالد . قال : ثمّ بعثى في رجال معه يقال لهم الدّبابة إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خُشكارة البَجليّ لهم الدّبابة إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خُشكارة البَجليّ وعبد الله بن قيس الحمولانيّ ، فجئنا بهم حتى أدخلناهم عليه ، فقال لم : يا قتلة الصالحين ، وقسّلة سيّد شباب أهل الجنبّة ، ألا تروّن الله قد أقاد منكم اليوم ! لقد جاءكم الورّس ، بيوم نَحس – وكانوا قد أصابوا من الورّس اللّذي كان مع الحسين – أخرجوهم إلى السوق فضر بوا رقابتهم. ففعُعل ذلك بهم ، فهؤلاء أربعة نفر .

قال أبو محنف: وحد ثنى سليان بن أبى راشد، عن حميد بن مسلم، قال : جاءنا السنّاب بن مالك الأشعرى فى خيل المحتار ، فخرجت نحو عبد القيس، وخرج عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلّمخب (ا) فى أقرى ، وشعلوا بالاحتباس عليهما عنى ، فنجوت وأخذوهما ، ثم مضوا بهما حتى مرّوا على منزل رجل يقال له عبد الله بن وهب بن عمرو ابن عم أعشى همّدان من بن عبد ، فأخذوه ، فانتهوا بهم إلى المحتار ، فأمر بهم فقتُلوا فى السوق ، فهؤلاء ثلاثة . فقال حُميد بن مسلم فى ذلك حيث نجا منهم :

أَلُمْ تَرَنِى على دَهْشٍ نَجُوْتُ ولم أَكَدُ أَنْجُو

<sup>(</sup>۱) ف: «ىدى». (۲) ف: «داب».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « صلحب » .

رجاءُ اللهِ أَنْقَــذَنِي ولم أَكُ غَيْرَهُ أَرْجو

قال أبو محنف : حد ثنى موسى بن عامر العدوى من جُهينة \_ وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبد الرّحمن الجهيسيّ \_ قال : بعث المختار عبد الله المن المبرّ الدّهمانيّ من جُهينة ، وإلى أبي أسماء ٢٧٠/٢ بشر بن سوط القابضيّ \_ وكانا مميّ السّهدا قتل الحسين ، وكانا الشركا في بشر بن سوط القابضيّ \_ وكانا مميّ الشهدا قتل الحسين ، وكانا الشركا في دم عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب وفي سلبه \_ فأحاط عبد الله بن ممان عند يوم خلقوا إلى يوم يبعنون إن لم أوت بعيان بن خالد بن أسير، إن لم أضرب أعنا قمم من عند آخركم . فقلنا له : أمهلنا نظلبه ، فخرجوا مع الخيل في طلبه ، أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : أمهلنا نظلبه ، فخرجوا مع الخيل في طلبه ، فوجدوهما جالسيّن في الجبّانة \_ وكانا يريدان أن يخرجا إلى الجزيرة - فأتي بهما عبد الله بن كامل ، فقال : الحمد لله اللّذي حينك حينك حتى أمكن عبداً مع هذا عنّانا إلى منزله في طلبه ، فالحمد لله اللّذي حينك حتى أمكن منك . فخرج بهما حتى إذا كان في موضع بثر الجعد ضرب أعناقهما ، ثم منك . فخرج بهما حتى يأداكان في موضع بثر الجعد ضرب أعناقهما ، ثم رح فأخبر المختار خبرهما ، فإمان ربحلان ، فقال أعشى همدان يرقى عيان وبية المجهيسيّ : لا يكفنان حتى يدورقا . فهذان ربحلان ، فقال أعشى همدان يرقى عيان المجهسيّ : المجهسيّ :

ياعَيْن بكّى فَتَى الفِتِيانِ عُهْانَا لاَيَبْعدَنَّالفَتَى من آلِ دُهْمانَا واذْكَرْ فَتَى ماجِدًا حُلُوا شَهائلُهُ مامِثْلُهُ فارسٌ فى آلِ مَمْدَانَا

قال موسى بن عامر : وبعث معاذ بن هانئ بن عدى الكندى ، ابن أخى ٢٠٠١/٧ حُبُوْ ، وبعث أبا عمرة صاحب حَرَسه ، فساروا حتَّى أحاطوا بدار خَوْلَى بن يزيد الأصبحيّ وهو صاحبُ رأس الحسين الَّذِي جاء به ، فاختبأ في مخرجه، فأمر معاذ "أبا عَمَوْة أن يطلبة في الدار ، فخرجتُ امرأتهُ إليهم، فقالوا لها : أين زوجكُك ؟ فقالت : لا أدى أين هو ـ وأشارت بيدها إلى المخرج، فلخلوا فوجدوه قد وضعَ على رأسه قَوْصرَةً "، فأخرجوه ، وكان (١٢) المختار يسير

 <sup>(</sup>١) اسه عبد الرحمن بن عبد الله ، وهمدان بالدال الساكنة من قبائل كهلان باليمن ، وانظر
 (٢) ف : « وقد كان » .

بالكوفة . ثم آينة أقبل في أثر أصحابه وقد بعث أبو عَمرة آليه رسولا ، فاستقبل المختار الرسول عند دار بلال ، ومعه ابن كامل ، فأخبر ، الحبر ، فأفبل (١) المختار نحوهم ، فاستقبل به ، فردده (٢) حتى قتله إلى جانب أهله ، ثم دعا(٦) بنار فحرقه [بها] (١) ،ثم لم يبرح حتى عاد رمادًا ،ثم انصرف عنه وكانت امرأته من حضر مَوْت يقال لها العينوف بنت مالك بن نهار بن عَمْر بن ، وكانت نصبت له العداوة حين جاء برأس الحسين .

قال أبو محنف: وحد ثنى سوسى بن عامر أبو الأشعر أن الهنار قال ذات يوم وهو يحدث جلماء و: لأقتلل علم الرجلا عظيم القد مين، غائر العينن، مشرف الحاجبين، يسر مقتله المؤينين والملائكة المقربين. قال : وكان الهيم بن الأسود النسخي عند المختار حين سمع هذه المقالة، فوقع في نفسه أن المحرّ بان فقال: التي مريد عمر بن سعد بن أبي وقياص ، فلماً رجع إلى منزله دعا ابنه العربيان فقال: التي ابن سعد الليلة فخيره بكذا وكذا، وقل له: خدحد رك فإنه لا يريد غيرك. قال: فأتاه فاستخلاه، ثمّ حدثه الحديث، فقال له غير تن سعد: جزى الله أبك والإخاء خيراً! كيف يريد هذا بي بعد الله عمر بن سعد: جزى الله أبك والإخاء خيراً! كيف يريد هذا بي بعد الله وتألفاً للناس. وكان عبد الله بن جعدة وقال له: إنى المختار لقرابته بعلى "(٥)، فكلم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له: إنى الا آمن هذا الرجل بعني المختار في فعل ؛ قال: فأنا لا آمن هذا إربث أمانة وقرأته [ وهو ] (١):

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمان من المختار بن أبى عبيد لعمر بن سعد ابن أبى وقد أص . إنَّك آمن بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولد ك لا تؤاخذ بحدد كان منك قديمًا ما سمعت وأطعت ولزمت رحملك وأهلك ومصرك (٢٠) فن لتى عمر بن سعد من شرّطة الله وشيعة آل محملًد

<sup>(</sup>١) ف: «فرجع وأقبل». (٢) ف: «فردُّوه».

<sup>(</sup>٣) ف : «ودعا». (٤) من ف .

<sup>(</sup>ه) ف: «من على » . (١) من ف . (٧) ف: «وقصرك» .

ومن غيرهم من الناس ، فلا يعرض له إلّا بخير . شهد السائبُ بن مالك وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل . وجعل المختار على نفسه عهد الله وميثاقبه ليضيئ لعمر بن سعد بما أعطاه من الأمان ، الله أن سُحد ث حمد تما ، وكمنهَ على نفسه ، وكمنهَ على بالله شهيداً .

إِلَّا أَن يُتَحدث حَمَدَتًا ، فإنه كان يريد به إذا دخل الخلاء فأحمُّدث . قال : فلمنَّا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتَّى أتى حمًّا ٥٠، ثْم قال في نفسه: أَنزِل دارى، فرجع فعبر ٱلرَّوْحاءَ، ثُمَّ أَتَى دارَه عُدُوةً. وقد أتَّى حميًّاميَّه ، فأخير مولَّى له بماكان من أمانه وبما أريد به ، فقال له مولاه : وأى حلدَث أعظم مماً صنعتَ! إنبُّك تركت رَحلك وأهلمَك (١) وأقبلتَ إلى ها هنا، ارجع إلى رحلك ، لا تجعلن (٢) للرجل عليك سبيلا . فرجع إلى منزله ، وأتى المحتارَ بانطلاقه، فقال: كلَّا إنَّ في عنقه سلسلة "سرد"ه، لو جَهَد أن ينطلق ما استطاع . قال : وأصبح المختارُ فبعث إليه أبا عمرة َ ، وأُمرَه أن يأتيه به ، فجاءه حتَّى دخل عليه فقال : أجب الأميرَ ، فقام عمر : فعثر في جُبيَّة له، (° ويضربه أبو عَمَوْة بسيفه°) ، فقتله ، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتَّى وضعتَه بين بدَّى المختار ، فقال المختار لابنه حفص بن عمرَ بن سعد وهو جالس عنده : أتعرف هذا الرّأس ؟ فاسترجع وقال : نعم ، ولا خير في العيش بعده ، قال له المختار : صدقت ، فإنَّك لا تعيش بعده ، فأمر به فقُتُمل ، وإذا رأسهُ مع رأس أبيه . ثم إن المختار قال : هذا بحُسَين وهذا بعليَّ بن حسين (٤)، ولا سَواء ، والله لو قتلتُ به ثلاثة أرباع قريش ما وَفَوَا أنملة من أنامله ؛ فقالت حُميدة بنت عمر بن سعد تبكيي أباها :

عُجمِ ۲۷٤/۲

٦١

لو كان غيرُ أخى قَسِىًّ غرَّهُ أَوغيرُ ذى يَمَنٍ وغيرُ الأَعْجمِ سَخَّى بنفسى ذاكَ شيئاً فاعلمُوا عنه وما البَطْرِيق مِثلُ الأَلاَّمِ أَعْطَى أَبن سعدِ في الصَّحيفة وابنَه عهدًا يلينُ له جَنَاحُ الأَرقم.

<sup>(</sup>١) ف: « ألملك ورحلك » . (٢) ف: « لا تجمل » .

<sup>(</sup>٣-٣) ف: « و بصر به أبو عمرة فضر به » . ( ؛ ) ف: « الحسين » .

فلماً قَـتل المختارُ عمرَ بن سعد وابنه بعث برأسيَّهما مع مسافر بن سعيد ابن نـِـمرُان الناعطيّ وظبَّيان بنعارة التميميّ، حتّى قَـدَـمِـا بهما على محمَّد ابن الحنفيّة ، وكتب إلى ابن الحنفيّة فى ذلك بكتاب .

قال أبو عنف: وحدثنى موسى بن عامر ، قال : إنّما كان هيتَّ بالمغتار على قتل عمر بن سعد أن يريد بن شراحيل الأنصاري أنى محمد بن الحنفية ، فسلم عليه ؛ فجرى الحديث إلى أن تذاكروا المغتار وخروجه وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت ، فقال عمد بن الحنفية : على أهون رسله يزعم أنّه لنا شيعة ، وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدثونه! قال : فوعاها الآخر منه ، فلما قدم الكوفة أتاه فسلم عليه ، فسأله المختار : هل لقيت المهدى ؟ فقال له : نعم ، فقال : ما قال لك وماذا كرّك ؟ قال : فخبره الحبر . قال : فا لبت المختار عمر بن سعد وابنه أن قتلهما ، ثم بعث برأسهما (١) إلى ابن الحنفية مع الرسولين اللّذين سمّينا ، وكتب معهما إلى براسهما (١) إلى ابن الحنفية ،

ثُمَّ إِنَّ المُختار بعث عبدَ الله بنَ كامل إلى حكم بن طُفَيل الطائي السنبيي \_ وقــــ كان أصاب صلب العباس بن عـــــلي ، ورَمَى

<sup>(</sup>۱) كذا في ن وفي ط: «برموسهما». (۲) ف: «قاتلكم». (۳) ف: «مواز ركم». (٤) ف: « بمتنح ». (ه) إربيا، أي أحداً، يقال: ما بالدار إربيا، أي أحداً،

ت ۱۱ د

حسيناً بسمَه م ، فكان يقول : تعلَّق سهمى بسرْباله وما ضرّه - فأتاه عبد الله ابن كامل ، فأخلَد م ثم أقبل به ، وذهب أهله فاستفائوا (١) بعدى بن حاتم ، فلحقهم في الطَّريق ، فكلَّم عبد الله بن كامل فيه ، فقال : ما إلى ١٦ من أمره شيء ، إنَّما ذلك ٢٦ إلى الأمير المختار . قال : فإنى آتيه ، قال : فأته راشداً . فضى عدى نحو المختار ، وكان المختار قد شفعه في نفر من قومه أصابهم يوم جَبَّانة السبِّيع ، لم يكونوا نطقوا بشيء من أمر الحسين ولا أهل بيته ، فقالت الشيعة لابن كامل : إنَّا نخاف أن يشفع الأمير عدى بن حاتم ١٧٦/٢ بيته ، فقالت الشيعة لابن كامل : إنَّا نخاف أن يشفع الأمير عدى بن حاتم ١٧٦/٢ في هذا الحبيث ، وله من الذنب ما قد علمت (١٠) ، فدعنا نقتله. قال : شأنكم به ، فلما انتهوا به إلى دار العسنريين وهو مكنوف نصبوه غرَضاً ، ثم أقالوا له : سلبت ابن على ثابته ، والله لنسلبن ثيابك وأنت حى تنظر ! فنزعوا ثيابته ، ثم قالوا له : رسميت حسيناً ، واتحدا به فوقعت به منهم نبال ما تعلن تعلق تعلى منها أجزاك . قال : فرسوه ورشقاً واحداً ، فوقعت به منهم نبال كثيرة فخر ميناً .

قال أبو محنف: فحد أنى أبو الجارود (٥) عمّن رآه قتيلا كأنّه قَنفُد لمما فيه من كثرة النبّل: ودخل عدى بن حاتم على المختار فأجلسه معه على مجلسه، فأخيره عدى عمّا جاء له ، فقال له المختار: أتستحل يا أبا طريف أن تعطلب في قدّمَلة الحسين! قال: إنه مكذوب عليه أصلحك الله! قال (١): إذًا ندّعه لك قال: فلم يكن بأسرع من أن دخل ابن كامل فقال له المختار: ما فعَمَل الرجل؟ قال: قتلته الشيعة: قال: وما أعجلكك إلى قتله قبل أن تأتيني به وهو لا يسرّه أنّه لم يقتله ــ وهذا على قد جاء فيه ، وهو أهل أن يُشفع ويؤتى ما سرّه (١)! قال: غلبتني والله الشيعة ، قال له عدى : كذبت يا علواً الله ، ولكن ظننت أن من هو خير منك سيشفعني فيه ، فبادرتني يا علواً الله ، ولكن فيه ، فبادرتني

<sup>(</sup>۱) ف: «فاستعانوا». (۲) ف: «مالى».

<sup>(</sup>٣) ف: « ذاك » . (٤) ف: « علمته » .

<sup>(</sup> ه ) هو زياد بن زياد ، الذي تسمى باسمه فرقة الجار ودية .

<sup>(</sup>٦) ف: «يسره». (٧)

71 20 72

فقتلته ، ولم يكن خطر بدفعك عمّا صنعت. قال : فاسحنقر (۱) إليه ابن 
۱۷۷۲ كامل بالسّتيمة ، فوضع المختار إصبّ عه على فيه ، يأمر ابن كامل بالسكوت 
والكفّ عن عدى ، فقام عدى راضيًا عن المختار ساخطًا على ابن كامل ، 
يشكوه عند من أني من قومه . وبعث المختار إلى قاتل على "بن الحسين عبد الله 
ابن كامل ، وهو ربحل "من عبد القيس يقالي له مرّة بن منه فقد بن العمان العبدى 
وكان شجاعًا ، فأناه ابن كامل فأحاط بداره ، فخرج إليهم وبييده (۱) 
الرّمح ، وهو على فرس جواد ، فطعن عبيد الله بن ناجية الشبّائي ، فصر عه 
ولم يضره . قال : ويضربه ابن كامل بالسيف فيتقيه بيده اليسرى ، فأسرع (۱) 
فيها السيف ، وتمطرت به الفرس (۱) ، فأفلت ولحق بمصعب ، وشكت يده بعد 
فيها السيف ، وتمطرت به الفرس (۱) ، فأفلت ولحق بمصعب ، وشكت يده بعد 
ذلك . قال : وبعث المختار أيضًا عبد الله الشاكرى إلى رجل من جننب 
يقال له زيد بن روًاد . كان يقول : لقد رميت فتى منهم بسهم والنّه لواضع 
كفنّه على جبهته يتنّى النبل فأثبت كفنّه في جبهته ، فنا استطاع أن يزيل 
كفنة عن جبهته .

قال أبو محنف: فحد ننى أبو عبد الأعلى الزُبيدى أنَّ ذلك الذي عبد الله ابن مسلم بن عقيل ، وأنَّه قال حيث أثبت كفيه في جبهته: اللَّهم النَّهم المتفلّونا واستذلّونا ، اللَّهم في اللَّهم كما استذلّونا . ثم إنَّه ربى الغلام بسهم آخر فقتلله ، فكان يقول: جثته مبتًا فنزعت سهمى اللَّدى قتلته به من جنوفه ، فلم أزل أنضنض السهم (١٥٠ من جبهته مخبيًا ما قدرتُ على نزعه .

قال : فلمناً أنى ابن كامل دارَه أحاط بها ، واقتحم الرجال عليه ، فخرج مصلتًا بسيف ، المحلتًا بسيف ، كم تصلتًا بسيف ، وكان شجاعاً – فقال ابن كامل : لا تضربوه بسيف ، ولا تطعمنوه برمح ، ولكن ارموه بالنبل، وارجموه (٧) بالحجارة ، ففعلوا ذلك به، فسقط ، فقال ابن كامل : إن كان به رَمَتَ فأخرِجوه (٨) ؛ فأخرَجوه وبه

<sup>(</sup>١) في اللسان : يقال : اسحنفر الرجل في خطبته ، إذا مضى واتَّسع في كلامه .

<sup>(</sup>۲) ف: «بيده». (۳) ف: «فيسرع».

<sup>(</sup>٤) ف : « فرسه » . ( ه ) نضنض السهم ؛ إذا حركه .

<sup>(</sup>٦) ف : «بالسيف» . (٧) ف : «وارضخوه» . (٨) ف : «فأحرقوه بالنار» ,

٦٥

رَمَتَى ، فلحا بنار فحرّقه بها وهو حىّ لم تخرج رُوحهُ ، وطلب المختار سنان ابن أنس اللّذي كان يدّ عي قَـتْلُ الحسين ، فَـوَجده قد هـرَب إلى البَصرة ، فهدّ م داره . وطلب المختارُ عبداً الله بن عُقْبة الفَسْنَوَى فوجده قد هـرَب، ولحق بالجزيرة ، فهدم داره، وكان ذلك الفَسْنَوَى قد قتل منهم غلاماً ، وقتل رجل آخرُ من بني أسد يقال له حَرْملة بن كاهل رجلا من آل الحسين . ففيهما يقول ابن أبي عقب اللّيْقي :

وعِندَ غَنيٌّ قطرَةٌ من دِمائنا ﴿ وَفِي أَسَد أُخرَى تُعَدُّ وتُذكِّرُ وطلب رجالا من خسَّتُ عسم يقال له عبد الله بن عروة الخنعميّ - كان يقول: رميت فيهم باثني عشر سهمًا ضَيْعَةً - ففاته وليَحق بمصعب ، فهدّم دارَه ، وطلب رجلا من صُداء يقال له عَـمْرو بن صُبيَح، وكان يقول: لقد طعنتُ بعضَهُم وجرحتُ فيهم (١) وما قتلت منهم أحدًا ، فأتى ليلا وهو على سَطَعه وهو لا يشعر بعد ما هدأت العيون ، وسيفُه تحت رأسه ، فأخذوه ٢٧٩/٢ أَخْدُاً ، وأَخذُوا سيفَه . فقال : قبحك الله سيفًا ، ما أقرَبك وأبعمَدَك ! فجيء به إلى المختار ، فحمب معه في القصر . فلمَّا أن أصبح أذ ن َ لأصحابه، وقيل: ليدخل من شاء أن يَدخُل ، ودخل الناس، وجيء به مقيَّدًا ، فقال: أما والله يا معشر الكَفَرَة الفَجَرَة أن لو بيلدى سيق لَعلمم أنى بنصل السيف غير رَعيش ولا رِعـْديد . ما يسرّنى إذ<sup>(٢)</sup> كانت منيتى قَـنُـْلا أنَّه قتلنى من الحلق أُحَد"ً عَبْرَكُم . لقد علمتُ أنَّكُم شرار خلق الله ، غيرَ أنى وددتُ أن بيدى سيفاً أصرب به فيكم ساعة ، ثم رفع يد م فلطم عين ابن كامل وهو إلى جنبه ، فضحك ابن كامل ، ثمَّ أخذ بيَّده وأمسكها ، ثم قال : إنَّه يزعم أنَّه قد جرح في آل محمد وطعن . فَمَمْرُنا بأمرك فيه ، فقال المحتار : على بالرماح ، فأتى بها ، فقال : اطعمنوه حتمى يموت ، فطعن بالرماح حتنی مات .

قال أبو مخنف : حد تني هشام بن عبد الرّحمن وابنه الحكّم بن مشام

<sup>(</sup>١) ف : « لقد طعنت فيهم وجرحت » . (٢) ف : « إن » .

<sup>(</sup>٣) ف : « أحد من الناس » .

أن أصحاب المختار مرقا بدار بني أبي زُرعة بن مسعود ، فرَموهم من فوقها ، فأقبلوا حتى دخلوا الدار ، فقتلوا المبياط بن عمان بن أبي زُرعة الثقني وعبد الرحمن بن عمان بن أبي زرعة الثقني ، وأفلتَسَهم عبد المالك بن أبي زرعة الثقني المضربة في رأسه ، فجاء يشتد حتى دخل على المختار، فأمر امرأته أم البند بضربة في رأسه ، فجاء يشتد حتى دخل على المختار، فأمر امرأته أم البند المدار التقرم فأغضبنموهم (١) . وكان محمّد بن الأشعث بن قيس في قرية الأشعث إلى جنب القادسية ، فبعث المختار إليه حرّشباً ساد ن الكرسي في مائة ، فقال : انطلق إليه فإنك تجده الاهيا متصبداً ، أو قائما مثلبداً ، أو خائفاً متلد دا ، أو كامناً متعمداً ، فإن قدرت عليه فأتني برأسه . فخرج حتى أتى قصرة فأحاط به ، وخرج منه محمّد بن الأشعث فلحن بمصعب ، وأقاموا على القصر وهم يترون أنّه فيه ، ثم دخلوا فعمّدموا أنّه قد فاتنهم ، فانصرفوا إلى المختار ، فبعث إلى داره فهدمها ، وبني بلبّينها قد فاتنهم ، فانصرفوا إلى المختار ، فبعث إلى داره فهدمها ، وبني بلبّينها وطبينها دار حُبعر بن عدى الكذيدي ، وكان زياد أبن سمسيّة قد هدكمها .

## [ذكر الخبر عن البيعه للمختار بالبصرة]

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة دَعا المثنتي بن مخرِّبة العبدي إلى البيعة المسختار بالبصرة أهلها ؛ فحد ثني أحمد بن زهير ، عن على بن محمَّد ، عن عبد الله بن عطية اللَّبي وعامر بن الأسود ، أنّ المثنى بن محرِّبة العبدي كان مممَّن شهد عين الوَرْدة مع سليان بن صُرد ، ثم رجع مع من رجع مممَّن بي من التَّوَابِين إلى الكوفة ، والمختار مجبوس ، فأقام حتى خرج المختار من السجن ، فبايعه المنتى سرًا ، وقال له المختار : الحق ببنك البصرة فارع البنايي ، وأسر أهرك ؛ فقدم البصرة فدعا ، فأجابه رجال من قومه وغيرهم فلما أخرج المختار أبن مطبع من الكوفة ومنتع عمر بن عبد الرحمن بن الحارث المن همام من الكوفة خرج المئتى بن غربة فاتخذ مسجدًا ، واجمع (١١) إليه المدار المهرة المحرد المارة المنام من الكوفة خرج المئتى بن غربة فاتخذ مسجدًا ، واجمع (١١) إليه المدارة المنام من الكوفة خرج المئتى بن غربة فاتخذ مسجدًا ، واجمع (١١) إليه المدارة المنابق الكوفة خرج المنابق بن غربة فاتخذ مسجدًا ، واجمع (١١) المنابق المنابق الكوفة خرج المنابق المنابق الكوفة المنابق الكوفة خرج المنابق المناب

<sup>(</sup>۱) ك: دايدېم ». (۲) ك: د طانسېتىرم ».

<sup>(</sup>۲) ك : وقاجتم و .

قومه ، ودعا إلى المحتار ، ثمَّ أتى مدينة الرَّزق فعسكر عندَها ، وجمعوا الطعامَ فى المدينة ، ونَـحـَروا الجُنْزُر ، فوجَّه إليهم القُباعُ عبَّادَ بن حصين وهو على شُرْطته، وقيس بن الهيثم فىالشَّرَط والمقاتلة ، فَأَخذوا في سكَّة الموالى حتَّى خرجوا إلى السَّبخة، فوقفوا ، ولزم الناسُ دورَهم ، فلم يخرج أحد، فجعل عبًّاد ينظر هل يرى أحدًا يسأله ! فلم ير أحدًا ؛ فقال: أما ها هنا رجلً من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني عدىً، عدىً الرَّ باب: هذهدار ورَّاد مولتي بني عبد شَمْس ؛ قال : دُقّ الباب ، فدقَّه ، فخرج إليه ورّاد ، فشَسَمه عبَّاد وقال : وَيَسْحك! أنا وَاقفٌ ها هنا ، لـمَ لَـمُ تخرج إلى ا قال: لم أدر ما يوافقك، قال:شُدًّ عليك سلاحك واركب، ففعل، ووَقَلَهوا، وأقبل أُصحابُ المثنيَّى فواقفوهم ، فقال عبَّاد لورَّاد : قف مكانك مع قيس ، فوقف قيس بن الهيثم وورّاد ، ورجع عبَّاد فأخذ فى طريق الذَّبَّاحين ، والنَّاس وقوفٌ في السَّبَخة ، حتَّى أتى الكلُّا ، ولدينة الرِّزَق أربعة أبواب: باب ممًّا يلي البصرة، وباب إلى الحلاكين، وباب إلى المسجد، وباب إلى مهبّ الشهالَ؛ فأتى الباب الَّذِي يليي النهر ميمًّا يلي أصحاب السقط ، وهو بابٌّ صغير ، فوقف ودعا بسلَّم فوضعه مع حائط المدينة ، فصعد ثلاثون رجلا . وقال لهم : الزموا السطح ، فإذا سمعم التكبيرَ فكبروا على السطوح ، ورجع عبَّاد إلى قيس بن الهيثم وقال لوَّواد : حَرَّش القومَ ؛ فطارَدَهم ورَّاد ، ثَّم التبس القتال فقُتُمل أربعون رجلا من أصحاب المثنَّى، وقُمُمل رجل من أصحاب عبًّاد ، وسمع اللَّذين على السطوح (١) في دار الرزق الضجَّة والتكبير ، ١٨٢/٧ فكبَّروا ، فهرب مَن كان في المدينة . وسمع المئنَّى وأصحابه التكبير من ورائهم ، فانهزموا ، وأمر عبَّاد وقيس بن الهيم (\* الناس بالكفّ عن التباعهم\*) وأخذوا مدينة الرّزق واكانفيها ، وأنى المثنّى وأصحابُه عبد القيس ورجع عبَّاد وقيس ومنن معهما إلى القبُّباع فوجتههما إلى عبد القيس، فأخذ قيس بن الهيثم من ناحية الجسر ، وأتاهم عبًّاد من طريق المربد ، فالتَّقَوُّا فأقبل زياد بن عَـمْرو العَـتَـكَىّ إلى القُساع وهو في المسجد جالس على المنبر،

<sup>(</sup>١) ف : « السطح » . (٢ - ٢) ف : « بالكف عن الناس وعن » .

١٦ سنة ١٦

فدخل زياد المسجدَ على فرسه؛ فقال : أيُّها الرجل ، لتردَّن خيلَك عن إخواننا أو لنقاتلنُّها (١). فأرسل القباع الأحنفَ بن قيس وعمرَ بن عبد الرحمن المخزوميّ ليُصلحا أمرَ الناس ، فأتَّسِاً عبد القيس ، فقال الأحنف لبكر والأزُّد وللعامَّة: ألسم على بيعة ابن الزبير! قالوا: بلي، ولكنَّا لا نُسلم إخوانَّنا. قال: فمروهم فليخرجوا إلى أيّ بلاد أحبّوا، ولا يُفسدوا هذا المصرّ على أهله، وهم آمنون فليخرجوا حيث شاءوا . فشي مالك ُ بن مُسمَّم وزياد ُ بن عمرو ووجوهُ أصحابهم إلى المثنتَى ، فقالوا له ولأصحابه : إنَّا والله ما نحن على رأيكم ، ولكنتًا كرهنا أن تُضامُوا(٢) ، فالحقوا بصاحبكم ، فإن مَن أجابكم إلى رأيكم قليل ، وأنتم آمنون . فقَسَبل المثنيُّ قولتَهما وما أشارا به ، وانصرف . ورجع الأحنف وقال : ما غَسَنت رأيي إلا يومي هذا ، إني أتيت هؤلاء القومَ وخلَّفت بكرًا والأزد وراثى، ورجم عبَّاد وقيس إلى القُباع، وشخص المثنَّى إلى المختار بالكُوفة فى نفرٍ يسير من أصحابه. وأصيب فى تلك الحرب سُويد بنُ رئاب الشَّنَّى، وعقبة بن عشيرة الشنِّيّ، قَتَلَك رجل من بني تميم وقُتل التميميّ فَوَلَنَعَ أَخُو عَقْبَةً بنِ عشميرة في دَم التميميّ ، وقال : ثأرى . وأخبر المثنَّى المختار حين قـَـد م عليه بما كان من أمر مالك بن مسمَّع وزياد بن عمرو ومسيرهما إليه ، وذبتهما عنه حتَّى شخص عن البصرة . فطَّمَع المختار فيهما ، فكتب إليهما: أمَّا بعد، فاسمعا وأطبعا أوتكما (٣) من الدنيا ما شئمًا، وأضمن لكما الحنيَّة . فقال . مالك لزياد : يا أبا المغيرة ، قد أكثر لنا أبو إسحاق إعطاء نا الدنيا والآخرة! فقال زياد لمالك مازحاً : يا أبا غسَّان، أمًّا أنا فلا أقاتل نسيئةً"، مسَن أعطانا الدّراهيم قاتلَنا معه . وكتب المختارُ إلى الأحنف بن قيس:

من المختار إلى الأحنف ومَن قِبَله ، فسَلَمْ أَنَم . أمَّا بعد . فويلُ أمَّ ربيعة َ من مضر ، فإنَّ الأحنف مُورد قومَه سَقَرَ ، حيث لا يستطيع لهم الصَّد رَ ، ٧/ ١٨٤ و إنى <sup>(١)</sup>لا أملك ما خُطِّ فى القَدَر ، وقد بلغنى أنَّكم تسمُّونى <sup>(٥)</sup> كذّابًا ،

(١) ف: وابن الأثر « لنقاتلتهم ». (٢) ف: « تصابوا ».

TAT/Y

<sup>(</sup>٣) ف: «ولكما». (٤) ف: «وأنا».

<sup>(</sup> ه ) ف : « تسوف » .

وقد كُذَّب الأنبياء مِنْ قَبَلْى ، ولستُ بخبر من كثير منهم . وكتب إلى الأحنف :

إذا اشتريتَ فَرساً من مالِكَا ثمّ أخذتَ الجَوْبَ في شِهالِكَا • فاجعلْ مِصاعاً حذما مِن بالِكا •

حد ثنى أبو السائب سكم بن جُنادة ، قال : حد ثنا الحسن بن حماً د، عن حبان (۱) بن على "، عن المجالد ، عن الشَّعبى "،قال : دخلتُ البَصْرة فقعدتُ إلى حكمُ القوم : مَن أَنْتَ ؟ قلت : رجلٌ من أهل الكوفة ؛ قال : أنم موال لنا ؛ قلت : وكيف ؟ قال : قد أنقذنا كم من أيدى عبدكم من أصحاب آلختار ، قلتُ : تدرى ما قال شيخُ همدان فينا وفيكم ؟ فقال الأحنف بن قيس : وما قال ؟ . قال : قال :

أَفْخُرْتُمْ أَنْ فَتَلَمْ أَعِبُدًا وهزمة مَرَّةً آلَ عَزَلَ وَإِذَا فَاخْرَتُمُونَا فَاذْكُووا ما فعلْنا بكُم يومَ الجمَلِ بِينَ شَيخٍ خاصبِ عُنْنُونَهُ وفتي أَبِيضَ وضَّاحٍ رِفَلَّ جاءنا يَهْلِجُ فَى سابغة فَلْبَحْناه صُحَى ذَبْحَ الحمَلِ وعَفُونا فَنَسِيتُمْ عَفُوناً وكَفَرْتُمْ يِعْمَةَ اللهِ الأَجَلَّ وَتَعَلَمْ خَشَبِينَمْ عَفُوناً مِنْ وَمِكُمْ شَرَّ بَلَكًا مَن قومِكُمْ شَرَّ بَلَكًا

فغضب الأحنف، فقال (٢) : يا غلام، هات تلك الصحيفة، فأتي ٢/ ١٨٥ بصحيفة فيها :

> بسم الله الرّحمن الرحيم . من المختار بن أبى عبيد إلى الأحنف بن قيس ، أمّاً بعد . فويل أم ربيعة ومضرّ<sup>(٣)</sup> ، فإنّ الأحنف مُورد ٌ قومـَه سَــَهـَر ، حيثُ لا يــَهدرون على الصَّدر ، وقد بلغني أنّكم تـُكذّبوني ، وإن كُـدٌ بِـتُ

<sup>(</sup>١) ط: « حيان » تصحيف . (٢) ف: « وقال » . (٣) ف: « من مضر » .

فقد كُدُّب رسلٌ مِن قَبَلْى ، ولستُ أنا خيرًا(١) منهم . فقال: هذا مناً أو منكم !

وقال هشام بن عمدً عن أبي مخنف ، قال : حد ثنى منيع بن العلاء السعدى أن مسكين بن عامر بن أنينف بن شُريع بن عسمرو بن عدس كان فيمن قاتل المختار ، فلما هزم الناس لحق بآذر بيجان بمحملًد بن عمير بن عطارد ، وقال :

عجبَتْ دَخْتنُوس لمّا رأتنى فأملَّتْ بصوتِها وأرنَّتْ فأملَّتْ بصوتِها وأرنَّت فان تريني قد بان غَربُ شبابي فابنُ عامَيْن وابن خمسين عاماً ليت سيْفي لها وجَوْبتَها لى ليننا قبل ذلك اليوم مِتْنا فعلَ قوم تَقَاذف الخبرُ عنهمْ وتولَّيتُ عنهمُ وأصبيوا ليهْف نَفيي على شِهَابٍ قُريشٍ وقال المتوكلُ الليشي :

قتلوا حُسَيناً ثم هم ينعونه لا تَبْمَدُنْ بالطَّفَّ قَدَّلَى ضُيَّعَتْ ما شُرطة الدَّجَالِ تحت لوائِه أَبْنى قَسى أُوثِقُوا دَجَّالُكُم لو كان علم الغيب عندأخيكم لكان أمرًا بيئنًا فيا مضَى

قد عَلانی مِنَ السَثِيبِ خِمارُ لا تهالی قد شاب منی المِدَارُ وأتی دونَ مولدی أعصارُ أیّ دهر إلا له أدهارُ! یومَ قالت ألا کریم یَغارُ! أو فعلنا ما تفعلُ الأحرارُ لم نُقاتلُ وقاتلَ المَسْئِزَار ونَفَانی عنهمْ شَنارٌ وعارُ یومَ بُوتی برأسه المختارُ!

إِنَّ الزمانَ بأهدله أطوارُ وسقى مساكِن هامِهَا الأمطار بأَضَلَّ مِمَّنْ غرَّهُ المختارُ يجلَّ الغُبارُ وأَنتُمُ أحرارُ لتَوطَّأَتْ لكُمُ به الأحبارُ تأتى به الأنباءُ والأخبارُ 747/4

طعنٌ يَشُقُّ عصاكُمُ وحِصَارُ بأَكفُهِمْ تحتَ العَجاجة نارُ إلاَّ وَهَامُ كُمَاتِكم أَعشارُ

إِنِّى لأَرجو أَن يُكَذَّبَ وَخْيَكُمْ ويجيئكم قومُ كأَنَّ سُيُوفَهُمْ لا يَنتَنونَ إِذَا هُمُ لَاقُوْكُمُ

[ ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبير ]

قال أبو جعفر: وفى هذه السنة بعث المختارُ جيشًا إلى المدينة للمكثر بابن الزبير ، وهو مُظهِر له أنَّه وجَّههم متَعُونَةً له لحرب الجيش اللَّذ ى كـــــان عبد الملك بن مروانَ وجَّهه إليه لحروبه ، فنزلوا وادى القرّى .

ذكر الخبر عن السبب الداعى كان المختار إلى توجيه ذلك الجيش
 وإلى ما صار أمرهم :

قال هشام بن محمد : قال أبو محنف : حد تني موسى بن عامر ، قال : لما أخرج المختارُ ابن مطيع من الكوفة لسَحق بالبسَصرة . وكره أن يقدم ابن الزبير بمكة وهو مهزوم مفلول ، فكان بالبَصرة مقيماً حتى قدم عليه ١٩٧/٢ عمرُ بنُ عبد الرحمن بن هشام ، فصارا جميعاً بالبصرة . وكان سبب قلوم عمر أبنُ عبد الرحمن بن هشام ، فصارا جميعاً بالبصرة . وكان سبب قلوم عمر البصرة أن المختار حين ظهر بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشيعة الزبير ويكتب إليه ، فكتب إليه : أما بعد ، فقد عرفت مناصحتي إيباك الزبير ويكتب إليه ، فكتب إليه : أما بعد ، فقد عرفت مناصحتي إيباك وجهد ي على أهل عمداوتيك . وماكنت أعطيتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك فلما وقيت لك ، وفيست لك ، ولم تسق بما عاهد ثني عليه ، ورأيت منتى ما قد رأيت ، فإن تبرد مراجمتي أراجعك ، عاهد ثني عليه ، ويأن تستجمع عاهد أي من هذا الأمر ، وإذا بلغهم وإن تبر د مناصحي أنصح لك . وهو يريد بذلك كفيه عنه ، حتى يستجمع له الأمر (۱۱) . وهو لا يُطلع الشيعة على شيء من هذا الأمر ، وإذا بلغهم شيء منه أراهم أنّه أبعد الناس عن ذلك . قال : فأراد ابن الزبير أن يتعلم أسليم هو أم حرب ! فدعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوي

<sup>(</sup>١) ف: وأمره ».

فقال له: تجهُّز الى الكوفة فقد ولَّينا كها (١) ، فقال: كيف وبها المختار! قال: إنّه يزعم أنَّه سامع مطيع . قال : فتجَّهز كما بين الثلاثين الألف در هم إلى الأربعين أَلْفًا (٢)، ثُمّ خرَّج مَقَبلًا إلى الكوفة . قال: ويجيء عينُ المحتار من مكَّة حتَّى أخبره (٣) الحبر ، فقال له : بكم تجهّز ؟قال : بما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين أَلْهَا . قال : فدعا المحتارُ زائدة من قدامة وقال (٤) له : احمل معك سبعين ألفَ درهم ضعفَ ماأنفيَّق هذا في مسيره إلينا وتلقَّه في الميَّفاوز ، واخرج معك مسافر (٥) بن سعيد بن نمشران الناعطيّ في خمسهائة فارس دارع راميح، عليهم البَيْضُ ، ثُمَّ قل له : خذ هذه النَّفقة فإنَّها ضعف نَفَقَّتك ، فإنَّه قد بلغنا أنبَّك تجهَّزت وتكلَّفت قدر ذلك ، فكر هنا أن تغرم ، فخذها وانصرف ، فإن فعل و إلَّا فأره الحيل وقل له : إنَّ وراء هؤلاء مثلهم مائة كتيبة . قال : فأخذ زائدة المال ، وأخرج معه الحيل ، وتلقَّاه بالمَــَفاوز ، وعرض عليه المال ، وأمرَه بالانصراف ، فقال له : إنَّ أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة ولا بد من إنفاذ أمره . فدعا زائدة بالحيل وقد أكمنها في جانب ، فلمَّا رآها قد أقبلتْ قال : هذا الآن أعذر لل وأجمل بي ، هات المال ، فقال له زائدة : أمًّا إنَّه لم يبعث به إليك إلَّا لما بينك وبينه ، فدفعه إليه فأخذه ، ثمَّ مضى راجعاً نحوَ البصرة ، فاجتمع بها هو وابنُ مطيع في إمارة الحارث بن ِ عبد الله بن أبي ربيعة ، وذلك قبلَ وثوب المثنَّى بن مخرِّبة العبديُّ بالبَّصرة .

قال أبو مخنف : فحد ثنى إسماعيل بن نُعيم أنَّ المختار أخبر أنَّ أهل الشأم قد أقبـَلوا نحو العراق ، فعـَرَف أنه به يُبـُلدُأ ، فخشى أنَّ يأتيـَه أهلُ الشأم من قبل المغرب، ويأتيه مصعب بن الزبير من قبِلَ البَصرةَ، فوادعَ ابن َ الزير وداراه وكايده (١٦) ؛ وكان عبد أللك بن مروان قد بعث عبد الملك ابن الحارث بن الحَكَم بن أبي العاص إلى وادى القرى، والمحتار لابن الزبير ١٨٩/٢ مكايد موادع ، فكتب المختار إلى ابن الزبير:

٧٢

<sup>(</sup>٢) ف: ﴿ أَلْفُ دَرْمِ ﴾ . (١) ف : « وليتكها » .

<sup>(؛)</sup> ف: «فقال». (٣) ف: ﴿ أَخْبَرْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ف: وكاتبه .. (ه) ط: « بمسافر ه .

سنة ٦٦ سنة ٦٦

أمَّا بعد .فقدبلغني أنَّ عبد الملك بن مروانَ قد بعث إليك جيشًا.فإن أحببتَ أن أمدَّك بمدَّدَ أمددتُك .

فكتب إليه عبدُ الله بنُ الزبير :

أما بعد ، فإن كنت على طاعتى فلستُ أكره أن تبعث الجيشَ إلى بلادى وتبايع لى الناس قبلك، فإذا أتشى ببعتك صدقتُ مقالتُك، وكففتُ جنودى عن بلادك، وعَجَلَّ على بتسريح الجيش اللَّذى أنت باعثه، ومُرهم فليسيروا إلى من بوادى القرى من جُنند ابن مروانَ فليقاتلوهم. والسلام.

فدعا المحتارُ شُرْحبيلَ بن وَرْس من هممدان ، فسرَّحه في ثلاثة آلاف أكثرهم الموالى ، ليس فيهم من العرب إلا سبعمائة رجل ، فقال له : سر حتَّى تدخلَ المدينة ، فإذا دخلتَمها فاكتب إلى بذلك حتَّى يأتيك أمرى؛وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميرًا من قبله ، ويأمرَ ابنَ ورس أن يمضيَ إلى مكَّة حتَّى بحاصرَ ابنَ الزبير ويقاتلُم بمكَّة ، فخرج الآخر يسير قبـَل المدينة ، وخشى ابن الزبير أن يكون المختار إنما يكيده ؛ فبعث من مكَّة إلى المدينة عباس بن سَهُل بن سعد في ألفين ، وأُمرَه أن يستنفرَ الأعراب ، وقال له ابنُ الزبير : إنْ رأيتَ القومَ في طاعبي فاقبل منهم . وإلا فكايد هم حتَّى تُهلكَمَهم . ففعلوا ، وأقبل عبَّاس بن سهل حتَّى لَتَى ابن ورس بالرقيم ، وقد عبنَّى ابن ورس أصحابَه ، فجعل على ميمنته سَلَمانَ َّ ابن حيمير الشُّوريّ من همّمندان، وعلى منيسرته عيّاش بنجعندة الجدّليّ، وكانت خيلُه كلها في الميمنة والميسرة . فدنا فسلَّم عليه ، ونزل هو يمشى في الرَّجَّالة ، وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية . فيجد ابن ورس على الماء قد عبسي أصحابه تعبية القتال. فدنا منهم فسلَّم عليهم. ثم قال: اخلُ معى ها هنا ، فَمَخلاً به ، فقال له : رحمك الله ! ألستَ في طاعة ابن الزبير! فقال له ابن ورس: بلي ، قال: فسرٌ بنا إلى عدوَّه هذا الَّذِي بوادي القرى، فإنَّ ابن الزبير حدَّثي أنَّه إنَّما أشخصكم صاحبكم إليهم، قال ابن ورس: ما أمرت بطاعتك. إنما أمرت أن أسير حتى آتى المدينة ، فإذا نزلتها رأيت رأيى . قال له عباً س بن سهل : فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد

14./Y

أمرني أن أسير ك بك وبأصحابك إلى عدو نا اللَّذ بن (١١) بوادي القرى ، فقال له ابن ورْس : ما أمرتُ بطاعتك، وما أنا تمتَّجك دون أن أدخل المدينة ، ثمَّ أكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره . فلمًّا رأى عبًّاس بن سهل لمَّجاحِمَتَه عرف خلافه، فكره (٢) أن يُعلمه أنَّه قد فطن له، فقال: فرأيك أفضل، إعمل مما بدا لك؛ فأمًّا أنا فإني سائر إلى وادى القرى . ثم جاء عبًّاس بن سهل فنزل بالماء، وبعث إلى ابن ورس بجزائر كانت معه، فأهداها له ، وبعث إليه بدقيق وغنم مسلَّخة ـــ وكان ابن ورس وأصحابه قد هلكوا جوعـًا ـــ فبعث عبَّاس بن سهلُ إلى كلِّ عشرة منهم شاة(٣)، فذبحوها ، واشتغلوا بها ، واختلطوا على الماء ، وترك القوم ُ تعبيتهم ، وأمن بعضُهم بعضًا ؛ فلَّما رأى عبًّاس بن سهل ما هم ١٩٦// فيه من الشغل جَـمَــَع من أصحابه نحوًا من ألفِ رجل من ذوى البأس والسَّجدة ثُمَّ أَقْبَلُ<sup>(؛)</sup> نحو فسطاط شُرَحبيل بن وَرْسَ ، فلمًّا رَآهم ابنُ وَرْس مُقْبِلين إليه نادى في أصحابه ، فلم يتوافَ إليه ماثة ُ رجل حتَّى انتهى إليه عبًّاس بن سهل وهو يقول: يا شُرْطة الله ، إلى إلى ! قاتلوا المُحلِّين ، أولياءَ الشيطان الرجيم ، فإنَّكم على الحقُّ والهدى ؛ قد غَمَدَ روا وفجر وا .

قال أبو محنف: فحد ثني أبو يوسف أنَّ عبَّاسًا انتهي إليهم ، وهو يقول :

أَنَا ابن سهل فارسٌ غيرُ وَكُلُ ۚ أَرْوَعُ مِقْدَامٍ إِذَا الكِبشُ نَكُلُ ۗ وأَعْتَلَى رأْسَ الطِّرمَّاحِ البطَلُ بالسَّيف يومَ الرَّوْع حتَّى يُنْخزَلُ خَ قال : فوالله ما اقتتلنا إلَّا شيئًا ليس بشيء حتَّى قُتُل ابن ورس في سبعين من أهل الحفاظ ، ورَفَع عبًّاسُ بن سهل راية أمان لأصحاب ابن ورس ، فأتمَوْها إلَّا نحوًا من ثلثاثة رجل انصرفوا مع سَلَمانَ بن حِمير الهمدانيّ وعياش بن جمّعندة الجدليّ ، فلمّا وقعوا في يد عبّاس بن سهل أمر بهم فقتُتلوا إلَّا نحوًا من مائتي رجل ، كره ناس من النَّاس ممنَّن دُفعُوا إليهم قتلهم ، فخلُّوا سبيلهم ، فرجعوا ، فمات أكثرُهم في الطريق ، فلمًّا

<sup>(</sup>۱) ف: ډالني، (۲) ف: ډکوه.

<sup>(</sup>٣) ف : وبشاة ، . (٤) ف : ووأقبل ، .

سنة ٦٦

بلغ المختار أمرُهُمُ ، ورجع من رجع منهم ، قام خطيبًا فقال : ألا إنَّ الفُحجَّارِ الأشرارِ ، فتشَلَوا الأبرار الأخيار . ألا إنَّه كان أمرًا مأتيبًا ، وقضاءً مقضيًّا . وكتب المختار إلى ابن الجنفية مع صالح بن مسعود الخنَعَسَمِيّ :

بسم الله الرحمن الرحم . أمّا بعد ، فإنى كنت بعثتُ إليك جندًا ليدُلُوا لك الأعداء ، وليحوزُ والك البلاد، فساروا إليك حتّى إذا أظلُّوا على طيبْبَة ، ١٩٢/٣ لقيهم جند السلكود ، فخدعوهم بالله ، وغروهم بعهد الله ، فلماً اطمأنوا إليهم، ووثيقوا بذلك منهم ، وثبوا عليهم فقتلوهم ، فإن رأيت أن أبعث إلى أهل المدينة من قبلي جيشًا كتيفيًا ، وتبعث إليهم من قبطك رُسك ؟ حتى يعلم أهل المدينة أنى في طاعتك ، وأنما بعث الجند إليهم عن أمرك، فافعل، فإنك ستجد عظمهم بحقكم أعرف، وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة الملحدين ، والسلام عليك .

فكتب إليه ابن الحنفيَّة : أمَّا بعد ، فإنَّ كتابك لمَّا بغني قرآتُه . وفهمتُ تعظيملَك لحقّي، وما تنوى به من سرورى . وإنَّ أحبّ الأمور . كلَّها إلى ما أطيع الله فيه ، فأطع الله ما استطعت فها أعلنت وأسررت ، واعلم أنى لوأردت لوجدتُ الناس إلى سراعًا ، والأعوان لى كثيرًا ، ولكنى أعترِهُم، وأصبر حتى يَسحكم الله لى وهو خير الحاكين .

فَاقَبِل صالح بن مسعود إلى ابن الحنفية فودّعه وسلَّم عليه ، وأعطاه الكتاب وقال له : قل للمختار فليتّق الله ، وليكفف عن الدّماء ، قال : فقلت له : أصلم حك الله ! أوّ لم تكتب بهذا إليه ! قال له ابن الحنفية : قد أمرته بطاعة الله ، وطاعة الله تتجمع الخير كلَّه ، وتنهي عن الشر كالم حكله . فلما قد أمرت بأمر بجمع كله . فلم فلم المختار أظهر للناس أنى قد أمرت بأمر بجمع المختار أطهر للناس أنى قد أمرت بأمر بجمع المختار .

\* \* \*

[ذكر الخبر عن قُدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحجّ ] قال أبو جعفر: وفى هذه السنة قدمت الخشبيّة مكة ، ووافوا الحجوأميرهم أبو عبد الله الجدليّ .

ذكر الخبر عن سبب قدومهم مكة :
 وكان السبب فى ذلك - فيما ذكر هشام، عن أبى مخنف وعلى بن محملًد ،

عن مسلمة ابن محارب - أن " عبد الله بن الزبير حبس محملًه بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وسبعة " عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة بزمزم ، وكرهوا البيعة لمن لم تجتمع عليه الأمة ، وهربوا إلى الحرم ، وتوعلهم بالقتشل والإحراق ، وأعطى الله عهداً إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعلهم به ، وضرب لهم فى ذلك أجكلاً ، فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من " بالكوفة رسولا يعلمهم حالمهم وحال من معهم ، وما توعلهم به ابن الزبير . فوجة ثلاثة نفر من أهل الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم ، وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة أيعلمهم حالمه وحال من معه من مع مه ، وما توعدهم به ابن الزبير من القتل والتحريق (١) بالنار ، ويسألهم ألا يخذلوه كما خدلوا الحسين وأهل بيته . فقد موا على المختار ، فلد قدموا إليه الكتب وحال : هذا كتاب (١) مهد يكم وصريح أهل بيت نبيكم ، وقد تُركوا محظورًا عليهم كما يدخظر على الغنم وسريح أهل بيت نبيكم ، وقد تُركوا محظورًا عليهم كما يدخظر على الغنم أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصرًا مؤزّرًا، وإن لم أسرّ ب إلينم الخيل في أثر الميل ، كالسبيل يتلوه السيل ، حتى يحكل بابن الكاهلية الويل .

ووجة أبا عبدالله الحدل في صبعين راكباً من أهل القوة، ووجة طبيان ابن عمارة (أ) أخا بني نميم ومعه أربعمائة، وأبا المعتمر في مائة، وهانئ بن قيس في مائة، وهانئ بن قيس في مائة، وعمارت في أربعين، ويونس بن عماران في أربعين، وكتب للى محمد بن على مع الطنّميل بن عامر ومحملًد بن قيس بتوجيه الجنود إليه، فخرج الناس بعضهم في أثر بعض، وجاء أبو عبد الله حتى نزل ذات عرق في سبعين راكبا، ثم لحقه عمير بن طارق في أربعين راكبا، ثم لحقه عمير بن طارق في أربعين راكبا، ويونس ابن عران في أربعين راكبا، ثم خقه عمير بن طارق في أربعين راكبا، ويونس المحبد الحرام، ومعهم الكافركوبات، وهم يناد ون : يا لنارات الحسين! المسجد الحرام، ومعهم الكافركوبات، وهم يناد ون : يا لنارات الحسين!

<sup>(</sup>١) ف : « الإحراق » . (٣) ف : « فدفعوا الكتاب إليه » .

 <sup>(</sup>٢) ف: ومن مهديكم ع. (٤) ط: وعبان به، وهو متحاأ، وانظر الفهرس.

سنة ١٦

بقى من الأجبل يومان ، فطردوا الحرّرَ س ، وكسروا أعواد ّ زمزم ، ودخلوا على
ابن الحنفيَّة ، فقالوا له : خلّ بيننا وبين علو الله ابن الزبير ، فقال لهم :
إلى المستحلّ القتال فى حرم الله فقال ابن الزبير : أتحسبون أنى تُحمّلُ
مبيلهم دون أنيبايع وبيايعوا أن افقال أبو عبد الله الجدلىّ : إى ورَبِ مبيله الرُّكِن والمقام ، وربّ الحرل والحرام ، لتخلين سبيله أو لنجالدنك بأسيافنا بجلاداً يرتاب منه السُيطلون . فقال ابن الزبير : والله ما هؤلاء إلا أكلة رأس ،
واقد لو أذنت الأصحابي ما مضتُ ساعة حتى تتقطف رموسهم ؛ فقال له قيس بن مالك : أما والله إنى الأرجو إن رمت ذلك أن يُوصَل إليك قبل أن ترى فيس فيمائة ، وظبيان بن عُمارة فى مائتين ، ومعه فينا ما تحبّ . فكف ابن الحنفية أصحابه وحذرهم الفتنة ، ثم قدم المال حتى دخلوا المسجد ، فكبروا : يا لنثارات الحسين! فلمناً رآهم ابن الزبير خافهم ، فخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب على وهم يسبون خافهم ، فخرج محمد بن الحنفية فيه ، فيأبى عليهم ، فاجتمع مع محمد ابن الخفية فيه ، فيأبى عليهم ، فاجتمع مع محمد ابن وابع ، فقسم بينهم ذلك المال .

\* \* \*

### [ ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان ]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة كان حصار عبد الله بن خازم مَنَ\* كان بخراسان من رجال بنى تميم بسبب قتل من قتل منهم ابنه محمَّدًا .

قال على بن محملًد: حدثنا الحسن بن رُشيد الجُوزَجانى عن الطّفيل ابن مرداس العمى، قال: لما تفرقت بنوتميم بخر اسان أيام ابن خازم، ألى قصر فرسانهم ما بين السبعين إلى المانين ؛ فولوا أمرهم عمان بن بشر بن المحتفز المُرزَق، ومعه شُعبة بن ظهير النهشلي ، وورد بن الفلق المستبرى ، وزُهير بن ذؤيب العدوى ، وجيهان بن مشجعة الضي ، والحجاج بن ناشب العدوى ، ورقبة بن الحرق فرسان بنى تميم . قال : فأتاهم ابن خازم، فحصرهم وحند في حسند قل حصيناً . قال : وكانوا يخرجون إليه

<sup>(</sup> ۱ ) س : « وتبايعوا » .

فيقاتلونه ، ثم ّ يرجعون إلى القصر . قال : فخرج ابن خازم يوماً على تعبية من خندقه في ستَّة آلاف ، وخرج أهلُ القصر إليه ، فقال لهم عُمان بن بشر بن المحتفز : انصرفوا اليوم َ عن ابن خازم، فلا أظن ّ لكم به طاقة ، فقال زهير بن ذؤيب العدويّ: امرأته طالق إن رجع حتَّى ينقضصفوفهم ـ وإلى جنبهم نَـهُورٌ يدخله الماء في الشتاء ، ولم يكن يومثذُ فيه (١) ماء ، فاستبطنه زهير ، فسار فيه ، فلم (٢) يشعر به أصحابُ ابن خازم حتمَّى حمل عليهم ، فحطَّم أوَّلهم على آخرهم، واستداروا(٣) وكرّ راجعًا، واتبَّعوه على جنبني النَّهر يصيحون به: (١ لا ينزل إليه أحدًا ، حتَّى انتهى إلى الموضع الَّذي انحدر فيه ، فخرَج فحمل عليهم، فأفرَجوا له حتمَّى رجع ؛ قال : فقال ابن ُ خازم الأصحابه : إذا طاعنتم زهيرًا فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعلـقوها<sup>(ه)</sup> في أداته إن° قدرَم عليه، فخرج إليهم يوماً وفي (١) رماحهم كلا ليب (٧ قد هيتنوها له، فطاعَنوه ، فأعلقوا ٧ في درعه أربعة أرماح ، فالتفت إليهم ليتحمل عليهم ، فاضطربت أيديهم ، فحلوا رماحهم ، فجاء يجرّ أربعة أرماح حتَّى دخل القصر ؛ قال : فأرسل ابن خازم غَنَرْوان بن جَنَرْء العدوى إلى زهير فقال : قلله: أرأيتك إن آمنتك وأعطيتك مائة ألف، وجعلتُك باسار (^) طعمة تناصحني ؛ فقال زهير لغمَزُوان: ويحك ! كيف أناصح قومًا قتلوا الأشعثَ ابن َ ذؤيب ! فأسقط بها غزوان عند موسى بن عبد الله بن خازم .

قال : فلمناً طال عليهم الحصار أرسلوا إلى ابن خازم أن خلسنا نخرج فنتفرق، فقال: لا إلّا أن تنزلوا على حُكْمى ؛ قالوا: فإنا ننزل على حُكْمك، فقال لمم زهير : ثكلتتكم أمهاتُكم! والله ليقتلنكم عن آخركم ، فإن طبم بالموت أنفسناً (أ) فوتوا كرامناً ، اخرجوا بنا جميعناً فإمناً أن تموتوا جميعناً وإمناً أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم ، وايم الله لئن شددتم عليهم

144

<sup>(</sup>١) ف : « « فيه يومئذ ماه » . (٢) ف : « ولم » .

<sup>(</sup>٣) ف : « واستدار » . (٤-٤ ) ف: «ولا يجسر أحد مهم أن ينزل فيه» .

<sup>(</sup>٣) ف : «واستدار». (ه) ف : «الكلاليب ثم أعلقوما». (٢) ~ف: «ف».

ن : « فأعلقوها في أدائه لما هيئوها له ، وطاعنوه ساعة وأعلقوا » . (v-v)

<sup>(</sup>٨) ظ: «باسان».

<sup>(</sup>٩) ف: وابن الأثير : « نفساً » .

شدة "صادقة لينُفرِجُن "لكم عن مثل طريق المربك، فإن شئم كنت أمامتكم، ٦٩٨/٢ وإن شتم كنت خلفكم . قال : فأبَّوا عليه ، فقال : أما إنى سأريكم ، ثُمَّ خرج هو ورقسَة بن الحرّ ومع رقسَة غلام له تركىّ وشعبة بن ظهير . قال : فَتَحَمَلُوا على القوم حمليَّة مُنكِّرة، فأفرجُوا لهم، فتَمتَضوا ؛ فأمَّا زهير فرجع إلى أصحابه حتَّى دخل القصر فقال لأصحابه : قد رأيتم فأطيعوني ، ومضى رَقبة وغلامه وشعبة، قالوا: إن فينا من يَضعُف (١١)عن هذا ويطمع (٢) في الحياة، قال(٣): أبعدكم الله! أتسَخلُّون عن أصحابكم! والله لاأكون أُجزَعَكم عند الموت .قال: ففتحوا القصر ونزلوا، فأرسل فقيَّدهم، ثمَّ حملوا إليه رجلا رجلاً ، فأراد أن يمن عليهم، فأبى ابنهُ موسى، وقال: والله لئن عفوت عنهم لأتَّكيِّن " على سيبى حتَّى يخرج من ظهرى ؛ فقال له عبد الله : أما والله إنى لأعلم أنَّ الغيّ فيا تأمرني به، ثمّ قتلهم جميعًا إلا ثلاثة؛ قال: أحدهم الحجَّاجُ بن ناشب العدوي \_ وكان رمي ابن خازم وهو محاصرهم فكسر ضرسه ، فحلف لَئُن ظفر به ليقتلَّنه أو ليقطعن بده، وكان حَدَثًا، فكلَّمه فيه رجال من بني تميم كانوامعتزلين؛ من عَسَمرو بن حنظلة، فقال رجل منهم: ابن عميّ وهو غلام حدث جاهل ؛ هَبُّه لي ، قال : فوهبه له ، وقال : النَّجاء! لا أرينَّك . قال : وجيهان بن مشجعة الضَّبِّي الَّذي ألتي نفسه على ابنه محمَّد يوم قُمْتِل ، فقال ابن خازم : خلَّـوا عن هذا البَّـغْـل الدارج ، ورجل من بني سعد ، وهو الَّذي قال يوم للَّحقوا ابنَ خازم: انصرفوا عن فارس مضر. قال: وجاءوا بزهير بن ذؤيب فأرادوا حمله وهو مقيد، فأبنى وأقبلَ يَحجُلُ ١٩/٢ حتَّى جلس بين يديه ، فقام له ابن خازم : كيف شُكرك إن أطلقتُك وجعلتُ لكَ باسار (٤) طعمة؟ قال: لو لم تصنعُ بي إلَّا حقنَ دى لشكرتُك، ققام ابنه موسى فقال: تقتل الضبع وتترك الذَّ يخ (°°)! تقتل اللبُوَة وتترك اللَّيث! قال : وَيَسْحَكُ ! نقتل مِثْلَ زَهير ! مَن لَقتال عدو المسلمين ! مَن لنساء العرب ! قال : والله لو شركت في دم أخى أنت لقتلتك ؛ فقام رجل من بني

<sup>(</sup>١) ف : « وقالوا إذا نضمف » . (٢) ف : « ونطمم » .

<sup>(</sup> ٤ ) ط: « باسان » . (٣) ف: «فقال».

<sup>(</sup>ه) الذيخ : الذكر من الضباع ، ويطلق الضبع على الأنثى منها .

سُلَيَم إلى ابنخارم، فقال: أذكّرك الله في زهير! فقال له موسى: اتّمخذه فَصَحلاً لبناتك، فغضب ابن خارم، فأمر بقتله، فقال له زهير: إن لل حاجة، قال: وما هي ؟ قال: تقتلني على حيدة، ولا تخلط دمى بدماء هؤلاء اللئام، فقد نهيتُهم عمّاً صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كرامًا، وأن يخرجوا عليكم مصلين، وايم الله أن لو فعلوا لذَعروا بنيلك هذا: وشغلوه بنفسه عن طلب الثار بأخيه فأبئوا، ولو فعلوا ما قتيل منهم رجل حتّى يقتل رجالاً . فأمر به فنحتى ناحية فقيتل.

قال مُسلمة بن محارب: فكان الأحنفُ بنُ قيس إذا ذكرهم قال: قبّح الله ابن خازم! قتل رجالا من بني تميم بابنه، صبى ّ وَغَلْد أَحمقَ لا يُساوِى علَمَاً . ولو قتل منهم رجلا به لكان وقمى .

قال : وزعمت بنو عدى أنهم لما أوادوا حمل زهير بن ذؤيب أبنى واعتمد على رُمنَّحه وجمع رجليه فوَتَسَ الخندق ، فلمنَّا بلغ الحَريشَ بن هلال

v../Y

وقدعضَّ سيني كَنِشُهُمْ ثم صممًّا رجالٌ وحتَّى لم أَجد مُتَقَدَّمًا مُقَارَعَةَ الأَبطال برجعْ مكلّمًا دمالازمالى دون أن تسكُبا الدَّمًا وورد أُرجِّى في خُراسانَ مَثْنَما أَكُو إذا ما فارسُ السَّوةِ أَحْجَمَا أُعَاذِلَ إِنِّى لَمِ أُلِمْ فَى قِتَالِهِمْ أَعَاذِلُ مَا وَلَيْتُ حَى تَبَدَّدَتْ أَعادُلُ أَفْنَانِى السلاحُ ومن يُطِلُ أَعَنِّى إِنَّ أَنْزَفْتُ مااللهم فاسكبا أَبْعُدَ زهيرٍ وأبنِ بشرٍ تَتَابعا أعادل كم من يوم حرب شهدتُه

يعنى بقوله: « أبعثد زهير»، زهير بن ذؤيب، وابن بشر. عبان بن بشر المحتفز المازنيّ . وورد بن الفلق العنبريّ ، قُتلوا يومثذ. وقتل سليان بن المحتفز أخو شم .

قال أبو جعفر : وجمح بالناس في هذه السنة عبدُ الله بنُ الزبير . وكان على المدينة مصعب بن الزبير من قِبلَ أخيه عبد الله . وعلى البصرة الحارثُ ابنُ عبد الله بن أبى ربيعة ، وعلى قضائها هشامُ بنُ هُمبيرة، وكانت الكوفة بها المختار غالبًا عليها ، وبخُراسان عبد الله بن خازم .

\* \* \*

# [ شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد ]

وفى هذه السنة شَخَصَ إبراهيمُ بن الأشتَرَ متوجَّهًا إلى عبيد الله ابن زياد لحربه . وذلك لمّان ِ بقين من ذى الحجَّة .

قال هشام بن محمَّد : حدَّثني أبو مخنف ، قال : حدَّثني النَّضر بن صالح \_ وكان قد أدرك ذلك \_ قال : حد ثني فنُصَيل بن خمَّد يج \_ وكان قد شهد ذلك ــ وغيرهما . قالوا : ما هو إلّا أن فرغ المحتار من أهل السَّبيع وأهل الكُناسة . فما نزل إبراهيم بن الأشَّىر إلَّا يومينَ حتَّى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجَّهه له لقتال أهل الشأم ، فخرج يوم السبت لمَّان بقيين من ذي الحجَّة سنة ستٍّ وستين، وأخرج المختارُ معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوى البصائر منهم:ممنَّن قد شهد الحرب وجرَّبها . وحرج معه قيس بن طُـهُـُـَّة النَّهدى على ربع أهل المدينة . وأمَّر عبد الله بن حيَّة الأمدى على ربع مَذُ جِعِ وأُسَدَ ، وبعث الأسوَد بن جراد الكنندي على رُبُع كندة وربيعة. وبعث حبيب بن منقذ الثُّوريُّ من هـَمنْدانَ على ربع تميم وهـَمنْدان ، وخرج معه المختار يشيِّعه حتَّى إذا بلغ ديرَ عبد الرحمن بن أمَّ الحمَكَم ، إذا أصحاب المختار قد استقبلوه ، قد حملوا الكرسي على بغل أشهب كانوا يـحــلونه عليه ، فوقفوا به على القنطرة،وصاحب أمر الكرسيّ حـَوْشب البرسميّ . وهو يقول: يا ربّ عمِّرنا في طاعتك . وانصرنا على الأعداء ، واذكرنا ولا تَمُسْسَنا واسترنا ، قال : وأصحابه يقولون : آمين آمين ؛ قال فُضَيَل : فأنا سمعتُ ابن نتوف الهيم داني يقول: قال المختار:

أَمَا وَرَبِّ المُرْسَلَاتِ عُرْفًا لِنْقَتُلُنَّ بعدَ صَفَّ صَفَّا و بعد أَلفٍ قاسِطِين أَلفًا •

قال : فلمنَّا انتهى إليهم المختارُ وابنُ الأشرَ ازدَ حموا ازدحامًا شديدًا

٧٠١/٢

۸۲ ۸۲

على القنطرة ، ومضى المختار مع إبراهيم إلى قناطر رأس الجالوت – وهي إلى جنب د يشر عبد الرحمن – فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر رأس جنب د يشر عبد الرحمن – فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر رأس الجالوت يستنصرون ، فلماً صار المختار بين قنطرة د يشر عبد الرحمن وقناطر رأس الجالوت وقف ، وذلك حين أراد أن ينصرف ، فقال لابن الأشتر : خذ عنى ثلاثاً : حَف الله في سرّ أمرك وعلانيته ، وعجل السير ، وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم ، وإن لقيتهم ليلا فاستطمت ألا تصبح حتى تناجزهم ، وإن لقيتهم نهاراً فلا تنتظر بهم الليل حتى تحاكمهم إلى الله . ، م قال : هل حفظت ما أوصيتك (١) به ؟ قال : نعم ، قال : صحبك الله ؛ ثم انصرف . وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حماً م أعين ، ومنه شخص بعسكره .

\* \* \*

#### [ ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به ! ]

قال أبو مخنف : فحد ثنى فُضيل بن خمد يج قال : لمَّا انصرف المختار مضى (٢) إبراهيم ومعه أصحابه حتَّى انتهى إلى أصحاب الكُرْسَى وقد عكمَوا حوله (٢) وهم رافعو أيديهم (١) إلى السمَّاء يستنصرون ، فقال إبراهيم : اللَّهم " لا تؤاخذنا بما فعل السَّفهاء سنتَّة بي إمرائيل، والَّذي نفسي بيّده إذ حكفوا على عجْلهم فلمَّا جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه أنصرف أصحاب الكرمي ".

ذكر الحبر عن سبب كرسى المختار الذى يستنصر به هو وأصحابه :

٧٠ قال أبو جعفر: وكان بدء سببه ما حد ثنى به عبد الله بن أحمد بن شبوية ، قال: حد ثنى عبد الله بن أحمد بن شبوية ، قال: حد ثنى عبد الله ابن المبارك ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، قال: حد ثنى معبد بن خالد ، قال: حد ثنى طنعت من أورق ، قال: أعلمت مرة من ألورق ، فإنى لكذلك إذ خرجت يوماً فإذا زَيّات جار لى، له كرسى قد ركبه وسنخ شديد ، فخطر على بالى أن لو قلت للمختار فى هذا! فرجعت فأرسلت إلى

<sup>(</sup>١) ف: وعني ما وصيتك ، . (٢) ف: « ومضي».

<sup>(</sup>٣) ف: وعليه ي . (٤) ف: و وهم رافعون أيديهم ي .

الزّيات : أرسل للى بالكرسي ، فأرسل إلى به ، فأتيت المختار ، فقلت : إلى كنت أكتمُك شيئًا لم (1) أستحل ذلك ، فقد بدا لى أن أذكره لك ، قال : وما هو ؟ قلت : كرسي كان جعدة بن هميرة يجلس عليه كأنَّه يرى أن فيه أثَرَة من علم ، قال : سبحان الله ! فأخرَّت هذا إلى اليوم ! ابعث إليه ، ابعث إليه ، قال : وقد غُسل وخرج عُود نُضار ، وقد تشرّب الزيت ، فخرج ابيص ، فجيء به وقد غُشي ، فأمر لى باثني عشراً لفاً ، ثم دعا : الصلاة جامعة .

فحد أنى معبد بن خالد الجد كى قال : انطلق بى وبإسماعيل بن طلحة ابن عبيد الله وشبَّت بن ربعى والناس يجرون إلى المسجد، فقال المختار : إنَّه لم يكن فى الأم الحالية أمر إلّا وهو كائن فى هذه الأمَّة مثله ، وإنَّه كان فى بنى إسرائيل التابوت فيه بقية بمَّا ترك آل موسى وآل هارون ، وإنَّ هذا فينا مثل التابوت ، اكشفوا عنه ؛ فكشفوا عنه أثوابته ، وقامت السبئيَّة فرفعوا أيديهم ، وكبَّروا ثلَّانًا ، فقام شبَّت بن ربعى وقال : يا معشر مُضَر ، ٧٠٤/٧ لا تكفّرُ أنَّ ، فنحوه فذبوو وصد و أخرَّجوه ، . قال إسحاق : فوالله إنى لأرجو أنَّها لشبث ، ثمّ لم يلبث أن قبل : هذا عبيد الله بن زياد قد نشرَل بأهل الشأم باجمُسَيْرا ، فخرج بالكرسي على بغل وقد عُشي ، يُمسكه عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة، فقتل أهل الشأم مقتلة لم يقتلوا مثلها ، فزادهم ذلك فتنة ، فارتفعوا فيه حتَّى تعاطَوا الكفر ، فقلت : إنَّا لله ! وندمتُ على ما صنعت ، فارتفعوا فيه حتَّى تعاطَوا الكفر ، فقلت : إنَّا لله ! وندمتُ على ما صنعت ، فتكلم الناس فى ذلك ، فغيُّت ، فلم أرَه بعد .

حدّ ثنى عبد الله ،قال: حدّ ثنى أبى قال : قال أبو صالح : فقال فى ذلك أُعَشْهِى مَمْدَانَ كَمَا حدّ ثنى غيرُ عبد الله :

> شَهدتُ عليكمْ أَنَّكُمْ سَبَثِيَّةٌ وأَفْيِمُ مَا كُرْسِيُّكُم بسَكينةٍ وأن ليس كالتابوتِ فينَا وإنسَعَتْ

وإنَّى بكم ياشُرْطَةَ الشَّرْكِ عارف وإن كان قد لُقَّتْ عليه اللّفائف شِبَامٌ حوالَيْدِ ونَهَدُّ وخار<sup>نُ ۲۱)</sup> ۲۰۰/۲

۸٣

<sup>. (</sup>۱) ت : دوله ه .

<sup>(</sup>۲) ف: ووحارف ، .

وَتَابَعْتُ وَثِياً ضُمَّنَتُهُ المَصَاحِفُ عليه قريشُ: شُمْطها والغطَارِفُ وإنى امروًّ أُحبَبْتُ آلَ محمد وتابَعْتُ عبدَ الله لمَّا تتابَعَتْ

## وقال المتوكمِّل اللَّـيْنَى :

أَبْلِغُ أَبِا إِسحاقَ إِنْ جِئنَه أَنِّى بِكُوْسِيَّكُمْ كَافِرُ تَنزُو شِبَامٌ حولَ أَعوادِه وتحولُ الوخَى له شاكرُ محمرَّةً أَعْبُنُهُمْ حسولَهُ كَأَنَّهُنَّ الحمَّص الحادرُ

فأماً أبو محنف: فإنه ذكر عن بعض شيوخه قصة هذا الكرسى غير اللذى ذكره عبد الله بن أحمد بالإسناد اللذى حد ثنا به ، عن طفيل بن جعدة . واللذى ذكر من ذلك ما حُد ثنا به ، عن هشام بن محمله عنه ، عنها قال : حد ثنا هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم بن هشام ، أن انختار قال لآل جعدة بن هبيرة بن أبى وهب انخزوى – وكانت أم جعدة أم هافئ بنت أبى طالب أخت على بن أبى طالب عليه السلام لأبيه وأمه : انتونى بكرسى على بن أبى طالب ؛ فقالوا : لا والله ما هو عندنا، وما ندرى من أين نجىء به ! قال : لا تكونن حسقى ، اذهبوا فأترنى به ، قال : فظن القوم عند ذلك أنهم لا يأتون بكرسى " ، فيقولون : هو هذا إلا قبيله منهم ، فجاءوا بكرسى فقالوا : هو هذا الآل قبيله منهم ، فجاءوا بكرسى فقالوا : هو هذا الآل قبيله ، قال : فخرجت شهم ، فجاءوا بكرسى فقالوا : هو هذا الآل والمبيلة منهم ، فجاءوا بكرسى أقتالوا وقد عصبوه بالحرير والله يباج .

V.1/5

قال أبو محنف ،عن موسى بن عامر أبى الأشعر الجُهَسَى : إنَّ الكرسيِّ لمَّا بلغ ابن الربير أمْرُه قال : أين بعضُ جَناد به الأرْدعنه !

قال أبو الأشعر : لمَّا جيء بالكرسيّ كان أوَّل من سَدَنَه موسى بن أبي موسى الأشعريّ، وكانيأتي المختار أوَّل ما جاء ويحفّ به، لأنَّ أمَّه أمّ كلثوم بنت الفضل بن العبَّاس بن عبد المطلَّب . ثمّ إنَّه بعد ذلك عُتب عليه فاستحيا

 <sup>(</sup>١) ف: ه و بايعت ».
 (٢) ف: وابن الأثير : ه هذا هو ».

منه ، فدَفَعه إلى حَوْشب البُّرْسُكِيّ ، فكان صاحبه حتَّى هلك المختار . قال : وكان أحد عمومة الأعشى رببلا يُكتّى أبا أمامة يأتى مجلس أصحابه فيقول: قد وُضع لنا اليوم وحيَّ ما سَسِع الناسُ مِثله ، فيه نبأ ما يكونُ

من شيء .

قال أبو محنف : حدّ ثنا موسى بن عامر أنَّه إنَّما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن نوف ، ويقول : المحتار أمرّنى به ، وبتبرًا المختار منه .

# ثم دخلت سنة سبع وستين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمنًا كان فيها من ذلك مقتل عُبيد للله بن ِ زياد ومن كان معه من أهل الشأم .

ذكر الخبر عن صفة مقتله .

ذكر هشام بن محملًد ، عن أبي محنف ، قال : حد ثنى أبو الصلت ، عن أبي سعيد الصّيقل ، قال : مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نريد عبيد آلله بن زياد ومن معه من أهل الشأم ، فخرجنا مُسْرعين لانشفى ، نريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض آلعراق . قال : فسيقناه إلى تُهخوم أرض العراق سَبقاً بعيداً ، ووغلنا في أرض الموقول ، فتعجلنا إليه ، وأسرَعنا السير ، فنلقاه بخازر إلى جنب قرية يقال لها باربيثا ، بينها وبين مدينة الموصل خسة فراسخ ، وقد كان ابن الأشتر جعل على مقد منه الطفيل بن لقيط ، من وهبيل من النحم (ربحلا من قومه)، وكان شجاعاً بئيساً (١٠)، فلما أن دنا من ابن زياد ضم حميد بن حريث إليه ، وأخذ ابن الأشتر لا يسير إلا على تعبية ، وضم أصحابه كلهم إليه بخيله وربحاله ، فأخذ يسير بهم بجميعاً لا يفرقهم ، إلا أنّه يبعث الطّفيل بن لقبط في الطّدة والطّدة عتى نزل تلك القرية .

٧٠٨/٧ قال: وجاء عبيد الله بن زياد حتّى نزل قريبًا منهم على شاطئ خازر. وأوسل عميرُ بن الحبّاب السلمى إلى ابن الأشتر: إنى معك، وأنا أريد (٢) الليلة لقاءك ، فأوسل إليه ابن الأشتر: أن القيني إذا شئت ، وكانت قيس كلُمها بالجزيرة ، فهم أهلُ خلاف لمروان وآل مروان، وجند مروان يومئذ كلبٌ وصاحبهم ابن بتحدّل . فأتّاه عُمير ليلا فبايعه ، وأخيره أنّه على ميسرة صاحبه ، وواعده أن ينهزم بالنّاس ، وقال ابن الأشتر : ما رأيك ؟ أخند ق على أخلاق على أخلاق على الحبّاب: لا تفعل ، إنّا

<sup>(</sup>١) الرجل البئيس : الشديد . (٢) ١، س : ﴿ وأريد ﴾ .

سنة ١٧

۸v

لله ! هل يريد القوم ُ إِلّا هذه ! إنْ طاولوك وماطلوك فهو خير لهم ، هم كثيرٌ أضمافكم، وليس بطيق القليل ُ الكثير في المطاولة؛ ولكن ناجز القوم فإنَّهم قد ملئوا منكم رُعبُّا، فأتهم فإنَّهم إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوسًا بعد يوم، ومرَّة بعد مرّة أنسوا بهم، واجرهوا عليهم؛ قال إبراهيم: الآن علمتُ أنَّك لى مناصح ، صلَقتَ، الرأى مارأيت، أما إنَّ صاحبي بهذا أوصاني ، وبهذا الرأى أمرتني . قال عمير: فلا تعدون رأيه ، فإن الشيخ قد ضرَّستُه الحروب، وقاسي منها ما لم نُقاس ، أصبح فناهض الرجل .

ثُمَّ إِن عميرًا انصرف، وأذكمَى ابن الأشتر حَرَسه تلك اللَّيلة اللَّيل كلَّه، ولم يدخل عينه غمُّض ، حتَّى إذا كان فى السحر الأوَّل عَسَّى أصحابه،وكتَّب ٧٠٩/٢ كتائبه ، وأُمَّر أمراءَه . فبعث سُفيَّان بن يزيد بن المُغلَقِّل الأزدىُّ على ميمنته ، وعلى بن مالك الجُشميّ على ميسرته ، وهو أخو أبي الأحوص . وبعث عبد الرحمن بن عبد الله – وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمَّه على الخيار، وكانت خيلُه قليلة "، فضمَّها إليه ، وكانت في الميمنة والقلب ، وجعل على رجًّالته الطُّفْسَل بن لقيط ، وكانت رايتُهُ مع مزاحم بن مالك . قال : فلمًّا انفجر الفجر صلَّى بهم الغلباة بغـَلَسَ ، ثمَّ خرج بهم فصفتُّهم ، ووضع أمراء الأرباع في مواضعهم، وألحق أميرَ الميمنة بالميمنة، وأميرَ الميسرة بالميسرة، وأمير الرَّجالة بالرَّجَّالة ، وضم الحيل إليه ، وعليها أخوه لأمَّه عبد الرحمن بن عبد الله ، فكانت وَسَطًّا من الناس ، ونزل إبراهيم بمشى ، وقال الناس : ا زحقوا، فَزَحَف الناسُ معه على رسليهم رُوَيدًا رويداً حتَّى أشرف على تلُّ عظيم مُشرِف على القوم ، فجلس عليه ، وإذا أولئك لم يتحرك منهم أحد بعد ُ فسر حبد الله بن زهير السَّالولي وهو على فرس له يتأكَّل تأكُّاد (١١)، فقال: قرَّبْ على َّفرسك حتَّى تأتيني بخبر هؤلاء ، فانطلق ، فلم يلبث إلَّا يسيرًا حتَّى جاء ، فقال : قد خرج القوم ُ على دَهَشَ وفَشَلَ ، لقيَّنَى رجلمنهم فما كان له هـجُّىرَى إلا يا شيعة أبى تُرَاب ، يا شيعة المختار الكذَّاب ! فقلت : ما بيننا وبينكم أجلُّ من الشُّتم ، فقال لى : يا علوَّ الله ، إلامَ

<sup>(</sup> ١ ) تأكل الفرس ، أى هاج وكاد يأكل بعضه بعضاً .

تدعوننا! أنّم تقاتلون مع غير إمام ، فقلت له : بل يا لنّارات الحسين . ابن رسول الله إلى المنارات الحسين . ابن رسول الله إلى المنارات الحسين . ابن رسول الله وسيلد شباب أهل الجنيّة حتى نقتله ببعض موالينا اللّذين قتلكهم مع الحسين ، فإنّا لا نراه لحسين نيدًا فَسَرَضي أن يكون منه قَوَدًا ، وإذا دفعتُموه إلينا ففتلناه ببعض موالينا اللّذين قتلهم جعلنا بيننا وبينكم كتاب الله ، أو أيّ صالح من المسلمين شئم حكميًا ، فقال لى : قد جرّبناكم مرة أخرى في مثل هذا \_ يعني الحكسين - فتغدرتم ، فقلت له : وما هو ؟ فقال : قد جعلنا بيننا وبينكم حكمين فلم ترضوًا بحكمهما ، فقلت له : ما جئت بحجيّة ، بيننا وبينكم حكمهما ، ورضينا به إنساكان صلحنا على أنبّهما إذا اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما ، ورضينا به وبايعناه ، فلم يجتمعا على واحد ، وتفرقا ، فكلاهما لم يوفقه الله لخير ولم يسدده ، فقال : من أنت ؟ فأخبرته ؛ فقلت له : من أنت ؟ فقال : عندَسْ - لبغثلته يزجرها (۱) - فقلت له : ما أنسفيتني ، هذا أول غدرك إك ا

قال: ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه ، ثم مرّ بأصحاب الرّابات كلّها ، فكلّما مرّ على داية وقف عليها ، ثم قال : يا أنصار الله بن ، وشبعة الحق ، وشرطة الله ، هذا عبيد الله بن مرّ جانبة قاتل الحسين بن على " ، ابن فاطمة بنت رسول الله . حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن ينشر بوا منه ، وهم ينظرون إليه ، وسنتمه أن يأتى ابن عمه فيصالحته ، وسنتمه أن يأتى ابن عمه فيصالحته ، وسنتمه أن ينصرف إلى رحله وأهله ، ومنعه الله هاب و ١١/٢٧ الأرض العريضة حتى قتله وقتمل أهل بيت رسول الله ما عمل فرعون بنسجهاء بنى إسرائيل ما عمل ابن مرّ جانة بأهل بيت رسول الله صلى الله الله به، وجاءه بكم ، فوالله إنى " لأرجو ألا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلا ليشفى صدوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله الموطن وبينه إلا ليشفى صدوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله وسار في الناس كلهم فرغتهم في الجهاد ، وحرضهم على القتال ، ثم وسار في الناس كلهم فرغتهم في الجهاد ، وحرضهم على القتال ، ثم وسع حتى نزل تحت رايته ، وزحف القوم إله ، وقد جعل ابن وياد ورعة على ابن وياد ورعة على ابن وياد على ابن ويع حتى نزل تحت رايته ، وزحف القوم إله ، وقد جعل ابن وياد ورعة على ابن وياد على ابن ويع حتى نزل تحت رايته ، وزحف القوم إله ، وقد جعل ابن وياد على ابن ويع حتى نزل تحت رايته ، وزحف القوم إله ، وقد جعل ابن ويول ابن ويته ويقه ويقه به النهم المهم على القتال ، ثم

<sup>(</sup>١) ا : « ليزجرها » . (٢) س : « والله إنى » .

سنة ٢٧

ميمنته الحصين بن نمير السَّكُوني ، وعلى ميسرته عُمير بن الحباب السُّلمي ، وشُرَحبيل بن ذى الككلاَع على الخيل وهو بمشى فى الرجال ، فلمًّا تدانَّى الصفاًان حمل الحُصَين بن مُنمر في ميمنة أهل الشأم على ميسرة أهل الكوفة ، وعليها على بن مالك الجُشمَى ؛ فثبت له هو بنفسه فقتل ، ثم أخذ رايته قُرَّةُ بن على "، فقُنُولَ أيضًا في رجال من أهل الحفاظ قتلُواً وانهزمت المسرة، فأخذ رايَّة على بن مالك الجُشمَى عبدُ الله بن ورقاء بن جُنادة السَّلوليّ ابن أخى حُبُشي بن جُنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا ، فقال : إلى يا شُرطة الله ؛ فأقبلَ إليه جُلُّهم ، فقال : هذا أميركم يقاتل ، سيرُوا بنا إليه ، فأقبل حتَّى أتاه وإذا هو كاشفٌ عن رأسه يُنادى : يا شُرطة الله ، إلى أنا ابن الأشر ! إنَّ خيرَ فُرَّارِكم ٧١٣/٧ كُرَّارُكم ، ليس مُسيئًا من أعتبَ . فنابَ إليه أصحابه ، وأرسل ألى صاحب الميمنة : احمل على ميسرتهم ــ وهو يرجُّو حينتذ أن ينهزم لهم عُميّر ابن الحُباب كما زعم ، فحمل عليهم صاحبُ الميمنة، وهو سُفُسَّان بن يزيد ابن المغفَّل ، فثبت له عُمير بن الحباب وقاتلَمَه قتالا شديدًا ، فلمَّا رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه : أمُّوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو قد فَـضَضناه لانجفل مَن ترون منهم بمنة ويَسَوْة انجفالَ طير ذعرتها فطارت .

قال أبو نحنف: فحد ثنى إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصارى ، عن ورقاء ابن عازب، قال : مشينا إليهم حتى إذا د نوانا منهم اطعناً بالرماح قليلا، ثم صرفا إلى السيوف والعدمد ، فاضطربنا بها ملياً من النهار ، فوالله ما شهّست ما سمعت بيننا وبينهم من وقع الحديد على الحديد إلا مساجين قسطارى (١١ دا الوليد بن عقبة بن أبى مُعسط . قال : فكان ذلك كذلك ، ثم إن الله هزمهم ، ومنسَحنا أكتافهم .

قال أبو مخنف: وحد ثنى الحارث بن حصيرة، عن أبى صادق أنّ إبراهيم بن الأشر كان يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم، فيقول له: إنّه ــ جُعلت فيداك ــ ليس لى مُتقدّم، فيقول: بلي، فإنّ أصحابك

<sup>(</sup>١) المياجن : جمع ميجنة ، وهي مدقة القصار .

يقاتلون ؛ وإنَّ هؤلاء لا يَهُر بون إن شاء الله ؛ فإذا تقدَّم صاحبُ رايته برايته شدَّ إبراهيمُ بسيفه فلايضرب به رجلا إلا صرعه. وكرَد (١) إبراهيم الرجال من ٧١٣/٧ بين يديه كأنَّهم الحُمُّلان ، وإذا حمل برايته شدَّ أصحابُه شدَّةَ رجل واحد.

قال أبو محنف : حدّ تنى المشرق أنّه كان مع عبيد الله بن زياد يومئذ حديدة لا تُكيق شيئًا مرّت به ، وأنه لمنًا همُزم أصحابه حمل<sup>(۱)</sup> عُسَيسْنَهُ ابن أسماء أخته هند بنت أسماء —وكانت امرأة عُبيد الله بن زياد – فذهب بها وأخذ يرتجز ويقول :

إِنْ تَصْرِى حِبَالَنَا فَرُبِمَا أَرْدَيْتُ فِي الْهَيْجَا الكَمِيَّ الْمُعِلما قال أبو محنف: وحد ثنى فُضَيل بن خديج أن إبراهيم لماً شد على ابن زياد وأصحابه انهزموا بعد قتال شديد وقتلني كثيرة بين الفريقين ، وأن عُمير بن الحباب لماً رأى أصحاب إبراهيم قد هزموا أصحاب عبيد الله بعث إليه : أجيئك الآن ؟ فقال : لا تأتيني حتى تسكن فورة مُشرطة الله ، فإني أخاف عليك عاد يستهم .

وقال ابن الأشر: قتلت رجلاوجدت منه رائحة المسك ، شرّقت بداه وغرّبت رجلاه ، تحت راية منفرة ، على شاطئ نهرخازر . فالتمسوه فإذا وغرّبت رجلاه ، تحت راية منفرة ، على شاطئ نهرخازر . فالتمسوه فإذا ١٤/٧ هوعُبيد الله بن زياد قتيلا، ضربه فقد ه بنصفين ، فذهبت رجلاه في المشرق، ويداه في المغرب . وحمل شريك بن جدير التّغلي على الحصين بن نُمير السّكوني وهو يتحسبه عبيد الله بن زياد ، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، ونادى التغلي : اقتلوني وابن الزانية ؛ فقتل ابن نُمير .

وحد أنى عبد الله بن أحمد، قال : حد أنى أبى، قال : حد أنى سليان، قال : حد أنى عبد الله بن المبارك، قال : حد أنى الحسن بن كثير، قال : كان شريك بن جدير التغلبي مع على عليه السلام، أصيبت عينه معه، فلماً انقضت حرب على لحق ببيت المقدس، فكان به، فلماً جاءه

 <sup>(</sup>١) الكرد: الطرد. (٢) ١: وجمل ٩.

قتلُ الحسين ، قال : أعاهد ُ الله إن قدرت على كذا وكذا - يَطلبُ بدم الحسين - لأقتلن ابن مرجانة أو لأمونن دونه . فلما بلغه أن المختار خرج يَطلبُ بدم الحسين أقبل إليه . قال : فكان وجبه مع إبراهيم بن الأشتر ، وجبُعل على خيل ربيعة ، فقال لأصحابه : إنّى عاهدت الله على كذا وكذا ، فبايعه ثلباته على الموت ، فلما التقوا حمّمل فجعل يَهتكها صفاً مع أصحابه حتى وصلوا إليه ، وثار الرّهج فلا يُسمع إلا وقع الحديد والسيوف ، فافرجت عن الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد ؛ التّعلَمي وعبيد الله ابن زياد ؟ قال : وهو الّذ ي يقول :

كُلُّ عيش قد أَرَاهُ قَــَــنِدًا (١) غَيْر رَكز الرمح ِ في ظلَّ الفَرَسُ (١)

قال هشام: قال أبو محنف: حد ثنى فُضَيل بن خديج، قال: قتيل (٣) شرحبيل بن ذى الكتلاع ، فاد عي قتله ثلاثة : سُفيان بن يزيد بن المغشَّل الأزْدى ، وورقاء بن عازب الأسلسى، وعُبيد الله بن زُهير السُّلسَى، قال : ولما هُرُم أصحاب عبيد الله تبعهم أصحاب إبراهيم بن الأشر، فكان مَن غرق أكثر ميمن قتل ، وأصابوا عسكرهم فيه من كلَّ شيء ، وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحد اليومين إن شاء الله من قبل إبراهيم ابن الأشتر وأصحابه، قد هزموا أصحاب عبيد الله بن مرَّ جانة . قال : فخرج ابن الأشتر وأصحابه، قد هزموا أصحاب عبيد الله بن مرَّ جانة . قال : فخرج المختار من الكوفة ، واستخلف عليها السائب بنَ مالك الأشعري ، وخرج بالناس ، ونزل ساماط .

قال أبو محنف : حدّ ثنى المشرق ، عن الشعبى ، قال : كنت أنا وأبى ممسَّن خرج معه ، قال : فلمَّا جُزْنا ساباطَ قال للنَّاس : أبشروا فإنَّ شَرَّطة الله قلد حسَّوهم بالسيوف يومًا إلى اللَّيل بنَصيبين أوقريبًا من نصيبين ودُوينَ منازلهم ، إلاَّ أنَّ جلَّهم محصور بنصيبين . قال : ودخلنا المدائن ، واجتمعنا إليه ، فصعد المنبَر ، فوالله إنَّه ليخطبنا ويأمرنا بالجدّ وحسن

/\o/\

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ بِاطْلَا ﴾ . (٢) ف: ﴿ غَيْرِ رَكُنْ الرَّبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) س: وفقتل ۽ .

الرأى والاجتهاد والثبات على الطاعة ، والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام، إذ جاءتُه البشرى تَتَمْرَى يَتَبْع بعضُها بعضًا بقَتَلْ عبيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه . وأخذ عسكره ، وقتل أشراف أهل الشأم ، فقال المختار : يا شُرطة ٧١٦/٢ الله ، لَمْ أَبشِّرُكُم بهذا قبل أن يكون ! قالوا : بلى والله لقد قلت ذلك ؛ قال : فيقول لى رجل من يعض جيراننا من الهَـمـُدانِّين : أتؤمن الآن يا شعى ؟ قال: قلت بأىّ شيء أيمن ؟ أومن بأنّ المختار يعلمَم الغيب! لاأومن بذلك أبداً . قال : أوْ لم يقل لنا : إنَّهم قد هُزموا ! فقلتُ له : إنَّما زعم لنا أنَّهُم هُزُمُوا بنصيبينَ من أرض الحزيرة، وإنَّما هوبخازَرَ من أرض الموصل، فقال : وَالله لا تؤمن يا شعبيّ حتِّى ترى العذاب الأليم ؛ فقلت له : مَن هذا الهمم الله الله عنه الله ع مع المختار بعد ذلك يُوم حَرُورًاء \_ يقال له: سَكْمَان بن حمير من الثوريُّين مَن هَمَدًان ؛ قال : وانصرف انحتار إلى الكوفة ، ومضى ابن الأشر من عسكره إلى الموصل ، وبعث عمَّالَه عليها ، فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين ، وغلب على سنهجار ودارا ، وما والاها من أرض الجزيرة ، وخرج أهلُ الكوفة الَّذين كان المختار قاتـلَـهم فهزمهم، فـلحقوا بـمُصعب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم على مصعبشَبَثُ بن ربْعيٌّ،فقال سُراقةُ ابن مرداس البارق يمدح إبراهيم بن الأشر وأصحابه في قتل عُبيد الله این زیاد :

جرىً على الأعداء غَيرُ نكُولِ'' ودُقُ حَدِّ ماضى الشَّفْرَتَيْن صَقِيلِ إِذَا ما أَبِأْنَا قاتِلا بِقَتِيل شَفُوْا مِنْ عُبَيْد الله أَمْسِ غَلِيلِ

أَنَّاكُمْ عُلامٌ من عَرَانِينِ مَنْجِعِ فَيَا بْن زِيَادِ بُو بِأَعْظِم مَالكُ ضَرَّبْناك بالعَضْب الحُسَام بحِدَّة جزى الله خِيْرًا شُرْطَة الله إِنَّهُمُّ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨١. (٢) بعده في رواية الديوان :

وأَجْدِرْ بهنْد أَن تُساقَ سبيئةً لها من بني إسحاق شَرُّ حَليل

#### [ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة]

حدثى عمر بن شبّة ، قال : حدّ تى على بن محمد ، عن عوانة ، قال : لما قدم مصعب البيّصرة حطّبَهم فقال : يا أهل البصرة ، بلغنى أنسّكم القبّون أمراءكم ، وقد سمّينت نفسى الجنرّار .

\* \* \*

[ ذكر خبرقتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد ]

وفى هذه السنة سارَ مصعبُ بنُ الزبير إلى المختارَ فقـَـتـَله .

ه ذكر الحبر عن سبب مسير مصعب إليه والخبر عن مقتل المختار :

41A/Y

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ١ – ٦ .

۹٤ منة ۲۷

قال هشام بن محمدً ، عن أبي محنف ، حدثني حبيب بن بديل ، قال : لما قدم شبَث على مصعب بن الزبير البصرة وتحته بعقلة له قد قطع ذَنبها ، وقطع طرف أذنها وشق قباءه ، وهو ينادى : ياغوناه ياغوناه ! فأتي مصعب، فقيل له : إن بالباب رجلا ينادى: ياغوناه ياغوناه ! القباء ، من صفته كذا وكذا ، فقال لهم : نعم ، هذا شبَث بن ربعي لم يكن ليفعل هذا غيره ، فأدخلوه ، فأدخلو عليه ، وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة فلخلوا عليه ، فأخبروه بما اجتمعوا له ، وبما أصيبوا به ووثوب عبدهم ومواليهم عليه م فأخبروه بما اجتمعوا له ، وبما أصيبوا به ووثوب المختار معهم ، وقدم عليهم عمد بن الأشعث بن قيس – ولم يكن شهيد المختار معهم . وقدم عليهم عمد بن الأشعث بن قيس – ولم يكن شهيد وقعة الكوفة ، كان في قصر له معاً يلى القادسية بطيز ناباذ للما بلغه عز يمة الناس تهيأ للشخوص ، وسأل عنه المختار ، فأخبر بمكانه ، فسرح إليه عبد الله بن قراد المختمى في مائة ، فلماً ساروا إليه ، وبلغه أن قد دنوا منه ، على البرية نحو المصعب صنحيً لحق به ، فلماً قدم على المصعب استحته خيد في البرية نحو المصعب وأكرته لشرقه . قال : وبعث المختار إلى دار بالأشعث فهكمها .

٧١٩/ قال أبو غنف: فحد في أبو يوسف بن يزيد أن المصعب لما أراد السير إلى الكوفة حين أكثر الناس عليه، قال نحمد بن الأشعث: إلى لا أسير حتى أتين المهلب بن أبي صفرة. فكتب المصعب إلى المهلب – وهو عامله على فارس: أن أقبل إلينا لتشهد أمرنا، فإنا نريد المسير إلى الكوفة. فأبطأ عليه المهلب وأصحابه، واعتل بشيء من الخراج، لكراهة الخروج، فأمر مصعب محمد بن الأشعث في بعض ما يستحشه أن يأتى المهلب فيقبل به، وأعلمته أنه لا يشخص دون أن يأتى المهلب؛ فذهب محمد بن الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب، فلما قرأه قال له: مثلك يا محمد يأتى (١) بريداً الم وَجَد المصعب بريداً غيرك! قال محمد: إلى والله ما أنا ببريد أحد، غير أن " نساءنا وأبناءنا وحرر منا غيرك! قال محمد: إلى والله ما أنا ببريد أحد، غير أن " نساءنا وأبناءنا وحرر منا غلبتنا عليهم عبدانينا وموالينا. فخرج المهلب،

<sup>(</sup>١) ف: وتأتيه.

وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه في جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة . ولما دخل المهلب البصرة أتى باب المصعب ليدخل عليه وقد أذن للناس ، فحجبَه الحاجب وهو لا يعرفه ، فرفع المهلَّب يده فكسر أنفيَّه ، فلخل إلى المُصعب وأنفُه يسيل دمًّا ، فقال له : ما لك ؟ فقال : ضَرَبَتَى رجل ما أعرفه ، ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال : همَو ذا ، قال له المصَّعب : عُدُ إلى مكانك ، وأمر المصعب الناسَ بالمعسكر عند الجسر الأكبر ، ودعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له : اثت الكوفة فأخرج إلى " جميعً من قدرتَ عليه أن تُخرجه، وادعهم إلى بيعتى سرًّا، وخمَذَل ٢٠٠/٢ أصحاب المختار ، فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستتراً (٢) لا يَظهرَ ، وحرج المصعب فقدَّم أمامَه عَسَّاد بن الحصين الحبَّطيُّ من بني تميم على مقدَّمته ، وبعث عمر بن عُبيد الله بن مُعمر على ميمنته ، وبعث المهلُب بن أبى صفرة على ميسرّته ، وجعل مالك بن ميسمع على خمس بكر بن وائل ، ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس ، والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدىّ على خمس الأزْد ، وقيس بن الهيمْ على خمس أهل العالية ؛ وبلغ ذلك المختار ، فقام في أصحابه فحمَّم له اللهَ وَأَثْنُتَى عليه ثم قال : يا أهل الكوفة ، يا أهل الدّين ، وأعوان الحق ، وأنصار الضّعيف ، وشيعة الرّسول، وآل الرسول، إن فُرّاركم الذين بنَعْمَوا عليكم أتوا أشباهمَهم من الفاسقين فاستغوُوهم عليكم ليمصَح (٢) الحق، وينتعش الباطل،ويقتل أولياء الله ، والله لو تهلكون ما عُبُد الله في الأرض إلَّا بالفرْى على الله واللـعن لأهل بيت نبيته . انتدبوا مع أحمر بن شُميط فإنكم لوقد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله قـَـتل َ عاد وإرّم ٍ.

فَخْرَجُ أَحْمَرُ بن شُمَّيَطَ ، فعسَّكُر بحمَّمَام أعين ، ودعا المختار رءوسَ الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشر ، فبعثهم مع أحمر بن شُمِيط، كما كانوا مع ابن الأشرِ ،فإنهم إنما فارقوا ابنَ الأشرِ ؛لأنهم رأوه كالمتهاون بأمرا لمختار، ٧٢١/٧ فانصرفوا عنه ، وبَعَثهم المختار مع ابن شُميط ، وبعث معه جيشاً كيفاً ،

<sup>(</sup>١) ا: وستراً ٥. (٢) ليمنح الحق ، أي لينعب .

فخرج ابن شميط ، فبعث على مقدّمته ابن كامل الشاكريّ . وسار أحمر بن شميط حتى ورد السَدَار ، وجاء المصعب حتى عسكر منه قريباً .

ثم آن كل واحد منهما عبتى جنده . ثم تزاحمًا . فجعل أحمر بن شُمُسَطَ على ميمنته عَبدَ الله بن كامل الشاكريُّ ، وعلى ميسرته عبدَ الله ابن وهب بن نَصْلة الحشميّ ، وعلى الخيل رزين عبد السلولّ . وعلى الرجّ الة كثير بن إسماعيل الكننْدَىّ – وكان يوم خازَرَ مع ابن الأشر – وجعل كيسان أبا عَسَمَرةً – وَكَانَ مُولَّى لَعُمْرَينة – على الموالي. فجاء عبد ُ الله بن ُ وهب بن أنس الجُشَمَى إلى ابن شُميط وقد جعله على ميسرته، فقال له: إن الموالي والعبيد آلُ خَوَرَ عند المصدوقة . وإنَّ معهم رجالاكثيرًا على الحبل . وأنت تمشى ، فمُرْهم فلينزلوا معك ، فإن مل أسوة ، فإنى أتخوف إن طُور دوا ساعة ، وطُوعنوا وضُوربوا أن يطيروا على متونها ويُسلموك ، وإنـك إن أرجلتهم لم يجدُوا من الصبر بُدُّ أ. وإنما كان هذا منه غشًّا للموالي والعبيد . لما كانوا لقوا منهم بالكوفة ، فأحبُّ إن كانت عليهم الدُّ بُسَّرَة أن يكونوا رجالا لا ينجو منهم أحد ، ولم يتمهمه ابن شميط ، وظن أنه إنما أراد بذلك نُصحَم ليصبروا ويُتَمَاتِلُوا ، فقال : يا معشر الموالي ، انزلوا معى فقاتِلُوا ، فنرَلُوا معه ، تُم مَشَوَّا بِين يديه وبين يدَّى رايته، وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عبَّاد ٧٢//٢ ابن الحصين على الحيل . فجاء عبَّاد حتى دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: إنَّــا(١) ندعوكم إلى كتاب الله وسنـة رسوله ، و إلى بسَيعة أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير ؛ وقال الآخرون : إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإلى بيعة الأمير المختار . وإني أن نجعل هذا الأمرَ شُـُورَى في آل الرسول (٢) ، فَمَن زعم من الناس أن أحدًا ينبغي له أن يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه . فانصرف عبَّاد إلى المُصعب فأحبره ، فقال له : ارجع فاحمل عليهم ، فرجع فحمل على ابن شميط وأصحابه فلم يزُل منهم أحدً" . ثمَّ انصرف إلى موقفه وحمل المهلّب على ابن كامل. فجال أصحابه بعضُهم في بعض، فنزل ابن كامل ، ثمّ انصرف عنه المهلّب ، فقام مكانَّه ، فوقفوا ساعة ً

<sup>(</sup>١) ف: «إيما». (٢) ف: «رسول الله».

97

ثم قال المهلب لأصحابه : كرُّوا كرَّة "صادقة، فإن "القوم قد أطمع وكم، وذلك بجَوْلتهم التي جالوا ، فحمل عليهم حَمَّلةٌ منكرَةٌ فَولَّوا ، وصبر ابن كَامَلُ في رجال من هممدان ، فأخذ المهلِّب يسمع شعار القوم : أنا الغلامُ الشَّاكِرِيِّ ، أنا الغلام الشِّبابي ، أنا الغلام الشُّورِيِّ ، فا كان إلَّا ساعه "حَتَّى هُـزُموا ، وحمل عمرُ بنُ عبيد الله بن ِ مُعمر على عبد ِ الله ابن أنس ، فقاتل ساعة "ثم انصرف، وحمل الناس بجميعًا على ابن شُميَّط، فقاتل حتَّى قُتل ، وتنادوا : يا مُعشَر بَجيلة وحَشْعَم ، الصَّبرَ الصبرَ ! فناداهم المهلُّب: الفيرارَ الفيرارَ ! اليوم أنجى لكم ، عَكَامَ تَـصَّنُّونَ أَنفسَكُم مع هذه العبيدان ، أَضَلَ الله سَعْيَكُم . ثمَّ نظر إلى أصحابه فقال : والله ٢٢٣/٢ -ما أرَى استيحرارالقتشل اليوم إلا في قومي . ومالنت الحيلُ على رَجَّالَةَ ِ ابن شُميَط ، فافترق فانهزمت وأخيات الصَّحراء ، فبَعث المصعبُ عبَّاد بن الحُصَين على الخيل ، فقال: أيَّما أسيرِ أخذتُه فاضرِب عُنُفَّهَ . وسرّحَ محمَّد بنَ الأشعث في حيل عظيمة من حيل أهل الكوفة مـمَّن كان المختار طَرَدهُم ، فقال : دُونَكم نَأْرَكم ! فكانوا حيث انهزموا أشدًّ عليهم \* مين أهل البَصْرة ، لا يُدركون منهزمًا إلَّا فَتَنَلُوه . ولا يأخذون أسيراً فيَعَفُون عنه . قال : فلم يَنْج من ذلك الحيش إلَّا طائفة من أصحاب الخيل ؛ وأما رَجَّالتُهم فأبيدوا إلا قليلا .

قال أبو محنف : حدّ ثني ابن عيَّاش المَنْتُوف ، عن معاوية بن قُرَّة المُرْنَى ، قال : انهيتُ إلى رجل منهم ، فأدخلتُ سنان الرمح في عينه ، فأخذتُ أخضخض (١) عينه بسنان رُمنحي، فقلتُ له: وفعلتَ به هذا ؟ قال : نعم ، إنَّهم كانُوا أحـَلَّ عندَنا د ِماءٌ من النرْك والدَّبلم ؛ وكان معاوية ُ بنُ قرّة قاضيًّا لأهل ِ البصرة ، في ذلك يقول الأعشَى(٢):

أَلاهلَ آتَاكَ والأَنباءُ تُنْمَى اللهُ اللهُ بَالمَذَارِ اللهُ ا

كَأَنَّ سَحَابةً صَعَقَتْ عليهم فَعَمَّتهُم مُنالِكَ بالدَّمَار

<sup>(1)</sup> ا : وأحصحص » . (٢) هو أعثى همدان ، واسه عبد الرحمن بن عبد أقه .

مَرَ رْتَ على الكُويفةِ بالصَّغَار فَبِشِّرْ شِيعَةَ المختـــار إما لهم جَمُّ يُفتَّل بالصَّحَادِي أَقَرُّ العينَ صَرْعاهمُ وَفَلُّ وإن كانوا وجَدُّكَ في خيار وما إِنْ سَرَّني إِهلاكُ قومي ولكنِّي سُرِرْتُ عَا يُلَاق أَبُو إسحاقَ مِنْ خِزى وعارِ

وأقبل المصعبُ حتَّى قطع من تلقاء واسطَ القَـصَب ، ولم تك ُ واسط هذه بُنيت حينئذ بعد ، فأخذ في كَسكُّر ، ثمَّ حَمَل الرجالَ وأثقالَهم وضُعفاءَ الناس في السفن ، فأخـَذوا في نـَهر يقال له : نهر خُرُشاذ ، ثمُّ خرجوا من ذلك النَّهر إلى نهر يقال له قُوسان ؛ ثمَّ أحرَجهم من ذلك النَّهر إلى الفُرات .

قال أبو مخنمَف : وحد ثني فُضَيل بنُ خمَد يج الكندي، أن أهمَل البصرة كانوا يتخرُ بحون فيتجر ون سفنهم ويقولون :

عَوَّدَنَا المصعبُ جَرُّ القَلْسِ والزُّنْبَرِيَّاتِ الطُّوالِ القُعسِ

قال : فلمَّا بلغ مَن مِع المختارِ من تلك الأعاجم ما لَقَىَ إخوانُهُم مع ابن شُمُيَط قالوا بالفارسيَّة : ﴿ إِينَ بَارٌ دُرُوعَ كُفُت ﴾؛ يقولون : هذه المرَّة كذب .

قال أبو مبخنَّف : وحدَّثني هشامُ بنُ عبد الرَّحمن الثقفيُّ ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عُمير التَّقفي ، قال : والله إني لحالس عند المحتار حين أتاه هزيمة ُ القوم وما لـقوا ، قال: فأصغَى إلى ، فقال : قتـلتْ والله العبيدَ قتلة ما سمعتُ بمثلها قط . ثم قال : وقُدِّلَ ابْنُ شُمُسَط وابنُ كامل وفلان وفلان "، فَسمَّى رجالا من العرب أصيبواً ، كان الرَّجل منهم في الحرب خيرًا مين فيئام(١) مين الناس . قال: فقلتُ له : فهذه والله مصيبةً " فقال لى: ما مينَ المُوتِ بِنُدُّ، وما من مييتة أمونها أحبُّ إلى مين مثل مييتة ِ ابن

<sup>(1)</sup> الفئام : الجماعة من الناس.

شُمُسِط ، حبَّذا مَصارعُ الكرام ! قال : فعلمتُ أنَّ الرجل قد حدَّث ٧٢٥/٧ فغسة إن لم يُصبُّ حاجته أن يُقاتل حتَّى يموت .

ولما بلغ المختارَ أنَّهم قد أقبَـلوا إليه في البَـحـْر ، وعلى الظهـْر ، سار حتَّى نَزَلَ بهم السَّيْلَحِين ، ونظر إلى مُجْتَمَع الأنهار نهر الحيرة ونهر السَّيلحين وفهر القادسيَّة ، وفهر يوسُف (١١) ، فسكَّر (٢) الفُراتَ على مُنجتمع الأنهار ، فذهب ماء الفرات كلة في هذه الأنهار ، وبقيت سفن أهل البصرة في الطّبن ، فلمًّا رأوًا ذلك خرجوا من السفن يتمُّشونَ ، وأقبلتُ خيلُهُم تركض حتَّى أتـوَّا ذلك السُّكُّر ، فكـَسـرَوهُ وصَمـدوا صمد الكُوفة ، فلمَّا رأى ذلك المختارُ أقبل إليهيم حتمَّى نزل حمَّرُوراءً ، وحالَ بينهم وبين الكوفة ، وقد كان حصّ قصرَه وَالْمُسجد ، وأدخلَ في قصرِه عُدّة الحصار ، وجاء المصعبُ يسير إليه وهو بتحرُوراء وقد استعمل على الكُوفة عبد الله ابن مُسَدَّاد ، وخرج إليه المختارُ وقد جعل على مَسْمنته سُلُم بن يزيد الكنبْديّ ، وجعل على متيسرته سعيدً بن مُنْقذ الهَمَدانيّ ثمُّ الثَّوريّ ، وكان على شُرطته يومنذ عبد الله بن عُراد الخَشْعَمَى ، وبَعَتَ على الحيل عمرَ بنَ عبد الله النَّهُد يَّ، وعلى الرَّجال مالك بن عمر و(١) النَّهُديِّ (١)، وجعل مُصعبٌ على ميمنته المهلُّ بن أبي صُفْرة ، وعلى ميسرته عمرَ بنَ عُبُسِّد الله بن متعمَّر التَّبُّميّ ، وعلى الخيل عبَّاد بن الحُصِّين الحبَّطيّ ، وعلى الرَّجال مقاتـل بن مسمَّع البَّكْدِيُّ ، ونزل هو يَـمَثْنِي مُتنكِّبًا قَـُ ساً له .

قال: وبعل على أهل الكُوفة محمَّد بنَ الأشعث ، فجاء محمَّد حتَّى ٧٢٦/٧ نَرَل بين المصعب والمختار مُعْرَبًا مُهامِنا . قال : فلمَّا رأى ذلك المختارُ بعث لمل كلّ خُمُس من أخماس أهل البَصَّرة رجلا من أصحابه ، فبعث لمل بكر ابن وائل سعيد بن مُنقذ صاحبَ ميسرته ، وعليهم مالك بنُ مسمع البَكْرَى، وبعث إلى عبد القيِّس وعليهم مالكُ بنُ المنذَّر عبدَ الرمَن بنَ

<sup>(</sup>١) ط: يرسف ي، وصوابه من ا . (٢) سكرالنهر ؛ أي سدفاه .

<sup>(</sup>٣) ف وابن الأثير : و مالك بن عبد الله ٤ . (٤) س : و البرزى ٥ .

۱۰۰ ا

شُرَيح الشِّبايُّ ، وكان على بيت ماله ، وبعث إلىأهل العالبيَّة وعليهم قيسُ ابنُ الْهَيِّيثُمُ السُّلَمَىُّ عبدَ الله بنَ جَعَدْة القرشيّ، ثم المُخرُومي، وبعث إلى الأزْد وعليهم زياد ُ بن ُ عمرو العتَسَكيّ مسافرَ بن سَعيد بن يَمْران الناعطيّ ، وبعث إلى بني تميم وعليهم الأحسَف بن ُ قيس سُليم َ بن يزيد الكينديّ ، وكان صاحب ميمنته ، وبعث إلى محمَّد بن الأشعث السائب بن مالك الأشعريّ ، ووقف في بقيَّة أصحابه، وتتزاحف الناسُ ود نَنا بعضُهم من بعض، ويتحميل سعيد بن منقذ وعبد الرّحن بن أشر يحعلى بكر بن واثل ، وعبد القيس ، وهم فى الميسرَة وعليهم عمرُ بنُ عُبيدٍ الله بنِ مَعَمَّرٌ ؛ فقاتلتهم ربيعةٌ قِتالاً شديدًا ، وصبروا لهم ، وأحذ سعيدٌ بنُّ مُنقذ وعبدُ الرحمن بنُ شُرَيح لا يُقلعان ، إذا حمل واحدٌ فانصرف حمل الآخَر ، وربَّما حَمَلًا جميعًا ؛ قال : فَبَعَث المُصُعَب إلى المهلَّب : ما تنتظر أن تتَحمل على مَن مِإِزَائِك! أَلا ترى ما يملقمي هذان الخُمسان منذ اليوم! إحمل بأصحابك، فقال : إى لعَمَوْرى ما كنتُ لأجْزُر الأزْد وتميمًا خَشْيَةَ أَهْلَ الكوفة حتَّى ٧٢٧/٢ أرى فُرْصَتَى . قال ِ: وبعث المختارُ إلى عبد الله بن جَعَمْدَةَ أن احمـلُ على من بإزائك ، فتحمل على أهل العالية فكمشفهم حتم انتهوا إلى المُصْعَب ، فَتَجِثَا المُصْعِب على رُكْبتيه ولم يكن فرّارًا - فرَى بأسهمه. ونزل الناسُ عنده فقاتكُوا صاعَةً ، ثم تتَحاجَزوا . قال : وَبَعَث المصعبُ إلى المهلَّب وهو في خُـمْستين جامَّين كثيرَى العَـدَد والفُرْسان: لا أبا لـك! مَا تنتظر أن تحميل على القوم! فمتكتَث غيرَ بعيد ، ثمَّ إنَّه قال لأصحابه: قد قاتل الناس ُ منذ اليوم وأنم وقوفٌ ، وقد أحسنوا ، وقد بقييَ ما عليكم ، إحملوا واستَعينوا بالله واصبروا ، فحمل على مَن يَليه حملة منكرة ، فَحطموا أصحاب المُختار حَطْمة منكرة ، فكشفوهم . وقال عبد الله ابنُ عَـَمـرو النَّـهديّ ـــ وِكان من أصحاب صفِّينَ : اللَّـهمَّ إنى على ماكنتُ عليه لبلة الخميس بصفين ، اللَّهم إنى أبرأ البك من فيعل هؤلاء لأصحابه حين انهزموا ، وأبرأ إليك من أنفُس هؤلاء ــ يَعَنى أَصحَابَ الْمُصْعَبِ ــ ثم جالك بستيُّفه حتى قُتُول ، وأنَّى مالك بن عمرو أبو نيمْران النَّهُمْديُّ وهو

على الرّجالة بفرَسمه فركبه ، وانقصف أصحاب المختار انقصافة شديدة كأنبهم أجمه فيها حريق ، فقال مالك حين ركب : ما أصنع بالرُّكوب ! واقد لأن أهل أقتل ها هنا أحب إلى مين أن أقتل في بيى ؛ أين أهل البصائر ؟ أين أهل المستر؟ فتاب إليه نحو من خمسين رجلا، وذلك عند المساء ، فكر على أصحاب عملًد بن الأشعث إلى جانبه هو وعامة أصحابه ، فبعض الناس يقول : هو قتل محملًد بن الأشعث ، ووُجد أبو نمران قتيلا إلى جانبه \_ وكندة أنزعم أن عبد الملك بن أشاء ق الكيندي هو اللذي قتله - فلما مر المختار في أصحابه على محملًد بن الأشعث قتيلا قال : يا معمسر الأنصار ، كروا على الشعاب الرّواغة ، فحملوا عليهم ، فقتُل ؛ فمختلم ترتوعم أن عبد الله بن قباله .

قال أبو مخنف : وسمعتُ عوف بن عمر و الجشمي يَزَعُم أن مولى للم م قَسَله ، فاد عي قَسَله أربعة نقر . كلهم يَزَعم أنه قتله ، وانكشف أصحابً سعيد بن مُنقذ ، فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلاً فقتلوا ، وقاتل سليم بن يزيد الكندي في تسعين رجلاً من قوه ، وغيرهم ضاربَ حتى فيتل ، وقاتل المختارُ على فيم سيكة شبَش، ونيزل وهو يريد ألا يبرح ، فقاتل عاملة للبلته حتى انصرف عنه القوم ، وقُسُل (١) معه لبلتله رجال من أصحابه من أهل الحفاظ ، منهم عاصم بن عبد الله الأزدى ، وعياش بن خازم الهسملاني ، ثم الشوري ، وأحمر بن هديج الهسملاني ، ثم القائدي . وأحمر بن هديج الهسملاني ، ثم الفائشي .

قال أبو مخنَف : حدّثنا أبو الزّبير أنّ همّدان تَنادَوا ليلتلذ :
يا معشر همّدان ، سيفُوهم فقاتلوهُم أشدَّ القيتال ؛ فلمناً أن
تفرقوا عن المختار قال له أصحابه : أيها الأمير ، قد ذهب القوم فانصرف
إلى مَنزلِك إلى القَصَوْ ، فقال المختار : أما والله ما نزلتُ وأنا أريد أن آتى
القَصَر ، فأما إذ انصرقوا فاركبوا بنا على اسم الله ؛ فجاء حتَى دخل القَصَر
فقال الأعشى فقتًل عمّد بن الأشعث :

تأوَّبَ عَيْنَكَ عُوَّارُهَا وَعَادَ لِنفسِكَ تَذْكارُهَا

¥44/**Y** 

VY**1**/1

أَرِقْتَ ولوَّمَ شُارُهـــا وإحِدى لَيالِيكَ راجَعْتُها وما ذاقَتِ العينُ طَعْمَ الرُّقَا ﴿ حَتَّى تَبلَّحَ إِسفَارُهَا وقامَ نُعَاةُ أَبِي قاسِمٍ فأُسبِلِ بالدمع تَحْدارُها فحقُّ العيون على أبن الأَشْ جُ أَلاً يُفَتَّر تَقطَ ارُها وألَّا تَزالَ تُبكِّى له وتَبتَلُّ بالدَّمع أشفارُها عليك محمَّدُ لمَّا ثُوَيْ تَ تَبكى البلادُ وأَشجارُها وما يَذْكُرونك إِلاَّ بَكُوا إِذَا ذِمَّةٌ خَانَهَا جَارُهَا وعارية من لَيالى الشُّمتا ۽ لا يتمنَّحُ أَيْسَارُها ولا يُنبحُ الكلب فيها العَقُو رَ إِلا الهريرُ وتخْتَارُها ولا ينفعُ الثوبُ فيها الفتى ولا رَبَّةَ الخِدْر تَخدَارُها فأنتَ مُحَمَّدُ في مِثْلِها مُهينُ الجزائر نَحَّارها تَظَلُّ جِفانُكَ مَوْضوعةً تَسِيلُ من الشُّحم أَصْبَارُها وما في سقاتك مُستنطَفً إذا الشَّوْلُ رَوح أغبارُها ح قَدْ يُعجِبُ الصَّفَّ شُوَّارِها ويا واهبَ البَكرات الهجا ن عُوذًا تَجَاوَبُ أَبكارُها وكنتَ كدِجْلةَ إِذْ تَرْتَمى فيُقذَفُ في البحر تَبَّارُها إذا يُبتَغى منك إمرارُها وكنتَ إِذَا بَلَدَةً أَصْفَقَتْ وآذَنَ بالحَرْبِ جَبَّارُهَا نِ حتَّى تَواصل أَخبارُها أُعِدَّ لذلك مِضْمَارُها فَ حَتَّى تُنَيَّذ أَمِهَارُهَا

ر .٧٠ فيا وَاهِبَ الوُصَفَاءِ الصِّبَا حِ إِن شُبِرَتْ تَمَّ إِشْبارُها ويا وَاهِبَ الجُرْد مِثْلَ القِدا وكنتَ جليدًا وذا مِــرُة بَعَثْتَ عليها ذَواكِي العُيو بإذنِ مِن اللهِ والخيلُ قـــد وقد تُطعَمُ الخَيلُ منك الوَجي

رُ أَنَّكَ بِالخَبْتِ حَسَّارُها وخانت رجَالَك فُرَّارُها وأقبلتِ الخيلُ مَهزُومَةً عِنْسارًا تُضَرَّبُ أَدبارُها عليكَ المَوالى وسَحَّارُها قحاز الرَّزيئَــةً أَخطارُها فقد يَبلغُ النفسَ مِقدارُها ومَرُّ الليالي وتَكُر ارُها

وقد تَعلَمُ البازلُ العَيْسَجُو فيا أَسفَى يومَ لاقيتَهُمْ بشطِّ حَرُوراءَ واسْنَجْمَعَتْ فأُخطُّرتَ نفسَك من دُونهم فلا تَبعَدناً أبا قاسم وأفنى الحوادث ساداتنا

قال هشام : قال أبى : كان السائب أتى مع مُصعبِ بنِ الزّبير ، فقتله وَرْقاء النَّـخَـعَىُّ مِن ۚ وَهُبيل ، فقال وَرْقاء :

مَن مُبلغُ عنَّى عُبَيْدًا بأنَّنى عَلوتُ أَخاه بالحُسام المهَّنَّد

فإِنْ كنتَ تبغِي العلمَ عنه فإِنَّه صريعٌ لَدَى النَّيرين غيرُ مُوسَّدِ وَعَمْدًا علوتُ الرأسَ منه بصارم فأَثكلتُهُ سُفْيانَ بعدَ محمَّدِ

قال هشام عن أبي مخنيف ، قال : حدّ ثني حيصيرة بن عبد الله ، أن هندًا بنت المتكلفة الناعطية كان بمجتمع إليها كل عال من الشبعة فيتحدَّث في بَيَّتها وفي بيت لَبَيْلي بنت قُمامَة الْمُزَّنِيَّة ، وكان أُخوها رفاعة ابن قىمامة من شيعة على ، وكان مقتصداً ، فكانت لا تُحبُّه ، فكان أبوعبدالله الجُدُكَى ويتَزيد بن شَرَاحيل قد أخبرًا ابنَ الحنفيَّة خبرَ هاتيَن المرأتين وغلوها وخبر أبي الأحراس المرادي والبُطيس الليي وأبي الحارث الكيندكي .

قال هشام عن أبي ميخنيف ، قال : حدَّثني يحيي بن أب عيسي ، قال : فكان أبن الحنفيَّة قد كتب مع يزيد َ بن شراحيل إلى الشيعة بالكوفة يُحذِّرهم هؤلاء ، فكتب إليهم :

من محمَّد بن على إلى من بالكوفة مين شيعتينا . أمَّا بعد ، فاخرُجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله علانية وسراً ولاتتخلوا من دون المؤمنين

VT1/Y

VTT/T

بِطَانَةً ، قان حَسْيَم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين ، وأكشروا الصلاة والصّيام والدّعاء ، فإنَّه ليس أحد من الحكثي يتملك لأحد ضَرًّا ولا نَفْعًا إلا ما شاء الله ، وكل فنس بما كَسَبَتْ رَهينةً ، وَلاَ تَنَرِدُ وَافِيرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى، والله قائمٌ على كلّ ينفس,بما كسبسَتْ؛ فاعملُوا صالحاً ، وقد موا لأنفسكم حسسناً، ولا تكونوا من الغافلين، والسلام عليكم. قال أبو ميخنَف : فحدّ ثني حَصيرة بنُ عبد الله ، أن عبد الله بن نَـوْف خِرج من بيت هند بنت المتكلَّفة حين خرج الناسُ إلى حَـرُ وراءَ وهو يقول : يوم الأربعاء ، ترفّعت السهاء ، ومرّز ل القضاء ، بهزيمة الأعداء ، فاخرجوا على اميم الله إلى حَروراء . فخرج ، فلمَّا التَّى الناس للقتال ضُرب على وجهه ضربةً ، ودجع الناسُ منهزِمين ، ولقيَّه عبدُ الله بنُ شريك النَّهُمْدَىّ، وقد سمع مقالتَهَ ، فقال له : أَلَمَ تزعم ْ لنا يابن نَـوْف أنَّا سنهزِمهم ! قال : أوَ مَا قَرْأَتَ فِي كَتَابِ الله : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ) ! قال : فلمَّا أُصبَح المصعب أقبل بسير بمنَّ معَه من أهل البصرة ومن خرج إليه من أهل الكوفة ، فأخذ بهم نحو السبَّخة ، فرَّ بالمهلَّب . فقال له المهلَّب : يا لمَّه فتحاً ما أهنأه ُ لو لم يكن محمَّد بنُ الأشعثِ قُتُولِ ! قال : صلقتَ ، فرَحِم اللهُ محمَّدًا . ثمَّ سارغير بعيد، ثم قال : يا مهلَّب ، قال : لبَّيك أيها الأمير ؛ قال : هل علمت أن عُبيد الله بن على بن أبي طالب قد قُمِّل ! قال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ﴾ ، قال : المُصْعَب : أمَّا إنَّه كان ممَّن أحب أن يرى هذا الفتَّ ، ثم لا نتجعل أنفسنَا أحقّ بشيء ممَّا نحن فيه منه، أتدرى (١) مَن قَسَلُه ؟قال: لا ؛قال: إنَّما قَسَلَه مَن يزعم أنَّه لأبيه شيعة ، أما إنَّهم قد قَسَلُوه وهم يَعرفونه. قال: ثمَّ مضى حتَّى نزل السَّبَّخة فقطع عنهم الماء والمادَّة ، وَبعث عبدَ الرَّحمن بنَ محمد بن الأشعث فنرَل الكُّناسة ، وبعث عبد الرحمن ابن مَخنَف بن سلم إلى جَبَّانة السَّبيع ، وقد كان قال لعبد الرحمن بن مخنَف: ما كنت صنعت فما كنتُ وكَلَّتُكُ به ؟ قال : أصَلحَكُ الله! وجد ث

<sup>(</sup>۱) ا: «وتدري».

سنة ٦٧

الناس صنفين ؛ أمَّا مَن كان له فيك هَوَى فخرج إليك ، وأمَّا مَن كان يرى رَأى المُختار ، فلم يكن ليدَّعه ، ولا ليُؤثر أحدًا عليه ، فلم أبرح بيني حتى قلمت ؛ وبعث عبَّاد بن الحُصين إلى جبَّانة كِنْدة ، فكل هؤلاء كان يقطع عن المختار وأصحابه الماء والمادّة ، وهم في قصر المُخْتار ، وبعث زَحْر بن ُ قَيِسْ إلى جبَّانة مُراد ، وبعث عُبيد آلة بن الحرِّ إلى جبَّانة أسال بين .

قال أبوميخنَف: وحدَّثني فُضَيل بن خَدَيج،قال: لقد رأيتُ عبيدَ الله

ابن الحُرِّ ؛ وإنَّه ليطارد أصحابَ خَينل المختار، يُقاتلهم في جَبَّانة الصائديين ولرُّ بِمَا رأيتُ خيلَهُم تَطَرُّدُ خيلَه ، وإنَّهُ لوراءً خَيله يتحميها حتَّى يَمَنْتهي إلى دار عكرمة ، ثمّ يَكُرّ راجعًا هو وحيلُه، فينَطرُدهم حتَّى يُلحقهم بجبًّانة الصائديّين، ولربَّما رأيتخيلَ عُبيد الله قد أخذت السقَّاء والسقَّاءيْن فيُضرَّبون ، وإنَّما كانوا يأتونهم بالماء أنَّهم كانوا يُعطونهم بالرَّاوية الدينارَ والدينارَين لِـما أصابَهم من الجَهَدْ. وَكَانَ المُحَارُ ربُّما خرج هو وأصحابُه فقاتلوا قبتالاً ضعيفًا ، ولا نكاية لهم ، وكانت لا تَخرج له حيل " إلَّا رُميت بالحيجارة من فوق ِ البُّيوت، ويُصَبُّ عليهم الماءُ القَـذ ر واجترأ عليهم الناس ، فكانت معاييشُهم أفضلها من نسائهم ، فكانت المرأةُ تخرج من منزلها معها الطُّعام واللَّطَف والماء ، قد التحفت عليه ، فتخرُج كأنَّما تريد المسجدَ الأعظـَم للصّلاة ، وَكَأْنَّها تأتى أهلها وتزورُ ذاتَ قَـرابة لها ، فإذا دَنَت من القَـصَرفُـتــع لها، فدخلتْ على زوجيها وحسَّميمها بطعاميه وشرابيه ولسَطَّفه . وإن ذلك بلغ المصعب وأصحابه ۖ ، فقال له المهلَّبَ \_ وكان مجرّباً : اجعل عليهم ُ دُرُوباً حتَّى تَمنعَ من يأتيهم من أهليهم وأبنائهم ، وتَـدَعهم في حـِصْنهم حتى يموتوا فيه . وَكَانَ القومُ إِذَا اشْتَدْ عَلَيْهِم العَطَشُ في قصرهم استقَوا من ماء البُّر . ثمَّ أمر لهم المحتارُ بعَسَلَ فَصُبُّ

فيه ليُغيِّرَ طعمه فيَشربوا منه ، فكان ذلك أيضًا ممَّا يُرُوى أكْرهم . ثمَّ إنَّ مصعبًا أمر أصحابه فاقربوا من القَصَّر ، فجاء عبَّاد بنُّ الحُصَين الحَسَطَى حتَّى نزل عند مسجد جُهيِّشة ، وكان ربَّما تقدَّم حتَّى ينتهى إلى مسجد

VT1/Y

/ ٧٣٥ بني مخزوم ، وحتَّى يَرَمى أصحابُهُ مَن أَشْرَف عليهم من أصحاب المختار من القَصَرْ ، وكان لا يلقمَى امرأة ويباً من القصر إلَّا قال لها : من أنت ؟ ومن أين جئت ِ ؟ وما تريدين ؟ فأخذ َ في يوم ثلاثَ نسوة للسُّباميِّين وشاكر أتَسَنْ أَرْوَاجِهِنَّ فِي القَسَصْرِ ، فبعث بهنَّ إلى مصعب، وإنَّ الطَّعام لمعهنَّ ، فردّ هن مصعب ولم يتَعرض لهن ، وبعث زَحْر بن قيس ، فنزَل عند الحدَّ ادين حيث تُكُورَى الدُّوابِّ ، وبعث عُبيد الله بن الحرُّ فكان موقفه عند دارِ بلال ، وبعث محمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعيد بن قيس فكان مَوقفه عند دار أبيه، وبعث حوَّشب بن يزيد فَوقَف عند زُقاق البَصْريين عند فم سكة بني جنَّذيمة بن مالك من بني أسدَّ بن خُزَّيمة ، وَجاء المهلَّب يسير حتَّى نزل چيهار سوج خُنيس ، وجاء عبدُ الرحمن بنُ مُخنَف من قبل دار السِّقاية ، وابتدر السوق أناس من شباب أهل الكُوفة وأهل البصرة ، أغمار ليس لهم عيلم " بالحرب، فأخذوا يَصِيحون ــ وليس لهم أمير": ۗ يابن دَومة ، يابن دَومَـة ! فأشرَف عليهم المحتارُ فقال : أما والله لو أن الذي يعيّرني بدو مة كان من القرّريتين عظيمًا ما عَيَّرني بها . وبصُر بهم وبتفرُّقهم وهيئتهم وانتشارهم ، فطميع فيهم ، فقال لطائفة من أصحابه : اخرُجوا معى ، فخرج معه منهم نحو من مائتي وجل، فكر عليهم، فشدخ نحواً من مائة، وهزمهم ، فركب بعضُهم بعضًا ، وأحذوا على دار فرات بن حيًّانَ العِجلىّ . ثمّ إن رجلا من بني ضبّة من أهل البَصْرة بقال له يجيي بن ضَمَضَم ، كانت رجلاه تكادان تَخُطَّان الأرض إذا ركب من طُوله ، وكان أقتل شيء للرجال وأهيبَهُ عندهم إذا رأوَه، فأخذَ يَحميل على أصحاب المختار فلا يَشبتُ له رجل صَملَد صَمدَه ، وبتَصُرَ به المحتار ، فحملَ عليه فضَرَبه ضربة على جَبهَته فأطار جَبهته وقحفَ رأسه ، وخرَّ ميتناً . ثمَّ إن تلك الأمراء وتلك الرءوس أقبلوا من كلَّ جانب ، فلم تكن لأصحابه بهم° طاقة ، فلخلوا القصر ، فكانوا فيه ، فاشتد عليهم الخصار فقال لهم المحتار: ويحكم! إنَّ الحصارَ لا يَنزِيلَكُمْ إلَّا صَعْفًا ، انزلوا بنا فُلْنَقَاتُلَ حَتَّى نُفْتِلَ كِرَامًا إِن نَحَن قُتُلِنا ، والله ما أنا بآيس إن صدقتموهم

أن يَـنصركم اللهُ ، فضَعَـفُوا وعجـزوا ،فقال لهـم المختار : أمَّا أنا فوالله لا أعطـي بيلًه ي ولا أحكمهم في نفسي . ولمَّا رأى عبدُ الله بنُ جعدة بنُ هُبُمَّيرة ابن أبي وَهُب ما يريد المحتار تَـدَلَّى من القصر بحبَّل ، فَـلـحق بأناس من إخوانه ، فاختبأ عندهم . ثم إنَّ المختار أزمَع بالخروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ، ورأى ما بأصحابه من الفشل ، فأرسل إلى امرأته أمّ ثابت بنت سمَرُة بن جُندب الفرَاري ، فأرسلت البه بطيب كثير ، فاغتسل وتحنيط، ثمَّ وضع ذلك الطيب على رأسيه وليحيته ، ثمَّ خرج في تسعة عشرَ رجلاً ؟ فيهم السائب بن ُ مالك الأشعريّ ــ وكان خليفــته على الكوفة إذا ٧٣٧/٧ خرج إلى الملائن - وكانت تحتم علم على أبي موسى الأشعري ، فولدت له غلامًا ، فسمَّاه محمَّدًا ، فكان مع أبيه في القصر ، فلمَّا قُتُل أبوه وأخيذ مَن في القصر وُجِد صبيبًا فتُرك ، ولمَّا خرج المُختار من القصر قال للسَّائب : ماذا ترى ؟ قال : الرَّأَىُ لك ، فاذا ترى ؟ قال : أنا أرَى أُم الله بَرَى! قال : اللهُ يرَى ، قال : وَيُحلُّك ! أحمق أنت ! إنَّما أنا رَجِل من العَرَب رأيتُ ابن الزّبير انتزَى على الحِجاز ، ورأيتُ نَجَدُهَ انتزَى على اليمامة ، ومروان على الشأم ، فلم أكن دون أحد من رجال العرب ، فأُخذتُ هذه البلاد ، فكنتُ كأحدهم ؛ إلَّا أنى قد طلبتُ بثأر أهل بيت النبيّ صلَّى الله عليه وسلم إذ نامت عنه العرب ، فقتلت من شرك في د مائهم، وبالُغتُ في ذلك إلى يوميي هذا ، فقاتيل على حَسبك إن لم تكن لك نيبَّة ؛ فقال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِمُونَ ﴾ ، وما كنت أصنع أن أقاتل على حسَّنيي ! فقال المحتار عند ذلك يتمثَّل بقول غَيلان بن سلَمة بن مُعتَّب الثَّقَفيُّ: ولو يَرَانى أَبو غَيْلَانَ إِذْ حَسَرَتْ عَنَّى الهمومُ بِأُمرِ ما له طَبَقُ لقالَ رُهْبًا ورُعْبًا يُجْمَعان معا خُنْمُ الحياةِ وهَولُ النفس والشَّفَقُ إِمَا تُسِف على مَجْد ومَكْرُمَة أَو إِسوة لك فِيمَن تُعلِكُ الوَرَقُ فخرج في سعة عشر رجلًا فقال لهم أتؤمنوني وأخرج إليكم ؟ فقالوا : لا ، إلا على الحكم ، فقال : لا أحكمكم في نفسي أبداً، فضارب بسيفه حتى قُتل ، وقد كان قال لأصحابه حين أبوًا أن يُتابعوه على الحرُوج معه :

إذا أنا خرجتُ إليهم فقتُتلتُ لم تتر دادوا إلّا صَعْفًا وذُلّا ، فإن ُ نزلَم على حكمهم وشب أعداؤكم الدين قد وتتر تموهم ، فقال كلّ رجل منهم لبعضكم : هذا عندَه ثارى فيقتل ، وبعضكم ينظر إلى متصارع بعض فيقولون : يا لتيتنا أطعنا المختار وعملنا برأيه ! ولو أنكم خرجم معى كنم الأخطائم الظفر متم كراماً ، وإن هوب منكم هارب فلخل فى عشيرته الشملت عليه عشيرته أ ؛ أنم غدًا هذه الساعة أذل من على ظهر الأرض ،

قال: وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّ الْمُعَتَّرَ فَتُلُ عِنْلُمُوضِمُ الزَّيَاتِينَ الْبُومَ ، فَتَلُمُ وَالْأَخْرِ طَرَّافًا ، ابنا عبد الله بن يَ حَنَيْفَة أَخَرَانَ يُلْعَى أَحَدُ هُمَا طَرَقَة وَالْآخْرِ طَرَّافًا ، ابنا عبد الله بن دَ حَاجة من بنى حَنَيْفة . ولَحَمًا كان من الفَّد من قتل المُحْتَارِ قال بُجيرِ بن أَعَد الله المُحسَّى أَمْسِ أَشَارِ عليكم بالرَّأَى لَو أَطعتموه . يا قوم ، إنكم إن نزلَمْ على حكم القوم ذُبِحم كما تُدْبَع الفَسَمَ ، اخرُجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى تموتوا كراماً . فعصوه وقالوا : لقد أَمَرَ نَا بهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا منك ، فعصيناه ، أفنحن (١) مُحلِي الله عبدا الله من الله بن الحُصين الحبَعلي فكان هو يُخرجهم مكتفين ، وطلب عبد الله وأوضى عبد الله بن شداد الجُشمي إلى عباد بن الحُصين ، وطلب عبد الله ابن قُراد عما أو حديدة أو شبئاً يقاتل به فلم يَجِده ، وذلك أن الندامة أدركته بعد ما دخلوا عليه ، فأخذ وا سيفه ، وأخرَجوه مكتوفًا ، فر به عبد الرحين وهو يقول :

¥\*4/

ما كنتُ أخشَى أن أرَى أَسِيرًا إنَّ اللَّذِين خالَفُوا الأَمِيرًا • قد رُغِّموا وتُبَرُّوا تَشْهِرًا •

فقال عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث: على بذا، قد موه إلى أَضْرِب عنقه ، فقال له : أما إلى على دين جدّك الذي آمَنَ ثُمّ كفر ، إإنْ لم أكن ضربت أباك بسيّش حتى فاظ . فنزل ثم قال : أدنُوه منى ، فأد نوه منه،

<sup>(</sup>١) ا: وقتحن ع . (٧) ف : والصب ع .

فقتله ، فغضب عبّاد ، فقال : قتلته ولم تُؤمّر بقّتله !

ومر بعبد الله بن شد اد الجُشمي وكان شريفًا ، فطلب عبد الرحمن إلى عبَّاد أن يتحبِّسه حتى يُكلُّم فيه الأمير ، فأتى مُصحبًا ، فقال : إنى أحسبً أن تَدَفَّع إِلَى عبد الله بن شد اد فأقتله ، فإنه من الثأر ، فأمر له به ، فلما جاءه أخذه فضرب عنقمَه ، فكان عبّاد يقول : أما والله لو علمتُ أنك إنما تريد قتلمَ لدفعتُه إلى غَيرِك فقتله، ولكني حسبتُ أُنك تكلمه فيه فتخلَّى سبيلَه . وأينَ بابن عبد الله بن شدَّ اد، وإذا اسمهُ شدَّاد ، وهورجلٌ محتليم ، وقد اطلَّمَى بنُورة ، فقال : أكشفوا عنه هل أدرَك ! فقالوا : لا ، إنما هو غلام ، فخلوا سبيلَه ، وكان الأسود بن سعيد قد طلب إلى مُصعب أن يعرض على أحيه الأمان ، فإن نزَّل تركمه له ، فأتاه فعرض عليه الأمان ، فأبى أنَّ ينزل ، وقال : أموتُ مِع أصحابي أحبَّ إلى من حياة معكم ، وكان يقال له قيس ، فأخرِج فَقتلِ فيمن قُتلِ ؛ وقال بُجير بن عبد ِ الله المُسْلَمِيّ ـ ويقال: كَانَ مولَى لهم حين أ نِيّ به مصعب ومعه منهم ناسُ كثير ــ فقال له المسلميّ : الحمد لله الـذي ابتلانا بالإسار، وابتلاك بأن تعفو عناً ، وهما مَنز لتان إحداهما رضاً الله ، والأخرى سخطه ، من عَفَا عَفَا الله عنه ، وزادًه عزًّا ، ومن عاقسَ لم يأمَّن القيصاص . يابنَ الزَّبير ، نحن أهلُ قَبِبْلَيْتَكُم ، وعلى مِلِنْتَكُم ، ولسنا تُرُكَّأُ ولاَ ديلَمًا ، فإن خالفُنا إخوانَنا من أهل مصرنا فإما أن نكون أصبنا وأخطئوا، وإما أن نكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلنا كما اقتتل أهل الشأم بينهم ، فقد اختلفوا واقتتلوا(١) ثم اجتمعوا ، وكما اقتتل أهل البَصرة بينهم فقد اختلفوا واقتتتلوا ثم اصطلَحوا واجتمعوا ، وقد ملكتم فأسبجِحوا ، وقدقد رتم فاعْفُوا . فما زال بهذا القول ونحوه حتى رَقَّ لهم الناسُ ، ورَقَّ لهم مصعب ، وأراد أن يخلَّى سبيلَهم ، فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: تُمخلي (٢)سبلهم! اخترابابن الزبير أواخترهم.ووثب محمدً بن ُعبد الرّحمن بن سعيد بنقيَّسالهـَمـُـدانيّ

vt · /1

<sup>(</sup>١) ف : و فقد اقتتلوا واختلفوا ۽ .

<sup>(</sup>٢) ف: وأتخل و .

فقال : قَسُل أَبِى وَحَسَمَاتُهُ مَن هَسَمُنَان وأَشَرَف العشيرة وأهل المصر(١) ثم تُخلَّى سبيلَهم ، وماؤنا ترقرق في أجوافهم ! اخترزنا أو اخترهم . ووكَبَ كُل قوم وأهل بيت كان أصب منهم ربحل فقالوا نحواً من هذا القول . فلما رأى مُصعبُ بنُ الزبير ذلك أمر بقشَّلهم ، فنادوه بأجمعهم : بابن الزبير ، لا تقتلُنا ، اجعلَّنا مقد متشَك إلى أهل الشأم غداً ، فوالله ما بكولا بأصحابك عناغد اغني ، إذا لقيم عدو كم فإن قتلنا لم نُقتل حتى نرقهم لكم (١٠)، بأصحابك عناغد الخيني ، إذا لقيم علو قبل معك . فأبنى عليهم وتبع رضا العامة ، فقال بجير المسلي : إن حاجى إليك ألا أقتل مع هؤلاء [القوم] (١) إنى أمرتهم أن يخرجوا بأسافهم فيقاتلوا حتى يموتوا كراماً فعصوتى ، فقد م فقدً تل .

قال أبو مختف : وحد ثنى أبى ، قال : حد ثنى أبو روق أن مسافر بن سعيد بن نيمر أن قال لمصعب بن الزبير : يابن الزبير ، ما تقول أنه إذا قلمت عليه وقد قتلت أمة من المسلمين صبراً ! حكموك فى دمائهم ، فكان الحق فى دمائهم ألا تقتل نفساً (أ) مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كنا قتلنا عدة رجال منكم فاقتلوا عدة من قتلنامنكم ، وخلواسبيل بقيتنا ، وفينا (االآن ربحال كثير لم بشهدوا موطناً من حربنا وحربكم يوماً واحداً ، كانوا فى الجبال والسواد يتجبون الخراج ، ويؤمنون السبيل فلم يستمع له ، فقال : قبح والسواد يتجبون الخراج ، ويؤمنون السبيل فلم يستمع له ، فقال : قبح ثم تنكوق بعشارنا ، فمتصوئى حتى حمكونى على أن أعطيت التي هى أنقص وأدنى وأوضع ، وأبدا أن يوتوا إلا ميتة العبيد ، فأنا أسألك ألا تتخلط دى وأدنى وأوضع ، فقدًا ناحية (ا) .

ثم آن المُصعَب أمر بكنفُ المختار فقُطعت ثم سُمَّرت بمِسهار حديد إلى جنب(٧) المسجد ، فلم يزل على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوسف ، فنظر إليها فقال : ما هذه ؟ قالوا : كنف المختار ، فأمر بنَنْزعها . وبعث مُصعَب عُمَّاله على الجبال والسواد ، V£1/

VEY/Y

<sup>(</sup>١) ف : ﴿ وَالْمُصَرِ ﴾ . (٢) ف : ﴿ آك ﴾ . (٣) من ف . (٤) ف : ﴿ أَلَا تَقْلُ نَفْسُ مَلَمَةً ﴾ .

<sup>(</sup>ه) « ففينا » . (٦) ف : « ناحية فقتل » . (٧) ف : « جانب » .

ثم إنه (١) كتب إلى ابن الأشر (١) يدعوه إلى طاعته، ويقول له: إن أنت أجبتنى ودخلت فى طاعى فلك الشأم وأعنة الخيل، وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان، وكتب (١)عبد الملك بن مروان من الشأم إليه يدعوه إلى طاعته، ويقول: إن أنت أجبتنى ودخلت فى طاعى فلك العراق. فدعا إبراهيم أصحابه فقال: ما ترون ؟ فقال بعضهم: تدخل فى طاعة عبد الملك، وقال بعضهم: تدخل مع ابن الزبير فى طاعته، فقال ابن الأشر: ذاك لو لم أكن أصبت عبيد الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشأم تبعث عبد الملك، مع أنى لا أحب أن أختار على أهل مصمى مصرًا، الشأم تبعث عبد الله، مصعب أن أقبل، ولا على عشيرة، فكتب إلى مصعب، فكتب إليه مصعب أن أقبل،

قال أبو معخنَف : حدّ ثنى أبو جَننَاب الكلبيّ أنّ كتاب مُصعّب قدم على ابن الأشر وفيه :

أما بعد ، فإن الله قد قتل المختار الكذّاب وشيعته الذين دانُوا بالكفر ،
وكاد ُوا بالسّحر (\*) ، وإنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيته ، وإلى بَيْعة
أمير المؤمنين ، فإن أجبت إلى ذلك فأقبل إلى ، فإن لك أرض الجزيرة
وأرض المغرب (°) كلّها ما بقيت وبقي سلطان آل الزبير ، لك بذلك عهد ُالله
وميثاقه وأشد ما أخذ الله على النبيين من عهد أو عقد ؛ والسلام .

وكتب إليه عبد الملك بن مروان:

أما بعد ، فإن آل الزبير انتزوا على أثمة الهدى ، ونازعُوا الأمرَ أهله ، والحدُوا الأمرَ أهله ، والحدَّوا الأمرَ أهله ، والحدَّوا الله والله أمكن منهم ، وجاعل دائرةَ السوء عليهم ، وإنى (٧) أدعوك إلى الله وإلى سنة نبيه، فإن قبلتَ وأجبتَ فللمسلطانُ العراق ما بقيتَ وبقيتُ، على بالوفاء بذلك عهدُ الله وبيثاقُه .

. قال : فدعا أصحابـَه فأقرأهم الكتاب ، واستشارهم ً فى الرأى ، فقائل ً

V17/Y

<sup>(</sup>١) ف : « وإنه » . (٢) ف : « إبراهيم بن الأشتر » .

<sup>(</sup>٣) ف : وكتب إليه . (٤) ف : « وكانوا علماء بالسحر » .

<sup>(</sup>ه) ا،س: والعرب يه. (٦) ف: وواتخذوا الحرم حلاه.

<sup>(</sup>٧) ف: ﴿ فَإِنْ ﴾ .

يقول عبد الملك ؛ وقائل يقول : ابن الزبير ؛ فقال لهم : ورأيى اتباع أهل الشأم ، ولكن كيف لى بذلك ، وليس قبيلة تسكن الشأم إلا وقد وتَترْتُها ، . ولستُ بتارك عشيرتى وأهل مصرى (١) ! فأقبل إلى مُصعب ، فلما بلغ مصعبًا إقباله (٢) بعث المهلب إلى عمله، وهي (٣) السنة التي نزل فيها المهلب على القرات.

قال أبو محنف : حد أبى أبو علقمة الخنعي أن المُصعب بعث إلى أم ثابت بنت سعمرة بن جندب المرأة المُختار وإلى عمرة بنت النعمان بن بعثير الأنصاري وهي امرأة المُختار فلا لهما : ما تقولان في المختار ؟ فقال لهما : ما تقولان في المختار ؟ فقالت أم ثابت : ما عسينا أن نقول ! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنم ، فقالوا لها : إذهبي ، وأما عمرة فقالت : رحمة الله عليه ، إنه كان عبد أنم من عباد الله الصالحين ، فرَفعها مصعب إلى السجن ، وكتب فيها إلى عبد الله بن الربير إنها تزعم أنه نبي ، فكتب إليه أن أخرجها بال الحيرة والكوفة بعد العبديم ، فضربها مطر ثلاث ضربات فأخرجها بين الحيرة والكوفة بعد العبديم ، فضربها مطر ثلاث ضربات بالسيف و ومطر تابع لآل قفل من بني تنم الله بن ثما بله بن النائية ، كان يكون مع الشر ط فقال نه : يابن الزانية ، فقلت المعسم نها قطعت نفسها قطع الله كينك بن بشير ، فأتاه فلطمه وقال له : يابن الزانية ، قطعت نفسها قطع الله كينك إن يكون فقال : الله مسعب ، واد عي شهادة بني قفك ، فلم يشهم يك له أحد ؛ فقال الله أي مسلمة ، واد عي شهادة بني قفك ، فلم يشهم يك له أحد ؛ فقال الله رسيل النبي فإنه رأى أمراً فظيعاً ، فقال عمر بن أبي ربيعة القرشي في قتل مصعب عسرة بن العمان بن بشير :

إِنَّ مِن أَعْجَبِ العجائبِ عِندِى قَتْسَلَ بَيْضَاء حُرَّةٍ عُطْبُولِ<sup>(1)</sup> فَتِلِ مَكْنا على غيرِ جُرْمِ إِنَّ اللهِ دَرَّها من قَتبلِ كُتِبَ الفَتسَلُ والقِتَالُ علينا وعلى المخصناتِ جَرُّ اللَّيول

٧٤٠/٧ قال أبونحنف : حدثني محمد بن ُ يوسفَ ، أن مصعبًا لقيي عبد َ الله بن

V44/V

<sup>(</sup>١) ف : « ولا أهل مصرى ». (٢) بعدها في ف : « إليه ». (٣) ملحق ديوانه ٩٩٠.

عمر فسلَّم عليه ، وقال له : أنا ابنُ أخيك مصعب ، فقال له ابنُ عمر : نعم ، أنتَ القاتلُ سبعة َ آلاف من أهل القبلة في غَدَاة واحدة ! عيشُ ما استطعتَ ! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة ستحرَّم ؛ فقال ابن عمر : والله لو قتلت عدَّتهم غَنَّماً من تراث أبيك لكان ذلك سرَّمًا، فقال سعيد بن عبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت في ذلك :

بقتل أبنة النمعان ذي الدين والحسب مُهَذَّبة الأَخلاقِ والخِيمِ والنسَب منالموثيرين الخيرفي ساليف الجقب وصاحبُه في الحَرْبِ والنَّكْبِ والكُرَبِ على قَتِلِها لاجُنبُوا القتل والسَّلَب وذاقُوا لباسَ الذُّلِّ والخوفِ والحَرَبِ بأسيافِهم فازُوا بمملكة العَرَب ٧٤٦/٢ من المُحْصَنات الدّين محمودةِ الأدب ! من الذَّمّ والبُهْتان والشَّك والكذب ا وهُنَّ العفَافُ في الحِجَالِ وفي الحُجُب كِرام مَضَت لم تُخْزِ أَهلا ولم تُربُ مُلائِمَة تَبِغى على جَارِهَا الجُنبُ ولم تزدَلِف يوماً بسُوء ولم تحِبُ أَلا إِنَّ هذا الخَطْبَ من أَعجَبِ العجَب

أتى داكبٌ بالأمر ذى النَّبَا ٍ العجبُ بقتل فَتَاة ذاتِ دلٌّ سَتِيرَة مطهَّرة من نَسْل قوم أكارم خليلُ النيُّ المصطفىَ ونُصِيرُهُ أَناني بأنَّ المُلْحِدِين تَوافَقــوا فلا هَنَأَتُ آلَ الزبير معيشةً كَأَنُّهِمُ إِذ أَبرَزُوها وقُطُّعَتْ أَلَم نَعجَبِ الأَقوامُ من قَتلِ حُرَّةٍ من الغافلاتِ المؤمناتِ، بَرِيئة علينا كتاب القنل والبأس واجب على دِينِ أجدادِ لها وأبوَّة من الخفيرات لا خَرُوجٌ بَذِيَّةٌ ولا الجارِذي القُرْبَى ولم تَدْرِ ماالخنا عَجِبْتُ لها إِذْ كُفِّنَتْ وَهْيَ حَيَّةُ

حدَّثت عن على بن حرَّب الموصلي ، قال : حدَّثي إبراهيمُ بنُ سلمان الحنفي، ابن أخي أبي الأحوص، قال : حد ثنا محمد بن أبان ، عن علقَمة بن مَرَّثد ، عن سُويَد بن غَفُلة ، قال : بَيِّمْنا أنا أسيرُ بظَهَرْ النَّجف إذ لتَّحقي رجل فيطعني بميخصرة من خلفي، فالتفتّ إله، فقال: ٧٤٧/٧

ما قولُك في الشيخ ؟ قلتُ : أيّ الشيوخ ؟ قال : على بنُ أبي طالب ؛ قلتُ : إني أشهد أني أحبة بسمعي وبصري وقلبي ولساني ؛ قال : وأنا أشهدك أني أبغضه بسمعي وبصري وقلبي ولساني . فسرنا حتى دخلنا الكوفة ، فافترقنا ، فكتُ بعد ذلك سنين – أو قال : زَمانًا – قال : ثمّ إني لني المسجد الأعظم إذ دخل رجل معمّ يتصفح وجوه الحلق ، فلم يزل ينظر فلم يُرلُحي أحمق من لمحي همدان ، فجلس إليهم ، فتحوّلتُ فجلستُ معهم ، فقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيكم ، قالوا : فاذا جنتنا به ؟ قال : ليس هذا موضع ذلك ، فرعدهم من الغد موعدًا ، فنفدًد أوغدوت ، فإذا قد أخرج كتابًا معه في أسفله طابع من رصاص ، فنفد ألى غلام ، فقال له : يا غلام ، إقرأه – وكان أميًا لا يكتب – فقال الغلام : سم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتابٌ الممختار بن أبي عبيد كتبه له وصي آل محمد ؛ أمّا بعد فكذا وكذا .

فاستفرَعَ القوم البكاء ، فقال : يا غلام ، اوفع كتابك حتى يغيق القوم ؛ قلت : معاشر همه ان أنا أشهد بالله لقد أدركي هذا بظهر النجف، فقصَمت عليهم قصتة ، فقالوا: أبيّت والله إلا تنبيطا عن آل عمد ، وترزيينا لنعشل شقاق المصاحف . قال : قلت : معاشر همدان ، لا أحد كم إلا ما سمعته أذ أناى ، ووعاه قلبي من على بن أبي طالب عليه آلسلام ، سمعته يقول : لا تسموا عبان شقاق المصاحف، فوالله ما شقتها إلا عن ملا منا أصحاب عمد ، ولو وليتها لعمدات فيها مثل الذي عمل ؛ قالوا : آلله أن سمعت هذا من على ؟ قلت : فيها مثل الذي عمل ؛ قالوا : آلله أنت الاسمعت هذا من على ؟ قلت : بهم ، وصنع ما صنع .

V£A/

قال أبو جعفر : واقتص الواقدي من خبر المختار بن أبي عبسيد بعض ما ذكرنا ، فخالف فيه من ذكرنا خبره ، فزعم أن المختار إنسا أظهر الحلاف لابن الزيير عند قُدُوم مصعب البصرة ، وأن مصعباً لما

<sup>(</sup>١) ف: «أذك». (٢) ا: «واقد ماقلت إلا ما سمعه منه».

صار إليه فبلغه مسيرُه إليه بعث إليه أحمرُ بن مُسميط البَحِلَيّ، وأمرَه أن يواقيعَهُ بالمُنذَارِ ، وقال : إنَّ الفتح بالمُذارِ ؛ قال : وإنما قال ذلك المختار لأنه قيل: إنارجلا من تُكَيفَ يُفْتَحَ عليه بالمنذار فتح عظيم ، فظن أنه هو ، وإنـما كان ذلك للحجّاج بن يوسفَ في قتاله عبدَ الرّحمن بنَ الأشعث . وأمر مصعب صاحب مقدمته عبّاد الحبطي أن يسر إلى جسم المسختار فتقد م وتقد معه عبيد الله بن على بن أبي طالب ، ونزل مصعب ، نهر البصريِّين على شط الفرات ، وحيَفَرَ هُنالك نهراً فسُمِّي نهر البصريِّين من أُجلِ ذلك . قال : وخرج المختارُ في عشرين أَلفًا حتى وقف بإزائهم وزحف مصعبٌ ومَن معه، فوافَـوْه مع اللـيل على تعبية ، فأرسل إلى أصحابه حين أمسَى : لا يَبرحن "أحد" منكم موقفَه حتى يسمع منادياً ينادى : يا محمَّد، فإذا سمعتموه فاحملوا. فقال رجل من القوم من أصحاب المحتار : هذا والله كذاب على الله ، وانحازَ ومـَن ْ معه إلى المصعب،فأمهل المُختارحتـي إذا طلع القمرُ أمر منادياً ، فنادى: يا محمد؛ ثم حملوا على مُصعب وأصحابه فمهز موهم، فأدخلوه عسكرَه ، فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المختارُ وليس عنده أحد، وإذا أصحابُه قد وعَلَوافي أصحاب مصعب ، فانصرف الختار منهزماً حتى دخل قصر الكوفة ، فجاء أصحابُ المُختار حين أصبحوا ، فَـوَقَـفُوا مَكَيًّا ، فلم يروا المختار ، فقالوا : قد قُتُـل ، فَهَرَب منهم مَن أطاقَ الهَرَّبِ ، واختَفَوَّا في دُورِ الكوفة ، وتوجُّه منهم نحوَ القصر عمانية آلاف لم يتجيدوا مَن ْ يقاتل بهم، ووجدوا المختارَ في القَصْر، فلحَلوا معه، وكان أصحاب المحتار ، قتلوا ١ في تلك الليلة من أصحاب مصعب ١ بشراً كثيراً ، فيهم محمد بن الأشعث، وأقبل مُصعب حين أصبح حتى أحاط بالقصر، فأقام مُصعبٌ يُحاصره أربعة أشهرُ يَخرُج إليهم في كلُّ يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد ، ولا يُقد رعليه حتى قُتيل المحتار ، فلما قُتيل المحتار بعث مَن في القصر يطلب الأمان ، فأبي مصعب حتى نزلوا على حكمه، فلما نزلوا على حُكُّمه قَـتَـل من العرب سبعماثة أو نحو ذلك ، وسائرُهم

U44 /

110

<sup>( 1-1 )</sup> ف : « من أصحاب مصعب في تلك الليلة » .

من العَسَجِم ؛ قال: فلما خرجوا أراد مُصعَب أن يَتَمَثُلُ العجم و يَبْرُكُ العَرَب، فكلمه من معه ، فقالوا : أيّ دين هذا ؟ وكيف ترجو النصر وأنت تَقَتُلُ العَمْجَمَ وتَسَرُكُ العَرَب ودينهُم وآحد ؟ فقد مهم فضرَب أعناقتَهم .

قال أبو جعفر: وحد تنى عمر بن شبتة ، قال: حد تنا على بن عمد ، قال: لما قد المحصورين اللين نزلوا على حكمه، فقال عبد المحمن بن عمد بن الأشعث وعمد بن عمد الرحمن على حكمه، فقال عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث وعمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشباههم ممن و ترهم السُختار: اقتلهم ، وضجت ضبة ، وقالوا: دم م منذر بن حسان ؛ فقال عبيد الله بن الحر : أيها الأمير ، ادفع كل رجل في يديك إلى عشيرته نمن عليهم بهم ، فإنهم إن كانوا قتلون فقد قتلناهم، ولاعني بنا عنهم في ثفورنا، وادفع عبيد أا الذين في يديك إلى مواليهم فإنهم لأيتامنا وأراملينا وضعفائنا ، يرد ونهم إلى أعمالم ، في يديك إلى مواليهم فإنهم لأيتامنا وأراملينا وضعفائنا ، يرد ونهم إلى أعمالم ، فقص هوك مصعب وقال للأحنف : ما تركى يا أبا بمحر ؟ قال : قد أرادنى زياد فعصيته — يغرض بهم — فأمر مصعب بالقوم جميعاً فقت لوا وكانوا ستة آلاف ، فقال عقرة الأسدى :

قَتَلَمْ سَتَّةَ الآلافِ صَبْرًا مع العَهْد المؤتَّقِ مكتفيناً جعلتم ذِمَّة الحَبَطِيِّ جسْرًا ذَلُولاً ظَهْرُهُ لِلواطِينَ ا وما كانوا غَدَاةَ دُعُوا فَفُرُّوا (١) بعَهْدهِمُ بأُوَّلِ حانِيناً وكنتُ أَمرتُهِمْ لو طاوَعُون بضَرْبِ في الأَزِقَة مُصْلتِينا

وَقُـتِلِ المختارُ– فها قبل– وهو ابنُ سبع وستين سنة، لأربع عشرةَ خَـلَـتَــُّ من شهر رمضان فی سنة سبع وستین .

فلما فِرَغ مصعب<sup>(٣)</sup> من أمر المختار وأصحابيه ، وصار إليه إبراهيم ابن ُ الأشرَ وجمَّ المهلب بن ُ أبى صُفْرة على الممَّوْصِلِ والجزيرة وآذَرْببِيجان وأرْمينيية وأقام بالكوفة .

 <sup>(</sup>١) ف: «وظهر».
 (٢) ف: وظهر».

### [خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه المصعب]

وفى هذه السنة عزل عبدُ اللهِ بن الزبير أخاه مصعبَ بنَ الزَبير عن البصرة ، وبَعَث بابنه حمزةَ بن عبدُ الله إليها ، فاختدُّلِف فى سبب عزله إيّاه ٧٠١/٧ عنها، وكيف كان الأمر فى ذلك .

فقال بعضُهم فى ذلك ما حدّ نمى به عمر ، قال : حدّ نمى على بن محمد قال : حد تنى على بن محمد قال : لم يزل المُصْعب على البَصرة حتى سار منها إلى المختار ، واستخلف على البصرة عُبيد الله بن مغيد الله بن البصرة عُبيد الله بن من عنرله ، وقال : والله إنى لأعلم أنك أحرى وأكنى من حَمرة ، ولكنى مأيث فيه رأى عَهان فى عَبد الله بن عام حين عَرَل أبا موسى الأسمري وولا "ه .

وحد أنى عمرُ ، قال : حد أنى على بن محمد ، قال : قدم حمزةُ البَصرة والباً ، وكان جواداً ستخباً مخلطاً ، يجود أحياناً حتى لا يكم شيئاً يلكه ، ويمنع أحياناً ما لايمنع مثله ، فظهرت منه بالبصرة خفة وضعف ، فيقال : إنه ركب يوماً إلى فتيض البَصْرة ، فلما راه قال : إن هذا الفدير إن وققه أو روققه ركب إليه فوافقه جازراً ، فقال : قد رأيت هذا ذات يوم ، وظننت أن أن يكفيتهم ، فقال له الأحنف : إن هذا ماء يأتينا ثم يغيض عنا . وشخص إلى الأهواز ، فلما رأى جبلها قال : هذا قعيقمان المرضع بمكة - فسمتى الجبل في مرد كانشاه فاستحنه بالحراج ، فأبطأ به ، فقام أليه بسيّفه فضربه فقتله ، فقال الأحنف : ما أحد سيف الأمير !

حدثنى عراً ، قال : حدثنى على بن محمد ، قال : لما خلّط حمزة الله الله و الله الله و عمر الله و الله و عمر الله و الله و عمر الله و عمر الله و الله و عمر الله و

**7**\7

117

۱۱۸ سنة ۲۷

حد تنى عمرُ، قال: حد تناعلى بن محمد، قال: لما عزل ابن الزبير حمزة احتسل مالا كثيرًا من مال البصرة؛ فعر ض له مالك بن مسمع، فقال: لا ندعك تتخرج بأعطاتنا . فضمن له عبيد الله بن عبيد بن معمر العطاء ، فكف ، وضخص حمزة المالل ، فترك أباه وأتى المدينة ، فأود ع ذلك المال رجالا ، فذ مبوا به إلا يهوديًا كان أود عه فوقى له ، وعلم ابن الزبير بما صنع ، فقال: أبعده الله! أردت أن أباهى به بنى مروان فنككس .

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبى محنف في أمر مُصعب وعزل أخيه إيناه عن البَصْرة وردَّه إيباه إليها غير هذه القصَّة ، والـذى ذكر من ذلك عنه في سياق خبر حُد ثَتُ به عنه (١)، عن أبى المُخارق الرَّاسِيّ، أنَّ مُصعباً لما ظَهَرَ على الكُوفة أقام بها سنة معزولا عن البصرة ، عزله عنها عبد الله ، وبعث ابنه حمزة ، فمدكت بذلك سنة ؛ ثم آينه وقلد على البَصْرة .

وقيل: إن مصعبًا لما فرغ من أمرِ المُختار انصَرَف إلى البصرة وولتى الكوفة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة. قال: وقال محمد بن عمر: لما قتل مُصعبُ المختارُ مَلَكَ الكُوفة والبصرة.

\* \* \*

وحمَع بالنباس فى هذه السنة عبد الله بنُ الزّبير . وكان عاملَه على الكُوفة مصعبٌ ، وقد ذكرتُ اختلافَ أهل السير فى العامل على البصرة . وكان على قَضَاء الكُوفة عبدُ الله بنُ عُتَبةً بن مسعود ، وعلى قَضَاء البَصرة هشام بنُ هُبيرة ، وبالشأم عبدُ الملك بن مرّوان وكان على خُراسان عبدُ الله بنُ خازم السُّلميّ .

Y•7/**Y** 

<sup>(</sup>١) ١: وحدث عنه ي .

### ثم دخلت سنة ثمان وستين

## ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأمور الجليلة

فن ذلك ما كان من ردّ عبد الله أخاه مُصعبًا إلى العراق أميرًا ، وقد ذكرُنا السبب فى ردّ عبد الله أخاه مُصعبًا إلى العراق أميرًا بعد عزله إياه ، ولما ردّه عليها أميرًا بعث مصعبٌ الحارث بن أبى ربيعة على الكُوفة أميرًا ، وذلك أنه بدأ بالبصرة مَرَجعة إلى العراق أميرًا بعد العزل ، فصار إليها .

. . .

[ ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق ]

وفى هذه السنة كان مَرجِعُ الأزارِقة من فارسَ إلى العيراق ِ حتى صاروا إلى قرب الكوفة ، ودخلوا المــّدائن .

ذكر الخبر عن أمرهم ومسيرهم ومترجيعهم إلى العيراق :

ذكر هشام "، عن أبى مخنف ، قال : حد أبى أبو الخارق الراسي ، أن مُصْعباً وجه عمر بن عبيد الله بن معمر على فارس أميراً ، وكانت الأزارقة للمقت بفارس وكرمان ونواحى أصبهان بعد ما أوقيع بهم المهلب بالأهواز ، فلما شخص المهلب عن ذلك الرجه ووُجه إلى الموصل ونواحيها عاملاً عليها ، وعمر بن عبيد الله بن معمر على فارس ، انحطت الأزارقة مع الزبير بن الماحوز على عُمر بن عبيد الله بفارس ، فلقيهم بسابور ، مع الزبير بن الملحوز على عُمر بن عبيد الله بفارس ، فلقيهم بسابور ، فقاتلهم قتالا شديداً ، ثم إنه ظفر بهم ظفراً بيناً ، غير أنه لم يكن بينهم كثير (١) قتد لمي ، وذهبوا (٢) كأنهم على حامية ، وقد تركوا على ذلك المهم كالم

قَالَ أَبُو مِخْسَفَ : فحدَّ ثَنَى شَيخٌ للحيِّ بِالبَصْرَة، قال: إِنَى لَأَسْمُ قُواءَةً كتاب عمرَ بن عُبيد الله(٣):

<sup>(</sup>١) ف: «كبير». (٢) ف: « فركبوا».

<sup>(</sup>٣) بعدها في ف : و ابن ممسر ۽ .

۱۲۰ منة ۱۸

بسم الله الرّحمن الرّحم . أما بعد ، فإنى أخبرُ الأميرَ أصلَحه الله أنى لقيتُ الآزارقة التي مَرَقَتَ من الدّين واتبعتْ أهواءها بغير هدُكَى من الله ، فقالتنهم بالمسلمين ساعةً من النهار أشدً القتال . ثم إن الله ضرب وُجوههم وأدبارَهم ، ومنحنا أكتافهم ، فقتل اللهُ منهم مَن خابَ وخسَسِر ، وكلِّ إلى خُسْران . فكتبتُ إلى الأميركتابى هذا وأنا على ظهر فَرَسَى فى طلب خُسُران . فكتبتُ إلى الأميركتابى هذا وأنا على ظهر فَرَسَى فى طلب القوم ، أرجُو أن يَسَجُدُ هم (١) الله إن شاء الله ؛ والسلام .

ثم إنّه تسبعهم ومضوًا من فورهم ذلك حتى نزلوا إصطحَرَ، فسار إليهم حتى لقبهم على قنطرة طمستان (٢)، فقاتلهم قتالا شديدًا، وقُتل ابنه . مَم إنه ظفر بهم، فنقطعوا قنطرة طمستان ، وارتفعوا إلى نحو من أصبهان وكرمان ، فأقاموا بها حتى اجتسبروا وقووًو، واستعدوا وكشروا، ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمر بن عبيد الله بن متعمر ، فقطعُوا أرضه من غير الوجه الله كان فيه أخذوا على سابور ، ثم خرجوا على أرجان ، فلما رأى عمر بن عبيد الله أن قد قطعت الخوارج أرضة متوجهة إلى البصرة خشى ألا يحتملها له مصعب بن ألزبير ، فنسر في آثارهم مسرعًا حتى أنى أرجان ، فوجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبل الأهواز ، وبلغ مصعبًا (٢) إقبالهم م أسرعًا حتى أنى أبيالهم م فرج فعسكر بالناس بالجسر الأكبر ، وقال : والله ما أدري ما الله ي أخرى عليهم أرزاقهم في كل شنة ، من أخرى عليهم أرزاقهم في كل شنة ، وأمر كلم من المتعاون في كل سنة ، والسر كلم من المتعاون في كل سنة ، والسر كلم من المتعاون في كل سنة ، والد و والله و قالك إلى العذر ، ولا كوريم الفعل . ولا كوريم الفعل .

وأقبلت الحوارجُ وعليهم الزبيرُ بن الماحبُوزِ حتَّى نزلوا الأهواز ، فأتشهم عيونهم أن عمر بن عُبيد الله في أثرهم ، وأن مصعب بن الزبير قد خرج من البصرة إليهم ، فقام فيهم الزُّبيرُ فحصد اللهَ وأثنى عليه ثمَّ قال : أمَّا بعد ، فإنَّ V00/1

<sup>(</sup>۱) س: «ويخزېم». (۲) س: «طسيان»، ف: «طبيسان»، وق ا ش غير نقط. (۲) ف: «وبلغ ذلك مصميا».

مين سوء الرأى والحيرة (١) وقُوعُكم فها بين هاتيَنْ الشُّو كنَّيْن ، انْهضوا بناً إلى عَدُونا نَـلَقَـهُم من وجه واحد. فسار بهم حتَّى قطع بهم أرضَ جُوحَى، ثم أخذ على النَّهْرَوانات، ثمَّ لزم شاطئ ديجلة حيى خرج على المدائن وبها كرْدَم بنُ مَرْشَد بن نجبَة الفَرَارِيّ ، فَشَنْوا الغارَة على أهل المُدَاثن ، يُقتَّلون الولدان والنساء والرَّجال ، ويبقَّرون الحَبَّالي ، وهرب كردم، فأقبلوا إلى ساباطَ فوضَعوا أسيافَهم فى النَّاس، فَقَتَـَلُوا أُمَّ ولد لربيعة ابن ماجد (٢)، وقتلوا بُنانة ابنة ألى يزيد بن عاصم الأزدى ، وكانت قد قرأت القرآن ، وكانت من أجمل ِ النَّاس ، فلمَّا غشوها(٣) بالسيوف قالت : ويمحكم إهل معتم بأن الرجال كافوا يتقتلون النساء ويمحكم ا تتقتلون مسن لا يبسط إليكم يداً ، ولا يريد بكم ضَرًّا ، ولا يتملك لنفسه نقعاً ! أتقتلون من يُنشَّأ في الحلُّية وهو في الخِصام غيرُ مُبِين ! فقال بعضُهم : اقتلُوها ، وقال رجل منهم: لو أنكم تركتموها! فقال بعضُهم: أعَجَبك جمالُها يا عدوَّ الله ! قد كفرت وافتَنتَنْت ، فانصرف الآخرُ عنهم وتركبَهم ، فظنناً أُنَّه فارَقَهُم ، وحملوا عليها فقتلوها ، فقالت رَيْطةُ بنتُ يزيدُ : سبحان الله! أترَوْنَ اللهَ يَرْضَى بما تَـصَنْعَونَ! تَـقَتُلُونَ النساء والصَّبيان ومَن لم يُدْنب إليكم ذَنْبُنّا ! ثمّ انصرفتْ وحملوا عليها وبين يديها الرُّواع بنتُ إياس بن شُرَيح الهمشاني ، وهي ابنة أخيها لأمها ، فحملواعليها فصَرَبُوها على رأسها بالسيف ، ويصب ذُبابُ السيف رأسَ الرَّواع فسقطنا جميعاً إلى الأرضَ ، وقاتلهم إياسُ بنُ شُرَيح ساعةً ، ثمَّ صُرع فَوَقع بين القَـتلى، فننزَعوا عنه وهم يـرّون أنَّهم قد قـتَـلوه، وصُرع منهم رجل من بـكر ابن واثل يقال له : رَزين بن المتوكُّلُ .

فلمنًا انصَرَفوا عنهم لم يمت غيرُ بُننانة بنت أبي يزيد ، وأمَّ ولد ربيعة ابن ناجد، وأفاق َ سائرُ هم، فسقَى بعضُهم بعضًا من الماء ، وعصبوا جراحاتيهم ٧/٧٥ ثم استأجرُوا دوابَ ، ثمَّ أقبلوا نحوَ الكوفة .

قال أبو ميخسَّف : فحدَّثشِّي الرَّواع ابنةُ إياس، قالت : ما رأيتُ

Y07/Y

<sup>( 1 )</sup> س : ووالحينه . ( ٢ ) ف : وناحده ، س: وناجزه . ( ٣ ) ف : وأن غشوهاه .

رجلاً قط كان أجبن من رجل كان معنا وكانت معه ابنته ، فلماً غُشينا ألقاً ها إلينا وهرب عنها وعنا (١) ولا رأينا رجلا قط كان أكرم من رجل كان معنا، ما نعرفه ولا يتعرفنا ، لمنا غُشينا قاتل دونتنا حتى صُرع بيننا، وهو رُدين بنُ المتوكل البَكْري . وكان بعد ذلك يزورُنا ويتُواصِلنا . ثم إنه هلك في إمارة الحمجاج ، فكانت وَرثَتَهَ الأعرابُ ، وكان من العباد الصالحين .

قال هشام بن محمد وذكره عن أبي محنف – قال : حد ثني أبي ، عن عمد أن مصعب بن الزبير كان بعث أبا بكر بن مختف على إستان العال ، فلماً قَدَم الحارثُ بن أبي ربيعة أقصاه ، ثم أقرَّه بعد ذلك على عمله السّنة الثانية ، فلماً قد مت الحوارثُ المدائن سرَّحوا إليه عصابة منهم ، عليها صالحُ بن مخراق، فلقيم (٢) بالكرخ فقاتله ساعة ، ثم تتنازلوا فننزل أبو بكر ويتسار مولاه وعبد الرّحمن بن أبو بكر ويتسار مولاه وعبد الرّحمن بن أبي جعال ، ورجل من قومه ، وانهز م سائر أصحابه ، فقال سرَ آقة بن مرداس البارق في بطن مِن الأزد :

V+A/Y

وللحدَث الجائي بإحدى الصَّفائق (١) من المُقْدِمِين الذَّائدين الأَصادِق (٤) وقد عَوَّرت أُولى النَّجوم الحَوافِقِ وصلَّ عليكَ اللهُ ربُّ المَشارِقِ ولم يَصبرُوا لِلامِعاتِ البَوارِقِ وسَبِّينا في المَأْزِقِ المُتضايق سبِعْت عَويلاً مِنْ عَوَانٍ وعَاتِق سبِعْت عَويلاً مِنْ عَوَانٍ وعَاتِق

ألا يا لقَومى للهُمومِ الطَّوارِق

ومَقْتَلَ غِطْريفِ كريمٍ نِجارُهُ

أَتَانَى دُوَيْنِ الخَيْفَ قَتَلُ اَبِن مِخْنَفٍ فَقُلتُ : تَلَقَّاكَ الإِلهُ برحمة

لحا اللهُ قوماً عَرَّدُوا عنكَ بُكرةً

تولَّوْا فأَجْلُوْا بالضَّحَى عن زَعِيمِنا فأنت مَنى ما جئتنا فى بُيوننا

<sup>(</sup>١) ف: وعناوعها ي . (٢) ف: وفلقهم ي .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٣ – ٥٦ ، مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٤) ا: ﴿ المقدمينِ الباسلينِ ﴾ .

يُبكّن محمود الشّريبة ماجدًا صَبورًا لدَى الهَيْجاء عندَ الحقائق لقد أصبحت نفيى لذاك حَرِينة وشابت لِمَا حمّلتُ منه مفارق قال أبو مخنف : فحد ثنى حدّرة بن عبد الله الأرْدى ، والنّضر ابن صالح العبّسي ، وفضيل بن خديج كلهم أخبرنه (۱) أن الحارث بن أي ربيعة [ الملقب بالقبّاع] (۱) أناه أهل الكوفة ، فصاحوا إليه وقالوا له : اخرُج فإن هذا عدق لنا قد أظلّ علينا (۱) ليست له تقيقة ، فخرج المراهم بن الأشتر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد ، فإنّه مار إلينا عدو ليست له تقيّق الأراث عليه الراهم أين الأشتر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد ، فإنّه السبيل، ويحرب البلاد ، فانهض بنا إليه ، فأمر بالرّحيل . فخرَج فنزل (۱) بنحو ممّا كلّمه به ابن الأشتر ، فارتحل ولم يكذ ، فلمنه بنا وبغي الناس بُطه ميسَه ورّج وا به فقالوا :

سَار بنا القباعُ سَيْرًا نُكْرًا يَبِيرُ يوماً ويُقيمُ شَهْرًا فأشخصوه من ذلك المكان ، فكلَّما نزل بهم منزلا أقام بهم حتَّى يضعَ الناسُ به من ذلك، ويصيحوا به حول فسطاطه، فلم يبَلُغ الصَّراة إلا في بضعة عشر يوماً ، فأقى الصَّراة وقد انتهتى إليها طلائمُ المدَّو وأوائلُ الخيول ، فلما أتشهم العيونُ بأنَّه قد أتاهم جماعةُ أهل المصر قطعوا الجسر بينهم وبين النَّاس ، وأخذ الناسُ يَرتَحزون:

إِنَّ القُباعَ سَارَ سَيْرًا مَلْسَا بِينَ دَبِيرَى وَدَبَاهَا خَمْسَا

قال أبو مبخنصَ : وحد تنى يونسُ بنُ أبى إسحاق ، عن أبيه، أنّ رجلاً منالسَّبيعَ كان به لَمَسَم، وكان بقرية يقال لها جَوْبَرُ<sup>(۷)</sup> عند الحرّارة ، ٧٠٠/٢

٧٠٩/١

175

 <sup>(</sup>١) ف : و وأخبر وا جميعاً ».

<sup>(</sup>٣) س: وأقبل الينام، ف: وأطلناه. (٤) ف: وبكذا وكذام.

<sup>(</sup>ه) ط: وبقية و. (١) ف: وحتى نزل. (٧) س: وجوين ٥٠

وكان يُدعى سماك بن يزيد ، فأنت الحوارجُ قريته فأخد وه وأخذ وا ابنته ، فقد موا ابنته فقت واخذ وا ابنته ، فقد موا ابنته فقد موا ابنته فقد موا ابنته فقد موا ابنته فقل المرابع السلول أن اسم ابنته أم يزيد ، وأنها كانت تقول لهم : يا أهل الإسلام، إن أبي مُصاب فلا تتقلوه ، وأمنا أنا فإنما أنا جارية ، واقه ما أنيت فاحثة قط ، ولا آذيت جارة لى قسط ، ولا تطلّعت ولا تشرفت قط . فقد موها ليقتلوها ، فأخدت تأدى: ما ذكرى إثم سقطت منفياً عليها أو سَيتة ، ثم قلط موها بأسبافهم . قال أبوالربيع :حد ثنى بهذا الحديث ظير ها نصرانية من أهل الخورك كانت معها حين فتلت .

قال أبو مخنف : حد تنى يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، أن الأزاوقة جاءت بسماك بن يزيد معهم حتى أشرقوا على الصراة . قال : فاستقبل صكراً ، فرأى جماعة الناس وكثرتهم ، فأخذ ينادينا ويرفع صوته : اعبروا إليهم فإنهم فلل خبيث ، فضربوا عند ذلك عُنقة وصلبوه ونحن نسَظر إليه . قال : فلما كان الليل عبرت إليه وأنا رجل من الحي . فأن لناه فد فسناً ه .

V11/4

قال أبو عنف : حد أنى أبى أن إبراهيم بن الأشر قال الحارث بن أبى ربيعة : اندب معى الناس حتى أعبر إلى هؤلاء الأكلب ، فأجيشك برءوسهم الساعة ؛ فقال شبّت بن ربعى وأسماء بن خارجة ويزيد ابن الحارث ومحملًد بن عُمير : أصلح الله الأمير ! دَعُهم فليذ هبوا ، لا تبدأهم ؛ قال : وكأنهم حسدوا إبراهيم ابن الأشر .

قال أبو مخنف : وحد ثني حصيرة بن عبد الله وأبو زهير العَبْسي أن الأزارقة كماانتهوا إلى جسر الصراة فراوا أن جماعة أهل المصرقد خرجوا إليهم، قطعوا الجسر، واغتنتُم ذلك الحارث ، فتحبَّس . ثم إنَّه جلس للناس فَحَصَدِد اللهَ وَأَنْنَى عليه ، ثم قال : أمَّا بعد ، فإن وَّل القِتال الرَّمِيًّا بالنّبل، ثم إشراع الرّماح ، ثم الطعن بها شزرًا؟ ثم السَّلة آخر ذلك كلّه .

قال : فقام إليه رجل فقال ، قد أحسَّن الأمير أصلَّحه الله الصُّفة، ولكنُّ حَتَّام نَسَمْنِع هذا وهذا البحر بينناوبين عدونًا ! مُرُّ بهذا الجسْر فليُعبَدُ (١) كماكان، ثم اعبُرُ بنا إليهم، فإن الله سيريك فيهم ما تُنحبَهُ ، فأمر بالجسر فأعيدً ، ثم عبر الناسُ إليهم فطاروا حتَّى انتَّهُوا إلى العَدائن ، وجاء المسلمون حتَّى انتبكهوا إلى المدائن ، وجاءت خيل لهم فطاردت خيلاً المسلمين طَرُّدًا ضَعَيِفًا عند الجِسْرِ . ثمَّ إنَّهم خرجوا منها فأتبعهم (٢) الحارثُ بنُ أبي رَبيعة َ عبدَ الرَّحمن بنَ مخنَّف في سنَّة آلاف ليُخرجهم من أرض الكوفة ، فإذا وَقَمَعوا في أرض البصرة حَكَّا هم (٣) فأنبعهم حتَّى إذا خَرَجوا وبينهم قَيْنال ، ومضوا حتَّى نزلوا بعَنَّاب بن ِ وَرَّفاء بيحَى ، فأقاموا عليه وحاصروه ، فخرج إليهم فقاتلهم فلم يُطيِّقهم ، وشكَّرُوا على أصحابِه حتَّى دخلوا المدينة ، وكانت أصبهان بومنذ طُعُمَّة " لإسماعيل بن طلحة من (٥٠) مُصعبَ بن الزبير ، فبعث عليها عتَّابًا ، فنَصَبَر لهم عتَّاب ، وأخدَذ يخرج اليهم في كلُّ يوه (1) فيتُقاتيلهم على باب المدينة ، ويُسَرَّمُون من السور بالنَّبْلُ والنشَّابِ والحيجَارة ، وكان مع عتَّاب رجل من حَضْرَمَوْت يقال له أبو هُرَيَوة بنُ شريح ، فكان يَخرُج مع عتبَّاب ، وكان شجاعًا ، فكان يَحميل عليهم ويقول:

> كيف ترون ياكِلاَبَ النَّادِ شَدًّ أَبي هُرَيْرةَ الهَرَّاد يهِرُّكم باللَّيلِ والنهارِ يابن أبى الماحوزِ والأشرارِ \* كيف تُركى جَيٌّ على المِضْهار! \*

فلمنَّا طال ذلك على الحوارج من قوله كمَّمن له رجل من الخوَّارج يظنون أنَّه عَبَيدة بن هلال ، فخرج ذات يوم فصنع كما كان يصنع ، ويقول كما كان يقول ، إذ حَمَلَ عليه عَبَيدة بنُ هِلَال فَضَرَبه بالسَّف ضربة علىحبل عاتقيه فصرعه ، وحمَّ لأصحابُه عليهَ فاحتملوه فأدخلوه

140

<sup>(</sup>١) ف: « فليعقد » . (٢) ف: « وأتبعهم » . (٣) ف: « جلالهم » .

<sup>(</sup>٤) ف : « فانصرف » . (ه) ا،ط: «بن » ، وانظر الفهرس. (٦) ط: « أيام » .

وداوَوْه ، وأخذَت الأزارقة ُ بعد ذلك تُناديهم يقولون(١): يا أُعداءَ الله، ما فَعَلَ أَبُو هُرُيَرة المرّار (٢) ؟ فينادونهم: يا أعداء الله، والله مَا عليه من بأس، ولم يكبّت أبو هُرُيرة أن بَرَىءَ ، ثمّ حرج عليهم بعد ، فأحدوا يقولون : يا عدوَّ الله ، أما والله لقد رجُّونا أن نكون قد أزَّرُ ناك أَشَّك ؛ فقال لهم : يا فسنَّاق ، ما ذكركم أيّ ! فأخذوا يقولون : إنه ليغضب لأمُّه، وهو آتبها عاجلا. فقال له أصحابهُ : وَيَسْحِكُ ! إِنَّمَا يَعَنُّونَ النَّارَى، فَفَطن فقال : يا أعداء الله ، ما أعقَّكم بأمكم حين تنتفون منها! إنَّما تلك أمَّكم ، وإليها متصير ُكم . ثم إن الخوارج أقامت عليهم أشهرًا حتى هلك كراعُهم ، ونفيكت أطعمتُهم ، واشتد عليهم الحصار ، وأصابهم الجمّه لد الشديد ، فدعاهم عتَّاب بن ورقاء فحسَمِد الله وأثنى عليه ثم قال : أمَّا بعد أيَّها الناس ، فإنه قد أصابكم من الجمَّهُـدُّ ما قد تَرَون ، فوالله إن بقى إلا أن يموتَ أحدُكم على فراشه فيجيءَ أخوه فيلَدِفنه إن استطاع ؛ وبالحرَى أن يَضعُف عن ذلكَ،ثمَّ يموت هو فلا يجد من يَدفينه ، وَلا يصلَّى عليه ، فاتَّقوا الله ، فوالله ما أنثُّم بالقليل الَّذين تهـُون شِوَكتُهُم على عدوَّهم ، وإنَّ فيكم لـَـَـَـُوسانُ أهلِّ المصر ، وإنَّكُم لصُلُحَاءٌ . من أنم منه ! اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم وبكم حَيَّاة وَقُوَّةً قَبْلُ أَلَّا يُستطيعَ رَجَلٌ منكم أن يمشى إلى عدوَّه من الجَّلَهُ ، ` وقبلَ ألَّا يستطيعَ رجلٌ أن يمتنع من امرأة لو جاءتُه ، فقاَتلَ رجلٌ عن نفسه وصبر وصدق ، فوالله إنى لأرجو إن ْ صَدقتموه أن يُنظفركم الله بهم ، وأن ٧٦٤/٧ يُظهر كم عليهم . فناداه الناسُ من كل جانب: وُفُقِتَ وأُصبتَ، اخرُج بنا إليهم ، فجمع إليه الناس من الليل ، فأمرَ لهم بعَشاء كثير ، فعَشْبِيَ النَّاسُ عنده ؛ ثم إنَّه خرج بهم حين أصبح على راياتهم ، فصبَّحهم في عسكرهم (١٣) وهم آمنون من أن يُؤتَوا في عسكرهم ، فشك وا عليهم في جانبه ، فضار بوهم فأخلوا عَن وجه العسكر حتمَّى انتـَهوا ۚ إلى الزَّبير بن الماحوز ، فنزل في عـصابة من أصحابه فقاتك حيى قُتل ، وانحازت الأزارقة لل قَطَرَى ، فبأيعوه ،

<sup>(</sup>١) ف: وويقولون ٤٠ (٢) ف: والقرار ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ف: ووم في عسكوم ۽ .

سنة ١٨

وجاء عَتَاّب حتَّى دخل مدينته، وقد أصاب من عسكرهم ماشاء ، وجاء قطري في أثره كأنَّه يريد أن يقاتله ، فجاء حتى نزل في عسكر الزبير بن الملحوز ، فتزعم الحواررجُ أن عينناً لقطري جاءه فقال : سمعتُ عتَّاباً يقول : إن هؤلاء القوم إن ركبوا بنات شحَّاج ، وقادُ وا بنات صهاًل ، ونزلوا اليوم أرضًا وغدًا أخرى ، فبالحري أن يبقوا ؛ فلماً بلغ ذلك قطريًا خرج فذهب وخكا هم .

قال أبو مخنف : قال أبو زهير العبسى وكان معهم : خرجنا إلى قطرى من الغد مشاة مصلتين بالسيوف ؛ قال : فارتحاوا والله فكان آخر العبد بهم . قال: ثم ذهب قطرى حتى أنى ناحية وكرمان فأقام بها حتى المجتمعت إليه جموع كثيرة ، وأكل الأرض واجتبى المال وقوى ، ثم أقبل حتى أخذ في أرض أصبهان . ثم إنه خرج من شعب ناشط إلى أيذ ج ، فأقام بأرض الأهواز والحارث بن أبي ربيعة عامل المصعب بن الزبير على وأنه ليس لهم إلا المهلب ، فبعث إلى المهلب وهو على المتوسل والجزيرة . فأم أمر ، بعث إلى المهلب وهو على المتوسل والجزيرة . فأمر ، بعث إلى المهلب وهو على المتوسل والجزيرة . وأما المهلب حتى قدم البصرة ، وانتخب الناس ، وسار بمن أحب ، ثم توجه نحو المخوارج ، وأقبلوا إله حتى التقو بسلولاف ، فاقتلوا بها تهنية أشهر أشلة قبال رآه الناس ، لا ينتع بعضهم لعض من الطعن .

قال أبو جعفر : وفي هذه السُّنة كان القنَّحْطُ الشديدُ بالشأم حتَّى لم يَقدروا من شدَّته على الغَزُّو .

وفيها عَسكر عبدُ الملك بنُ مروانَ ببُطنانِ حَبَيِب من أرضِ قَنَّسْرِين ، فمُطروا بها ، فكشُر الوحل فسمَّوها بُطنان الطّين، وشَتَّا بهَا عبدُ الملك ، ثمَّ انصرَفَ منها إلى دمِشن .

وفيها قتل عبيد الله بن الحر .

V10/Y

#### [ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحرّ ]

#### \* ذكر الحبر عن مقتله والسبب الذي جرّ ذلك عليه :

رَوَى أحمدُ بنُ زهير ، عن على "بن عمدًد ، عن على "بن عجاهد،أن عبيد الله بن الحرر كان رجلا " من خيار قومه صلاحاً وفضلا "، وصلاة واجتهادا"، فلمنا قبل عبان وجالج الهيئج ببن على ومعاوية ، قال:أما إن الله ليعلم أنى أحب عبان "، ولانصرته ميتنا ". فخرج إلى الشأم ، فكان مع معاوية ، وخرج مالك أبنُ مسمع إلى معاوية على مثل ذلك الرأى في العمانية ، فأقام عبيد الله عند معاوية ، وشهد معصفين ، ولم يزل معه حتى قبل على عليه السلام ، فلما قبل على قيد م الكوفة فأنى إخوانه ومن قد حتى قبل على عليه فقال لهم : يا هؤلاء ، ما أرى أحدا ينفعه اعتزاله ، كنتا بالشأم، فكان من أمر معاوية كيت " مقال : يا هؤلاء ، إن تمكينا الأشياء فاخلعوا عكر كم ، وكيت ، فقال : يا هؤلاء ، إن تمكينا الأشياء فاخلعوا عكر كم ، واملكوا الله أمركم ، قالوا : سناتي ، فكانوا يلتقون على ذلك .

**711/** 

فلما مات معاوية هاج ذلك الهينج في فتنة ابن الزبير ، قال : ما أوى قريشاً تنصف ، أين أبناء الحرائر! فأناه خطيع كل قبيلة، فكان معه سبعمائة فارس ، فقالوا : مُرنا بأمرك ، فلماً هرب عبيد الله بن رياد ومات يتربد بن معاوية ، قال عبيد الله بن الحر لفينانه : قد بين الصبيح للذي عينينين ، فإذا شئم ! فخرج إلى الممائن فلم يلدع مالاً قدم من الجبك للسلطان إلا أخذه ، فأحل منه عطاء وأعطية أصحابه ، ثم قال : إن لكم شركاء بالكوفة في هذا المال قد استوجبوه ، ولكن تعجلوا عطاء قابل سكفاً ، ثم كتب لصاحب المال بواءة عما قبض من المال ، ثم حمل يتقصى الكور على مثل ذلك . قال : قلت : فهل كان يتناول أموال الناس يتقصى الكرور على مثل ذلك . قال : قلت : فهل كان يتناول أموال الناس والتجار ؟قال ي الأشرس (٢) ، والله ما كان في الأرض

<sup>(</sup>١) ف: وفاملكوا ي . (٢) ف: والأشوس ي .

عَرَبًا أَغْيِرَ عَنْ حُرَّة ولا أكفَّ عن قبيح وعن شرَاب منه ، ولكن ٧١٧/٧ إنَّما وضعه عند الناس شعرُهُ ، وهو من أشعر الفتيان (١١) . فلم يَزَل على ذلك من الأمر حتَّى ظهر المُسُختار ، وبَلَمَه (٢) ما يَصنَع بالسُّواد ، فأمر (٣) بامرأته أم سكسَمة الجُعفية فحبست ، وقال : والله لأقتلنه أو لأقتلن أصحابه ، فلمَّا بلغ ذلك عُبيدَ الله بنَ الحُرُّ أقبلَ في فتَّيانه حتَّى دخل الكوفة لنبيلًا ، فتَكَسَّر بابَ السجن ، وأخرَج امرأتُه وكُلُّ امرأة ورجلٍ كان فيه ، فبعث إليه المختار من يقاتله ، فقاتلهم حتَّى خرج من الميصر ، فقال حينَ أخرج امرأتنّه من السجن :

أَنَا الْفَارِسُ الحَامِي حَقَائِقَ مَذْحِج بكلِّ فَنَّى حامى الذِّمار مُدَجَّج جَبِينٌ كَفَرْنِ الشمس غَيْرُ مُشَنَّجِرِ إِلَينا سقاها كل دان مُشَجِّج كعادتينا من قبل حَرْبي ومُخْرَجي ٢٦٨/٧ علَيْكِ السلامُ من خليط مُسَحّج وإنِّى عَا تَلْفَيْنَ مَن بَعْدِهِ شَجِرٍ وقد وَلجُوا في السجن من كُلِّ مُوْلِع ! أَشُدُّ إِذَا مَا غَمْرَةَ لَمِ تَفرَّجِ إلى الأمن والعيش الرفيع ِ المُخَرَفَج ِ كَكُرُّ أَنِي شِبْلين فِي الخِيسِ مُحْرَج فَوَّلُ حَنِيثًا رَكْضُهُ لِم يُعَرِّج خُيُولَ كِرَامِ الضرب أَكثرُهَا الوَجي أَمَا أَنْتَ يابِنِ الحُرُّ بِالْمُتَحْرِجِ !

أَلَم تَعْلَمِي يَا أُمَّ تُوبَةَ أَنَّنِي وأنبى صَبَحتُ السَّجْنَ في سورة الضَّحَى فما إِنْ بَرِحْنَ السجنحي بدا لنا وخدُّ أَسِيل عن فَتَاة حَبيَّــة فما العيش إلا أن أزُورَكِ آمِنًا وما أَنْتِ إلا همَّةُ النفس والهوى وما زلتُ مَحْبُوساً لحبسكِ وَاجماً فبالله هَلْ أَبْصَرْتِ مِثْلِيَ فارساً ومثلي يُحاى دون مثلك إنَّني أضارهم بالسيف عُنْكِ لتَرجعي إذا ما أحاطوا بِي كررتُ عليْهمُ دعوتُ إِلَى الشاكريُّ ابنُ كامـــل وإن مَتَفُوا باسمى عَطَفْتُ عَلَيْهِمُ فلا غَرْوَ إِلَّا قُولَ سَلْمَى ظُعِينَتِي:

<sup>(</sup>٣) س: ٥ أمر ٥٠

<sup>(</sup>١) ف: والقبيل ع. (٢) ف: وفبلغ المحار ي .

وشَمَّرُ هَدَاك ٱللهُ بالخَيل فاخْرُج

على خير أَحْوَال المُوَّمَّل فارتجى

ولابن خُبيب قد دنا الصبح فادلج

دَع ِ القَوْمَ لا تَقْتُلُهُمُ وانجُ سالمًا وإنى لأرجُو يـــابنة الخَير أن أرَى ألا حبَّذا فولى لأَخْمَر طَيِّع

وقولى لهذا سِرْ وقَول لذا ارتحِلْ وقولى لذا من بعد ذلك أُسرج وجعل يعبث بعُمَّال المختار وأصحابه ، ووَثبت همَّمُدان مع المختار فأحرقوا دارَه، وانتهبوا ضيعته بالجُبِّة والبُداة، فلما بلغه ذلك سار إلى ماه إلى ضِياع عبد الرحمن بن ِ سعيد ِ بن ِ قيس ، فأنهبها وأنهب ما كان لهمدان بها ، ثم أقبل إلى السُّواد فلم يدع مالا لهمَمْداني إلا أخمَدَه ، فني ذلك

وما ترك الكذَّابُ مِنْ جُلِّ مالِنَا أَفِي الحَق أَن تَنْهِبْ ضِياعِي شَاكرٌ (١) أَلِم تُعْلَمي يا أُمَّ توبَةَ أَنَّني أَشُدُّ حيازِيمي لكلَّ كريهَة فإن لم أُصَبِّح شاكرًا بكتيبة هُمُ هدموا داری وقادوا حلیلتی ٧٧./٧ وهم أعجلوها أَن تَشُدُّ حمارَها وما جُبُنَتْ خيلي ولكن حَملتُها على جَحْفلِ ذى عُدَّة وعَدِيدِ

ولا الزرقُ من همدَانَ غيْرَ شريدِ وتأمنَ عندى ضَيْعَة ابن سَعيدِ ! على حدثان الدهر غَيْرُ بَليدِ وإنى على ما ناب جدُّ جَليب فعالجتُ بالكفِّين غُلَّ حَدِيدِ إلى سِجْنِهِمْ والمسلمون شهُودى فياعَجباً هل الزمان مقيدى! فما أنا بابن الحُرّ إن لم أرُّعْهُمُ بِخَيلِ تعادى بالكماةِ أُسُودِ

وهي طويلة . قال : وكان بأتى المدائن قيم بعماًل جُوخي فأخذ ما معهم من الأمنوال، ثم يميل إلى الجَبَل، فلم يَزَل على ذلك حتَّى قُتُل المختار ، فلما قُسل المختار قال الناس لمصعب في ولايته الثانية : إن ابن الحرِّشاق " ابن وياد والمختار ، ولا نأمنه أن يثب بالسواد كماكان يفعل ، فحبسه مُصعب فقال ابن الحر :

<sup>( 1 )</sup> في الأخبار الطوال ٢٩٧ : و أفي الحق أن يجتاح مالي كله و .

أَتَى دونَهُ بابُ شَديدٌ وحاجبُهُ إذا قام عنَّنه كبولٌ تجاوبُهُ شديد بُدانى خَطْوَهُ ويُقَارِبُهُ ولكن سَعى الساعي مما هُوَ كاذِبُهُ

من مُبلغُ الفِتْبَانِ أَنَّ أَخَـاهُمُ عِنْزلة ما كان يرضى عثلِهَا على الساق فوق الكعب أَسْوَدُ صامتُ وما كان ذا من عُظم جُرْمٍ جَنيْتُهُ وقد كان في الأرض العريضَةِ مسلكُ

وأى امرى ضاقَتْ عليه مذاهبُهُ إ وفي الدهر والأيَّام للمُّرء عِبْرَةً وفيها مضى إن ناب يَوْماً نوائبُهُ فكلُّم عُبيدٌ الله قومًا من مَـلَحجَ أن يأتوا مُصعبًافي أمرِه ، وأرسل إلى وجوههم ، فقال : اثنوا مصعباً فكالموه في أمرى ذاته ، فإنه حبستي على غير جُرُم ، سعى بى قوم كذَّبة " وخوَّفُوه ما لم أكن لأفعله ، وها لم يكن من شأنى . وأرسل إلى فيتيان من مَـذَّحج وقال : البَّسوا السلاح ، وحُدُوا عدة القتال، فقد أرسلتُ قومًا إلى مُصعب يكلمونه في أمرى، فأقيموا بالباب، فإن خرج القوم ُ وقد شفَّعهم فلا تَعرِضوا لأحد، وليْتَكُن سلاَّحْكُم مَكْفَرًا بالثياب ، فجاء قوم (١) من منذ جح فلخلوا علىمُصعب فكلموه ، فشفَّعهم ، فَأَطْلَقَهُ . وَكَانَ ابنُ الحُرُّ قَالَ لَأَصْحَابِه : إِن خَرْجُوا وَلِمْ يَشْفُعُهُم فَكَابُرُوا السجن فإنى أعينكم من دَاخل ، فلما خرج ابنُ الحُرُّ قال لهم : أظهروا السلاح ، فأظهر وه ، ومضى لم يعرض له أحد، فأتنى منزلة ، وندم مصعب على إخراجه ، فأظهر ابنُ الحُرُّ الحَلاَف ، وأتاه الناسُ يهنُّمونه ، فقال : هذا الأمر لا يصلح إلا ليمثل خُلفائكم الماضين، وما نَرَى لهم فينا نِدًّا ولا شَبِيهاً فنُلقِي إليه أرمَّتنا ، وتمحَّضه نصيحتنا ، فإن كان إنَّما هو مَّن ْ عَزَّ بَنَّرٌ ، فعَلَامٌ : نَعَقد لهم في أعناقنا بَيَعةٌ ، وليسوا بأشجَعَ مننَّا لقاءً ، ولا أعظم مناً غناء (٢) ! وقد عمد إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : ألا طاعة المخلوق في معصية الحالق، وما رأيشناً بعنه الأربعة الماضين إمامًا ٧٧٢/٢ صالحًا ، ولا وزيرًا تقيًّا ، كلهم عاص مخالِف ، قوى الدنيا ، ضعيفُ

<sup>(</sup>۱) ف: و فجاءاً .

<sup>(</sup>٧) كذا في ا، وفي طرد غني يه .

1A 2-

الآخرة ، فعلام تُستحل حرمتنا ، ونحن أصحاب النَّخيلة والقادسيَّة وحكولاء ونهاو دَند! نَلقَى الأسنَّة بنُحورنا والسيوف بيجباهينا ، ثم لا يعرف لناحقنا وفضلنا ؛ فقاتلوا عن حريمكم ، فأى الأمر ما كان فلكُم فيه الفضل ، وإنى قلا قلبت ظهر الميجبن ، وظهرتُ لمم العداوة ، ولا قُرة إلا بالله . وحاربهم فأغار فأرسل إليه مصعب سيف بن هافئ المرادي ، فقال له : إن مصعباً يُعطيك خراج بادوريا على أن تُبايع وتلخل في طاعته ؛ قال : أوليس لى خراج بادوريا وغيرها ! لست قابلا شيئا ، ولا آمنهم على شيء ، ولكنى أراك بادوريا وغيرها ! لست قابلا شيئا ، ولا آمنهم على شيء ، ولكنى أراك يا في وسيف يومئذ حدث حداثا ، فهل لك أن تتشبعنى وأمولك !

إذا حَلَّ أَغْفَى أو بقال لَهُ أرتحِلْ
بفُرسانِها لا أَدْعَ بالحازِم ِ البَطَلْ
عليك فَتَنْدَمْ عاجلاً أَيُّها الرَّجلُ
ولا عِشْتُ إلاّ بالأَمانِيُّ والمِللُ

فَإِنْ لَمْ أَزِرْكَ الخَيلَ تَردِي عوابِساً وإِن لَمْ تَرَ الغارَاتِ مِنْ كُلِّ جانب فلا وضعَتْ عندى حصّانٌ قنّاعهاً وهم. طويلة

فلاتحْسَبَنَّى ابنَ الزُّبَيْرِ كَناعِس

فبعث إليه مُصعب الأبرد بن قرة الرياحي في نفر ، فقاتله فهزَمَه ابن ُ الحرر ، وضَرَبه ضربة على وجهه ، فبعث إليه مصعب حريث ابن رَيد و وضربه ضربة على وجهه ، فبعث إليه مصعب عثر أنه بنهر ابن رَيد و بنا بنهر ابنه بنهر مصعب الحجاج بن جارية (١) الحثعمي ومُسلم بن عَمرو ، فلقياه بنهر صرص ، فقاتلهم فهرَمهم ، فأرسل إليه مصعب قومًا يدعونه إلى أن يؤمنه ويصله، ويوليه أي بلد شاء ، فلكم يقبل ، وأتى نرسي ففر دهقائه ظيرجشنس عال الفلوجة ، فتسعه ابن الحرر حتى مر بعين التمر وعلها طيرجشنس عال الفلوجة ، فتسعه ابن الحرر حتى مر بعين التمر وعلها يسطام بن مصفلة بن هُبرة الشيباني ، فتعود بهم الدهقان، فخرجوا إليه فقاتله و وكانت خيل بسطام خمشين ومائة فارس – فقال يونس بن

هاعان الهسّماني من حيّوان، ودعاه ابن الحرّر إلى السّبارزة: شرّ دهر آخره ماكنت أحسبتى أعيش حتى يدعوتى إنسان إلى السّبارزة! فبارزَه فضرَبَه ابن الحرّضربة آشختته، ثم اعتمتا فمخرّا جميعاً عن فرسهها، وأخذ ابن الحرّر عمامة يونس وكتّه بها ثم ركب، ووفاهم الحجّاج بنحارثة الخشعسي ، فحسَل عليه الحجّاج فاسره أيضا عبيد اقد (١١) وبارز وعلاه بسطام بن مصقلة المجشّر، فاضطربا حتى كره كل وحد منهما صاحبه ، فسقطا إلى الأرض ، وسقط ابن الحرّ على مدر يسطام فاسره، وأسل يومثه ناسا كثيراً ، فكان الرجل يقول: أنا صاحبك يوم كلنا، ويقول الآخر: أنا ناراً فبكم ، ويمسّت كل واحد منهم بما يترى أنّه ينفعه، فبخلى سبيله، نابل قبل الدهقان ، فالمابود الله مقال ، فقال ابن الحرّ : فنا فاسره ، فأخذوا المال قبل القتال ، فقال ابن الحرّ : عليه واحد والله ، نقال ابن الحرّ :

لَوْ أَنَّ لِى مِثْلَ جَرِيرٍ أَرْبُكَهُ صَبِحْتُ بَيْتَ المَالِ حَى أَجْمَهُ ولم يُهلني مُصْعِبٌ ومِنْ مَنَهُ نِعْمَ الفَتَى ذَلِكُمُ أَبِن مَشْجَعَةُ

ثم إن عُبيد الله أن تكريت ، فهرب عامل المهلَّب عن تكريت ، فأمام عامل المهلَّب عن تكريت ، فأقام عُبيد الله يجي الحراج ، فوجه إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي والمجوّن بن كعّب الهسَّماناني في ألف ، وأمد هُما المهلَّب بيزيد بن المفلَّل في خمسائة ، فقال رجل من جُعْني لعبيد الله: قد أتاك عدد كثير ، فلا تُقاتلنُهم ، فقال :

يَخَوَّفُنِي بِالقَتْلِ قُومِي وإنَّما أَمُوتُ إِذَاجَاءَ الكَتَابُ المَّرَّجُّلُ لَمَلَّ القَنَا تُدُنَّى بِأَطْرافِهَا الغِنَى فَنَحْبًا كِرَاماً أَو نَكُرُّ فَنَقْتَلُّ

فقال المجشَّر ودَفَع إليه رايتَه، وقدَّم معه دَلهِمَاً المراديّ ، فقاتلَهم يومِين وهو في ثلثماثة ، فخرج جعّرير بن كريب ، وقُنيل عَمرو بن جُندَب الأزدى وفُرسان كثير من فُرْسانه ، وتحاجزُوا عندَ المساء ،

<sup>(</sup>١) بعدها في ف : و ابن الحر ۽ .

وخرج عُبيدُ الله من تتكريت فقال لأصحابه: إنى سائرٌ بكم إلى عبد الملك ابن مرّوان ، فتهيّئوا ، وقال : إنى أخاف (١) أن أفارق الحياة ولم أذعر مصعبًا وأصحابه، فارجعوا بنا إلى الكوفة. قال : فسار إلى كسكر فَنفَى عاملها، وأخذ بيت ما لهما ، ثم أنى الكوفة فنزل لحام جرير ، فبعث إليه مصعبٌ عرَ بن عُبيد الله بن معمر ، فقاتلَه ، فخرَج إلى دبر الأعور ، فبعث إليه مصعبٌ حجار بن أبجر ، فانهزم حجار ، فشتسه مصعبٌ فقاتلُوه بأجمعهم ، وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحر وعُقرت خُيولم، فقاتلُوه بأجمعهم ، وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحر وعُقرت خُيولم، حجار بن أبحر ، فانهزم حجار بن أبحر شم كرّ ، فاقتلوا قتالاً شديداً حتى أمسواً ، فقال ابن أحدٌ

لو أَنَّ لِي مِثْلَ الفَي المُجَشِّرِ ثلاثةً بَيْتُهُمْ لَا أَمْتَرِى سَاعَكَ لَيْئَةُمُ لَا أَمْتَرِى سَاعَكَ لَيْئَةً دَيْرِ الأَّعْسَورِ بِالطَّعْنِ والضَّرِبِ وعندَ المَعبَرِ ولَطَاحَ فيها عُمر بنُ مَعسر •

وخرج أبن الحر من الكوفة، فكتتب مصعب إلى يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني و وهو بالملائن – يأمره بقتال ابن الحر ، فقد م ابنه حرشباً فلقيم ، وأقبل ابن الحر فلنخل الملداني، فتتحصنوا ، فخرج عبيد الله وقبل إليه الجون بن كعب الهسلماني ويشر بن عبد الله الأسدى ، فنزل الجون حولايا ، وقلم بشر إلى تأمراً فقي ابن الحر، فقتله ابن الحر، وهزم أصحابه، م لني الجون بن كعب بحولايا ، فخرج إليه عبد الرحمن بن عبد الله فقصمل عليه ابن الحر قطعته فقتله وهزم أصحابه ، وتبعهم ، فخرج إليه بشر بن عبد الرحمن بن بشير المجلى ، فالتقوا بسوراً فاقتلا قتالا الله بشير بن عبد الرحمن بن بشير المجلى ، فالتقوا بسوراً فاقتلا قتالا شدراً الخرا ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عله ، وقال: قد هزمت ابن الحر، شديداً ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عله ، وقال: قد هزمت ابن الحر،

7\599

<sup>(</sup>۱) ف: وخائف، .

فبلغ قولُه مُصعبًا ، فقال : هذا من الذين يُحبُّون أن يُحمَّدُوا بما لم يَضْعَلُوا . وأقامَ عُبيد الله في السَّواد (١) يُغيرُ ويجيي الخراج، فقال ابنُ الحُرِّ ف ذلك :

بإيوان كسرى لا أُولِيهم ظَهرى سُلُوا اَبن رُوِّيم عن جِلاَدِي وموْقِفِي أَكُرُ عليهم مُعْلِماً وتَرَاهُمُ كَمِعْزَى نَحَنَّى خَشيهَ الذئب بالصَّخْرِ وبَيتُهُمْ في حِصنِ كِسرَى بنِ هُرْمُزِ بِمشْحوذة بِيضِ وخَطَّيَّة سُمْر فأَجزيتُهُم طعناً وضرباً تراهُمُ يَلوذُون منا مَوْهِناً بِذُرَا القَصْر (١) يَلُوذون مِنَّى رَهبةً ومَخـافةً لواذًا كما لَاذ الحمائمُ من صَقْرٍ ٧٧٧/٧

ثم إن عُبيد الله بن الحُرِّ فها ذكر لحق بعبد الملك بن مرَّوان، فلمًّا صار إليه وجَّمه في عشرة نفر نحو الكُوفة ، وأمره بالمسر نحوها حتَّى تلحقه الجنودُ ، فسار بهم ، فلمَّا بلغ الأنْبار وجَّه إلَى الكوفة من يُخبر أصحابه بقدومه ، ويسَالُهم أن يخرجوا إليه ، فبلغ ذلك القيسيَّة ، فأتَوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل ابن الزَّبير على الكُوفة ، فسألوه أن يبعث معهم جيشًا، فوجَّه معهم، فلمَّا لقُوا عُبيد الله قاتلَهم ساعة، ثم غَرَ قَبَ فرسُهُ، وركب معبرًا فيوَنْ عليه رجلٌ من الأنباط فأخذُ بِعَـَضُدُ يَهِ وَضِرَ بِمَهِ الباقونِ بالمَسَراديُّ ، وصاحوا : إنَّ هذا طلبة أمير المؤمنين ، فاعْتَىٰقا فغَـرَقا، ثمَّ استخرَجوه فجـَزُّوا رأسَه ، فَـبَـعَشُوا به إلى الكُـوفة ثمَّ إلى السَصّة .

قال أبو جعفر: وقد قيل في مـَقتله غيرُ ذلك من القول ؛ قيل : كان سببُ مَقتل عُبيد الله بن الحُرّ أنَّه كان يغشَى بالكوفة مُصعباً ، فرآه يُقدَّم عليه أهلَ البصرة، فكتب إلى عبد الله بن الزَّبير– فيما ذُكر–قصيدة " يعاتب بها مُصعباً ويخوفُه مسيرَه إلى عبد الملك بن مروان ، يقول فيها:

<sup>(</sup>١) ف: وبالسواده.

<sup>(</sup>۲) ف: ويلوذون منايومنا ٥٠.

أَبْلِغُ أَميرَ المومنينَ رسالةً ٧٧٨/٢ أَقُ الحقّ أَن أُجْفَى ويَجعَل مُصْعَبُ فكيفَ وقد أبليتُكُم حقَّ بيعتي وأَبِلينَكُمْ مَالاً بُضَيِّعُ مِثلُهُ فلمًا أستنار الملك وأنقادَتِ العِدَا جَفَا مُصعَبُّ عني ولو كان غيرَهُ لقد رابَني من مُصعب أَنَّ مُصْعَبًا وما أنا إنْ حَلَّأْتُمُونِي بِـــوارِدٍ وما لامرِيِّ إِلَّا الَّذِي الله سائقُ إذا قمتُ عند الباب أدْخِلَ مُسْلمُ

فلَسْتُ على رأي قبيح أوارِبُهُ وَزيرَيْهِ مَن قد كنتُ فيه أحاربُهُ! وحقِّيَ يُلُوى عندكُم وأطالِبُهُ وآسيتُكم والأمرُ صَعْبُ مَراتبُهُ وأُدْرِكَ مِن مال العراق رغائبُهُ لأصبَحَ فها بيننا لا أُعاتِبُهُ أَرَى كُلُّ ذِي غِشُّ لنا هو صاحبُه على كَدر قد غُصُّ بالصَّفْو شاربُهُ إليه وما قد خَطَّ. في الزَّبْرِ كاتِبُهُ وبمنعُني أن أدخُلَ البابَ حاجبُهُ

وهي طويلة .

وقال لمُصعب وهو في حبَّسه، وكان قد حبُّس معه عطيَّة بنُ عَمرو البَكُرى ، فخرج عطيَّة ، فقال عُبيد الله :

أَقِولُ له صبرًا عَطِي فإنَّما هو السجن حتَّى يَجعلَ اللهُ مَخْرِجا

٧٧٩/٢ أَرَى الدَّهرَ لِي يومين يوماً مطرَّدًا شَريدًا ويوماً في المُلوك مُتَوَّجًا أَتَطْعَنُ فِي دِينِي غَدَاةً أَتَيتُكُمْ وللدِّينِ تُدْفِي الباهليُّ وحَشْرَجَا ! أَلَمْ تر أَنَّ الملكَ قد شِينَ وَجهُهُ وَنَبْعُ بلادِ الله قدصارَ عَوْسَجَا 1

وهي طويلة .

وقال أيضاً يُعاتب مُصعباً في ذلك ، ويَذكر له تقريبه سُويد ابن مسَنْجوف ، وكان سُويد خفيف اللحية :

بأَى بلاء أمْ بأيةِ نعمة تَقدَّمُ قَبْلَى مُسلمُ والمِلَّبُ

خصى أتى للماء والعَيْر يَسرُبُ وشيخُ تَميمٍ كَالنَّغَامَةِ وأَشُهُ وعَبْلان عنَّا خانثُ مُترَقَّتُ إلى الغافِ من وادِي عُمانَ تصوّبُ بلادٌ نَفَى عنها العدوُّ سُيوننا وصُفرةُ عنها نازحُ الدَّار أَجْنبُ

جَعَلتُ قُصور الأَزْدِ ما بينَ منبِج

ویُدعَی ابن منجوف إمامی کأنه

وقال قصيدة يهجو فيها قيس عَسَلان ، يقول فيها :

أَنَا أَبِنُ بِي قَيْسِ فَإِنْ كَنتَ سائلًا بقيسٍ تَجِدُهُم ذروَةً في القبائل ٧٨٠/٧ أَلِم تَر قيساً قيس عَيلان بَرَقَعَتْ لِحاها وباعث نَبْلُها بالمغازل!

> وما زلتُ أَرجو الأَزدَ حتَّى رأيتُها تُقَصِّرُ عن بُنْيانها المتطاول فكتب زُفر بن الحارث إلى مُصعب : قد كفيتك قتال ابن الزّرقاء وابن الحُرّ يهجو قيساً . ثم إن نَفراً من بني سُليَم أخذوا ابنَ الحرر فأسم وه ، فقال : إني إنسما قلت :

> إلينا وسارت بالقنا والقنابل أَلَم تَر قَيْساً قيسَ عَيلانَ أَقبَلتْ فقتله رجل منهم يقال له عسِّأَش فقال زُفْرَ بن الحارث:

> لما رأيتُ الناسَ أولاد عَلَّة وأغرق فينا نَزْعَةً كُلُّ قائل إلى الموتِ وأسنِنشاط حَبْل المَراكِل عانية لا تُشتري بالمعازل بأُعناق ما بينَ الطُّلَى والكواهِل

تكلُّمَ عنَّا مَشْيُنا بسُيوفِنا فلو يَسأَلُ آبنُ الحرِّ أُخْبِرَ أَنَّهَا وَأُخْبِرَ أَنَّا ذَاتُ عِلْمٍ سُيوفُنا وَقَالَ عِبدُ الله بنُ هُمَّام :

بقول أمرئ نَشوانَ أَو قولَ ساقِطِ

وذَبُّوا عَنِ الأَحسابِ عندَ المآقِطِ وما أنتَ في أحسابِ بكرٍ بواسطِ! ورهُطك دُنْيا في السَّنينالفُوارِط! يلوذُون من أسيافِنا بالعَرَافِطِ

تَرنَّمْتَ يا بنَ الحُرِّ وحلَكَ خَالِيًّا أَتَذَكُرُ قُومًا أُوجَعَتْك رِمَاحُهُمْ وتَبكى لِما لَاقَت ربيعةُ منهمُ فهلًا بجُعْفي طَلَبْتَ ذُحُولَها تَركناهُمُ يومَ الثَّريُّ أَذلَّةً

VA1/Y

عُمَيرٌ فما استَبشَرتمُ بالمُخالِطِ وخالَطكم يوم النَّخَيْل بجَمْعِه وليس علينا يومَ ذاكَ بقاسط وكان حديثاً عهده بالمواشط فرغمًا وسخْطأ للأُنوف السَّواخِطِ

ويوم شراحيلِ بجَدعْنا أَنوفَكُمْ ضَرَبنا بحدُّ السَّيْف مفرق رأْسِه فإن رغمت من ذاك آنُفُ مَلحج

قال أبو جعفر : وفي هذه السُّنة وافسَت عَسَرَفات أربعة ُ ألويهَ ، قال محمَّد بنُ عمر: حدَّثني شُرَحبيل بنُ أبي عَوْن، عن أبيه، قال : وقفتْ في سنة ثمان وستين بعرَ فات أربعة ألوية : ابن ُ الحنفيَّة في أصحابه في لواء قام عند حبل المُشاة، وابنُ الزَّبير في لواء ، فقام مَقَامَ الإِمام اليومَ ، ثمَّ تَـُقَدُّمَ ابنُ الحنفيَّة بأصحابه حتَّى وقفوا حذاءَ ابن الزبير ، ونجدةُ الحَـروريّ خَلَفَهُما ، ولواءُ بني أميَّة عن يسارهما ، فكان أوَّل لواء انفض لواءُ محمَّد ابن الحنفيَّة ، ثم تَبَعه نَسَجلة ، ثمَّ لواء بني أميَّة ، ثمَّ لواءُ ابن الزَّبير ، واتسَّعه الناس.

قال محمد : حدَّثني ابن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن ُ عمر ٓ لم يدفع تلك العشيَّة إلَّا بَـدَّفعة ابن ِ الزَّبير ، فلمنَّا أبطأ ابنُ الزَّبير وقد مضى ْ ابنُ الحنفيَّة ونَسَجدُهُ وبنو أميَّةً ــ قال ابن عمر : ينتظر ابنُ الزبير أمر الجاهلية ـــ ثُمَّ دَ فَعَ ، فَدَ فَعَ ابنُ الزَّبيرِ عَلَى أَثْرُه .

قال محمَّد : حدَّثني هشام بن عُمارة ، عن سعيد بن محمَّد بن جُسِير ، عن أبيه، قال: خفتُ الفتنة ، فشيت إليهم جميعاً ، فجثت محمَّدَ بن على في الشِّعْب، فقلتُ : يا أبا القاسم ، اتَّق الله فإنَّا في مَشعَّر حَرَام، وبلد حرام، والناس وفدُ الله إلى هذا ألبيت، فلا تُنصد عليهم حَجُّهُم ؛ فقال : والله ما أريد ذلك ، وما أحول بين أحد وبين هذا البيت ، ولا يُؤتمَى أحد من الحاج من قبلي ، ولكني رجل الدفع عن نفسي من ابن الزبير ؛ وما يروم منى ، وما أطلب هذا الأمر إلا ألَّا يختلف على فيه اثنان ! ولكن اثت ابن الزبير فكلمه ، وعليك بنسَجْدة ، قال عمدًد: فجئتُ ابنَ الزبير فكلمَّت بنحو ماكلَّمتُ به ابن الحنفيَّة ، فقال :
أنا رجل قد اجتمع على الناسُ وبأيمونى ، وهؤلاء أهلُ خلاف ، فقلت :
أرَى خيرًا (١ لك الكَفَّ ؛ قال ١ : أفعل ، ثمّ جئتُ نَجدة الحروريّ ٧٨٣/٧.
فأجدُه في أصحابه ، وأجدُ عكرمة غلام ابنَ عبَّاس عنده ، فقلت له :
استأذن لي على صاحبك ؛ قال : فلخل ، فلم يتنشبَ أن أذن لي ، فلخلتُ
فعظمتُ عليه ، وكلمته كما كلمَّت الرَّجلين ، فقال : أمَّا أن ابتدى أحدًا
بقتال فلا ، ولكن من بدأ بقتال قاتلتُه ؛ قلتُ : فإني رأيتُ الرَّجلين
لا يُريدان قتالك ، ثمّ جئتُ شيعة بني أميَّة فكلَّمتهم بنحو ما كلَّمت
به القوم ، فقالوا : نحن على ألا نُقاتِل أحداً إلا أن يقاتلنا ، فلم أرَ

قال أبو جعفر : وكان العاملُ لابن الزّبير فى هذه السنة على السّدينة جابرُ ابنُ الآسوّد بن عوف الزّهْرَىّ، وعملَى البّصرة والكوفة أخوه مُصعب، وعلى قضاء البّصرة هشام ُ بن ُ هنبيرة ، وعلى قضاء الكوفة عبدُ الله بنُ عنبة بن مسعود ، وعلى خرُاسانَ عبدُ الله بن خازم السُّلْمَى ، وبالشأم عبدُ الملك ابنُ مَرّوان .

<sup>(</sup>١) ف: والكف غيرك، فقال ٤. (٢) ا: وأمكن ٥.

# ثم دخلت سنة تسع وستّين

#### [ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو]

ففيها كان خرومج عبد الملك بن مترفون – فيا زَعَمَ الواقديّ – إلى عين وَرْدة ، واستسخلف عمرو بن سَعيد بن العاص على د مَشَق فتحصّن بها ، فَسَكَمَ ذلك عبد الملك ، فرجع إلى دمَشَق، فحاصره – قال : ويقال: خرج معه – فلمنًا كان ببُطنان حبيب ، رجع إلى دمَشَق فتحصّن فيها ، ورجع عبد الملك إلى دمَشق .

VA 1 / V

وأماً عَوانة بن الحكم فإنه قال فيا ذكر هشام بن محمدً عنه: \_ إن عبد الله بن مرّوان لماً رجع من بُطنتان حبيب إلى دمشق مكث بدمشق ما شاء الله ، ثم سار يريد قرقييسياء ، وفيها زُفَر بن الحارث الكلايي ومعه عَمرُو بن سعيد ، حتى إذا كان ببُطنان حبيب فتتك عَمرُو بن سعيد ، فرجع ليبلا ومعه حُميد بن حريث بن بمحدل الكلي وزُهير بن الأبرد الكلي ، حتى أتى دمشق بعليها عبد الرحمن ابن أم الحكم النُقيق قد استخلفه عبد الملك، فلماً بلغه رجوع عَمرو ابن سعيد هرّب وتحلك عامرو فنفلب عليها وعلى حراتها .

وقال غيرُ هما: كانت هذه القصة في سنة سبعين. وقال : كان (١ مير عبد المملك من دمشق نحو العراق يريد مُصعب بن الزبير ، فقال له عمر و بن سعيد بن العاص : إنك تتخرُج إلى العراق، وقد كان أبوك وعد تى هذا الأمر من بعده ، وعلى ذلك جاهدت معه ، وقد كان من بلائي معه ما لم يتخف عليك، فاجعل لى هذا الأمر من يتعدك، فلم يتجبه عبد الله الى شيء ، فانصرف عنه عمر و راجعاً إلى د مَشق ، فرجع عبد اللك في أخرو حتى انتهى إلى دمشق .

<sup>(</sup>١) ١: ﴿ وَكَانَ ۗ ٤ .

مالك بن بَحدل الكلي .

رجع الحديث إلى حديث هشام ، عن عوانة ، قال : ولمَّا غلب عمرو على درَّمَشْق طلب عبد الرحمن بن أم الحككم فلم يُصِيه ، فأمر بداره فهد مت واجتمع الناس ، وصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال : أيها الناس، إنَّه لم يقدُم أحد من قريش قبلي على هذا المبنبَر إلَّا زعم أن له جنة وفارًا ، يُلخِل الجنَّة من أطاعه ، والنارَ من عصاه ، وإنى أخبركم أنَّ الجنة والنارَ بيلًد الله ، وأنَّه ليس إلى من ذلك شيءٌ ، غيرَ أن لكم على " حُسنَ المؤاساة والعطيَّة . ونزل .

وأصبـتح عبد الملك، ففقد عمر وسعيد ، فسأل عنه، فأخبـر خـتَبره ، فرجع 440/Y عبدُ الملك إلى د مَشق ، فإذا عمرو قد جلَّل د مَشق المُسُوحَ فقاتَلَهُ بَهَا أيَّامًا ، وكان عَمْرو بنُ سعيد إذا أخرَج حمّيد بنَ حُرَيْث الكلبيُّ على الخَيْلُ أَخرَج إليه عبدُ الملك سُفْيانَ بَنِ الْأَبردِ الكَلْبَيُّ ، وإذا أخرج عَـمرو بنَ سَعيد زهيرَ بن الأبرد الكلبيُّ أخرَج إليه عبد الملك حسًّانَ بن

> قال هشام حد ثنى عوانة ، أنَّ الحيلين تواقيَّفتا ذاتَ يوم ، وكان مع عسَمرو بن سعيد رجل من كلُّب يقال له رَجاء بن سرّاج ، فقال رجاء : يا عبدَ الرَّحمن بن َ سليم ، ابرُز ــ وكان عبدُ الرحمن مع عبد الملك ــ فقال عبدُ الرحمن : قد أنْصف القارَةَ من راماًها ، وبَرز له ، فاطُّعَّنا وانقبطت ركاب عبد الرحمن ، فتنجاً منه ابن سراج ، فقال عبد الرحمن : والله لولا انقطاع الرَّكاب لرميت بما في بطنيك من تبسْن ، وما اصطلح عمرو وعبد اللك أبداً، فلما طالقتالُهم جاء نساء كلب وصبيانُهم فبكين وقُلُنْ لسُفيانَ بن الأبرد ولابن بتَحْدل الكلبيّ : عَلام تَفَتُلون أَنفسَكم لسلطان قُرَيش ! فَمَحلَّف كلَّ واجد منهما ألَّا يرجع حتَّى يرجع صاحبُه ، فلمًّا أجمت عوا على الرَّجوع نظروا فوجلوا سُفيان أكبرَ من حُريث ، فطلبوا للى حُرَيث ، فرجع . ثمَّ إنَّ عبدَ الملك وعرًّا اصطلَّمَعا ، وكتبا بينهما كتابيًا ، وآمننه عبد اللك وذلك عشيَّة الحميس .

قال هشام : فحد ثني عَوانة أن عَمرو بن سعيد خرج في الخَيْل

متقلَّدًا قوساً سوداء ، فأقبَّلَ حتَّى أوطأ فرسه أطناب سُراد ق عبد الملك، فانقطعت الأطناب وسقط السرادق ، ونزل عمرو فجلس وعبد اللك مُغضَب ، فقال لعمرو: يا أبا أميَّة ، كأنَّك تَشَبَّهُ بتقلُّمك هذه القوسَ بهذا الحيّ من قيس ! قال : لا ، ولكني أتشبُّه بمن هو خيرٌ منهم ؛ العاص بن أميَّة . ثم قام مغضباً والحيلُ معه حتمى دخل د مَشق ، ودخل عبدُ الملك د مَشق يَوْمَ الْحُميسَ، فبعثُ إلى عَسَرُو أَنْ أَعْطَ النَّاسِ أَرْزَاقْتَهُمَ، فأرسل إليه عَمرُو: إنَّ هذا لك ليسَ ببلمَد فاشخص عنه . فلمنَّا كان يوم الاثنين وذلك بعد دخول عبد الملك دمَشق بأربع بعث إلى عَمروأن اثنيي ــ وهو عند امرأته الكلبية ، وقد كان عبد الملك دعا كريب بن أبرهة بن الصباح الحَميرَى فاستشاره في أمر عَـمرو بن سعيد، فقال له: في هذا هلكتحـمـْيرً ، لا أَرَى لك (١) ذلك، لا ناقــَـي في ذا ولا جملى– فلـَّما أنَّى رسول ُ عبد ِّ الملك عمرًا يدعوه صادف الرسول عبد الله بن يزيّد بن معاوية عند عمرو ، فقال عبد الله لعمرو بن سعيد : يا أبا أميَّة ، والله لأنت أحبُّ إلى من سمَّعي وبصرى ، وقد أرَى هذا الرَّجل قد بعث إليك أن تأتيمَه ، وأنا أرَى لك ألَّا تَفَعَل ، فقال له عمرو : ولم ؟ قال : لأنَّ تُسبيع ابن امرأة كَعَبْ الأحبار قال : إن عظيماً من عظماء ولد إسماعيل يَرجع فيُغلق أبواب دمشق ، ثُمَّ يَخْرِج منها ، فلا يلبث أَن يُقْتَل ؛ فقال له عمرو : والله لوكنَّتُ نائمًا مَا تَحْوَّفُتْ أَنْ يَنبَهُنَى ابْنُ الزَّرَقَاءَ ، وَلاَ كَانَ لِيجْرَئُ عَلَى ذَلَكَ مَنَى ، مع أَن عُمَانَ بنَ عَضَّانَ أَتانَى البارحة في المنام فألبسي قميصه \_ وَكان عبدُ الله بنُ يزيدَ زوج أم موسى بنت عمر و بن سعيد ً... فقال عمرو للرسول : أبلُّغه السلام، وقل له: أنا راثح إليك العشيَّة َ إن شاء الله. فلمَّا كان العشيّ لبسعمرُّو د رْعًا حَصِينَة بِن قباء قُوهِيّ (٢) وقميص قُوهِيّ ، وتَـقَلَّد سيفـَه وعندَه امرأته ُ الكَلْبِيَّة،وحُميد بن حُرَيث بن بَحَدْدل الكلبيُّ ، فلمَّا نهض متوجَّهًا ، عثر بالبساط ، فقال له حميد : أما والله لأن (١) أطعمتني لم تأته ، وقالت له امرأته تلك المَّقالة ، فلم يلتفت إلى قولهم ، ومضى في مائة رجل من سَواليه ، وقد بعث عبد الملك إلى بني متروان فاجتمَعوا عنده ، فلمَّا بلغ عبد الملك

VAV/Y

<sup>(</sup>١) ف: ولارأى لى فى ذلك و . (١) قوهى : نسبة إلى قوهستان .

<sup>(</sup>٣) ف : ولوه .

أنَّه بالباب أمر أن يُحبَّس مَّن كان معه ، وأذن له فدَّخل ، ولم تنزَّل أصحابُهُ يُحْسَسُون عند كلُّ باب حتى دخل عمرٌو قاعة الدَّار، وما معه إلا وصيف له ، فَرَمَى عَرُّو ببصره نحو َ عبد الملك، فإذا حوله بنو مروان، وفيهم حسَّان ابن مالك بن بحدل الكلي وقبيصة بن ذو يب الخرَّاعي، فلما رأى جماعتهم أحسُّ بَالشُّر ؛ فالتفت إلى وصيفه فقال : انطلق وينحك إلى يَحيى بن سعيد، فقل له يأتيني. فقال له الوصيف رض يتفهم ما قال له : لبيك ! فقال له : اغْرُب عنَّى في حرق الله ونارِه. وقال عبدُ الملك لحسَّان وقبيصة : إذا شَيْمًا فَقُومًا فَالْتَهَيِّيا وعمرًا في الدار ، فقال عبدُ الملك لهما كالمازح ليطمئنَّ عمرو بن سعيد : أيتكما أطول ُ ؟ فقال حسَّان : قَسَيْصَة ُ يَا أُميرَ المؤمنين أطولُ مَن بالإمرة ، وكان قبيصة على الخاتم . ثمَّ التفت عسرو إلى وصيفه فقال : انطلق إلى يحيي فمره أن يأتيني ، فقال له : لبَّيك ، ولم يفهم عنه ، فقال له عمرو : اغْرُب عني ، فلمَّا خرج حسَّان وقبيصة أمَّر بالأبواب فَعَلَّمْتُ ، وَدَخَلَ عَمْرُو فَرَّحِبُ بِهُ عَبْدُ الْمَلْكُ ، وَقَالَ : هَا هَنَا يَا أَبَا أُميَّة ، يَرحمك الله ! فأجلسَه معه علىالسَّرير، وجعل يحدُّ له(١)طويلا، ثم قال : يا غلام ، خذ السَّيف عنه ، فقال عمرو : إنَّا لله يا أميرَ المؤمنين ! فقال عبدُ الملك : أَوَ تطمع أَن تَجلِس معى متقلَّدًا سيفَك ! فأخذ السيف عنه ، ثمَّ تحدُّثُمَا ما شاء الله ، ثمَّ قال له عبدُ الملك : يا أبا أميَّة ؛ قال: لَبَّيك يا أمير المؤمنين ؛ فقال: إنَّك حيث خلعتني آليتُ بيمين إِنْ أَنَا مِلاَّتُ عِنِي مِنْكِ وَأَنَا مَالِكُ لِكَ أَنْ أَجِمْعِيْكُ فِيجَامِعَة، فقال له بنو مَرَّوان : ثُمَّ تُطلَّقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : ثُمَّ أطليقه ، وما عسيتُ أن أصنَع بأبى أميَّة ! فقال بنو مَرَّوان : أبيرٌ قَسَم أميرِ المؤمنين، فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمين ، فأخرج من تحت فراشيه جامعة فطرحها إليه ، ثم قال : يا غلام ، قم فاجمعه فيها ؛ فقام الغلام فَسَجَسَعه فيها ، فقال عمرو: أذكرك الله يا أميرَ المؤمنين أن تُخرِجي فيها على رءوس الناس! فقال عبدُ الملك : أمكرًا أبا أميَّة عند الموَّت ! لا ما الله إذًا ! ما كنًّا

٧٨٨/١

لنُخرِجك فى جامعة على رءوس الناس ، ولما نخرِجها منك إلا صُعدًا .
ثم ّ اجتبذه اجتباذة الصاب فعمة السرير فكسر ثنييته (۱۱) ، فقال عمرو :
أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك إلى كسر عظم منى أن تركب (۱۲) ما هو
أعظم من ذلك . فقال له عبد الملك : والله لو أعلم ألك تُبتّى على إن
أبقي عليك وتصلح قريش لأطلقتك ، ولكن ما اجتمع رجلان قط فى
بكدة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحد هما صاحبه . فلمناً رأى عمرو أن "
شيئته قداندقيت (۱۲) وعرف الذي يريد عبدالملك، قال: أغد (۱۲) يا بن الزرقاء !

٧٨٩/٢

وقيل: إنَّ عبد الملك لمَّا جَدَب عمراً فسقطتْ ثَنَيَّته جعل عَمرَّو يمسّها ، فقال عبد الملك له : أرى ثنيَّتك قد وقعت (<sup>4)</sup> منك موقيعًا لا تعليب نفسكُ بعدَها . فأمر به فضرُبَ عنقه أَ.

\* \*

رجع الحديث إلى حديث عوانة. وأذن المؤذن العصر ، فخرج عبد الملك يصلى بالناس ، وأمر عبد العزيز بن مروان أن يقتله ، فقام إلى عبد العزيز بن مروان أن يقتله ، فقام المد عبد العزيز بن مروان أن يقتله ، فقام أنت قسل العزيز بالسبيف وبلس عبد العزيز السيف وبلس ، وصلى عبد الملائحات الأبواب ورأى الناس عبد الملائحيث خرج وليس عرو معه ، فذكر وا ذلك ليحيى بن سعيد بفائس في الناس عبد الملك وبعه أنف كبد لعمرو ، وأناس بعد أمن أصحابه كثير ، فجعل من كان معه يصبحون : "أسمعنا صوت كا با أبا أمية ! وأقبل مع يحيى بن سعيد حسيد بن حريث وزهير بن الأبرد فكروا باب المقصورة ، وضربوا الناس بالسيوف ، وضرب عبد لعمرو بن سعيد يقال له مصفيلة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه ، واحتمله إبراهم أن عربي صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك حين صلى فوجد عراً حياً ، فقال لعبد العزيز : ما منعك من أن تكتبكه ! قال :

٧٩٠/٢

<sup>(</sup>١) ف: « ثنيتيه » . (٢) بندها في ف: « مني » .

<sup>(</sup>٣) ف: «أن ثنيتيه انفقتا ». (٤) ف: «أرى أن ثنيتيك انفقتا ».

مَنَىَعَىٰ أَنَّهُ فَاشْدَىٰ اللهَ وَالرَّحِمَ فَوْقَعْتُ له . فقال له عبدُ الملك : أخزَى اللهُ أَمَّكُ المبدَّ الملك : أخزَى اللهُ أَمَّكَ البَوَالةَ على عَقْبِيثُها ، فإنشَّكُ لم تُشْبه غيرَها ــ وأمَّ عبدالملك عائشةُ , نِتُ معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمينَّة ، وكانت أمَّ عبد العزيز ليلي ، وذلك قول امن الدُّقَمَّات :

ذَاكَ ابنُ لَيْلَ عِبدُ العزيزِ بِبا لِلْيُون تَعْسَدُو جِفَاتُهُ رُدُّمَا (١٠)

ثم إن عبد الملك قال: يا غلام ، اثنني بالحرّبة. فأتاه بالحرّبة فهرّها، ثمّ طعنه بها فلم تسَجُر ، ثمّ ثسَنَّى فلم تسَجَر ، فضرب بيسده إلى عَضَل عمرو، فسَوجَد مس ّ الدِّرع ، فضحك ، ثمّ قال : ودارع أيضًا يا أبا أميّة ! إن كنت لمعدًا ! يا غلام ، اثنني بالصَّمصامة، فأناه بستيفه، ثمّ أمر بتعمر و فصرً ع ، وجكس على صدره فذبَبَحه وهو يقول :

ياعمرُو إِن لا تَدَعْ شَنْمِي ومَنْقَصَى أَضرِبْك حيثُ تقولُ الهَامةُ اسِقُونِي (١)

وانتغفض عبد الملك وعدة — وكذلك الرجل زعموا يُصيبه إذا قسَل ذا قَرَابة له — فحمل عبد الملك عن صدره فوضع على سريره ، فقال : ما رأيت ميل هذا قط ، قسَلكه صاحب د تيا ولا طالب أتنوة . ودخل يمي ابن سعيد ومن معه على بي مروان الدار فجر حوهم ومن كان معهم من مواليهم ، فقاتلوا يمي وأصحابه ، وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الشقي فد فقع إليه الرأس ، فألقاه إلى الناس ، وقام عبد العزيز بن مروان فأخلد المال في البدور ، فجعل يلقيها إلى الناس ، فلما نظر الناس الأموال ورأوا الرأس انتهبوا الأموال ورفو الرأس انتهبوا الأموال ورفد قيل : إن عبد الملك ابن مروان لما خرج إلى الصلاة أمر خلامه أبا الزُعيد عقد بقتل عمرو ، فقسته وألقي رأسه إلى الناس وإلى أصحابه .

447/**Y** 

V41/Y

قال هشام : قال عَمَوانةُ : فحد ثُتُ أَنَّ عبد الملك أمرَ بتلك الأموال التي طُرُحتْ إلى الناس فجُبيبَتْ حتَّى عادت كلّها إلى ببت المال ، ورُمي يحيى بنُ سعيد يومثذ في رأسه بصخرة ، وأمر عبدُ الملكِ بسريرِه فأبرز إلى

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٢. رنما : ملاء. وبابليون : اسم لموضع الفسطاط.

<sup>(</sup>٢) لذى الإصبع ، من المفضَّلية ٣١.

المسجد، وخرج فجلس عليه ، وفُقيد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول : ويتَحْكِم ! أين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا فتلوه لقد أدْركوا ثأرَهم ، فأتاه إبراهيم بن عربي الكيناني فقال: هذا الوليد عندي ، قد أصابته حراحة ، وليس عليه بأس ، فأتيىَ عبدُ الملك بيحيي بن سعيد ، فأمر به أن يُقتلَ ، فقام اليه عبدُ العزيز ، فقال : جَعلَتَى الله فيداك يا أميرَ المؤمنين ! أتُراك قاتلاً بني أميَّة في يوم واحد! فأمر بيحيي فَحُبُيسٍ، ثم أتى بعَنَبسَة بن سعيد، فأمر به أن يقتل ، فقام إليه عبد العزيز فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أميَّة وهلاكيها ! فأمر بعنبسة فحبس، ثم أيَّى بعنبسة بن سعيد فأمر به أن يقتل ، فقام إليه عبدالعزيز بن مروان ، فقال : اذكــــرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها! فأمر بعَـنْبسة فحبُـس، ثمَّ أتيىَ بعامر بن الأسود الكلبي فضرب رأسه عبد الملك بقسَصِيب حَيْنزُران كان معه ، ثم قالَ : أتقاتلني مع عمرو وتكون معه على ۖ ! قالَ : نعم ، لأن ّ عَـمرًا أكرَمني وأهنتـَني، وَأَدناني وأقصيني، وقرَّبني وأبعد تني ، وأحسن إلىَّ وأسأتَ إلى من فكنتُ معه عليك . فأمر به عبد الملك أن يُقتل ، فقام عبدُ العزيز فقال : أذكركَ الله يا أميرَ المؤمنين في خالى ! فوهبَه له . وأمر ببي سعيد فحبسوا، ومكث يحي فالحبُّس شهرًا أو أكثر . ثمَّ إنَّ عبدالملك صَعَد المنبر ، فحَمَد اللهَ وَأَثْنَى عليه ، ثم استشار الناس في قتله ، فقام بعضُ خطباء الناس فقال: يا أمير المؤمنين ، هل تلد الحيّة إلا حيّة إلا حيّة ! نرى والله أن تسَقتلُه فإنَّه منافق عدو . ثم قام عبد ألله بن مسعدة الفرزاري ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إن يحبي ابن ُ عمَّك ، وقرابتُه ما قد عليمت ، وقد صنعوا ما صنعوا ، وصنعتَ بهم ما قد صنعتَ ، ولست لهم بآمرِن ، ولا أرَى لك قتلهم ، ولكن سيِّرهم إلى عدوك ، فإن هم قُتلِوا كنتَّ قد كُفيت أمرهم بيلَد ِ غيرك ، وإن هم سَلِّمُوا ورجعُوا رأيتَ فيهم رأيك .

فأخذ برأيه ، وأخرَجَ آل سعيد فالحقبَهم 'بمُصعب بن الزبير ، فلماً قدموا عليسه دخل يجي بن سعيد ، فقال له ابن الزبير : انفلتَ وانحص النَّذنَب ، فقال : والله إن الذنب لبَهِلْهِ . ثم إن عبد الملك بعث إلى امرأة عرو الكلبية : ابعثي إلى بالصلح الذّي كنت كتبته

V4 F / Y

سنة ٦٩ 127

لعمرو ، فقالت لرسوله : ارجع إليه فأعلمه أنى قد لففتُ ذلك الصلحَ معه في أكفانه ليُخاصمك به عند ربَّه ، وكان عَمرو بنُ سعيد وعبدُ الملك يلتقيانَ فى النَّسَب إلى أميَّة ، وكانت أمَّ عَـمرو أمَّ البنين ابنةُ الحَكَمَم ابن أبي العاص عمَّة عبد الملك .

قال هشام : فحدَّثنا عَـوانة أنَّ الَّـذى كان بين عبد ِ الملك وعمرو كانَ شرًّا قديمًا ، وكان ابننا سعيد أمَّهُما أمَّ البنين ، وكان عبدُ الملك ومعاويةُ ابعي متروان ، فكانوا وهم غيلمان لا يزالون يأتون أمَّ متروان بن الحكم ٧٩٤/٧ الكنانيَّة يتحدَّثون عندها ، فكان ينطلق مع عبد الملك ومعاوية غلام لهم أسوَد ، وكانت أمّ مروان إذا أتوها هيَّأتُ لهم طعامًا، ثمّ تأتيهم به فتضع بين يدى كلّ رجل صَحفةً على حدَّة ، وكانتُ لا نزال نؤرَّش بين معاويةً ابن مروان ومحمَّد بن سعيد، وبين عبد الملك وعـَمرو بن سعيد، فيـَقتتـلون ويتصارمون الحين، لا يكلُّم بعضُهم بعضًا ، وكانت تقول : إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين ، فكان ذلك دأبها كلَّما أتوها حتَّى أثبتت الشَّحناء

> وذكر أن عبـــد الله بن يزيد القَـسُري أبا خالد كان مع يحيي ابن سعيد حيث دخل المسجد فكسر بابّ المقصورة ، فقاتل بني مَرْوان ، فلمًّا قشِل عمرو وأخرِج رأسه إلى النَّاس رَكب عبدُ الله وأخوه خالد فكيحقوا بالعراق ، فأقام مع وُلد سعبد وهم مع مُصعَب حتَّى اجتمعت الحماعةُ على عبد الملك ، وقد كانت عينُ عبد الله بن يزيد فُقَّتْت يوم المَرْج ، وكان مع ابن الزبير يُـفاتـِل بني أميَّة ، وإنه دخل على عبد الملك بعد الجماعة ، فقال: كيف أنم آل َ يَزيدَ ؟ فقال عبد الله : حُربًاء حُربًاء ، فقال عبد الملك : ذلك بما قد من أيديكم ، وما الله مُ بظلاً م للعَسِيد .

قال هيشام عن عوانة : إنَّ وُلُند عمرو بن سعيد دَّخَلُوا على عبد الملك بعد الحماعة وهم أربعة : أميَّة ، وسعيد ، وإسماعيل ، ومحمَّد ، فلمَّا نظر إليهم عبد الملك قال لهم : إنَّكم أهل بنِّت لم تزالوا تَرَوْن لكم على جميع قومِكم فَصْلا لم بَنجعَلْمُ الله لكم ، وإنَّ الَّذَى كان بيني وبين أبيكم لم

يكن حديثًا ، بل كان قديمًا في أنفُس أوليكم على أولينا في الجاهليَّة . فأقتلع بأميَّة بن عرو و وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلَّم ، وكان أنبلهم وأعقلهم ، فقام سعيد بن عمر و وكان الأوسط فقال : يا أمير المؤمنين ، وأعقلهم ، فقام سعيد بن أعمر وكان الأوسط فقال : يا أمير المؤمنين ، فوعد تا جالة بالإسلام فهمدم ذلك ، فوعد تا جني المير عمرو فإن عمرا المناعمة ، وقد وصل عمرو إلى الله ، وكفتى بالله ابن عمل ، وقد وصل عمرو إلى الله ، وكفتى بالله حسيبًا ، ولعمر كان أخدتنا بما كان بينك وبينه لبطن الأرض خير لنا من ظهرها . فرق لهم عبد الملك رقبً شديدة ، وقال : إن أبا كم خيري بين أن يقتلى أو أقتله ، فارعلى فيكم ، وأوصلى المرابعكم ، وأوعلى ورسلهم وقربهم .

وذكر أن ّ خالد بن ّ يزيْد َ بن ّ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجبٌّ منك ومين عـَـمـرو بن سعيد، كيف أصبت غيرته فقتلتَـه ! فقال عبد الملك:

دَانَيتُه مِنِّى لِيَسكنَ رُوعُه فَأَصُولَ صَولَةَ حازِم مُسْتَمكنِ عَضَباً ومحييةً ليبي إنَّه ليسَالمُييءُ سبيلُه كالمُحسِن

قال عَوانة: لَنَى َ رَجَلٌ سعيد َ بنَ عَمرو بن سعيد بمكَّة، فقال له: وربّ هذه البَنيِّيَّة، ما كان فى القوم مِثل أبيك، ولكنَّه نازع القوم َ ما فى أيديهم فعَطب .

وكان الواقدى يقول: إنما كان فى سنة تسع وستين بين عبد الملك ابن مروان وعسرو بن سعيد الحصار، وذلك أن عمرو بن سعيد تسحصن بدمست فرجع عبد الملك إليه من بطنان حبيب، فحاصر فيها؛ وأما قتله إياه فإنه كان فى سنة سبعين .

وفى هذه السَّنة (١٠ حَكَّم محكَّم من الخوارج بالخَيَّف من منىً فقُتْل عند الجمرة ، ذكر محمَّد بنُ عمر أن يحى بن سعيد بن دينار حَدَّثه عن

V41/Y

<sup>(</sup>١) قبلها في ا : ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفُر ﴾ .

189

أبيه، قال: رأيته عند الجمرة سكر سيفه، وكانوا جماعة فأمسك الله بأبديهم، وبدر هو من بينهم، فحكم، فال الناس عليه فَهَتَلوه.

وأقام الحيجُّ للناس في هذه السنة عبدُ الله بنُّ الزبير .

وكان عاملته فيها على المصرين : الكوفة والبَـصُرة (١) أخوه مصعب بن الزّبير (٢ . وكان على قضاء الكوفة شُرَيح ١) وعلى قضاء البَصرة هيشام بنُ المُبيرة ، وعلى خُراسان عبدُ الله بنُ خاذم .

<sup>(</sup>١) ب، ف: و البصرة والكوفة ، .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ب ، : « وعلى الكوفة شريح يتولى قضامهًا «

# ثم دخلت سنة سبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السَّنة ثارت الرّوم ، واستجاشوا على مَن بالشأم من ذلك من المسلمين ؛ فصالح عبدُ الملك ملكَ الروم ، على أن يؤدّى إليه فى كلّ جمعة ألفَ دينار خوفًا منه على المسلمين .

\* \* \*

وفيها شخص فيها ذكر (١) محمد أبن عمر مصعب بن الزبير إلى مكة فقدمها بأموال عظيمة ، فقسمها فى قومه وغيرهم ، وقدم بدواب كثيرة وظهر وأثقال ، فأرسل إلى عبد الله بن صفوان وجُبير بن شيبة، وعبد الله بن مطبع مالاكتبراً ، ونحر بُدُناكتيرة .

V4V/

\* \* \*

وحجَّ بالنَّاس في هذه السَّنة عبدُ الله بن الزَّبير .

وكان عُمُــًاله على الأمصار في هذه السنة عمـًاله في السنة النَّــي قبلها على المعاون والقضاء .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وزم، ه.

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك مسيرٌ عبد الملك بن مرّوان فيها إلى العراق لحرب مُصعب بن الزبير، وكان عبد الملك – فها قيل – لا يزال يقرب من مُصعب، حتَّى يبلغ بُطنان حَبَيبٍ ، ويخرج مصعب إلى بـَاجُـمـَيرًا ، ثم تهجُـم الشتاء فيرجع كلّ واحد منهما إلى موضعه ، ثم يعودان ؛ فقال عدى بن زيد بن عدى بن الرّقاع العاملي :

بأَكْناف دِجْلةَ للمُصَعَب(١) ق عُونب ثُمَّتَ لم يُعْتَبِ(١) قليل التَّفَقُدِ للغُيَّبِ(٢) وِ مُلْتَئِم النَّصْلِ والتَّعْلَبِ(1) ضجيجٌ قَطَا بلد مُخصب كريم الضرائب والمنصب ومن يَنْصُر اللهُ لم يُغلَبِ(٥)

لعمرى لقد أصحرت خيلنا إذا ما مُنافق أهل العِرا دَلْفَنْا إليه بذي تُدْرُا يهزُّون كلَّ طويل القَنا كَأَنَّ وعَاهُمْ إذا ماغَــدوا فقددًمنا واضح وجههه أُعِمِنَ بنا ونُصِرْنا بِهِ

( ٢ ) هذا البيت والذي يليه لم يرد في رواية الأغاني . (١) الأغاف ٩: ٣٠٥، ٢٠٦.

(٣) ذو تدرأ . مدافع ذو عز ومتعة . وفي المسعودي: ﴿ لَذِي مُوقَفَ ﴾ . ( ه ) الأبيات برواية الأغانى : (٤) الثملب هنا : رأس الرمح .

بأكناف دِجْلةَ للمُضعب لعمرى لقد أصحرت خيلُنا ةِ لدُنِ ومعتدِلِ الثعلَبِ

وإن شئت زدت عليها أبي يحل العِقاب على المذنب أزاحم كالجمل الأجرب ومن يك من غيرنا بهرُب

بهزون كلَّ طَويل القنا فداؤُك أمّى وأبناؤُها وما قُلتُها رَهْبةً إنما إذا شِئْتُ نازلت مستقتلا

فمن ملك منًا يبت آمناً

71APV

٧١ تـ ١٥٢

فحد ثنى عمر بن شبّة ، قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : أقبل عبد ألملك من الشأم يريد مُصعبًا وذلك قبل هذه السنة ، في سنة سبعين — ونعه خالد بن عبد الملك : إن ومع خالد بن عبد الملك : إن وجّهتنى إلى البصرة وأتبعثنى خيلا يسيرة رجوتُ أن أغلب لك عليها . فوجّه عبد الملك ، فقد مها مستخفيًا في مواليه وخاصته ، حتى نزل على عمرو بن أصعم الباهليّ .

قال عمر: قال أبوالحسن: قال مسلمة بن محارب: أجار عمرو بن أصمع خالدًا، وأرسل إلى عبّاد بن الحُصين وهو على شُرطة ابن معمر - وكان مصعب إذا شخص عن البصرة استخلف عليها عبيد الله بن عبيد الله بن معمر - ورجا عمرو بن أصمع أن يبايعه عبّاد بن الحُصين - بأنّى قد أجرَتُ خالدًا فأحبب أن تعلم ذلك لتكون لى ظهرًا. فوافاه رسولُه حين نزل عن فرسه، فقال له عبّاد: قل له: والله لا أضع لبد فرسى حتى آتيك في الخيل. فقال عمرو لحالد: إنى لا أغرتك، هذا عبّاد يأتينا الساعة، ولا والله ما أقدر على منعك؛ ولكن عليك بمالك بن مسمّع.

قال أبو زيد : قال أبو الحسن : ويقال إنَّه نزل على على ً بن أصمع ، ٢٩٩/٧ فبلغ ذلك عبًّاد؟(١) فأرسل إليه عبًّاد : إنى سائر إليك .

حد ثنى عُمر [ بن شبئة ] (٢) ، قال : حد ثنى على بن محمد ، عن مسلمة وعواقة (٢) أن خالداً خرج من عند ابن أصمع يركنص ، عليه قميص قُومي رقيق ، قد حسره عن فخذيه ، وأخرج ربطيه من الركاين ؛ حتى أنى مالكاً ، فقال : إنى قد اضطررت ليك ، فأجرتى ، قال : نعم ، وخرج هو وابنه ، وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد ؛ فكانت أول راية أتته راية بنى يشكر أ. وأقبل عبناد في الحيل ، فتواقفوا ، فم يكن بينهم ، فلما كان من العد غدوا إلى حكمة قافع بن الحارث التي نسبت بعد الله خالد، ومع خالد ربجال من بنى تميم قد أوه ؛ منهم صعصعة بن معاوية ، وعبد العزيز بن

<sup>(</sup>١) ب، ٺ: وفقال ۾. (٢) من ب، ٺ.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وعن عوانة يه.

سنة ٧١

بشْر، ومرَّة بن محكمَان، في عدد منهم؛ وكان أصحاب خالد جُهُريَّة ينسبون إلى الجُمْرة ، وأصحاب ابن معمر 'زُبْتَمْريَّة ؛ فكان من الجُفْريَّة عبيد الله بن أبي بتكرة وحُمران والمغيرة بن المهلب، ومن الزبيرية قيس بن الهيثم السُّلَمَى ؛ وكان يستأجر الرجال يقاتلون معه ، فتقاضاه رجل أجرة " فقال : غداً أعطيكها ، فقال غيطمُفان بن أنيف ، أحد بني كعب بن عمرو :

النَّقْدُ دَيْنٌ والطِّعانُ عاجلُ لبئس ما حكَمتَ يا جلاجلُ وأنت بالباب سمير آجل .

وكان قيس يعلِّق (١١ في عنق فرسه جلاجل، وكان علىخيل بني حنظلة عمرو بن وبرة القحيني"(٢١)؛ وكان له عبيد يؤاجرهم بثلاثين ثلاثين كلُّ يوم، فبعطيهم عشرة عشرة ، فقيل له :

> لبئس ما حكمت با بنَ وَبرَهُ تُعطَى ثلاثينَ وتُعْطَى عَشَرهُ ووجَّه المصعب زَحْر بن قيس الجُعْنيِّ مُلدًّا لابن مُعَمَّر في ألف، ووجَّه عبد اللك عبيد الله بن زياد بن ظبَيْبان مددًا لحالد ، فكر ه أن يلخلَ البَّصرة ، وأرسل مطرَ بنَ النَّوم فرجع إليه فأخبره بتفرَّق الناس ، فكحق بعيد الملك .

> قال أبو زيد : قال أبو الحسن : فحد ثني شيخٌ من بني عرين ، عن السكن بن قَتَادة ، قال : اقتتلوا أربعة عشرين يوماً ، وأصيبت عين مالك ، فضجر من الحرب، ومشت السفراء، بينهم يوسف بن عبد الله بن عَبَّانَ بِنَ أَبِي العاص ، فصالحه ، على أن بُخرج خالدًا وهو آمن ، فأخرج خالدًا من البصرة ، وخاف ألا يجيز المُصعبُ أمان عُبيد الله ، فلمحق مالك بثأج ، فقال الفَرُّزدق بِلَذكر مالكًا ولُمحوق َ التميميَّة به وبخالد :

عجِبْتُ لأَقوام تميمٌ أَبُومُمُ ومُمْ في بني سعدٍ عِظامُ المَبارِكِوا"

108

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، وفي ط : « يعلم » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٠ . (٢) ب: والمينى ۽ ، س: والعجين ۽ .

إلى الأزد مُصْفَرًا لحاها ومالك وكانوا أُعزُّ الناسِ قبل مُسيرِهِمْ إذا افترَّ عن أُنيابهِ غيْرَ ضاحِكِ ونحنُ نفَيْنا مالكاً عن بِلادِهِ ونحن فَقَأْنا عَيْنَهُ بالنَّبَاذِك

٨٠١/٢ فما ظُنَّكم بابن الحَوَارِيُّ مُصْعَبِ

قال أبو زيد : ('قال أبو الحسن : حدَّثني مسلمة') أنَّ المُصعَب لمًّا انصَرَف عبدُ الملك إلى دمَشق لم يكن (٢) له همنَّة إلَّا البصرة ، وطمَّمة أن يُدرك بها خالدًا ، فوجده فد خرج، وأمَّن ابن مُعَمَّر النَّاس، فأقام أكثرهم ، وخاف بعضهم مُصعباً فشخص ، فغضب مُصعب على ابن مَعمر ، وحمَلَف ألّا يوليه ، وأرسل إلى الجُفرية فسبَّهم وأنبهم .

قال أبو زيد: فزعم المدائني وغيرُه مِن رُواة أهل البَصْرة أنَّه أرسل إليهم فأتى بهم، فأقبل على عُبيد الله بن أبي بتَّكرة، فقال: يابنَ مَسْرُوح، إنَّما أنت ابن ُ كَلَمْبة تعاوَرُها الكلاب ، فجاءت بأحمر وأسوَد وأصفرَ من كلُّ كلب بما يُشبهه ، وإنَّما كان أبـوك عبدًا نزَل إلى رسول الله صلَّم، الله عليه وسلم من حصن الطائف ، ثم أقدَّتم البيِّنة تدَّعون أن أبا سُفْيانَ زنى بأمَّكم، أما والله لئن بقيتُ الألحقنتكم بنسبكم. ثمَّ دعا بحسران فقال : يابن السِّهوديَّة ، إنَّما أنت علم نبَّطي سبيت من عيَّن التَّمر . ثم قال الحكمَم بن المنذر بن الجارود : يابن الخسبيث ، أتسدري من أنت ومن الجارودُ! إنَّماكان الجارودَ علْمجًا بجزيرة ابن كاوَان فارسيًّا ، فقطع إلى ٨٠٠/٢ ساحل البحر ، فانتمى إلى عبد القيس ، ولا والله ما أعرف حييًّا أكثر اشهالا على سَوْءة منهم . ثمَّ أنكَتح أختمَه المُكتَعْبر الفارسيُّ فلم يُصب شرَفًا قطُّ أعظم منه، فهؤلاء ولدُها يابن قُباذ. ثمَّ أتى َ بعبد الله بن فضالة الزَّهرانيَّ فقال : ألستَ من أهل همجس ، ثم من أهل سماهيج ! أما والله لأرد نبَّك إلى نسبَك . ثم أتى بعلى بن أصمع ، فقال : أعبَد لبني تميمر " وعرزى من باهلة ! ثمَّ أَنِّيَ بعبد العزيز بن بشُّر بن حَنَّاط فقال: يا بن المشتور ، ألم يسرق عمَّك عنزًا في عهد عمرَ ؛ فأمر به فسيِّر ليقطعه! أما والله ما أعنتَ إلَّا

<sup>(</sup> ١ - ١ ) ب ، ف : « عمر بن شبة عن أبي الحسن المدائي عن مسلمة » .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: «لم تكن».

من يستكح أختك وكانت أخته تحت مقاتل بن مسمع - ثم أتيى بأبى حاضر الأسدَّى فقال: يابن الإصْطَخريَّة، ما أنتَ والأشرَاف! وإنما أنت من أهل قطرَ دَعِيٌّ في بني أسدَ، ليس لك فيهم قريب ولا نسيب. ثم أتبيّ بزياد بن عمرو فقال : يابن الكترْمانيّ، إنَّما أنت عليج من أهل كترْمَان قطعت إلى فارسَ فصرتَ ملاحًا ، مَا لَكَ والمحرَّبِ! لأنتُ بَجرً القلُّس (١) أحد قُ . ثم أتى بعبد الله بن عمان بن أبي العاص فقال : أعلَمَ تُكَثِّر وأنتَ علم من أهل همجر ، لحق أبوك بالطَّائف وهم يضمُّون من تأشَّب إليهم يتعزَّزُون به! أما والله الأرد نبَّك إلى أصلك . ثم َ أتى بشيين بن النُّعْمَان فقال: يابن الحبيث، إنَّما أنت علج من أهل زَنْدُوَرْد، همَرَبت أمك وقُمُنل أبوك ، فتزوّج أختمَه رجلٌ من بني يشكر ، فجاءت بغلامين ، فَأَلْحَمْنَاكَ بنسبَهَما ،ثم ضربهم ماثة ماثة "، وحلَّق رءوسهمولحاهم ، وهدم ّ دُورهم ، وصَهرَهم في الشَّمس ثلاثنًا ، وحملهم على طلاق نسائهم ، وجمَّر أولادَ هم في البُعوث ، وطاف بهم في أقطار البصرة ، وأحلفهم ألّا يَسَكحوا الحرّائر . وبعث مُصعبٌ خداش بن يزيد (٢) الأسدَى في طلب من هَـرَب من أصحاب خالد، فأدرك مُرّة بن مـَحْكانَ فأخذه، فقال ور و میرة :

۸٠٢/٢

بنى أَسَدِ إِن تَقْتَلَوْنَ تُحارِبُوا نَمِا إِذَا الحرب العَوَانُ الشَمَعَلَّتِ بنى أَسد هَلْ فيكمُ من هَوَادَةٍ فَتَعْفُونَ إِنْ كَانَتْ بِيَ النَّعلُ زَلَّتِ فلاتَحْسبِ الأَعْدَاءُ إِذَعْبتُ عَنهُمُ وأُورِيتُ مَعْناً أَنَّ حربَ كَلَّت تَمَثَّى خِدَاشٌ فِ الأَسِكَة آبِناً وقد نَهَلَتْ مِنِّى الرَّماحُ وعَلَّتِ

فقرَّبه خداش فقتله ــ وكان خداًش على شُرْطة مُصعب يومند ــ وأمر مصعب سنان بن ذهل أحد بني عمرو بن مَرْقَد بدار مالك بن

<sup>(</sup>١) القلس : حبل غليظ من حبال السفن .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: ومرثه ع.

مسمع فهدَمها ، وأخذ متصعب ما كان في دار مالك ، فكان فيا أخذ ٨٠٤/٧ جارية ولدت له عمرَ بن مُصعب. قال : وأقام مُصعب بالبصرة حتى (١١) شخص إلى الكوفة ، ثم لم(٢) يزل بالكوفة حتى خرج(٣) لحرب عبد الملك ، ونزل عبد الملك مسكن ، وكتب عبد الملك إلى المر وانيَّة من أهل العراق ، فأجابِهَ كلُّهم وشرطُوا عليه ولاية أصبهان، فأنعتم بها لهم كلَّهم ،منهم حَجَّار ابنُ أبجرَ ، والغَضَّبان بزالقبَعَثْرَى، وعتَّاب بن ورقاء، وقَطَن بنُ عبد الله الحارثيّ، ومحمَّلهُ بنعبدالرحمن بن سعيد بنقيس، وزَحْر بن قيس، ومحمَّله ابنُ عُمْمَير ، وعلى مقدَّمته محمَّد بن مروان ، وعلى ميمنته عبدُ الله بنُ بزيدَ بن معاوية، وعلى ميسرته خائلةً بن بزير يدً، وسار إليه مصعب وقد خذ كه أهل الكوفة .

قال عروة بن المغيرة بن شُعْبة : فخرج يسيرُ متَّكتا على مَعَرَفة دابَّته، ثم تَصَفَّح (١٤) النامر عيناً وشمالا فوقعت عينه على ، فقال: يا عُروة، إلى ، فلفوتُ منه ، فقال : أخبرني عن الحسين بن على ، كيف صَنَع بإبائه النزول على حُكم ابن زياد وعَزمه على الحرب ؟ فقال :

إنَّ الأَلَى بالطَّف من آلِ هاشِيم تأسُّوا فسَنُّوا للكرَام التأسُّبَا (\*) قال: فعلمتُ أنه لا يَرَمُ حَتَّى يُقتل ، وكان عبدُ الملك - فها ذكر محمَّد بن ُ عمر عن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أبي قرَّة ، عن إسحاق ٨٠٠/٧ ابن عبد الله بن أبي فرُّوة، عن رَجاء بن حَيْوة ــ قال: لمًّا قتـَل عمرو بن سعيد وضع السيف فقتل من خالفه ، فلمَّا أجمع بالمسير إلى مُصعب وقد صفت له الشأم وأهلها خطكب الناس وأمرهم بالتهيو إلى مصعب، فاختلف عليه رؤساء أهل الشأم من غير خلاف لما يريده، ولكنهم أحسَبُوا أن يقيم ويقد م الجيوش ، فإن ظفروا فذاك ، وإن لم يظفروا أمدُّهم بالجيوش خشية على الناس إن أصيب في لقائه مصعبًا لم يكن وراءه ملك، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين ، لو أَقَمَتَ مَكَانَكُ وبعثتَ على هؤلاء الجيوش رجلاً من أهل بيتك، ثمَّ

<sup>(</sup>١) ب، ن: وغ،

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وشخص». (۲) ب، ف: «ولم».

<sup>(</sup>٤) ب، ن: ويتصفح ٤.

<sup>(</sup> ه ) اللسان ( أسى ) من غير نسبة ، وروايته : « التآسيا » .

سرَّحتَهُ إلى مصعب ! فقال عبدُ الملك : إنَّه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشيَّ له رأى، ولعلِّي أبعث من له شجاعة ولا رأى له ، وإني أجد في نفسي أني بصيرٌ بالحرب ، شجاعٌ بالسَّيف إن ألجئتُ إلى ذلك ، ومصعب في بيت شجاعة ، أبوه أشجِع قريش ، وهو شجاع ولا علم له بالحرب ، يُحبّ الخفض، ومعه من يُخالفه، ومعى من ينصح لى. فسار عبد الملك حتَّى نزل مسكن، وسار مصعب إلى باجُميرًا، وكتب عبد الملك إلى شيعته من أهل العراق، فأقبل إبراهيمُ بنُ الأشتر بكتاب عبد الملك محتومًا لم يقرأه، فدفعه إلى مصعب ، فقال : ما فيه ؟ فقال : ما قرأته ، فقر أه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه، ويجعل له ولاية العراق، فقال لمصعب : إنَّه والله ماكان من أحد آيس(١)منه مني، ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل اللَّذي كتب إلى ، فأطعني فيهم فاضرب أعناقهم . قال : إذاً لا تُناصحُنا عشائرُهم . قال : فأوقر هم حديدًا وابعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم (١) هنالك ، ووكل بهم من إن غُليث ضرب أعنقهم، وإن غلبت منتت بهم على عشائرهم . فقال : يا أبه النعمان ، إنى لمَّني شغل عن ذلك ، يرحمَم اللهُ أبا بَحْر ، إنْ كان ليتحذرني غدرَ أهل العراق ، كأنَّه كان يتنظُر إلى ما نحن فيه!

حد تنى عر، قال: حد تنا محمد بن سكر م، عن عبد القاهر بن السّرى، قال : هم أهل العراق بالفتد ر بمُصعب ، فقال قيس بن أه الهيم : ويحكم ! لا تُسُخلوا أهل الشأم عليكم ، فوالله الن تطعمو بعيشكم ليَّصفين عليكم منازلكم، والله لقد رأيت سيّد آهل الشأم على باب الحليفة يفرح إن أرسكة في حاجة ، ولقد رأيت أن الصوائف وأحد أنا على ألف بعير، ، ولون الرجل من وجوههم ليخزو على فرسه وزاد و خلفة .

قال : ولمنَّا تداننَّى العسكران بديْر الجائنگيق من مَسْكُون ، تَقَدَّم إبراهيمُ بنُ الأشر فحسَمَل على محمَّد بن مَرَّوان فأزالهَ عن موضعه ، فوجَّه عبدُ الملك بن مروان عبدَ الله بن يزيد بن معاوية ، فقرب من محمد بن

۸٠٦/٢

<sup>(</sup>۱) ب، ٺ: ۽ آئس ۽. (۲) ب، ٺ: ۽ راحبسہم ۽.

مروان . والتنى القوم ُ فَكُتُول مُسلم بن عَمرو الباهليّ ، وقتل يحتي ابن مبشر، أحد بنى ثعلبة بن يتربوع ، وقتل إبراهيم بن الأشتر ، فهرب عتّاب ابن مبشر، أحد بنى ثعلبة بن يتربوع ، وقتل إبراهيم بن الأشتر ، فهرب عتّاب ابن ُ ورَقاء – وكان على الخيل مع مصعب – فقال مصعب لقطن بن مدال معبد الله ، قال : ما أرى ذلك ، قال : ولم ؟ معلل البحر : أن تُمتئل مذّحج في غير شيء ، فقال لحجّار بن أبجر : أبا أسيد ، قدتم وابتئك ؛ قال : إلى هذه العدّرة ! قال : ما تتأخر إليه والله أنتن وألام ، فقال لحملًد بن عبد الرّحمن بن صعيد بن قبيس مثل ذلك ، فقال مصعب : يا إبراهيم ولا إبراهيم لل البراهيم أل البوم !

حد تنى أبو زيد، قال: حد تنى محملًد بن سكلام، قال: أخير ابن خازم بمسير مصحب إلى عبد الملك، فقال: أمعه عر بن عبيد الله بن معمر ؟ قيل: لا، استعمله على فارس، قال: أفمعه المهلب بن أبى صفرة ؟ قيل: لا، استعمله على الموصل، قال: أفعه عباً دبن الحصين ؟ قيل: لا، استخلفه على البصرة، فقال: وأنا بخراسان!

خُلِينِي فَجُرِّينِي جَعَارٍ وَأَبْشِرِي بَلَحْم آمِرِيُّ لَم يَشْهَدِ الدومْ ناصِرُهُ مَا مَنْ الدومُ ناصِرُهُ مَعَالَ مَعَلَى مَحَدُ الله عيسى بن مُصَعب : يا بُنيَّ ، اركب أنتَ ومن معك إلى عملًك بمكة فأخبره ما صنع أهل العراق ، ودعى فإنى متقتول فقال ابنه : والله لا أخبر قريشًا عنك أبدًا ، ولكن إن أردت ذلك فالحق بالبصرة فهم على الجاعة ، أو الحقق بأمير المؤمنين . قال مصعب : والله لا تتحدث قريش أنى فررت بما صنعت ربيعة من خذلانها حتى أدخل الحرم مشهري ما السيف بعار ، الحرم مشهريما ، ولكن (١) أقاتل ، فإن (١) فُتلت فلمسمري ما السيف بعار ، وما الفرار لي بعادة ولا خلي ، ولكن إن أردت أن ترجع فارجع فقاتل . فرجع فقاتل حتى قتل .

قال على بن ُ محمَّد عن يحيي بن سعيد بن أبي المُهاجر ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) ب، ف: وولكني ه. (٢) ب، ف: وفلننه.

إن عبد الملك أرسل إلى مصعب مع أخيه محمد بن مروان : إنَّ ابنَّ عمَّك يعطيك الأمان ، فقال مصعب : إنَّ مثلى لا ينصرِف عن مثلِ هذا الموقف إلاَّ غالبًا أو مغلوباً .

وقال الهيثم بن عدى تن حد تنا عبد الله بن عيباً ش ، عن أبيه ، قال : إنّا لو قُوفٌ مع عبد الملك بن مروان وهو بمحارب مصعباً إذ دنا زياد بن عرو ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ إسماعيل بن طلبحة كان لى جار صدق ، عبد الماد في مصعب بسوه إلا د فعمه عنى ، فإن رأيت أن تؤمنه على جرمه ! قال : هو آمن ، فضى زياد — وكان ضخما على ضخم — حتى صار بين الصقين ، فصاح : أين أبو البختري إسماعيل بن طلبحة ؟ فخرج إليه ، فقال : إنى أريد أن أذكر لك شيئاً ، فك تا حتى اختلفت أعناق واليه ، فقال : إنى أريد أن أذكر لك شيئاً ، فك تا حتى اختلفت أعناق مناطبقة إسماعيل ، ثم اقتلمه عن سرّجه — وكان نتحيقاً — فقال : أنشلك الله منطبقة إسماعيل ، ثم اقتلمه عن سرّجه — وكان نتحيقاً — فقال : أنشلك الله مناطبة إلى المنافرة ، إنّ هذا ليس بالوفاء لمصعب ، فقال : هذا أحب إلى من أن أراك عَدًا مقتولاً .

4.4/4

104

ولماً أبي مصعب قبول الأمان نادى عملًد بن مروان عيسى بن مصعب وقال له : يا بن أنتى ، لا تقتل نفسك ، لك الأمان ، فقال له مصعب : قد آمنك عملًا فاسم إليه ، قال : لا تتحدث نساء فريش أنى أسلمتك للقتل ؛ قال : فتقدم بين يدي أحتسبك ، فقاتل بين يديه حتى قتل ، وأثخن مصعب بالرشى ، ونظر آليه زائلة بن قدامة فشد عليه فطعنه ، وقال : يا لناوات المختار ! فصرعه ، وزل إليه عبيد الله ابن رياد بن ظبيان ، فاحتز رأسة ، وقال : إنّه قسَلَ أخى النابى بن زياد . فاتي به عبد الملك بن مروان فأثابة ألف دينار ، فأبى أن يأخذها ، وقال : إن لم أقتله على طاعتك ، إنما قتلتُه على وشر صنعه بي ، ولا آخذ في حمد رأس مالاً . فتركه عند عبد الملك .

وكان الويتر الذي ذكرَ وعُبيدُ الله بن زياد بن ظبيان أنه قتل عليه مصعبًا أنّ مصعبًا كان ولى في بعض ولايته شرطه مطرف بن سيدان الباهل تم أحدبي جأوة. فحد ثني عمرُ بنُ شَبِّلَة ، قال : حدَّثني أبو الحسن المبَّداثنيَّ ومبَّخليَّد بنُ يحيى بن حاضر، أن مطرَّفاً أتبي بالنابئ بن زياد بن ظبِّسان ورجل من بني نُمير قد قطعا الطريق، فقتل النابئ، وضرب النميريّ بالسياط فتركه، فجمع له عبيد الله بن وياد بن ظبَيان جَمْعًا بعد أن عزله مُصعب عن البصرةوولاه الأهواز، فخرج يريده، فالتنقيبًا فَتَواقَنُهَا وبينهما نهر، فعبر مطرف ٨١٠/٢ إليه النَّهرَ، وعاجله ابن مُ ظَبِّيانَ فطعنَه فقتَله، فبعث مصعبٌ مكرم بن مطرّف فی طلّب ابن ظبیان ، فسار حتّی بلغ عسکر مُکرَم ، فنُسب إليه ، ولم يلقَ ابنَ ظَبَيْيان . ولحق ابن ظَبَيْيان بَعبد الملك لمَّا قُتِـل أخوه ، فقال البَعثُ السَشْكُمُ ي بعد قتل مصعب بلذكر ذلك :

ولما رأينا الأَمرَ نكْساً صُدُورُهُ وهمِّ الهوَادِي أَنْ تكُنَّ توالِيا(١)

صَبَرْنا لأَمر الله حتَّى يُقيمَهُ ولم نَرْضَ إلاَّ مِنْ أُمَيَّهَ واليا ونحن قَتَلنا مُصْعَباً وأبنَ مُصْعب أَخَا أَسد والنَّخَعيُّ المانِيا ومرَّتْ عُقَابُ الموتِ مِنَّا بمسِلمٍ فأَهْوَتْ له ناباً فأَصبَحَ ثَاوِيَا سَقَيْنا ابن سيدانِ بكأس رويَّةِ كَفَتَنَّا ، وخيرُ الأمر ما كان كافيا

حدَّثني أبو زيد، قال : حدّثني عليّ بنُ محمد، قال : مَرّ ابنُ ظَبَيْهَانَ بابنة مطرِّف بالبصرة ، فقيل لها : هذا قاتل أبيك ، فقالت : ف سبيل الله أبي ، فقال ابن طبيان :

فلا في سبيل الله لاقى حِمَامَهُ أَبُوكِ ولكنْ في سبيل الدَّرَاهِم

فلمًّا قُتل مُصعب دعا عبدُ الملك بنُ مروان أهلَ العراق إلى البيعة ، فبايتعوه ، وكان مُصعب قُتل على نهر يقال له الدُ بجيِّل عند دَيْر الجائكيق ٨١١/٢ فلمنَّا قُتُل أمرَ به عبدُ الملك وبابنه عيسي فدُفينا .

ذكر الواقديّ عن عمّان بن محمَّد، عن أبي بكر بن عُمر ، عن عروة

<sup>(</sup>۱) ا: وأن تكون ي.

قال : قال عبدُ الملك حين قُـتُـل مُصعب : وارُوهُ فقد والله كانت الحُرْمة بيننا وبينه قديمة "، ولكن هذا المُللُك عقيم .

قال أبو زيد: وحدَّثني أبو نعيم، قال : حدّثني عبدُ الله بنُ الزّبير أبو أبي أحمَّد ، عن عبد الله بن شريك العامريّ ، قال : إني لَـواقفٌ إلى جنب مصعب بن الزّبير فأخرجتُ له كتابيًا من قبّائي ، فقلتُ له : هذا كتابُ عبد الملك ، فقال : ما شئت ، قال : ثم جاء رجل من أهل الشأم فلخل عسكره، فأخرجَ جارية فصاحت: واذُلَّه ! فنظر إليها مُصعب، لم أعرَض عنها .

قال : وأتني عبد الملك برأس مُصعب ، فنظر إليه فقال : متى تَعذو قريشٌ مثلك ! وكانا يتحدَّثان إلى حُبِّي ، وهما بالمدينة ، فقيل لها : قُـتـل مصعب ، فقالت : تَعس قاتلُه ! قيل : قتله عبد اللك بن مروان ، قالت: بأبى القاتل والمقتول!

قال : وحَمَجٌ عبدُ الملك بعدَ ذلك ، فلخلتْ عليه حُبِّي ، فقالت : أقتلتَ أخاكِ مُصْعَسًا ؟ فقال :

> مُرًّا وتَتُوكُهُ بجعجاع (١) من يذُق الحرب يَجد طَعْمَهَا وقال ابن قيس الرُ قيباًت :

قتيلٌ بدَيْر الجاثلِيق مُقمُ<sup>(١)</sup> لقد أُوْرَثَ المِصريْن خِزْيًا وذِلةً ولا صَبرتْ عندَ اللَّقَاءِ تممُّ فما نصحت الله بكر بن وائل كتائب يَغلى حَمْيُها ويَدُومُ ولو كان بكُريًّا تَعَطَّفَ حَــوْلَهُ بها مُضَرِيً يَوْمَ ذاكَ كريم ١٣/٢ ولكنَّه ضاعَ الذمامُ وَلمْ يكن وبَصْريَّهم إنَّ المُليمَ مُلِيم جزَى الله كُوفيًّا هناك ملامَةً ونحن صريح بينهُم وصممُ وإنَّ بني العَلَّاتِ أَخلُوا ظُهورَنا

> (١) لأبي قيس بن الأسلت ، من المفضلية ٧٥ . والجمعاع : المحبس في المكان الخشن أو ( ٢ ) ديوانه ١٩٦ ، و بعده في رواية الديوان :

تولى قتال المارقين بنَفْسِهِ وقد أسلماه مُنقذٌ وحَبِيمُ

A17/7

171

۱۱۲ - ۱۲۲

فإن نَفْنَ لايَبْقَوْا وَلاَيَكُ بعْـــدَنا لِذِى حُرْمَةٍ فى المسلمين حَريمُ<sup>(١)</sup>

قال أبو جعفر : وقد قيل : إن ما ذكرتُ من مَقتَل مصعب والحرب التي جرتْ بينه وبين عبد الملك كانت في سنة اثنتين وستين ، وأن أمر خالد ابن عبد الله بن خالد بن أسيد ومصيره إلى البتصرة من قبل عبد الملك كان في سنة إحدى وسبعين ، وقتُل مصعب في جُمادَى الآخرة .

\* \* \*

[ ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة]

وفى هذه السَّنة دخل عبدُ الملك بنُ مروانَ الكوفةَ وفرَّق أعمالَ العراق والمصرَيْن الكوفة والبصرة على عُمَّاله فى قول الواقيدى ؛ وأمَّا أبو الحسن فإنَّه ذَكَر أنَّ ذلك فى منة اثنين وسبعين .

وحد في عمرُ، قال : حد في على بن محمد، قال : قسل مصعب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جُمادى الأولى أو الآخرة سنة اثنتين وسبعين. ولمما أتنى عبد الملك الكوفة \_ فيا ذكر \_ نزل الشّخيلة ، ثم دعا النباس إلى البيعة ، فجاءت قُضاعة ، فرأى قلة ، فقال : يا معشر قُضاعة ، كيف سكيمتم من مُضَرَ مع قلتتكم ! فقال : عبد الله بن يعلى النبهدى : نحن أعز منهم وأمنع ؛ قال : بيمن ؟ قال : بمن معك مناً يا أمير المؤمنين . ثم جاءت مد جع وهممدان فقال : ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شيئاً . ثم جاءت جمفي ، فلماً نظر إليهم عبد الملك قال : يا معشر حبوقي ، اشتملتم على ابن أختكم ، وواريتموه ؟ يعنى يحتي بن سعيد بن جعنى ، الشتملتم على ابن أختكم ، وواريتموه ؟ يعنى يحتي بن سعيد بن العاص \_ قالوا : نعم ، قال : فهاتوه ؛ قالوا : وهو آمن ؟ قال : وتشترطون أيضاً ! فقال رجل منهم : إنا والله ما نشرط جمه لا بحقك ، ولكناً نتسحب عليه تسحب الولد على واليده ، فقال : أما والله لمنيعم الحي أنم ؛ إن كنتم عليه تسحب الولد على واليده ، فقال : أما والله لمنيعم الحي أنم ؛ إن كنتم لمأساناً في الجاهلية والإسلام ، هو آمن ، فجاءوا به وكان يمكني أبا أيوب ، فلما نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيح ، بأى وجه تنظر إلى ربك وقد فلما نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيح ، بأى وجه تنظر إلى ربك وقد

(١) كذا ورد البيت في ا .

A18/4

خلعتَنَى ! قال : بالوجه الَّذي خلقه ، فبايع ثمّ ولى فنظر عبدُ الملك في قَمّاه فقال : لله دَرّه ! أيّ ابن زَوْمُلة َ هو! يعني غَريبة .

عليرَ الحيَّ من عَلْوا ۚ نَ كَانُوا حَيَّةَ الأَرْضِ بغى بعضُهُمُ بَعْضاً فَلَم يرْعَوًّا على بَعْضٍ منعم كانت السَّادًا تُ مالمُفُنز بالتَّاثُ

ومنهم كانت السّادًا تُ والمُوفُون بالقرْض ثم أقبل على الحميل فقال: إيه! فقال: لا أدرى ، فقلتُ مِن حَلَفهد: ومنهم حَكَم يقضى فلا يُنقَض ما يَقضِى ومنهم من يجيز الحج بالسَّنة والفَرْضِ(١) وَهُمْ مُذْ ولِدُوا شَبِّوا بِسِرِ النسبِ المحض

قال: فتركنى عبد ألملك ، ثم أقبل على الجميل فقال : مَن هو ؟ قال : لا أدرى ؛ فقلت مين خلفه : ذو الإصبع ؛ قال : فأقبل على الجميل فقال : ولم مسى ذا الإصبع ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : لأن حبية عضت إصبيحة فقطكمتنها ، فأقبل على الجميل فقال : ما كان اسمه ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : حرر ثان بن الحارث ؛ فأقبل على الجميل، فقال : من أيتكم كان ؟ قال : لا أدرى ، فقلت من خلفه : من ين ناج ، فقال :

أَبَعْدَ بنى ناج<sub>ٍ و</sub>سَعْيِك بينهم (<sup>1)</sup> فلا تُتْبِعنْ عَيْنَيك ما كان هالِكَا

۸۱۰/۲

 <sup>(1)</sup> قال أبو الفرج: « وقوله: « ويعم من يجيز الناس » فإن إجازة الحج كانت لمزاعة ،
 فأخذتها عموان ، فصارت لرجل فيهم يقال له سيارة ». الأغانى ٣ : ٨٩ (٣) رواية الأغانى :
 ه وأماً بَشُو ناج فكل تُذكرَنَهُمُ ه

إذا قُلْتُ مَثْرُوفاً لأصلَح بينهم يقول وُمَيْبُ : لا أصالح ذَلكا فأضحِي كظَهْر العَيْر جُبٌ سَنَامُهُ تُطيفُ به الولدانُ أحدبَ بَاركا

فأضحي كظهر العير جُبّ سَنَامُهُ تُطيفُ به الولدانُ أحدبَ باركا ثمّ أقبل على الجميل، فقال: كم عطاؤك؟ قال: سبّعمائة، فقال لى : في كمّ أنتَ ؟ قلتُ: في ثلثمائة ، فأقبل على الكاتبيّن ، فقال: حُطًا من عطاء هذا أربعمائة ، وزيداها في عطاء هذا ، فرجعتُ وأنا في سبعمائة ، وهو في ثلمائة ،ثم جاءت كيندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث ،

ى سم ، سب ، سب ، في سيمانه ، فالبين على المعالم ، فعال ، خطاء منا أربعمائة ، وريداها في عطاء هذا ، فرجعت وأنا في سبعمائة ، وهو في ثلثمائة . ثم جاءت كندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث ، فأوصى به بيشرًا أخاه ، وقال : اجعله في صحابتك . وأقبل داود بن وصحد م ما تتين من بكر بن وائل ، عليهم الآقبية الداودية ، وبه سميّت ، فجلس مع عبد الملك على سريره ، فأقبل عليه عبد الملك ، ثم نفض ونهضوا معه ، فأتبعهم عبد الملك بصره ، فقال : هؤلاء الفسيّاق ، والله لولا أن صاحبهم جاءنى ما أعطانى أحد منهم طاعة (١).

ثم ۚ إنَّه وَلَيِّي– فيها قبل – قـطَـنَ بن َعبد الله الحارثيّ الكوفة أربعين يومًا ثمّ عَزَله، وَوَلَّى بِشْرَ بنَ مَرْوان وصَعِيد مِنبرَ الكُوفة فخَطَب فقال :

إِنَّ عبد الله بن الزبير لو كان خليفة " كما يزعم لحرج فآسى بنفسه ، ولم يغرز دُنَبَه في الحرم . ثم قال : إنى قد استعملتُ عليكم بيشرَ بن مروان ، وأمرَّته بالإحفان إلى أهل الطاعة ، والشدة على أهل المعصية ، فاسمعوا له وأطبعوا .

واستعمل محمد بن عُمير على هممنان ، وينزيد بن رُوَيم على الرَّى ، وفَرَق العُمال ، ولم يف لأحد شرط (٢)عليه ولاية أصبهان ؛ ثم قال : على هؤلاء الفُساق الله ين أنْ خلكو الشأم ، وأصدوا العراق ، فقيل : قد أجارهم رؤساء عشائرهم ، فقال : وهل يجير على أحد ! وكان عبد الله بن يزيد بن أسد بلخ إلى على بن عبد الله بن عباس ، وبلخ إليه أيضا يخيى بن معدي بن عباس ، وبلخ إليه أيضا الحدكمي إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، فآمنهم عبد الملك ، فظهروا .

AIV/Y

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ، ٣ : ٩١ . ٩٠ . (٢) ب ، ف : «يشرط».

<sup>(</sup>٣) س، ابن الأثير : «يزيد».

سنة ٧١

وكان لحُمْرًان منزلة عند بنى أمية ؛ حدثنى أبو زيد قال : حدثنى أبو عاصم النَّبيل قال : أخبرنى رجل قال : قدم فرأى حُمران . أبو عاصم النَّبيل قال : أخبرنى رجل قال : لقد رأيت هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه فابتدره مروان وسعيد بن العاص أيتهما يسوّيه . قال أبو زيد : قال أبو عاصم : فحد ثن بذلك رجلاً من وكد عبد الله بن عامر ، فقال : حدثنى أبى أن حُمْران مَدَّ رجله فابتدر معاوية وعبد الله بن عامر أيتهما ١٨٥/٢

[ ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة ]

وفى هذه السنة بعث عبد الملك خالد بن عبد الله على البتصرة واليا ، حد ثنى عمر ، قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : مكث حمران على البصرة يسيراً ، وخرج ابن أبى بكرة حتى قدم على عبد الملك الكوفة بعد مقتل مصمت ، فولى عبد الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البصرة وأعمالها، فوجة خالد عبيد الله بن أبى بكرة خليفته على البصرة ، فلما قدم على حموان ، قال : أقد بنت لاجنت ! فكان ابن أبى بكرة على البصرة على البصرة على البصرة على البصرة حتى قدم خالد .

وفي هذه السنة رَجَع عبدُ الملك ــ فيما زَعَمَم الواقد َّيّ ــ إلى الشأم .

قال: وفيها نَزَع ابنُ الزبير جابرَ بنَ الأسوَد بنِ عوف عن المدينة ، واستعمل عليها طلحة بن عبد الله بن عوف . قال : وهو آخر وال لابن الزبير على المدينة ، حتى قدم عليها طارقُ بنُ عَسَرو مولى عَبَان ، فَسَهَرَب طلحة ، وأقام طارقٌ بالمدينة حتى كتب إليه عبد الملك .

وَحَمَجً بالناس في هذه السَّنة عبد ُ الله بنُ الزَّبير في قول الواقديُّ .

#### [خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب]

وذكر أبو زيد عن أبى غَسَّانَ محمَّد بن يحيى ، قال : حدَّ ثنى مصعب ابنُ عَبْانَ ، قال: لمَّا انتهَى إلى عبد الله بن الزبير قتلُ مُصعب قام فى الناس فقال :

الحمد لله النّذي له الحلق والأمر ، يؤتي الملك من يشاء ، ويتُوّ ع الملك ممّن يشاء ، ويعُوزُ من يشاء ، ويعُوزُ من يشاء . ألا وإنّه لم يكذّ لل الله من كان الحتى معه وإن كان فودًا ، ولم يعُوزُ من كان وليه الشّيطان وحِربَهُ وإن كان (١) معه الأنام طرّاً . ألا وإنّه قد أتانا من العراق خبر عزنا وأفررَحنا ، أننا قتل مصعب رحمه الله عليه ، فأما اللّذي أفرحَنا فعلمُنا أن قتله له شهادة ، وأمّا الذي حرّزنا فإن العراق الحميم لوعة يتجدها حميمه عند المصيبة ، ثم يمر عوي من بعدها ذو الرأى إلى جميل الصبر وكريم العرزاء ، ولمن أصبت بمصعب لقد أصبت بالزبير قبله ، وما أنا من عمان بخلو مصيبة ، وما مصعب إلا عبد من عنجيد الله وعن من مناعولى . ألا إن أهل المراق أهل الغذر والنفاق ، أسلموه وباعره بأقل الثمن ، فإن يُعتل فإن أوالله ما نموت على منصاجعنا كما تموت بنو أبي العاص ، والله ما قتيل منهم وجل أن وَحْف في الجاهليّة ولا الإسلام ، وما نموت إلا قمصاً (١) بالرّماح ، وموتنا تحت ظلال السيوف. ألا إنسا الدنيا عارية من المكك الأعلى الدي ول تمويد مطانع ، ولا يتبيد مُككمه ، فإن تتقيل لا آخذها أخذا الأسر البطر ، وإن تد برا مطانه ، ولا يتبيد مُكلكه ، فإن تتقيل لا آخذها أخذا الأسر البطر ، وإن تد بنا المكك الأعلى الله في وكم مسلطانه ، ولا يتبيد مُككه ، فإن تتقيل لا آخذها أخذا الأسر البيتطر ، وإن تد برا منظم ألله في وكم . ما المتهين ؛ أقول قول هذا وأستغفر الله في وكم .

<sup>(</sup>١-١) ف: والناس معه طرا ي . . (٢) القمص : الموت السريع .

17V 47

وذكر أن عبد الملك لما قتل مصعباً ودخل الكوفة أمر بطعام كثير ٢٠٠/٢ فضيم ، وأمر به إلى الخور نتى ، وأذن إذنا عاماً ، فلخل الناس فاخذوا فحاسهم ، فلخل عمر و بن حريث المخزوى فقال : إلى وعلى سريرى ، فأجلسهم معه ، ثم قال: أي الطعام أكلت أحب إليك وأشهى عندك ؟ قال: عناق (١) حَمراء قد أجيد تمليحها ، وأحكيم نضجها ، قال: ما صنعت شيئاً ، فأين أنت من عمروس (١) واضع قد أجيد سمطه ، وأحكيم نضجه ، اختلجت إليك رجله ، فأنبعتها بدة ، غذى يشريجين من لبن وسمن . ثم جاءت الموائد فأكلوا ، فقال عبد الملك بن مَرَوان : ما ألذ عيشنا لو أن شيئاً بدوم ! ولكمنا كما قال الأول :

وكلّ جدِيد ياأَمَمَ إلى بِلَى وكلٌ امْرِيْ يَوْماً يَصيرُ إلى كانْ فلما فرغٌ من الطعام طاف عبدُ الملك فى القَصر يقول لعَسَرو بن حُرَيث: لمَنَ هذا البيت؟ ومَنْ بَنَنَى هذا البيت؟ وعَسَرو يُخبِره، فقال عبدُ المَلك :

وكلُّ جديد ياأُمَيمَ إلى بِلَّى وكلُّ امرئ يومًا يصيرُ إلى كانْ ثُمَّ أَنْ مجلسَّهُ فاستَلْتَى؛ وقال :

وفي هذه السنة افتتتَح عبد الملك - في قول الواقديّ - قَيْساريّة .

<sup>(</sup>١) العناق : الأنثى من أولاد المعزى .

 <sup>(</sup>٢) السمان : . وفي حديث عبد الملك بن مروان : أين أنت من عمروس داضع ! العمروس
 بالفم : الحروف أو الجاءى إذا بلغا العدو .

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ذكر الخبر عماً كان فيها من الأحداث الجليلة

قال أبو جعفر : فن ذلك ما كان من أمر الخوارج وأمر المهلّب بن أ أبي صُفّرة وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد .

ذَكرَ هشامُ بنُ محمَّد، عن أبي مخنَّف أن حصيرة بن عبد الله وأبا زُهير العبسَى حدَّثاه أنَّ الأزارقة والمهلَّب بعدما اقتتلوا بسُولافَ ثمانية ۖ أشهر أشدَّ القتال ، أتاهم أنَّ مصعب بن الزَّبير قد قُدِّيل ، فبلغ ذلك الخوارجَ قبل أن يبلغ المهلَّب وأصحابه، فناداهم الحوارجُ : أَلا تُنخبِّروننا ما قولكُم في مُصعبُّ ؟ قالوا : إمام همُدًّى؛ قالوا : فهو وليتكم في الدنيا والآخرة ؟ قالوا: نعم ، قالوا : وأنم أولياؤه أحياء وأمواتاً ؟ قالوا : ونحن أولياؤه أحياء وأمواتاً ؛ قالوا: فما قولُكم في عبد الملك بن مرُّوان ؟ قالوا: ذلك ابنُ اللَّعين ، نحن إلى الله منه بنُراء ، أهو عندنا أحلُّ دمًّا منكم ، قالوا : فأنَّم منه بنُراء في الدُّنيا والآخرة؟ قالوا: نعم كبراءتينا منكم؛ قالوا: وأنتم له أعداء أحياء وأمواتًا؟ قالوا: نعم نحن له أعداء كعداوتنا لكم ، قالوا : فإن إمامكم مصعبًا قد قتله عبد الملك بن مروان، ونراكم ستمجعلون غداً عبد الملك إمامكم، وأنتم /٨٢٧ الآن تتبرَّءون منه ، وتلعَسَون أباه ! قالوا : كذبتم يا أعداء الله . فلما كان من الغد تبيّن لهم قتل ُ مصعبَ ، فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن ميروان فأتتهم الحوارجُ فقالوا : ما تقولون في مصعبَب ؟ قالوا : يا أعداء الله ؛ لا نخبركم ما قولنا فيه ، وكرهوا أن يكذُّ بوا أنفسهم عندهم ، قالوا : فقد أخبرتمونا أمس أنـه وليـَّكم في الدنيا والآخرة، وأنَّكم أولياؤه أحياءً" وأمواتًا ، فأخبرونا ما قولكم في عبد الملك ؟ قانوا: ذاك إمامنا وخليفتُمنا ــ ولم يجدوا إذ بايعوه بُدًّا من أن يقولوا هذا القول.. قالت لهم الأزارقة: يا أعداء الله ، أنم أمس تتبرَّمون منه في الدُّنيا والآخرة ، وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً وأمواتًا ، وهو اليوم إمامكم وخليفتُكم ، وقد قتل إمامتكم الـذي كنيم

174

تولّرنه! فأيهما المحقق ، وأيهما المهتدى. وأيهما النصر ! فالوا لهم : يا أعداء الله ، وضينا بذاك إذ كان ولى (١) أمورنا، ونرضى بهذا كما رضينا بذاك . قالوا : لا والله ولكنكم إخوان الشياطين ، وأولياء الظالمين ، وعبيد الدنيا . وبعث عبد الله بن عبد الله بن مروان بشر بن مروان على الكوفة ، وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البتصرة . فلما قلم خالد أثبت المهلب على خراج الأهواز ومتعونتها، وبعث عامر بن مسمع على سابئور ، ومتماتل بن مسمع على سابئور ، ومتماتل بن مسمع على أردشير خرة، ومسمت بن مالك بن مسمع على فسا ودرابعورد ، والمغيرة بن المهلب على إصطخر .

ثُمَّ إنه بعث إلى مُقاتـل فبـَعـَشَه على جيش ، وألحـَقـه بناحية عبد العزيز فخرج يطلب الأزارقة، فانحطُّوا عليه من قببَل كَرُّ مان حتى أتوًّا درًّا بمجرد، فسار نحوَهم. وبعث قـَطَرَى مع صالح بن مخرَّاق تسعمائة فارس، فأُقبِـل ٨٢٣/٢ يسيرُ بهم حتى استقبَل عبدَ العزيز وهو يسير بالنـاس ليلا ، يجرون على غير تعبيةً ، فهزم الناس ، ونرَل مُقاتيل بن مسمّع فقاتل حتى قُتيل ، وانهزم عبدُ العريز بنُ عبد الله ، وأخيذت امرأتُه ابنة المنذر بن الحارود ، فأقيمت فيمن يزيد، فبلغت مائة َ ألف - وكانت جميلة ً - فغار رجل ً مِن قومها كان من رموس الحوارج يقال له : أبو الحديد الشُّنِّيّ ، فقال : تنَحُّوا هكذا ، ما أرَّى هذه المُشركة إلَّا قد فتنتكم ، فضرب عنقمها . ثمُّ زعموا أنه لمَحق بالبَصْرة ، فرآه آل منذر فقالوا : والله ما ندري أنحممَد كُك أم نُذَمَّك ! فَكَان يقول : ما فعلتُه إلَّا غيرة وحمَّيَّة . وجاء عبدُ العزيز حتى انتهتي إلى رامتهُرْمُز ، وأتى المهلّب فأخبر به ، فبعث إليه شيخًا من أُشْياخ قومه كان أحداً فُرْسانه، فقال : اثته فإن كان منهزماً فعزَّ ه وأخبره أنه لم يَعَمَل شيئًا لم يَقعَله الناسُ قَبَله ، وأخبره أنَّ الجنود تأتيه عاجلا، ثُمَّ يُعزَّه الله ويمَنصُره . فأتاه ذلك الرجل، فوجدوه نازلا ً في نحو من ثلاثين رجلا كثيبًا حزينًا، فسلم عليه الأزدى ، وأخبره أنه رسول المهلب، وبلغه ما أمره به، وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة . ثم انصرف إلى المهلب فأخبره الحبر ، فقال له المهلب : الحق الآنَ بخالد بالبصرة فأخبرُ ، الحبرَ ، ٢٤/٧

<sup>(</sup>۱) ف: «يتولى».

۷۲ ت

فقال: أنا آتيه أخبرُه أنّ أخاه هُزم! والله لا آتيه، فقال المهلب(١): لاوالله لا يأتيه غيرُك، أنتَ الـذي عاينتُه ورأيته، وأنت كنتَ رسولي إليه، قال: هوإذاً بهد يك (٢) يامهلسب أن ذهبَ إليه العام ، ثم خرج . قال المهلب : أمَّا أنت والله فإنك لي آمن ، أمَّا والله لو أنك مع غيري ، ثمَّ أرسلك على ربحليك خرجت تشتد! قال له وأقبل عليه : كأنك إنما تمن " علينا بحـلْمك! فنحن والله نُكافئك َ بل نزيد؛ أما تَعلَم أنا نُعرُّ ض أنفسنا للقَّتل دُونك ، ونحميك من عدو ِّك ! ولو كنما والله مع من يَسَجهـَل علينا ، ويَسَعثنا في حاجاته على أرْجُلُينا ، ثمَّ احتاج إلى قتالنا ونُصْرِتنا جعلناه سنسنا و سن عدو فنا، ووقينا مه أنفسنا. قال له المهلِّب: صدقتَ صدقتَ. ثم دعا فترَّى من الأرْ دكَّان معه فسرَّحه إلى خالد يخسره خبر أخيه ، فأتاه الفتى الأزدى وحوله الناس ، وعليه جبُّته "خضراء ومُطرَّف أخضر ، فسلم عليه ، فرد عليه، فقال: ما جاء بك (٣) ؟ قال: أصلحك الله! أرسلني إليك المهلب لأخيرَك خيرً ما عاينتُه، قال: وما عاينت؟ قال: رأيت عبد العزيز براميَهُرمُز مهزوماً ، قال: كذبت ، قال: لا ، والله ماكذبتُ ، وما قلتُ لك إلّا الحقّ، فإن كنتُ كاذبًا فاضربُ عُنتي ، وإن كنتُ صادقًا فأعطني أصلحك الله جُبِيَّتَكُ ومُطرفك . قال: ويَدْحك! ما أيسر ماسألت ، ولقد رضيت ٨٢٠/٧ مع (٤) الخطر العظيم إن كنت كاذبًا بالخطر الصَّغير إن كنت صادقًا . فَحَبَسَه وأمر بالإحسان إليه حتى تبيّنت له هزيمة القوم ، فكتّبَ إلى

أما بعد ، فإنى أخير أمير المؤمنين أكرمه الله أنى بعثتُ عبد العزيز بن عبد الله في المنظورة بن عبد الله في المنظورة بنائية في الله المنظورة بنائية في الله الله المنظورة المنظورة الله الله المنظورة بالمنظورة المنظورة المنظورة المنظورة المنظورة المنظورة المنظورة المنظورة الله الأهمورة الله بالسلام عليك ورحمة الله .

عد الملك:

<sup>(</sup>١) ١، ب، ف: ﴿ وَقَالَ : فَقَالَ لَهُ الْهِلِبِ ﴾ . (٢) كَذَا فَيَ ا ، فِي طَ وَيَهِدِيكُ هِ .

<sup>. (</sup>٣) ب، ن: وما حاجتك ۽ . (١) ب، ن: ومن ۽ .

فكتتب إليه:

أما بعد، فقد قدم رسولُك فى كتابك، تُعلمنى فيه بعشَتك أخاك على قتال الحوارج، وبهزيمة من هُرم، وقتشل من قتيل، وسألت رسولك عن مكان المهلب، فحد تني أنه عامل لله على الأهواز، فقبع الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة على القتال، وتدع المهلب إلى جنبك يسجى الخراج، وهو الميسون النقيبة ، الحسسن السياسة، الله جنبك يسجى الخراج، وهو الميسون النقيبة ، الحسسن السياسة، اللهمير بالحرب، المنقاسي لهاا، ، ابنها وابن أبنائها! انظر أن تنهض بالناس حتى تستقبله من الهماز ومن وراء الأهواز. وقد بعث إلى بيشر أن يمدك بهجيش من أهل الكوفة، فإذا أنت لقيت عدوك فلا تعمل فيهم برأى حتى تحضره المهلب، وتستشيره فيه إن شاء الله. والسلام عليك ورحمة الله.

فشَتَّ عليه أنَّه فَيَـلَّ رأيّه فى بعثة أخيه(<sup>٢)</sup> وتَـرَّك المهلب، وفى أنه لم يَـرَضَ رأيّه خالصًا حتى قال: أحضَرْه المهلّبَ واستشرْه فيه .

وكتتب عبد الملك إلى بيشر بن مروان :

أما بعد، فإنى قد كتبت لل خالد بن عبد الله آمره بالنهوض لل الخوارج، فسرَّح إليه خمسة آلاف رجل ، وابعث عليهم رجلا من قبلك ترضاه ، فإذا قضوًا غزاتهم تلك صرفتهم إلى الرّى فقاتلُوا علوَّهم ، وكانوا في مسالحهم ، وجبّوا فينهم حتى تأتى أيام عقبهم فتُعقبهم (٣) وتبعث آخرين مكانهم .

فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف ، وبعث عليهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث ، وقال : إذا قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الرَّى . وكتب له عليها عهدًدًا . وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهواز ، وجاء عبد الرحمن بن عمد بعث أهل الكوفة حتى وافاهم بالأهواز ،

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: والمقاسي الحرب. (٢) ب، ف: وبعثه بأخيه.

<sup>(</sup>٣) س: وفتعفيهم ۽ .

وجاءت الأزارقة حتى دنوًا من مدينة الأهواز ومن مُسكر القوم ، وقال المهلّب لحالد بن عبد الله : إنى أرى هاهنا سُمُناً كثيرة ، فضُمها إليك ، فوالله ما أظُن القوم الآ مُسحوقيها . فا لبث إلّا ساعة حتى ارتفعت خيل من خيلهم إليها فحر قته الله . وبعث خالد بن عبد الله على ميسمته المهلّب على وعلى ميسرته داود بن قتحد من بنى قيس بن ثعلبة ، ومر المهلّب على عبد الرحمن بن عملًد ولم يُخندق ، فقال : يابن أخى ، ما يستعك من الختلق الختلدة ! فقال : والله لهم أهون على من صرّطة الجسَمل (١١) ، قال : فلا ميهُ ونوا عليك يابن أخى ، فإنهم سباع العرب ، لا أبرح أو (١٦) تشوب عليك خندة الخياد فقال .

وبلغ الخوارجَ قول عبد الرحمن بن محمَّد لهم : ﴿أَهُوَنُ عَلَى َّ مِن ضَرَّطَة الجمل ﴾، فقال شاعرُهم :

يا طالِبَ الحقِّ لا تُستَهُو بالأَمَلِ فإنَّ من دون ما بَوى مَدَى الأَجلِ وَاعَمَلُ العملِ وَاعَمَلُ العملِ وَاعْمُ الفضلُ العملِ واغْرُ المَخانِيثَ في الماذِيِّ مُعْلِمَةُ (٣) كيا تُصبِّح غَدْوًا ضَرْطَةَ الجمل

فأقاموا نحواً من عشرين ليلة " ثم إن خالدا أرَحَف إليهم بالناس، فرأوا أمراً هـالهم من عَدد الناس وعُدتهم، فأخذوا بَشَحازُون، واجترأ عليهم الناس، فكرّت عليهم الخيل، وزحف إليهم فانصرفوا كأنَّهم على حامية وهم مولَّون لا يرون لهم طاقة بقتال جماعة الناس، وأتبعهم خالد بن عبد الله داود بن قحدتم في جيش من أهل البصرة، وانصرف خالد إلى البصرة، وانصرف عبد الرحمن بن محملًد إلى الرَّى وأقام المهلَّب بالأهواز، فكتب خالد بن عبد اللك:

أمًّا بعد ، فإنى أخبر أميرَ المؤمنين أصلحه الله أنى خرجتُ إلى الأزارقة الَّذين مرقوا من الدّين ، وخرجوا من ولاية المسلمين ، فالتقيمنا بمدينة الأهمواز

<sup>(</sup>١) الميداني ٢: ٤٠٩ (٢) ب، ف: يرحمي يو.

<sup>(</sup>٣) ا: وسيلة ي .

فتناهضنا فاقتتلنا كأشد" قتال كان فى الناس . ثم إن الله أنزَل نصرَه على المؤمنين والمسلمين ، وضربَ الله وجوه أعدائه ، فاتبعهم المسلمون يقتناونهم ، ولا يستعون ، وأفاءَ الله ما فى عسكرهم على المسلمين ، ثم ٣٨/٢ أتبعثهم داود بن قَصَحْدَم ، والله أن شاءً مهليكهم وستأصلهم ؛ والسلام علمك .

ظماً قَدَم هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبدُ الملك إلى بشر ابن مروان :

أما بعد ، فابعث من قبِمَلك رجلا شجاعاً بصيراً بالحرب في أربعة آلاف فارس ، فليسَيروا إلى فارس في طلب المارقة ، فإن خالد اكتب إلى يخبرنى أنّه قد بعث في طلبهم داود بن قَحَدُنم ، فر صاحبك اللّذي تَبعث ألا يُخالف داود بن قَحَدُم إذا ما التَّفَيا، فإن اختلاف القوم بينهم عَوْن لعدوهم عليهم . والسلام عليك .

فبعث بشر بنُ مروان عَنتَاب بنَ ورقاء في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة ، فخرجوا حتَّى الثقوا هم وداودُ بنَ قَحَدْم بأرض فارسَ ، ثمُ اتَّبعوا القوم يطلبونهم حتَّى نَفقتْ خيولُ عامتَّهم ، وأصابتَهم الجهّد والجوع ، ورَجع عامتًهُ ذَيِّنك الجيّشين مُشاةً إلى الأهواز ، فقال ابن قيس الرقيبَّات ... من بنى مُخزوم ... في هزيمة عبد العزيز وفراره عن المرأته :

عبدَ العزيزِ فَضَحْتَ جَيْشُك كلَّهمْ من بين ذِي عَطَش يجودُ بنفْسِه هلا صبرتَ مع الشهيد مقاتِلا وتركت جيشك لا أمير عليهمُ ونسيتَ عِرسك إذ تُقَادُ سَبِيَّةً

وتركتهم صرعى بكلًّ سبيل(۱) ومُلحَّب بين الرِّجال قَتِيل(۱۲) إذ رُخْت منتكث القُوى بأَصيل فأرجع بِعارٍ في الحياةِ طَويل ۸۲۹/۲ تُبكى العيونَ برنَّةٍ وعَويل

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩٠ . (٢) ملحب : قطعه السيف .

٧٧ ئا

[خروج أبى فُدَيك الخارجيّ وغلبته على البحرين ]

وفى هذه السنة كان خروج أبى فُد يَك الحارجيّ ، وهو من بنى قَيْسُسِ ابن ثعلبة ، فغلب على البحرين ، وقتل نجدة بن عامر الحنّ في ، فاجتمع على خالد بن عبد الله نُرُول قَطَرَى الأهواز وأمرُ أبى فُديك، فبعث أخاه أمينَّة بن عبد الله على جُند كثيف إلى أبى فُد يك ، فهزمه أبو فُد يك ، وأخذ جارية له فات خذها لنفسه، وسار أمينَّة على فرس له حتى دخل البَصْرة فى ثلاثة أينًام ، فكتب خالد إلى عبد الملك بحاله وحال الأزارقة .

\* \* \*

#### [خبر توجيه عبد الملك الحجَّاج لقتال ابن الزبير]

وفي هذه السنة وجمّة عبد الملك الحجمّاج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله ابن الزبير، وكان السبب في توجيهه الحمّجاج إليه دون غيره – فيا ذكر – أن عبد الملك لما أراد الرجوع إلى الشأم، قام إليه الحجمّاج بن يوسف فقال: يا أمير المؤمنين، إلى رأيت في منامى أني أخلت عبد الله بن الزبير فسلمَحتْه، فالمعمّدي إليه، وولتي قتاله. فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام، فسار حتى قدم مكمة، وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن " دخلوا في طاعته. فحد ثني الحارث؛ قال: حد ثني محمّد بن سمّد، قال: أخبراً محمّد بن فحد ثني الحارث؛ قال: حد ثن مُصعب بن ثابت، عن أبي الأسود، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: بعث عبد الملك بن مروان حين قتيل مصعب ابن ألبت بن مروان حين قتيل مصعب ابن ألبير الحجمّاج بن يوسف إلى ابن الزبير بمكمّة، فخرج في ألفين من جند أهل الشأم في جمُمادي من سنة اثنين وسبعين، فلم يعرض للمدينة، وسلك طريق العراق، فنزل بالطائف، فكان يَبْعَث البُعوث إلى عرَقة وسلك طريق العراق، فنزل بالطائف، فكان يَبْعَث البُعوث إلى عرَقة خيل ابن الزبير وترجع خيل الحجمّاج بالظّفير. ثمّ كتب الحجمّاج إلى خيل ابن الزبير وترجع خيل الحجمّاج بالظّفير. ثمّ كتب الحجمّاج إلى عرقة خيل ابن الزبير وترجع خيل الحراب الحرّم عليه، ويحجمرة أن

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ب، ف وفي ط: والحل.

منة ۷۲

شوكتتَ قد كللَّت، وتَفَرَّق عنه عامَّة أصحابه، ويَسْأَله أَن يَمَدَّه برجال ، فَجَاءَ كَتَابُ عَبِدُ الملك إلى طارِق بن عَسَرُو يأمره أَن يَلَحَقَ بن عَسَرُو يأمره أَن يَلَحَقَ بن عَسَرُو يأمره أَن يَلَحَقَ بَن معه مَن الجُنْدُ بالحجَّاج ، فسار في خمسة آلاف من أصحابه حتَّى لحق بالحَجَّاج الطائف في شعبان سنة اثنين وصبعين . فلمَّا دخل ذو القعدة رَحَل الحجَّاج من الطائف حتَّى نزل بئر مَسَمون وحصر ابن الزّبير .

حجّ الحجيَّاجُ بالناس في هذه السنة، وابن الزبير محصور، وكان قدومُ طارق مسكنَّة لهلال ذى الحجيَّة، ولم يتطنُف بالبيَّيْت، ولم يصل إليه وهو مُحرِم، وكان يتلبَّس السلاح، ولا يتقرَب النساء ولا الطيب إلى أن قُتل عبدُ الله بنُ الزبير. ونَحرَ ابنُ الزبير بُدُناً بمكنَّة يومَ النحر، ولم يحجَّ ذلك العامَ ولا أصحابه لأنبَّهم لمَ يَشَفوا بعَرَقة.

قال محمَّد بن عمر : حدَّنى سعيد بن مسلم بن بابك ، عن أبيه ، قال : حجَمَعت في سنة اثنتين وسبعين فقد منا مكة ، فلحمَّناها من أعلاها، فنجد أصحاب الحجَّاج وطارق فيا بين الحَجون إلى بئر مَسْمون ، فطفننا بالبيت وبالصفا والمَروّق، ثم حَجَّ بالناس الحجَّاج ، فرأيتُ واققاً بالهمَسَات من عَرَقة على فرس ، وعليه الدَّرع والمعفَّر ، ثم صَدَر فرأيتُ وعَدَل إلى بئر ميمون، ولم يطف بالبيت وأصحابه مَسلحون ، ورأيت الطعام عندهم كثيرًا ، ورأيت العبر تأتى من الشأم تحمل الطعَّام ؛ الكعل والسويق والدَّقق؛ فرأيت أصحابه عاصيب ، ولقد ابتعنا من بعضهم كعكًا بدرهم ، فكفانا إلى أن بلغنا الجبُّحِقة وإنَّا لئلاثة نفر .

قال محمَّد بن عمر : حدَّثنی مصعب بنُ ثابت ، عن نافع مَولی بنی ۸۳۱/۲ أُسَد ، قال – وَكان عالمًا بفتنة ابنِ الزَّبير– قال : حُصر ابنُ الزبير ليلــَـة هلال ذی القعدة سنة اثنتين وسبعین . ١٢ -

### [أمر عبد الله بن خازم السُّلميُّ مع عبد الملك]

وفى هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم السكسي يدعوه الى بسّيعته ويُطعِمه خُراسان سبع منين ، فَلَدَ كر على بن محمله ان المفضّل بن محمله ويمي بن طفقيل وزهير بن هَشيد حد ثوه و قال : وفى خبر بعضهم زيادة على خبر بعض – أن مصعب بن الزبير قُمُول سنة النتين وسبعين وعبد الله بن خازم بأبسرشهر يُماتيل بحير بن ورقاء النتين وسبعين وعبد الله بن خازم بأبسرشهر يُماتيل بحير بن ورقاء مع سورة بن أشيم النّميرى : إن الله خُراسان سبع سنين على أن تبايع لى . هم سورة بن أشيم السّميرى : إن الله خُراسان سبع سنين على أن تبايع لى . فقال ابن خازم لسورة : لولا أن أضرب بين بنى سلّميم وبنى عامر لقتلتك ولكن كل هذه الصحيفة ، فأكبلها .

قال : وقال أبو بكر بن محمَّد بن واسع : بل قدمٍ بعهد عبد الله بن ِ خازم سوادةُ بن عُبيد الله النُّمسيريّ .

وقال بعضُهم: بعسَ عبدُ الملك إلى ابن خازم سينانَ بن مكمل الغَينويّ، وكتب إليه: إن خراسان طُعْمة لك، فقال له ابن خازم: إنما بَعنك أبو الذّبان (١) لأنك من غَينيّ، وقدعلم أنى لا أقتل رجلا من قيس، ولكن كُلُّ كتابته.

قال: وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح أحد بنى عَوْف بن سعد - وكان خليفة ابن خازم على مروّ - بعهده على خراسان ووعده وسنّاه، فخلع بكير بروشاح عبد الله بن مروان، فأجابه أهل مروو، وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيته بككير بأهل مروو بريد أن يأتى ابنه عليه أهل مروو بريد أن يأتى ابنه يليد أهل مروو بريد أن يأتى ابنه بالترميذ، فأتبعه بحير، فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية: وشاهم غده، بينها وبين مَرو مُعانية فراسخ .

قال : فقاتله ابن خازم ، فقال مولَّى لبني ليث: كنت قَريبًا من معترك

<sup>(</sup>١) ب: « الدبان ».

۸۸ مرید به ۸۸

القوم فى منزل ، فلما طلكت الشمس تهايج العسكران ، فجعلت أسمَع وقع السيوف ، فلمعنات أسمَع وقع السيوف ، فلمناً الرتفاع النّهار، ١٣٢/٧ السيوف ، فلمناً الرتفقع النهارُ خفيت الأصواتُ، فقلتُ: هذا لارتفاع النّهار، ١٣٢/٧ فلمناً صلبَّت الظهر - أو قبل الظهر خرجتُ، فتلفقاً في رجل " من بني تميم ، فقلتُ : ما الحبر ؟ قال : قتلتُ عدوً الله ابن خازم وها هو ذا ، وإذا هو محمول (١) على بغل ، وقد شدّوا فى منّا كيره حبّلاً وحجراً وعدلوه به على البَغْل .

قال : وَكَانَ اللَّذِى قَتْلُهُ وَكَبِعُ بِنُ عُمُمَائِرَةُ القَّمْرَيَّعَى وَهُو ابنِ الدَّوْرَ فَيِيَّةً . اعتبور عليه بحير بن ورَقاء وعمار بنُ عبد العزيز الجُشمَّى ووكيع ، فَطَعَنَوه فَصَرَّعُوه ، فقعد وكيع على صدره فقَشَلُه ، فقال بعضُ الدُّلاة لوكيم : كيف قتلتَ ابنَ خازم ؟ قال : غلبتُه بفضل القينا ، فلماً صُرع قعلتُ على صدره ، فحاول القيامَ فلمَ يتقدر عليه ، وقلتُ : يا لئارات دُويَلة ! ودُويْلة أخْ لوكيم لأمة ، قُبْل قبل ذلك في غير تلك الأيام .

قال وَكَيْع : فَنَسَخَمْ فَى وَجَهِى وقال : لعنك الله! تَفْتُل كَبْش مَضَّر ، بأخيك ، عليج لايساوى كفنًا من نوًى او قال : مين تراب ــ فما رأيت أحدًا أكثر ريقًا منه على تلك الحال عند الموت .

قال : فذكر ابن مُ هُبيرة يوماً هذا الحديث فقال : هذه والله البسالة.
قال : وبعث بجير ساعة قُتل ابن خازم رجلا من بنى غُدانة إلى عبد الملك
ابن مَرْوانَ يُخبره بقتل ابن خازم ، ولم يَبعث بالرأس ، وأقبل بُكير بنُ
وشاح في أهل مَرْو فوافاهم حين قتل ابنخازم ، فأراد أخذ رأس ابنخازم،
فنعه بحيرٌ ، فضربه بكير بعمود، وأخذ الرأس وقبيَّد بحيرًا وحبسه، وبعث بكير ١٠٤٤/٨ بالرأس إنى عبد الملك ، وكتب إليه يُخبره أنَّه هو الذي قتله ، فلماً قُدمٍ
بالرأس على عبد الملك دعا الغُداني رسول بَسَعير وقال : ما هذا ؟ قال : لا أدرى ،
وما فارقتُ القومَ حتَّى قُسُل ، فقال رجل من بنى سليم :

أَلِيْلَتَنَا بنيسابُورَ رُدًى على الصبح وَيْحك أَو أَنِيرِى كَانَ سماءها بيدى مُدِيرِ

<sup>(</sup>۱) ب، ف: ومعارض و.

۱۷۸ سنة ٧٧

نَلومُ عَلى الحوادثِ أُمُّ زيدِ جَهلن كَرامني وصَدَدنَ عَنِّي وهل لليوف الحوادثِ من نكير! إلى أجل من الدُّنيا قصير فلو شهد الفوارس من سُلَيْم غَدَاةَ يُطَاف بالأَسَدِ العَقِيرِ لنازَلَ حوله قوم كِرام فعز الوتر في طلب الوُتورِ فقد بَقِيتُ كلابٌ نابحاتٌ وما في الأَرض بعدَك من زَئير فولى الحجّ بالناس في هذه السنة الحجَّاج بن يوسف .

وكان العامل على المدينة طارق مولى عمان من قبل عبد الملك، وعلى الكوفة بشر بنُ مروان ، وعلى قضائها عُبيد الله بنُ عبد الله بن عُنبة َ بن مسعود . وَعَلَى البصرة خالدُ بنُ عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى قضائها هشام ابنُ هُبيرة . وعلى خُرُاسان في قول بعضهم عبدُ الله بنُ خازم السُلسَميّ ، وفي قول ِ بعض : بكير بن وشاح . وزعم من قال : كان على خُراسان فى سنة اثنتين وسبعين عبدُ الله بنُ خازم أنَّ عبدالله بنَ خازم إنَّما قتل بعد ما قتل عبد الله بن الزبير ، وأن عبد الملك إنَّما كتب إلى عبد الله بن خازم يدعوه إلى الدخول فى طاعته على أن يُـطُّعـِمه خُرُاسان عشرَ سنين بعد ما قتــل عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ ، وبعث برأسه إليه ، وأنَّ عبد الله بن خازم حلمَف لمَّا ورد عليه رأسُ عبد الله بن ِ الزبير ألَّا يُعطيه طاعة ۖ أبداً ، وأنَّه دعا بطست فغسَل رأس َ ابن الزبير ، وحَسَّطه وَكَفَّنه ، وصلَّى عليه ، وبعث به إلى أهل عبد الله بن الزبير بالمدينة ، وأطعم الرسول الكتاب ، وقال : لولا أنَّك رسولٌ لضربتُ عنقك . وقال بعضهم : قطع يَمَدَيه ورجليّه وضرَبَ عنقمَه .

فصل نذكر فيه الكتَّاب من بدء أمر الإسلام (١)

روى هشام وغيره أن أوَّل من كتب من العرب حرب بن أميَّة بن عبد شمس بالعربيَّة ، وأنَّ أوَّل من كتب بالفارسيَّة بيوراسب ، وكان في زمانً إدريس. وكان أول من صنّف طبقات الكتَّابوبيّن منازلهم لهراسب ابن كاوغان بن كيمُوس.

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ساقط من ١.

وحُكي أن أبروَيْز قال لكاتبِه : إنسا الكلام أربعة ُ أقسام : سؤالُك الشيء ، وسؤالُك عن الشيء ، وأمرُك بالشيء ، وخبرك عن ٨٣٦/٢ الشيء ؛ فهذه دعائمُ المقالات إن التُسس لها خامس لم يوجد، وإن نقص منها رابعُ لم تَشَم ، فإذا طلبتَ فأسجع ، وإذا سألتَ فأوضع، وإذا أمرُت فاحسَم ، وإذا أخبرت فحقق .

وقال أبو موسى الأشعرى": أوَّل من قال: أما بعدُ داود ، وهي فصلُّ الخطاب الـذي ذكره الله عنه .

وقال الهيّشُم بن عدّى : أول من قال : أما بعد فس بن ساعدة آ الإيادي .

### أسهاء من كتب للنبيّ صلَّى الله عليه وسلم

على بن أبي طالب عليه السلام وعيان بن عفان ، كانا يكتبان الوحْىَ ؛ فإن غاباكتيه أبيُّ بن كعب وزيدُ بنُ ثابت .

وكان خالد بن ُ سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سُفُسْان بيكتُبان بين يديه في حواثجه .

وكان عبدُ الله بنُ الأرقم بن عبد يَغُوثَ والعِلاءُ بن عُقبة يَكتَبُان بين القوم في حوائجهم ، وكان عبدُ الله بنُ الأرقم ربّماكتب إلى الملوك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

#### [أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة]

وَكَتَبَ لأَبِي بَكُرَ عَيْمَانُ ، وزيدُ بنُ ثابت ، وعبدُ الله بنُ الأرقم وعبدُ الله بنُ خلَفالخُزاعيّ ، وحَـنْظلة بن الربيع .

وكتَتَبُ لعمرَ بن الخطاب زيدُ بنُ ثابت ، وعبدُ الله بنُ الأرقم ، وعبدُ الله بنُ خكَفَ الخُزاعيّ أبو طلحة الطلبّحات على ديوان البّصرة ، وكتب له على ديوان الكوفة أبو جبّيرة َ بن الضحّاك الأنصاريّ .

وقال عُمرُ بنُ الخَطَّابِ لكتَّابِهِ وعُمَّالهِ : إنَّ القوَّة على العمل ألَّا.

۱۸۰ ع

تؤخّروا عملَ اليوم لفله ، فإنكم إذا فعلم ذلك تذاء بَتْ (١) عليكم الأعمال ، ٨٣٧/٧ فلا تله رون بأبها تبدمون . وأينها تأخذون . وهو أوّل مُنَ دوّن الدّووين في العرّب في الإسلام .

وَكَانَ يَكتُبُ لَمُهَاٰنَ مروانُ بنُ الحَكَم، وكان عبدُ الملك يكتبُ له على ديوان المدينة ، وأبو جَسِيرة الأتصاريّ على ديوان الكوفة ، وكان أبو غطفان ابن عوف بن سعد بن دينار من بنى د ممان من قيس عينلان يكتبُ له ، وكان يَكتبُ له ، وكان يَكتبُ له ، وكان يَكتبُ له ،

وكان يكتُب لعلى عليه السلام سعيدُ بنُ يَمْران الهمدانى ، ثمَّ ولى قضاء الكوفة لابن الزبير . وكان يكتب له عبد الله بن مسعود ، ورأوى أن عبد الله بن جُبير كتب له . وكان عُبيدُ الله بنُ أبي رافع يكتُب له . واختلف في اسم أبي رافع ، فقيل : سنان ، وقيل : أسلم، وقيل : سنان ، وقيل : عبدُ الرحمن .

وكان يَكتُب لمعاوية على الرّسائل عبيد (١) بن أوْس الغَسّانيّ . وكان يَكتُب له على ديوان الخَراج سَرَجُون بنُ منصور الرّويّ . وكتب له عبدُ الرحمن بنُ دَرّاج، وهو مَولَى معاوية ، وكتَبَ على بعض دواوينه عُبدُ الله بنُ نصر بن الحجاج بن عَلاء السَّلْسَيّ .

وكان يَكتُبُ لمعاوية بن يزيد الرّيانُ بنُ مسلم ، ويَكتُبُ له على الديوان سرجُون . ويُروّي أنه كتب له أبو الزعسز عة .

وكتتب لعبد الملك بن مروان قبيصة بن ُ ذؤيب بن حكجلة الخُزاعيّ ، ويُكنّى أبا إسحاق . وكتتب على ديوان الرسائل أبو الزعيّـزعة<sup>(1)</sup> مهلاه .

وكان يَكتُسُلوليد القَعقاعُ بنُ خالد \_ أو حُلُسِد العبسيّ ، وكتبله على ديوان الحاتم شُعيبُ ديوان الحاتم شُعيبُ

<sup>(</sup>١) تذامبت الأعمال : اجتمعت وتراكت .

 <sup>(</sup>٢) ط: «عران»، وانظر الفهرس.

 <sup>(</sup>٣) ط: «عبيد الله » وانظر الفهرس.

<sup>(</sup>٤) ب: « الزعيريعة ».

العُمَانَى مولاه ، وعلى ديوان الرَّسائل جناح مولاه ، وعلى المُستَغلات نُفُسَع ٨٣٨/٧ ان ُ ذُوَيب مولاه .

وكان يتكتب لسلمان سلمان بن نعيم الحشيري .

وكان يَكتُب لمسلمة سميع مولاه، وعلى ديوان الرسائل اللَّيث بن أبي رُقيَّة مولتي أم الحكم بنت أبي سُفْيان ، وعلى ديوان الخراج سلمان بن سعد الخُسْنَى ، وعلى ديوان الحاتم نُعَيَمُ بنُ سلامة مَولَى لأهل اليمن من فلسَسْطين ؛ وقيل : بل رجاء بن حمَيْوَة كان يتقلُّد الحاتم .

وكان يكتب ليزيد بن المهلب المغيرة بن أبي فروة .

وكان يكتب لعمر بن عبد العزيز اللّيثُ بن أبي رقية (١) مولى أم الحكيم بنتأبي سُفْيان، ورَجاء بنحيُّوة . وكتبله إسماعيلُ بنأبي حكيم مُولى الزّبير، وعلى ديوان الحراج سلمان بن سعد الخُشسَى . وقلتد مكانية صالح بن جُبير الغَساني - وقيل: الغُدَاني - وعبَدي بنُ الصبّاح بن المثني، ذكر الهيمُ بن عدى أنه كان من جلة كُتابه .

وكمتب ليزيد بن عبد الملك قبل الحلافة رجل " يقال له يزيد بن عبد الله ، ثمّ استكتب أسامة بن زيد السُّلسَحي .

وَكَتَبَ لَمُشَامَ سَعِيدٌ بَنُ الوليد بن عمرو بن جَبَلَة الكلبيُّ الأبْرَش ، ويُكنَى أبا مخاشع . وكان نصر بن سيَـــار يتقلــّـد ديوان خراج خُراسان لحشام. وكان من كتابه بالرُّصافة شعيبُ بنُ دينار .

وكان يكتبللوليد بن يزيد بكيربن الشمّاخ ، وعلى ديوان الرسائل سالم ُ مولَى سعيد بن عبد الملك ، ومن كتـّابه عبدُ الله بنُ أبى عمرو ، ويقال : عبد الأعلى بن أبى عمرو، وكتب له على الجضرة عـَـمْـرو بن ُ عُـتْـبة . AT9/Y

وَكَنَتَبَ لِيزِيد بن الوليد الناقص عبدُ الله بنُ نُعَمَّم ، وَكَانَ عَمَرُ و ابنُ الحارث مولى بني جُسُمَح يتولني له ديوانَ الحاتم، وكان يتقلد له ديوانَ

<sup>( 1 )</sup> ط: « ابن أبي فروة » ، وانظر تصويبات ط.

٧٢ تـ ٧٧

الرسائل ثابتُ بنُ سليمانُ بن سعدالخُسُنَى ّــ ويقال الرّبيع بن عرعرة الخُسُنَىّــ وكان يتقلم له الخراجَ والدّيوانَ الـذي للخاتَــم الصغير النّـضُرُ بنُ حَــمْـرُ و مين أهل اليــَـمـنَ .

وكتّبَ لإبراهيمَ بن الوليد ابنُ أبي جمعة ، وكان يتقلّد له الديوانَ بفـلسطين ، وبايع الناس إبراهيم – أعنى ابنَ الوليد – سوى أهل حـمـْص َ ، فإنهم بايعوا مروانَ بنَ محمد الجَمَّدَى .

وكتتب لمروان عبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وَهَب العامريّ ، ومُعتب بن الربيع الخقعميّ ، وزياد بن أبي الورد. وعلى ديوان الرسائل عمان بن قيس مولى خالد القسّريّ. وكان من كتبّابه مخلّد بن محمد بن الحارث – ويكنّى أبا هاشم – ومن كتبّابه مصُعبّ بن الرّبيع الخفّعميّ ، ويكنّى أبا موسى . وكان عبد الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان مّكين ، وكان عبد الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان مّكين ،

تُرحُّلُ ما ليس بالقَافِ لِ وَأَعقَبَ ما ليْسَ بالزَّائلِ فَلَهْفى على السَلفِ الراحلِ أَبكِّى على ذا وأبكِي لذا بكاء مُولَّهةٍ ثاكِلِ تُبكِّى من أبن لها قاطع وتبكى على أبنٍ لها واصلِ فليستْ تفتَّرُ عن عَبْرةٍ لها فى الضّمير ومن هام لل

×2./1

وكتّب لأبى العباسخالد بن بر مك ، ودفع أبو العباس ابنته ريطة إلى خالد بن بر ملك حتى أرضعتها زوجته أم خالد بنت يزيد بلبان بنت خالد بنت يأم عيى ، وأرضعت أم سلمة زوجة أبى العباس أم يحيى بنت خالد بلبان ابنتها ربطة . وقلد ديوان الرسائل صالح بن الهيشم مولى ريطة بنت أنى العباس .

وكتتب لأبي جعفر المنصور عبدُ الملك بنُ حُميد مولى حاتم بن السّعمان الباهليّ من أهل خُراسان ، وكتب له هاشم بنُ سعيد الجمُشيّ وعبدُ الأعلى بن أبي طلّحة من بني تميم بواسيطّ . ورُوى أنّ سليانَ بنَ علدكان يكتبُ لأبي جعفر ، ومماً كان يستمثّل به أبو جعفر المنصور :

وما إِنْ شَفَى نفساً كأمرِ صريمة إذا حاجةً فى النفس طالَ اعتراضُها وكتَسَب له الرّبيع . وكان عُمارةً بنُ حَمزة من نُبلاء الرّجال ، وله : لا تَشْكُونْ دهْرًا صَححْتَ بهِ إِنَّ الغِنَى فى صِحّة الجسمِ هَبُك الإمامُ أَكنتَ منتفِعاً بغضارةِ الدّنيا مع السُّقْم!

وكان يتمثَّل بقول عبد بني الحسَسْحاس:

أَمِنْ أَمْيَةَ دَمَّ العِينَ مَذْرُوفٌ لو أَن ذا منكَ قبلَ اليومِ معروفُ<sup>(۱)</sup> لا تُبكِ عِينَك إِنَّ الدُّمَر ذو غِيرٍ فيه تفرَّقَ ذو إِلْفٍ ومألوفُ وَكَتَتَب للمهدَّى أَبُو عُبيد الله وأبانُ بنُ صَلَقَة على ديوان رسائله ، ومحمَّد بن حُمْيَد الكاتب على ديوان جُنْدُه ويعقرب بن داود ، وكان ١/٢ مدارِّد أَضْره ، وله :

عَجباً لتصريفِ الأُمو رِ محبَّةً وكراهيَة والدَّهرُ يَلعَب بالرِّجا لَ له دوائرُ جاريْه ولابنه عبد الله بن يعقوب – وكان له محمَّدٌ ويعقوبُ ، كلاهما شاعرٌ مجيدٌ :

وزع المَشيبُ شراستي وغَرامی ومَرَی الجفونَ بمُسْبَلِ سَجَّامِ

أَمِنْ سُميَّةَ دَمْعُ العَيْنِ مَنْرُوفُ لو أَنَّ ذَا مِنْكِ قَبْلَ اليَوْمِ معروف المال مالكُمُ والعَبْد عبدُكُمُ فهل عذابُك عتَّى اليوم مَصْروفُ! كأَنَّها يَوم صدّتْ ما تكلِّمنا ظيِّ بعُسفانَ ساجى الطرف مطروف

ولاً بيه :

طَلِّق الدنيا ثلاثاً واتَّخِذ زَوْجًا سِواها إِنَّها زَوْجَةً سَوْءٍ لا تُبالى مَنْ أَتَاها

واستوزر بعدَه الفَـيُّـض بنَ أبى صالح ، وَكان جواداً .

وکتب للهادی موسی عُبید الله بن زیاد بن أبی لیلی ومحمَّد بن حُمیَد. وسأل المهدی یومیَّ أبا عُبید الله عن أشعار العرب ، فصنَّفها له ، فقال : ۱۸۲/۲ أحكمُها قول طرَّفة بن العَبْد :

أرى قبر نحام بخيل بماله كَفَبْرِ غَوِىً في البطالة مُفسدِ<sup>(1)</sup> ترى جُنُونَيْنِ من تُرابِ عليهما صفائح صُمَّ من صفيح مصمَّدِ<sup>(1)</sup> أَرَى المونَ يعْنام الكرامَ وَيُصطفي عقيلة مال الفاحيْن المتشدِّدِ<sup>(1)</sup> أَرَى المَيْشَ كَنزًا ناقصاً كلّ ايلة وما تَنقُص الأَيام والدهر يَنفَدِ لعمرُك إِنَّ الموتَ ما أخطاً الفي لكالطوّلِ المُرْخي وثِنْياه باليدِ<sup>(1)</sup>

وقوله :

وقد أرانا كِلَانا هَمَّ صاحبه لو أنَّ شيئاً إذا ما فاتنا رَجَعًا وكان شيءٌ إلى شيء ففرَّقَه دَهرٌ يكرُّ على تفريقِ ما جمَعا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٢ ، ه . (٢) الجثوتان ، مثنى جتوة ؛ وهي كومة التراب .

<sup>(</sup>٣) يعتام : يختار ؛ وكذلك يصطفى . وعقىلة كل شيء : خياره .

<sup>( ؛ )</sup> الطول : الحبل الذي يطوُّل للدابة فترعى به .

140 سنة ٧٢

وقول لبيد:

أَنَحْبُ فيُقضَى أم ضلالٌ وباطلُ(١) وكلُّ نعيم لا محالة زائلُ بلى كلُّ ذى رأي إلى الله واسِلُ

ولاقبتُ رَوْعات تُشب ُ النَّواصا (٢) ولم أُجِدِ الأَهلين إلاَّ مثاويا فما لكِ منه اليوم شيءٌ ولا لِيا

ولا جازع من صَرفه المتقلَّبِ(٣) ولكن مَتَى أُحَملُ على الشَّرِّ أَركبِ (١) ٨٤٣/٢ وما الدَّهُر مِما يكرهون بمُعتِب نصيب كَحزِّ الجازر المتشعِّب ْ

> لها بعد إكثارٍ وطُول نحيب تقلُّبَ عَصْرَيه لغيرُ لبيبٍ رزيئةٌ مال أو فراقُ حبيب ولستَ لشيءِ ذاهبِ بنَسيبِ

أَلا تَسأَلان المرة ماذا يُحاولُ أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ أَرَى الناسَ لا يدرون ما قدرُ أَمرِهمْ وَكُقُولُ النَّابِغَةِ الجَبُّعُنْدِيُّ :

وقد طال عهدى بالشباب وأهله فلم أَجدِ الإخوانَ إلا صحابةً أَلَمِ نَعْلَمَى أَنْ قَدْ رُزِئْتُ مُحارِباً وكقول هُدُبَّة بن خَـشْرَم :

ولستُ بمفراح إذا الدهرُ سرَّني ولا أَبتغى الشرُّ والشرُّ تاركي وما يَعرف الأَقوامُ للدَّهر حَقَّــهُ وللدهر في أهل الفتي وتيلادِه وكقول زيادة بن زيد ؛ وتمسَّل به عبد اللك بن مروان :

> تذكَّر عن شَخْط أميمة فارْعَوى وإنَّ امرأً قد جَرَّب الدهر لم يخَفُّ هل الدهرُ والأيام إلاَّ كما تَرَى وكلّ الذي يأتي فأنتَ نُسيبُهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٤، ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) أبيات منها في الحماسة – بشرح المرزوق برقمي ٣٣٥ ، ٣٧٥ ، وأبيات منها أيضًا في خزانة الأدب البغدادي ٢ : ١٣ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ؛ : ٨٦ ، مع اختلاف في الرواية . ( ؛ ) بعده في الكامل :

وَحَرَّبني مَوْلايَ حَنَّى غَشِيتُه مَتَى ما يجرَّبْك ابن عَمُّكَ نَحْرَب

وليس بعيدٌ ما يجيء كمقبِلٍ ولاما مَضَى من مُفْرِح بقَريب

وكقول ابن مُقبيل(١١) :

لَمَّا رَأْت بَدل الشَّبابِ بكتْ له والشَّيب أَرْذلُ هذه الأَبدالِ والنَّيب هَوْدُلُ هذه الأَبدالِ والناس همهُمُ الحياةُ ولا أَرَى طول الحياة يَزيدُ غير خَبالِ وإذا افتقرتَ إلى النَّخائر لم تَجِدْ ذُخرًا يكون كصالح ِالأَعمال

ووزر له يميي بن خالد . ووزر الرشيد ابنه جعفر بن يميي بن خالد ، فن مليح كلامه : الخط سمة الحكمة ، به تفصَّل شُدُورُها، ويُنظَم مشورُها . قال مُامة : قلتُ جَعفر بنَ يمي : ما البيان ؟ فقال : أن يكون الاسم محيطًا بمعناك ، مُخبِرًا عن مَغْزاك ، مُخرِجًا من الشركة ، غير مستعان عليه بالفكرة . قال الأصمعيّ : سمعتُ يميي بنَ خالد يقول : الدنيا دُول، ولهنا لمن قبلنا أسْوة ، ولينا لمن بعدنا عبرة . `

ونأتى بتسمية باقى كتاب خلفاء بنى العبـاس إذا انتهيْـنا إلى الدّولة العبـاسيّـة إن شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup> كذا فى الأصول ؛ والأبيات من قصيدة للأخطل فى ديوانه ١٥٩ – ١٦٣ ، ومطلمها :
لمن اللديار بحابل فوعسال دَرَسَتْ وغيرها سِنونُ خوال ونسب للبرد فى الكامل ٣ : ١٤ البيت الثالث إلى الخليل بن أحمد .

### ذكر الكاثن الذى كان فيها من الأُمور الجليلة [خبر مقتل عبدالله بن الزبير]

فمن ذلك مقتـَل عبد الله بن الزبير .

ذكر الخبر عن صفة ذلك :

حد ثنى الحارث ، قال: حد ثنا محمد بنُ سعد، قال: أخبرنا محمد بنُ عمر . قال : حد ثنى إسحاق بنُ يميى ، عن عُبيد الله بن القبطيّة ، قال : كانت الحرب بين ابن الزّبير والحجاج ببطن مكنّة ستنّة أشهر وسبعَ عشرة ليللة .

قال محملًد بن ُ عمر : وحد ثنى مصعب بن ُ ثابت، عن نافع مولى بنى أسد \_ وكان عالمًا بفتنة ابن الزبير \_ قال : حُصِر ابن الزبير ليلمّة هلال ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة ً خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وكان حصرُ الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة .

حدثنا الحارث ، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال : أخبرنا محمد ابن عر: قال : حدثن إسحاق بن يُمي ، عن يوسف بن ماهك ، قال : رأيت أهمت بن ماهك ، قال : رأيت أهمت بن ماهك ، قال : وأيت أهمت بن ماهك ، قال : ويت أستجنيق يُرمتي به ، فرعلت السهاء وبرقت ، وحلا صوت الرعد والبرق على الحجارة ، فاشتمل عليها ، فأعظم ذلك أهل الشأم ، فأمستكوا بأبديهم ، المنجنيق فوضعه فيه ، ثم قال : رميوا ، ورى معهم . قال : ثم أصبحوا ، فجاءت صاعقة تنبعها أخرى ، فقتلت من أصحابه الذي عشر رجلا ، فانكسر أهل الشأم ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، لا تُنكروا هذا فإني ابن تبهامة ، هذه صواعت تهامة ، هذا الفتح قد حضر فأبشروا ، إن القوم يُصيبهم مثل ما أصابكم ، فصعفت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عيدة ؛ مثل ما أصابكم ، فصعفت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عيدة ؛ مثل ما أحابكم ، فهم على خلاف

١٨٨

الطاعة! فلم تزل الحربُ بينَ ابنِ الزبير والحجَّاج حتَّى كان قُبيلَ مَصَتله وقد تفرّق عنه أصحابه ، وخرج عامَّة أهل مَكة إلى الحجَّاج في الأمان .

حد آنى الحارث، قال: حد ثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محملًد بن عمر، قال: حد ثنى إسحاق بن عبدالله (١٠ عن المنذر بن جهام الأسكس، قال: رأيت ابن الزبير يوم قنتل وقد نفرق عنه أصحابه وخدله من معه خدلاناً شديدًا. وجعلوا يخرجون إلى الحجاج حتى خرج إليه نحو من عشرة للاف.

وذكير أنَّه كان عمَّن فارقه وخرج إلى الحجَّاج ابناه حَمْزة وخُبُسِب، فأخذا منه لأنفسهما أمانًا ، فلخل على أمَّه أسماء – كما ذكر محمَّد بنُ ٨٤٦/٢ عمرَ عن أبي الزَّفاد ، عن مَـخرَّمة بن سلمان الوالميَّ ، قال : دخل ابنُّ الزبير على أمَّه حين رأى من الناس ما رأى من خذُّ لانهم ، فقال : يا أمَّه ؛ خذ آني الناس ُ حتَّى ولدى وأهلى ، فلم يَسبق معى إلَّا اليسير ممَّن (٢) ليس عنده من الدَّفع أكثر من صبر ساعة . والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا . فا رأيك ؟ فقال: أنتواقه يا بننيَّ أعلم بنفسك، إذ كنتَ تعلم أنبَّك على حقّ وإليه تدعو فامض له . فقد قُتل عليه أصحابك، ولا تُمكّن من رقبتك يتلعَّب بها غلمان أميَّة ، وإن كنتَ إنَّما أردتَ الدُّنيا فبئس العبد أنتَ ! أهلكتَ نفسك ، وأهلكت من قُسَل معك. وإن قلتَ : كنتُ على حق فلمًّا وَهَن أصحابي ضعُفتُ، فهذا ليس فعل الأحرار ولاأهل الدّين، وكم خلودُ كَ فَي اللَّهُ نَيا ! القتلُ أحسن . فَدَنَا ابن الزبير فَقَبَّل رأسها وقال : هذا والله رأيي ، والذي قمتُ به داعياً إن يومي هذا ما ركننت إلى الدنيا . ولا أحببتُ الحياةَ فيها ، وما دعانى إلى الحروج إلَّا الغضب لله أن تُستحـَلُّ حُرْمه، ولكنتي أحببتُ أن أعلم رأيك، فزد يني (١)، بصيرةً مع بصيرت. فانظري يا أمَّه فإني مقتول من يومي هذا ، فلا يشتدُّ حُرْنك، وسلَّمي الأمر لله، فإنَّ ابنك لم يتعمَّد إتيان (٤) مُنكمَر، ولاعتملا بفاحشة، ولم يَجُرُّ ف

<sup>(1)</sup> ط: «عبيد» ، وصوابه من ا. (٢) ب: «ومن » ، ا ، ف: «من » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « فقد زدتني » . (٤) ب، ف: « إيثار » .

حكم الله ، ولم يغدر في أمان ، ولم يتعمّد ظلّم مسلم ولا معاهد ، ولم يبلغي ظلم عن عُمّاً لى فرضيتُ به بل أنكرتُه ، ولم يكن شيء " آثر عندي (١ من ١٩٤٧/ رضا رَبي . اللهم " إني لا أقول هذا تزكية منى لنفسى ، أنت أعلم بي ، ولكن أقول هذا تزكية منى لنفسى ، أنت أعلم بي ، ولكن فأله تعزية لأتى لتسلو عنى . فقالت أمه : إنى لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسّننا إن تقدمتنى ، وإن تقدمتنك في نفسى ، اخرج حتى أنظ إلى ما يصير أمرك . قال : جزاك الله يا أمّه خيرًا ، فلا تدَعى الطل الدعاء لى قبل وبعد . فقالت : لا أدّعه أبداً ، فمن قُتل على باطل فقد قُتلت على حق . ثم قالت : اللّهم " ارحم طول ذلك القيام في اللّيال الطويل ، وذلك النّحيب والظمّا في هواجر المدينة ومكمّ ، ويره بأبيه وبي . اللّهم " قدست ، فأثبنى في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين (٢) .

قال مصعب بنُ ثابت : فما مكثتْ بعدَه إلَّا عَشْرًا ، ويقال : خمسة أبنَّام .

قال محمد بن عر: حد تنى موسى بن يعقوب بن عبد الله ، عن عمه قال : دخل ابن الزبير على أمه وعليه الدرع والمحفقر ، فوقف فسلم ، ثم تدا فتناول يدها فقبلها (۱۳ . فقالت : هذا وداع فلا تبعد، قال ابن الزبير : دنا فتناول يدها فقبلها (۱۳ . فقالت : هذا وداع فلا تبعد، قال ابن الزبير : جنت مود عا، إنى لأرى هذا آخر يوم من الدنيا يم تي بى ، واعلمى (۱۹) الله أنى أن إن فتليت فإنها أنا لحم لا يضرنى ما صنع بى ، قالت : صدقت يا بنى ، فلانا منها فقبلها وعانقها ، وقالت حيث مستت الدرع : ما هذا ١٨٤٨/٢ ضيع من يريد ما تريد ! قال : ما لبست هذا الدرع إلا الأشد منك ، قالت العجوز : فإنه لا يشد منى ، فنرعها أم أدرج كميه ، وشكة أسفل قسيمه ، وجبة خز تحت القميص فأدخل أمفلها في المنطقة ، وأمه تقول : السرة بابن الزبير وهو يقول :

<sup>(</sup>١) ب، ف: «عندى آثر». (٢) ب، ف: « الشاكرين الصابرين ».

 <sup>(</sup>٣) ف : ويديها فقبلهما » .
 (٤) ب : وأعلم » .

إنّى إذاً أَعْرِف يومِى أُصبِر إذ بَعْضُهمْ يَعْرِفُ ثم يُنكِرْ فسمعت العجوزُ قولَه، فقالت: تَصبَّر والله إنْ شاء الله، أبوك أبو بكر والزّير، وأمَّك صفيةً بنتُ عبد المطلّب

حد تنى الحارث، قال: حد تنى ابن سعد، قال: أخبرنى محمّد بن محر، قال: أخبرنا ثور بن يزيد ، عن شيخ من أهل حميص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشأم، قال: رأيته يوم الشّلاناء وإنّا لنطلع عليه أهل حمص خمسمائة خمسمائة من باب لنا ندخله ؛ لا يدخله غيرنا ، فيخرج إلينا وحدة في أثرنا ، ونحن منهزمون منه ، فا أنسى أرجوزة له:

إنَّى إِذَا أَعْرِفُ يومِى أَصِيرٌ وإنَّما يَعْرِف يَوْتَيُهِ الحُرُّ • إِذْ بعضُهمْ يَعرف ثم يُنكِرْ •

فأقول: أنتَ والله الحرّ الشريف، فلقد رأيتُه يقف في الأبسُطح ما يدنو منه أحدّ حتّى ظنننًا أنَّه لا يقتَل.

۸۰۹۸ حد تنی الحارث ، قال : حد تنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محملًد بن عر ، قال : حد تنا مصعب بن ثابت ، عن نافع مولى بنی أسد ، قال : رأیت الأبواب قد شُحنت من أهل الشأم يوم الثلاثاء ، وأسلم أصحاب ابن الزبير المحارس ، وكثرهم القوم فأقاموا على كل باب رجالا وقائداً وأهل بلد ، فكان لأهل حمص الباب اللّذي يواجه باب الكعبة ، ولأهل د مشق باب بنی شیب ، ولأهل فلسطین باب بنی جُمت ، ولاهل فنسر بن باب بنی سمّهم ، وكان الحجاج وطارق بن عمرو جمیعاً في ناحية الأبطح إلى المروة ، فرة يتحمل ابن الزبير في هذه الناحية ، ومرة في هذه الناحية ، ومرة في هذه الناحية ، فرمة في هذه الناحية ، فرمة بيتم وهو يرتجز :

إِنَّى إِذَا أَعْرِف يومِي أَصِبرُ وإِنَّما يَعرف يومَيْه الحُرُّ ثم يصبح : يا أبا صَفوان ( ) ، ويل ُ أمَّه فَسَنْحًا لو كان له رجال !

<sup>(</sup>١) ا : ﴿ أَبَاصِغُوانَ ﴾ وهو عبد الله بن صفوان وانظر ص ١٩٢ .

### لو كانَ قِرْنِي وَاحِدًا كَفَيْتُهُ (١)

قال ابن صفوان : إي والله وألف .

حدثنى الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن من محمر ، عن عر ، قال: أخبرنا محمد بن عر عر ، قال: فحد أنى ابن أبى الزّناد وأبو بكر بن عبدالله بن مصعب، عن أبى النّزاد وأبو بكر بن عبدالله بن مصعب، عن سبع عشرة من جُمادَى الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد أخذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب، بات ابن الزبير يصلى عامة اللبّل، ثمّ احتبى بحمائل ١٠٠٨٠ سيفه فأغنى ، ثمّ انتبه بالفجر فقال: أذن يا سعد ، فأذّن عند المقام ، وركع ركعى الفجر ، ثم تقدم ، وأقام المؤذّن فصلى بأصحابه، فقراً و ن والقلم ﴾ حرّفاً حرفاً ، ثمّ سلم ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

اكشفوا وجوهكم حتى أنظر، وعليهم المقافر والعمام، فكنفوا وجوهمهم فقال : يا آل الزبير، لو طبيتم لى نفسًا عن أفضكم كناً أهل بيت من المرب اصطليمنا في الله لم تصبنا زباء بتقد أماً بعد يا آل الزبير، فلا المرب اصطليمنا في الله لم تصبر موطناً قط إلا ارتشت فيه من القتل، وما أجد من أدواء جراحها أشد مماً أجد من ألم وقعها . صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم ، لا أعلم امراً كسر سيفه ، واستبقى نفسه ، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة أعزل، غضوا أبصار كم عن البارقة، وليتشغل كل أمرى قرنه ، ولا ينهينكم السؤال عنى، ولا تقولُن : أبن عبد الله بن الزبير ؟ ألا من كان سائلا عنى فإنى في الرعيل الأول .

أَبِي لابن سَلْمَى أَنَّهُ غيرُ خالِدٍ مُلاقِ المنايا أَيَّ صَرْفٍ تيمَّمَا<sup>(٦)</sup> فَلَسْتُ بِمُبَسِّعٍ الحَياة بِسُبَّةٍ ولا مُرَتَّقٍ مِنْ خَشْيَةِ الموتِ سُلَّمَا<sup>(٤)</sup>

<sup>( 1 )</sup> لدويد بن زيد ، وانظر طبقات الشعراء لابن سلام ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ط: وابن ۽ وصوابه من ا ، وهو أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي .

<sup>(</sup>٣) للحصين بن الحمام المرى ، من المفضلية ١٢ . ﴿ ٤) المفضليات : وولا مبتغ ٥ .

ِ احمـِلوا على بركة الله .

٨٥١/٧ ثُمَّ حمل عليهم حتَّى بلغ بهم الحَجُون ، فرُمي بَآجُرَة فأصابته فى وجهه فأرعش لها ، ودى وجهه ، فلمَّا وَجد سخونة الدَّم يسيل على وجهه ولجيته قال :

فَلسْنَا على الأَعقاب تَدْمَى كُلُومُنا ولكنْ على أَقدامِنَا تَقْطُرُ الدّما(١) وتغاوَوْا عله .

قالا: وصاحت مولاة لنا مجنونة: واأمير المؤمنيناه! قالا: وقد رأته حيث هوى ، فأشارت لهم إليه ، فقتل وإن عليه ثياب خرز . وجاء الحبر إلى الحجم الحب فسجد وسار حتى وقف عليه وطارق بن عمرو ، فقال طارق : ما ولكنت النساء أذكر من هذا؛ فقال الحجم عبد تمدر ممن يسخالف طاعة أمير المؤمنين! قال : نعم ، هو أعذر لنا ، ولولا هذا ما كان لنا عدر ، إنا محاصروه وهو في غير خندق ولا حصن ولا منتعة منذ سبعة أشهر ينتصف منا ، بل يفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو ؛ فيلغ كلامهما عبد الملك ، فصوب طارقا .

حدّ ثنا عمر، قال : حدّ ثنا أبو الحسن، عن رجاله، قال : كأنى أنظر إلى الزبير وقد قتل غلامًا أسوّد، ضرّبه فعرقبّه، وهو يمرّ فى حملتِه عليه ويقول : صَبْرًا يا بن حام، فنى مثل هذه المواطن تتصّبر الكرام!

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرَانا محملًد ابنُ عمر الله بكر ابنُ عمر الله بكر ابنُ عمر ابنُ عمر الله بكر ابنُ عمر ابنَ محملًد بنِ عمرو بنحزم ، قال : بعث الحجاج برأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن صفوان ورأس عُمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة فنصبتْ بها، ثم ذُهيب بها إلى عبد الملك بن مروان ، ثمّ دخل الحجاج

 <sup>(</sup>١) للحصين بن الحمام المرى، ديوان الحماسة -- بشرح المرزوق ١: ١٩٢، وق ط: و لسنا ه وأثبت ما ق ب ، ف ، وهو يوافق ما ق الحماسة .

مكنَّةِ ، فبايع <sup>(١)</sup>مَن بها مين قريش لعبد الملك بن ِ مروان .

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة ولَّى عبدُ الملك طارقاً مولى عبانَ المدينة فوليَها خمسة أشهر .

وفى هذه السنة تُـوُفَّىَ بِـشرُ بنُ مروانَ فى قول الواقدىّ ، وأمَّا غيرُه فإنَّه قال : كانت وفاته فى سنة أربع وسبعين .

وفيها أيضًا وَجَّه - فها ذُكر - عبد الملك بن مروان عمرَ بن عبيد الله بن معمر لقتال أبي فُد يك ، وأمره أن يندب معه من أحب من أهل المصرين ، فقدم الكوفة فندب أهلها ، فانتدب معه عشرة الاف، ثم قدم البكرة فندبُ أهلها ، فانتدب معه عشرة ُ آلاف، فأخرج لهم أرزاقهم وأعطباتيهم ، فأعطُوها . ثم مار بهم عمرُ بن عُبيد الله ، فتجمعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم محمَّد بن موسى بن طلحة ، وجَعل أهلَ البصرة على الميسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن عُبُيد الله ، وجعل خيلَـه فى القلب ، حتَّى انتـَـهو<sup>اً</sup>. إلى البحرَيْن، فصف عمر بن عبيد الله أصحابه. وقدَ م الرَّجَّالة في أيديهم الرَّماح قد ألزَّموها الأرض ، واستتروا بالبراذع . فَيَحَمَل أبو فُدَّيك وأصحابُه حملة َ رجل واحد ، فتكتشفوا ميسرة عُسرَ بن عبيد الله حتَّى ٥٣/٧ م ذهبوا في الأرض إلا المغيرة َ بن المهلَّب ومنَّعْن بن المغيرة ومُعجَّاعة بن عبد الرحمن وفُرُسان الناس فإنَّهم مالوا إلى صَفَّ أهل الكوفة وهم ثابتون ، وارتُثُ عمرُ بن موسى بن عبيد الله، فهو في القتلي قد أثخن حراحةً . فلمًّا رأى أهلُ البصرة أهلَ الكوفة لم ينهزموا تذمَّمُوا ورجعوا وقاتلوا وما عليهم أمير حتى مَرَّوا بعمر بن موسى بن ُ عبيد الله جريحًا فحملوه حتَّى أدخلوه عسكرَ الحوارج وفيه تبسُّن كثير فأحرقوه ." ومالت عليهم الرَّيح . وحمل أهلُ الكوفة وأهلُ البصرة حتمَّىٰ استباحوا عسكرَهم وقتلوا أبا فُدَيك . وحمَّصَروهم في المُشتَقَّر، فنزلوا على الحكم، فقتل عمرُ بنُ عُبيد الله منهم - فها ذُكر-نحوًا من ستَّة آلاف ، وأسر ثمانمائة ، وأصابوا جارية أميَّة بن عبد الله حُسُلتَى من أبي فديك وانصر فوا إلى البصرة.

<sup>(</sup>۱) ب: «فبايمه، ، ، س: وفبايم بها» .

وفي هذه السنة عَرَّل عبدُ الملك خالدَ بنَ عبد الله عن البَصرة وَوَلَأَها أخاه بشر بن مروان ، فصارت ولايتُها وولايةُ الكوفة إليه ، فشخص بشر لمنَّا وُلِّيَ مع الكوفة البصرة إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمر وبنَ حريَث. وفيها غزا محملًد بنُ مروانَ الصائفة . فهزم الرَّوم .

وقيل : إنَّه كان في هذه السنة وقعة ُ عَمَانَ بن الوليد بالرَّومِ في ناحية أَرْمِينِيَةَ وهو في أربعة آلاف والروم في ستين أَلْمَاً ، فهمَزَمَهم وأكثرَ الْمُشَارَ فيهم .

مع وأقام الحج في هذه السّنة للناس الحجّاج بن يوسف وهو على مكّة واليمن والمسامة، وعلى الحرّة واليمن والسمامة، وعلى الكوفة والبصرة حقى البصّرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى قضاء الكوفة شرّيح بن الحارث ، وعلى قضاء البّصرة هشّام ألم ابن هميرة ، وعلى قضاء البّصرة هشّام ابن هميرة ، وعلى حُرّاسان بُكّير بن وشاح .

# ثمَّ دخلت سنة أربع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجللة

[قال أبو جعفر:] فما كان فيها من ذلك عَزّلُ عبد الملك طارق بن عمرو عن المدينة ، واستعمالُه عليها الحجَّاج بن يوسف ، فقدمها – فيا ذكر – فأقام بها شهرًا ثمّ خرج معتمرًا .

وفيها كان - فيا ذُكر - نَمَضُ الحجاج بن يوسف بنيان الكعبة الدّي كان ابن أازبير بناه، وكان إذ بناه أدخل في الكعبة الحجر، وجعل لها بابيّن، فأعادها الحجاج على بنائها الأول في هذه السنة ، ثم انصرف إلى المدينة في صفر، فأقام بها ثلاثة أشهر يتعبّ بأهل المدينة ويتعنّهم، وبني بها مسجدًا في بني سلمة ، فهو بنسس إله .

واستخفّ فيها بأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فَخَسَم فى أعناقهم ؛ فَنَدَ كَرَ محمَّد بنُ عمرانَ بن أبى ذئب، حدّثهَ عمَّن رأىجابرَ بنَ عبدالله مختممًا فى بله .

وعن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد ، أنه رأى أنس بن مالك محتوماً ١٠٠٠/٢ في عنقه ، يريد أن يُمدُ لَهُ بذلك .

قال ابن عمر: وحدَّ ثنى شُرَحبيل بن أبى عون ، عن أبيه، قال : رأيتُ الحجَّاجِ أوسل إلى سهل بن سعد فدعاه ، فقال : ما منعك أن تنصُر أميرَ المؤمنين عَيْانَ بنَ عَفَّان ! قال : قد فعلتُ . قال : كذبتَ ، ثمَّ أَمَر به فختم في عنفه برَصاص .

ويها استَقَرْضَي عبد الله أبا إدريس الخولاني - فيا ذكر الواقدي .

وفي هذه السنة شَخَصَ في قول بعضِهم بيشر بنُ مُروان من الكوفة إلى البَصْرة واليًا عليها .

[ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة ] وفي هذه السنة وُلَّتِي المهلَّبُ حَرَّبَ الأزارِقة مين قبِسَل عبدِ الملك . ذكر الحبر عن أمره وأمرهم فيها: `

ولماً صار بيشر بالبصرة كتب عبدُ الملك إليه ــ فيا ذكر هشامٌّ عن أبي مخنف ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه :

أماً بعد ، فابعث المهلّب في أهل مصره (١ إلى الأزاوقة ، ولينتخب من أهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفَضَل والتجربة منهم (١) ، فإنّه أعرف بهم، وحَلّه ورأيه في الحرب، فإنى أوثنَى شيء بتجربته ونصيحته المسلمين . وابعث من أهل الكوفة بَمَثا كثيفًا ، وابعث عليهم رَجلا معروفًا شريفًا، حسيبًا صليبًا ، يُعرَف بالبأس والنّجندة والتّجربة الحرّب ، ثمّ أنهض إليهم أهل المصرين فليتبعوهم أيّ وجه ما توجههوا حتى يُبيد هم الله (١) . معراك من ولسلام عليك (١) .

فدعا بشرٌ المهلَّبَ فاقرأه الكتاب ، وأمره أن ينتخب مَنْ شاء ، فبعث بجدُديع بن سَعِيد بن قَبِيصة بن سرّاق الأزْدى – وهو خال ُ يزيد ابنه – فأمره أن يأتى الدّيوان فينتخب الناس ، وشق على بشر أن يمران المهلَّب جاعث مِن قبل عبد الملك، فلايستطيع أن يبعث غيره، فأوغرت صدره عليه حتى كأنت كان له إليه ذنب . ودعا بشر بن مروان عبد الرحمن بن ميخنف فبعث على أهل الكوفة ، وأمره أن ينتخب فرسان الناس ووجوهم م وأولى الفقط منهم والنَّجدة .

قال أبومخنف : فحد في أشياخ الحيّ ، عن عبد الرحمن بن مخنف قال : دعانى بشر بن مروان ققال لى : إنك قد عرفت منزلتك منى ، وأثر تك عندى ، وقد رأيت أن أوليك هذا الجيش اللّذى عرفت من سَرَتك وغنائك وشرفك و بأسك ، فكن عند أحسن ظنى بك . انظر هذا الكذا كذا حية عنى المهاب - فاستبد عليه بالأمر ، ولا تقبلن له مشورة ولا رأيًا ، وتستقيمه وقصر به .

قال: فَرَكَ أَن يُوصِينِي بِالجُنْد، وقتالِ العدُوّ، والنَّظر لأهل (١-١) ب، ف: ه روبودهم وفرانهم وأول الففل والتجربة منهم إلى الأزافة وليتخب

<sup>(</sup> ۱ - ۱ ) ب ، ف : « روجوهم وفرمام، ولول الفضل والتجربه مهم إلى الازارفه وليتشخب من أحبء. ( ۲ ) ب ، س : « يبرهم » . ( ٣ ) يملعا في ف : « و رحمة أقد و بركاته » .

19V ve =-

الإسلام ، وأقبل يُغرِيني بابن عمّى كأنى من الشُّفهاء أو بمَّن يُستَصْبَى ويُستجهَلَ ، ما رأيتُ شيخًا مِثْلي في مِثْل هيثي ومنزلَى طُمُسِع منه تى مِثْلِ ما طَمَع فيه هذا الغلامُ مِنِّى ، شَبَّ عَمرو عن الطُّوق .

قال : ولمنَّا رأى أني لستُ بالنَّشيط (١) إلى جوابه قال لى : مَا لَكَ ؟ قلتُ: ٨٥٧/٢ أصلحك الله ! وهل يسمَّى إلَّا إنفاذ أمرك في كلِّ ما أحببت وكرهت ! قال : امض راشداً . قال : فود عته وخرجتُ من عنده ، وخرج المهلَّب بأهل البصرة حتمَّى نزل رام مَهُر مُرُ فلقمَى بها الخوارج ، فخندق عليه ، وأقبل عبدُ الرحمن بنُ مخنف بأهل الكوفة على ربع أهل المدينة معه<sup>(٢)</sup> بـشر بنُ جرير ، وعلى ربع تميم وهممثلان محمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وعلى ربع كيندًا قَ وربيعة إسحاق بن محمَّد بن الأشعث ، وعلى ربع منذ حج وأسد زُحْرُ بن قيس. فأقبل عبدُ الرحمن حتَّى نزل من المهلَّب على ميل أو ميل ونصف . حيث تراءى العسكران برام منهر مرز ، فلم يلبت النَّاسُ ۚ إِلَّا عَشَرًا حَيَّ أَتَاهُمْ نِعِيَّ بِشَرَ بِنَمْرُ وَانَ، وَتُـوْفَىَ بِالبَصْرَةِ، فارفضَّ ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة ، واستَخلف بشر خالدَ بنَ عبد الله ابن أسيد ، وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُرَيث ، وكان الَّذين انصرفوا من أهل الكوفة رُحْر بن قيس وإسحاق بن محمَّد بن الأشعث ومحمَّد بن ابن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، فبعث عبد الرحمن بن مخنف ابنه جعفراً في آثارهم ، فرد إسحاق ومحمَّدًا ، وفاته زحر بن قيس ، فحبسهما يومين ، ثم أحد عليهما ألا يفارقاه ، فلم يلبثا إلا يوما(٣)حي انصرفا، فأخذا(٤)غير الطريق ، وطُلُبا فلم يُلحَمَّا ، وَأَقبَلا حَيى لحقا زَحْر بنَ قبس بالأهواز ، فاجتمع بها ناس كثير ممَّن يريد البَّصْرة ، فبلغ ذلك خالد بن عبد الله ، ٧٠٨/٧ فكتب إلى الناس كتاباً (\* وبعث رسولاً يضرب وجوه الناس ويرد هم \*) ، فقدم بكتابه مولي له ، فقرأ الكتاب على الناس ؛ وقد جُمعوا له :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وبنشيط ي. (۲) ب، ف: ورسه ي.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «يوين». (٤) س: وانصرفوا فأخذوا ».

<sup>(</sup> ٥ - ٥ ) ب ، ف : ١ و بعث رسلا تضرب وجوه الناس وتردهم ٥.

بسم الله الرّحمن الرحيم ، من خالد بن عبد الله ، إلى من بلغه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم وفإنى أحمد إليكم الله الله الآله لا إله الآهو . أمّا بعد ، فإن الله كتب على عباده الجهاد ، وفرض طاعة ولاة الأمر ، فن جاهد فإنها يُجاهد لنفسه ، ومن ترك الجهاد فى الله كان الله عنه أغى ، ومن عصمى ولاة الأمر والقرام بالحق أسخط الله عليه ، وكان قد استحق المُقوبة فى بشره ، وعرض نفسه لاستفاءة ماليه وإلقاء عطائه ، والتسير إلى أبعد الأرض وشرّ البلدان . أيّها المسلمون ، اعلموالا على من اجتراتم ومن عصيم ! إنّه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، الذى من اجتراتم ومن عصيم ! إنّه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، الذى وعلى من خالف سيفه ، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا ، فإنى لم آلكم وعلى من خالفين فيأتيكم ، ولا ترجعوا عاصين غالفين فيأتيكم ، ولا ترجعوا عاصين غالفين فيأتيكم ما تكرهون . أقسم بالله لا أنقلت عاصياً بعد كتابى هذا إلا قتلته إن شاء الله ؛ والسلام عليكم ورحمة الله .

وأخداً كلما قرأ عليهم سطراً أو سطرين قال له زحر : أوْجز ؛ فيقول له مولى خالد : والله إلى لأسمع كلام ربيل ما يريد أن يفهم ما يَسمع . أشههاد لا يعبيج (٣) ، بشيء تما في هذا الكتاب.فقال له: اقرأ أيها العبد الأحسر ما أمرِت به ، ثم ارجع إلى أهلك ، فإنك لا تدرى ما في أنفسنا .

فلما فرغ من قراءته لم يلتفت الناسُ إلى ما فى كتابه ، وأقبَل زَحْرُ<sup>(1).</sup> وإسحاقُ بنُ محمد ومحمد بن عبد الرحمن حتى نزلوا قرية ً لآ ل الأشعث إلى جانب الكوفة ، وكتبوا إلى عمرو بن حُريث :

أما بعد ، فإن الناس لما بلغتهم وفاة الأمير رحمة الله عليه تفرقوا ظلم يَبَقَ معنا أحد ؛ فأقبلنا إلى الأمير والى مصرِفا، وأحببنا ألّا فلخل الكوفة إلّا بإذن الأمير وعلمه .

<sup>(</sup>١) ب، ف: وأتملمون ي . (٢) ب، ف: وأمكتتكم ي .

<sup>(</sup>٣) لا يعيج : لا يكترث . وفي ب ، ف : و لا تهيج فتة إلا كنت رأسها ع .

<sup>( ؛ )</sup> بعدها في ب ، ف : و وأصحابه ي .

فكتب إليهم:

أما بعد، فإنكم تركم مكتبكم (١) وأقبلم عاصين غالفين، فليس لكم عندنا إذ أن ولا أمان .

فلما أتاهم ذلك انتـَظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم ، ظم يزالوا مقيمين حتى قـدم الحجاج بنُّ يوسف .

. . .

[ عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها ] وفى هذه السنة عزل عبدُ الملك بُكيرَ بن وشاح عن خُراسان وولاًها أمية بن عبد الله بن خالد بن أســيد .

ذكر الخبر عن سبب عزل بنكير وولاية أمية :

وكانت ولاية ُ بُكيَر بن وِشاح خُرُاسان إلى حينِ قلم(٢) أمية عليها والياً سنتين فى قول أبى الحسَسَ، وذلك أن ابن خازم قتيل سنة ثلاث وسعين وقدم أميّة سنة أربع وسبعين

وكان سبب عزل بكير عن خراسان أن بحيرًا - فيا ذكر على عن المفضل - جبسه بنكير عن خراسان أن بحيرًا - فيا ذكر على عن المفضل - جبسه بنكير بن وشاح لما كان منه فيا ذكرت فى رأس ابن خازم ١٩٠/٢ حين قتله، فلم يزل عبوسًا عنده حتى استعمل عبد الملك أمية بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ، فلما بلغ ذلك بكيرًا أرسل إلى بتحير ليصالحة ، فأبى عليه وقال : ظن بكير أن خراسان تبق له فى الجماعة ! فشت السفراء بينهم ، فأبى بتحير ، فلخل عليه ضرار بن حصين الفشي ، فقال : ألا أواك ماثقًا ! يُرسل إليك ابن عمل يمتذر إليك وأنت أسيره ، والمشترق فى يده - ولو قتلك ما حبقت فيك عنز - ولا تقبل منه! ما أنت بموقيق ١٠٠ اقبل المسلح ، واخرج وأنت على أمرك . فقبل مشورته ، وصالح يمكيرا ، فأرسل اليه بكير بأربعين ألفًا، وأخذ على بتحير ألا يقاتله . وكانت نميم قد اختلفت بعدراسان ، فصارت مقاعس والبطون بتعصيون له ، فخاف أهل خراسان ان مود الحرب وتقسد البلاد ، ويقهرهم عدوهم من المشركين ، فكتبوا إلى

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وأسكتكم ع. (۲) ب، ف: وقدم ع.

<sup>(</sup>۴) ب، ف: ويوژن ه.

عبد الملك بن مرُّوان : إن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلَّا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصيون عليه ، فقال عبد الملك : خُراسان شَغْر المسشرق ، وقد كان به من الشر ما كان ، وعليه هذا التسميمي ، وقد تعصب الناس وخافوا أن يصيروا إلى ما كانوا عليه ، فيهلك الشَّغر ومَن ْ فيه ، وقد سألوا أن° أولَىٰ أمرَهم رجلامن قريش فيستعوا له ويطيعوا ، فقال أميـّة بن′ُ عبد الله : يا أمير المؤمنين ، تداركهم برجل منك ، قال : لولا انحيازُك عن ٨٦١/٢ أبي فُلُم َيك كنت ذلك الرجل. قال : يا أمير المؤمنين ، واقه ما انحزْتُ حتى لم أجد مُقَاتَلًا ، وحَمَدَ لَني الناس ، فرأيت أنَّ انْحيازي إلى فئة أفضل من تعريضي عصبة بقيت من المسلمين الهلكة ، وقد علم ذلك مرّار بن عبدالرحمزين أبي بتكرة، وكتب إليك خالد بن عبدالله بما بلكفه من عُد ري-قال : وكان خالد كتب إليه بعذره، ويُخيره أنَّ الناس قد خذلوه فقال مرار: صدق أميّة يا أمير المؤمنين، لقد صبر حيى لم يَجد مقاتكاً، وحذلته الناس. فولا ه خُراسان، وكان عبد اللك يُحب أمية، ويقول: نتيجي، أي لـد تي، فقال الناس : ما رأيسنا أحدًا عُوّ ض من هزيمة ما عُوّض أمية ، فرّ من أى فُدَيْك فاستُعمل على خراسان؛ فقال رجل من بكر بن واثل في متحب بُکیر بن وشاح:

أَتَتْكُ الهِسُ تَنْفَخُ في بُراها تُكِشَّفُ عَنْ مَنَاكِبِهَا القُطوعُ ١٠٠ كَانَّ مِنْ مَنَاكِبِهَا القُطوعُ ١٠٠ حَمَّامُ مَنْ بَعْمُ وُقوعُ بِلَّا مِنْ مَن أُمِيَّةً مضرجي كأنَّ جبينَهُ سَيْتُ صنيعُ ١٠٠ وبَحَير يومنذ بالسَّنْج يَسَأَلُ عَنْ مسير أُمِيّةً ، فلما بلغه أنه قد قاربُ ١٨٠/٧ أَيْرُشَهِمْ قَالَ لَرَجُل مِن عجم أَهْلَ مَرْقَ يقال له يَوْدَين - أَوْرُدَيز: وَكُنِي

<sup>. - ( 1)</sup> الأعانى ١٧٣ ( ١٥٠ ، ١٥ ، ١٥ هـ ١٥ وسيد الشعر لبيد الرحمة بن الحكم بن العامل بن وذكر البيت الأدلوب ثم النالث. الديس : البوق البيض يخالط بياضها بشقرة ، والبريز ؟ جدم بيرة ، وهي سلقة من فضة أن صفر أو شعر تبديل في أقف البعير ، والقطوع ، بضم القاف : جدم قطع ؟ وهو الطنفسة تعت الرحل عو كنى البعير ، . . . ( ٢) كفا في ا . . وفي ط : و الأكوار و

 <sup>(</sup>٣) المصرحى: السيد الكريم. والصنيع: السيف الأبيض المجلو.

على طريق قريب لألقمَى الأميرَ قبل قدومه ، ولك كذا وكذا ، وأجزل لك العطيمة ؛ وكان عالماً بالطريق ، فخرج به فسار من السُّنج إلى أرض سمَّر خُس في ليلة ، ثم مضى به إلى نيسابورَ فوَافَى أميَّة حين قلم أبرَشَهُمْ ، فلقيَّه فأخبره عن خُراسان وما يُصلح أهلتها وتَتحسُن به طاعتُهم، ويخف على الوالى مثونتهم، ورفع عن (١) بُكتير أموالاً أصابها ، وحَمَدًا ره غدرَه .

قال : وسار معه حتى قدم مرَّو ، وكان أمية سيَّداً كريماً، فلم يَعرض لبُكير ولا لعماله ، وعرض عليه أن يوليه شُرطته ، فأبي بُكير ، فيلاها بَحير بن وَرْقاء ، فلام بُكيرًا رجالهٌ من قومه ، فقالوا : أبيتَ أن تبلي ، فولَّى بَحيرًا وقد عرفتُ ما بينكما! قال : كنتُ أمس والي خُراسانَ تُحمَلَ الحرابُ بين يدى ، فأصير اليوم على الشرطة أحمل الحربة!

وقال أمية ليُكبَير : اختر ما شئت من عمل خراسان ، قال : طُبخار ستان، قال: هي لك. قال: فتجهز بككير وأنفي مالا كثيرًا، فقال بحير لامية : إن أتى بُكير طُخارِسْتانَ خلعك ، فلم يزل يحذَّره حتى حذر ، فأمره بالمُقام عند .

وحجَّ بالناس في هذه السنة الحجَّاج بنُ يوسفَ . وكان وكل قضاءَ المدينة عبد َ الله بن قيس بن مَخرَمة قبل شخُوصه إلى المدينة كذلك ، ذُكر ذلك عن محملة بن عمر.

وكان على المدينة ومكنة الحجاحُ بن عرسف ، وعلى الكوفة والبَصرة يشرُ بنُ مَرَوان ، وعلى خُراسان أميَّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى قضاء الكُوفة شُرَيح بن الحارث، وعلى قضاء البصرة هشام بن مُبيّرة ، ١٦٣/٧ وقد ذُّكُو أَنَّ عبدَ الملك بن مروانَ اعتمر في هذه السنة ، ولا نَعلَمَم صحة ذلك

<sup>(</sup>١) ط: دعل ه.

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين ذكرُ الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث

فن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبِـلَ مَرْعش .

وفي هذه السنة ولتي عبد ُ الملك يحيي بن الحكم بن أبي العاص المدينة .

وفي هذه السنة وَلَكَى عبدُ الملك الحَسَجَاجَ بنَ يُوسُفَ العراقَ دون خُراسان وسِجِسْتان .

## [ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها]

وفيها قدم الحجّاج الكوفة . فحد تنى أبو زيد ، قال : حد تنى عمد ابن يحيى أبو غسّان ، عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ابن باسر ، قال (1): خرج الحجّاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مروان في الني عشر راكبًا على السّجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة (1)، وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحرورية ، فبلاً بالمسجد فد حله ، ثم صعد المنبر وهو متلتم بعمامة خرّ حمراء ، فقال : على الناس ، فحسوه وأصحابته خارجة (1) ، فهمو به ، حتى إذا اجتمع إليه الناس أقام فكشف عن وجهه وقال :

# أَنَا ابنُ جَلَا وطَلاَّعُ الثَّنَايا مَتَى أَضَع ِ العِمامَة تَعْرفونى (٤)

 <sup>(</sup>١) ألمبر وما تفسته من خطبة الحجاج أورده الجاحظ في البيان والتيين ٢ : ٣٠٧ - ٣١٠ بيذا السناية أيضاً في الكامل ١ : ٣٨٠ - ٣٨٠ ، والعقد ٤ : ١١٩ ، وجيون الأخبار
 ٣٠٠ - ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) البيان : وفجأة ه . (٣) البيان : وخوارج ه .

<sup>( ؛ )</sup> من قصيدة لسعيم بن وثيل الرياحي ، رواها الأصمى في الأصميات ٧٣ ( ليسك ) .

۲۰۳ · vö نـ

أما والله إنتي <sup>11</sup> لأحسل الشرَّ عمله ، وأحدُّرُه بنعله، وأجزيه بمثله ، وإنى لأرى رموسًا قد أيسَّمت وحان قيطافُها ، وإنى لأنظر إلى الدُّماء بين العمامُ واللَّحَى .

### • قَدْ شُمَّرَتْ عن ساقِهَا تَشْميرا(١) •

هذا أوان الشَّد فاشتدَّى زِيَمْ قد لَفَها الليلُ بِسَوَّاقِ حُعَلَمْ (1) لِسَ براعِي إِبِلِ ولا غَنَمْ (1) لِسَ براعِي إِبِلِ ولا غَنَمْ (1) قد نَفَها الليْلُ بعضلَيَّ (1) أَوْعَ خَرَاجٍ من اللَّوِّيُّ قد نَفَها الليْلُ بعضلَيَّ (1)

ليس أوان يكُوه الخِلاطُ جاءت به والقُلُص الأَعلاظُ • تَهوى مُونَّ سابقِ الفَطاطِ •

وإنى والله باأهل العراق ماأغسَر كتفهما التين (١٠) ، ولا يقعَّقُ عُلى الشَّان ولقد فُرِرْتَ عَن ذَكاء (١٧) ، وجرّ يست إلى الغابة القصوى (١٨). إن أمير المؤمنين عبد الملك نشر كنانته ثم عجم عبدانها فوجلني أمرها عُودًا ، وأصلبها ٢٠٥/٣ مكسراً ، فوجهي إليكم؛ فإنكم طالما أوضعَ شم (١٠) في الفتن، وسننتم سنن الغية ، العلم أما والله للأحرّ تكم لحدو العود ، ولأعصبتكم عقد السلمة ،

<sup>(</sup>١-١) البيان : ولأحتمل الشر مجمله يه .

<sup>(</sup>۲) البيان : وفشرا ، العقد : وفشرى .

<sup>(</sup>٣) الرجز لرويشد بن رميض العنبرى ؟ كا في حواشي الكامل والسان (حلم) ؟ والأغاف ١٠ ١٥٠ ، ٢٥٦ ، ١٥١ ، ١١٠ والشعر لرشيد بن رميض العنزى يقوله في الحلم ، وهو شريح بن ضهيمة . وكان شريح تد غزا البن ، فغم يسبى ، ثم أخذ عل طريق مفازة فضل بهم دليلهم ثم هرب مهم ، وهلك مهم ناس كبير بالعطش ، وبعل الحلم يسوق بأصحابه سوقاً عنها سئ نجوا وودوا الماء ، فقال فيه رشيد الرجز مادحاً ، فلقب الحلم بقلك الرجز » . (٤) الوضع : كل ما قطع عليه السم .

<sup>(</sup> ٥ ) الرجز في السان ( عصلب ) . والعملبي : الشديد القادر على المشي والعمل .

<sup>(</sup>٦) البيان : وتنهاز التين . .

<sup>(</sup>٧) فر الدابة : كشف عن أسنانه ليعرف بذلك عمره . والذكاء ؛ نهاية الشباب وتمام السن .

 <sup>(</sup> A ) الناية : قسبة تنصب في المؤسم الذي تكون المسابقة إليه ليأعذها السابق . وفي العقد :
 وأجريت إلى الناية القصوى » .
 ( P ) الإيضاع : ضرب من السير .

ولأَصْرِينكُم صَرِبَ عَرائب (١١ الإبل . إنى واقد لا أعد إلّا وَفَيَت، ولا أخلُق إلّا فَ مَا يَعْدِل (٢٠ أَ عَلَ إلّا فَرَيْت. فَإِينَاى وهذه الجماعات وقيلاً وقالا، وما يقول (٢٠) [و (٣) فيمَ أَنْمَ وذاكَ ؟ واقد لتستقيمُن على سُبُل الحق أو لاَدَعَن لكل ربعل منكم شُغُلا في جَسَلُه . مَن وَجَلَتُ بعد ثالثة من بَعْثِ المهلب سَفَكْتُ دَرَّمَة ، وأَنْهِبْتُ مَالَة .

ثم دخل منزله ولم يزد <sup>\*</sup> على ذلك .

قال : ويقال : إنه لما طال سكوتُهُ تَنَاوَل محمد بنُ عُمُيَر حَمَّى فأراد أن يَحصِبه بها، وقال:قاتله الله! ما أعَياه وأدمة! والله إنّى لأحسَب خبره كرُواته . فلما تكلم الحجاج جعَمل الحَصَى يَنَتْر من يده ولا يعقل به، وأنّ الحجاج قال في خُطْبته :

شاهت الرجوه إإن الله ضَرَبَ ﴿ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَاتِيها 
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اللهِ ، فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ 
الجُوع والْخَوْفِ عِمَا كَانُوا يَصْنَمُونَ ﴾ (١) ، وأنم أولئك وأشباه أولئك ، فاستوثقوا 
واستقيموا . فواقد للأيفتكم الهمّوان حتى تند روا (١) ، ولأعصب خَم عَصْب السلّمة 
حتى تنقادوا ، أقسم بالله لتقبيلُن على الإنصاف ، ولتندَعُن الإرجاف ، 
وكان وكان ، وأخبرنى فلان عن فلان ، والمبروما المبر ! أو الأهبر ركم (١) 
م المسمّة من وتقلموا عن هاوها الساسمة أيامتى ، والولدان بناى ، وحتى عشوا السّمّة من 
وتقلموا عن هاوها . إيّاى وهذه الآرافات ، لا يركبن الرجل منكم إلا 
وحدة م . ألا إنّه لو ساغ الأهم المعصية معصيتُهم ماجبُي في " ولا قُوتل عنو 
ولمُطلّم اللهلب ، وإقبالكم على مصركم عصاة عالفين ، وإني أقسم 
رقضكم المهلب ، وإقبالكم على مصركم عصاة عالفين ، وإني أقسم 
لكم بالله لا أجد أحدًا بعد ثالثة إلا ضربت عنقة .

<sup>(</sup> ١ ) ألإبل إذا وردت الماء ودخل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت .

<sup>(</sup>۲) البيان و ما يقولون ۽ (۳) من البيان . . (4) صورة النحل ١١٢٢ . (٥) سه ف : و تلدوا المسان ۽

ثم دعا المُرَفَاءَ فقال: ألحقُوا الناس بالمهلَّب، وأتُونى بالبراءات بمُوافاتهم ولا تُغلقن أبوابَ الجسر ليلا ولا نهارًا حتَّى تنقضِىَ هذه المدة.

تفسير الخُطْبة : قولُه : وأنا ابن ُ جلا َ ، فابن ُ جلا الصَّبْح لأنّه يجلو الطُّلمة . والثنايا : ما صَغُر من الجبال ونتاً . وأينتم الشَّم : بلغ إدراكه . وقولُه : وفاشتد َ يَ رَبّم ، ، فهي اسم ٌ الحرّب . والحُطّم : اللّذي يتحطم كلّ شيء يَسَمُر به . والوَضَمُ : ما وقي به اللَّحم من الأرض . والعَصَلبي : الشيديد . والدّ يَّه : الأرض الفضاء التي يتسمع فيها دوئ أخفاف الإبل . الشديد . والدّ يتَّه : الأرضالفضاء التي يتسمع فيها دوئ أخفاف الإبل . والأعلاط : الإبل التي لا أرسان عليها . أنشد أبو زيد الأصمعي :

واعروْرَت المُلُطُ المُرضَىُّ تركضُهُ أُمُّ الفوارس باللَّيدَاء والرَّبَعَة

والشُّنان ، جمع شَنَّة : القررْبة البالْيَّة اليابسة ، قال الشاعر :

كَأَنَّكُ مِنْ حِمالِ بَنِي أَقَيْشٍ يُقَعَّعُ خَلْفَ رِجَلَيْه بِشَنَّ وقولُه : وفعَجَم عيدانها، أي عَضَها، والعَجَم بفتح الجم: حَبَّ ١٦٧/٧ ازبيب، قال الأعشى :

### ومَلفوظُها كلَقيط العَجَمْ

وقوله : ﴿ أَمَرَهَا عُودًا ﴿ ، أَى أَصلبَها ، يَقَال : حِبْل مُسَرَّ، إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْعَتْل . وقوله : ﴿ لأَعصِينَكُم عَصْبُ السَلَمَة ﴿ وَاللّهُ عَلَى الْعَطْع ، والسلَمَة ﴾ فقريت ، فالخَلْق : والسلَمة ﴾ فقريت ، فالخَلْق : والسلَمة وغير مُخَلَّقة ﴾ (١٠ أَخُلُقة وغير مُخَلَّقة ﴾ (١٠ أَى مقدرة وغير مُخَلَّقة أَن الكُميت أَى مقدرة وغير مقدرة ، يعنى ما يَم وما يكون سِقْطاً، قال الكُميت يصف قرية :

لم تَجْشَمِ الخالقاتُ فِرْيتَها ولم يَفِضْ مِن نِطاقِها السَّرَبُ

<sup>(</sup>١) سورة الحجيم، وفي الأصول : و من نطفة يه، وهو خطأ .

وإنَّما وصف حواصل الطِّير ، يقول : ليست كهذه . وصَخْرة حَكَمَاء ، أي مكساء ، قال الشاعر :

وبَهْــو مَواء فوق مــوركأنَّه من الصَّخْرة الخَلْقاء زُحْلوق مَلعَبِ

ويقال: فَرَيتُ الأَديم إِذَا أَصَلَحْتَهُ ، وَأَفَرَيْتُ ، بالأَلْف إِذَا أَنتَ أَفْسَدُتُه . والسُّمَّهُ يَ : وأَصله ما تُسُمَّه أَفْسَدُتُه . والسُّمَّهُ يَ : وأصله ما تُسُمَّه العامَّةُ مُخُاطَ الشَّيطان ، وهو لُعاب الشَّمس عند الظَّهرة ، قال أبو النَّجم العَجْلُ : العَجْلُ :

وذَابَ للشَّمسِ لُعَابُ فنزَلُ وقامَ مِيزانُ الزَّمان فاعتدَلُ والزَّرافات: الجماعات: تمّ التفسير .

٨٦٨/٧ قال أبو جعفر : قال عمر : فحد أنى محمَّد بن يحيى ، عن عبد الله بن أبى عُبيدة ، قال : : فلماً كان اليومُ الثالث سمع تكبيرًا في السُّوق ، فخرج حتى جلس على المنبر ، فقال :

يا أهل العراق ، وأهل الشّقاق والنفاق ، ومساوى الأخلاق ، إنى سمتُ تكبيرًا ليس بالتّكبير اللّذي يراد الله به في التّرغيب ، ولكنّه التكبير اللّذي يراد الله به في التّرغيب ، ولكنّه التكبير اللّذي يراد به التّرميب ، وقد عرفت أننها عنجاجة "تحتنها قَصْف . يا بني اللّكيمة وعبيد المصا ، وأبناء الأيامي ، ألا يتربيع ربحل منكم على ظلّمه ، ويبحر موضع قلمه ! فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقمة "تكون نكالا لما قبّلها، وأدبًا لما بتعدّما .

قوله: وتحتبها قنصف، ، فهو شدة الرّبع . واللّبكعاء : الورّهاء ، وهي الحمَّمةاء من الإماء . والظلّع : الفَحْف والوَهن من شدة السير . وقوله : وتمهوى هُوى سابق العُطاط، ، فالفُطاط بضم الغين : ضربٌ من الطير . قائشد لحسان المُسعى : الغَطاط بفتح الغَين : ضربٌ من الطيّر ، وأنشد لحسان ابن ثابت (1) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۹.

يُغْشَوْن حتى ما تَهَرَّ كلابُهُمْ لا يَسأَلُون عن الغَطَاطِ المُقْدِل (١) بفتح الفين. قال : والفُطاط بضم الفين: اختلاط الضوء بالظلمة من آخر ١٦٩/٣ الليل ، قال الراجز :

قامَ إلى أَدْمَاء في النَّطَاطِ يَمْشِي بِمِثْلِ قَاتِم المُسطاطِ تم التفسير

قال: فقام إليه عُمير بن صابح التّميمي ثم الحنظلي ققال: أصلت الله الأمير! أنا في هذا البعث، وأنا شيخ كبير عليل، وهذا ابني، وهو أشبّ مني ؛ قال: ومن ألت ؟ قال: عمير بن صابح التّميميّ، قال: أحمت كلامنا بالأمس ؟ قال: نعم، قال: ألست اللّذي غزا أمير المؤمنين عبان ؟ قال: بلي ؛ قال: وما حملك على ذلك ؟ قال: كان حبّس أبي ، وكان شيخا كيراً ، قال: أوليس يقول:

هَمَمْتُ وَلَمْ أَفَعَلْ وَكِدْتُ وَلَيْمَنِي تَرَكْتُ على عَيْانَ تَبكى خَلَالُهُ إنى الأحسَب فى قتلك صلاح المصرين ، قم إليه يا حرَمَى فاضرب عنقه ؛ فقام إليه رجل فضرب عنقه ، وأنهب ٢٦٠ ماله .

ويقال : إن عنبسة بن سعيد قال للحجاً ج: أتعرف هذا ؟ قال : لا . قال : هذا أحد تنبسة بن سعيد قال الحجاً ج : يا علو الله ، قال ! هذا أحد تنبك أمير المؤمن عان ؛ فقال الحجاً ج : يا علو الله ، أفلا إلى أمير المؤمنين بعث بديلا! ثم أمر بضرب عنقه، وأمر منادياً ١٠٧/٧ فنادى : ألا إن عمر بن ضائي أتنى بعد ثالثة ؛ وقد كان سمي الداء ، فأمرنا بقائله . ألا فإن ذمة الله بريئة عمن بات الليلة من جُنْد المهاب وهو فخرج الناس فازد حموا على الجسر ، وخرجت العمرة الها المهاب وهو براسه من مأخذوا كثبة بالموافاة ، فقال المهاب : قلم العراق اليوم ورجل ذكر : اليوم قوليل العمو أعلى العمو رجل ذكر : اليوم قوليل العمو أعلى العموق .

قال ابن أبي عُبيدة في حديثه : فعَبَر الجِسْر تلك الليلة أربعة ُ آلاف من مَذْ حج ؛ فقال المهلَّب : قد م العراق رجل ذَكَر .

<sup>(</sup>١) الديوان : و السواد المقبل و . (٢) أنهب ماله : جعله نهباً لغيره .

قال عمر عن أبي الحسن ، قال : لساً قرأ عليهم كتاب عبد الملك قال القارئ : أماً بعد ، سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله . فقال له : اقطع ، يا عبيد العصا ، أيسلم عليكم أمير المؤدنين فلا يترد راد منكم السلام ! هذا أدب ابن نهية (١٠) ، أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب، ابدأ بالكتاب، فلمناً بلغ إلى قوله : وأما بعد، سلام عليكم ع، لم يتبق منهم أحد الآقال : وعلى أمير المؤدنين السلام ورحمة الله .

قال عر: حد تنى عبد الملك بن شيبان بن عبد الملك بن مسمع ، قال : حد ثنى عبر بن سعيد ، قال : لمنا قدم الحجاج الكوفة خطبهم فقال : إنكم قلم أخللم بعسكو المهلب ، فلا يصبحن بعد ثالثة من جند أدائة من بخد أدائة من بخد أدائة من بخد أدائة من بخد بن رفطاً كان بعد ثالثة أتى رجل يستدى ، فقال : من بك ؟ قال : عبر بن رفلاً من ما الحجاج إلى عمير بن ضابى ، فأتى به شيخاً كبيرًا ، فقال (١٠١٨ : ما خلقتك عن مصكرك ؟ قال : أن شيخ كبير لا حراك بى ، فأرسلت ابى بد يلا فهو أجلد منى سناً ، فسل عما أقول لك ، فإن كنت صادقاً وإلا فعاقبى . قال : فقال عند بن سعيد : هذا الذى أتى عان قتيلا ؛ فلطم وجهه ووثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه ، فأمر به الحجاج فضربت عنقه . قال عمر بن سعيد : فوالله إلى لأمير بين فلم به المجام فضرباً ، فعدلت إليهم فقلت : ما الحبر ؟ فقال المرب من هذا الحبر ؟ فقال المرب من هذا الحبر ؟ فقال المرب من هذا الحبر ؟ فقال المنافئ (١٠) ، فعدلت المنافئ العبر بن شعيد نصور المنافئ العبر بن صابية فقلت الما وبل من شر أحياء العرب من هذا الحبر ؟ أسقف الماقين (١٠) ، مسمسوح المحامرة بن أن العبر بن صابية فقرت عنقه .

 <sup>(</sup>١) في زيادات الكامل ١ : ٣٨٢ : وزيم أبر العباس أن ابن سمية رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج.
 (٢) ب، ف : «قال».

<sup>(</sup> ٣ ) في اللَّمَان : «السقف : أن تميل الرجل على وحشيَّها، ووحشي الرَّجل : جانبها .

 <sup>(</sup>٤) الجاعرتان : حرفا الوركين المشرفان على الفخذين ، وفي اللسان : « وفي كتاب عبد الملك
 إلى الحجاج : قاتلك الله ، أحيو الجاعرتين ! قبل : هما الهذان يبتدئان الذب .

<sup>(</sup> ه ) الخفش : ضعف في البصر مع ضيق في العين .

ولاً فَتَتَلَ الحجاج عمير بنَ ضائى لَى إبراهيمُ بنُ عامر أحد بنى غاضرَةَ من بنى أُسنَد عبدَ الله بن الزَّبير فى السوق فسأله عن الحبر ، فقال ابن الزَّبر :

وكان قُدومُ الحجاج الكوفة - فيا قيل - في شهر رمضانَ من هذه السنة ، فوجه الحكم بن أيوب الشقشي على البَصْرة أميرًا ، وأمره أن يشتد على خالد بن عبد الله ، فلما بلغ خالدًا الحبرُ خرج من البَصْرة قبل أن يدخلها الحكمة ، فنزل الجلَّحاء وشيَّعه أهلُ البصرة ، فلم يَبَرَح مُصَلاً ، حتى قَمَّم فيهم ألف ألف .

\* \* \*

وحجً بالناس فى هذه السنة عبدُ الملك بنُ مَرَّوان ، حدَّ تنى بذلك أحمَّد . معرَّد . موجً بالناس فى هذه السنة عبد معرَّد ، عن أبي معشر . ووَفَلَّد يَّجِي بن الحكَّم فى هذه السنة على عبد الملك بن مروان ، واستخلف على عمله بالمدينة أبان بنَ عَبَّان، وأمر عبدُ الملك يميى بنَ الحكم أنَّ يَقْرَعل عمله على ما كان عليه بالمدينة. وعلى الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف. وعلى خُرُاسانَ

<sup>(</sup>١) الكامل ١: ٣٨٣ مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) الكامل: وهما خطتا خسف ۽ .

 <sup>(</sup>٣) الحول ": المهر أن عليه الحول . وقوله : و من التلج أشهبا ع، يريد أن لونه أشد شهبة من
 التلج . (٤) ا : و وكائن ه . (٥) ا : و يحسم ع .

أمية بن عبد الله . وعلى قضاء الكوفة شُريَح ، وعلى قضاء البَصْرة زُوارة ابن أوَّك .

\* \* \*

وفى هذه السنة خرج الحجّاجُ من الكوفة إلى البَّصْرة ، واستَخَلَّفَ على الكوفة أبا يَسْفُشُور عُرُوة بن المغيرة بن شُعْبة ، ظم يزل عليها حتى رَجَعَ إليها بعد وَقَعْه رُستشْباذ .

. . .

[ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجّاج بالبصرة] وفي هذه السنة ثار الناسُ بالحجّاج بالبَصْرة .

ذكر هشام، عن أبى محنف ، عن أبى زهير المسبّسيّ ، قال : خرج الحجاج بن يوسف من الكوفة بعد ما قدمها ، وقتل ابن ضابي من فوره ذلك حتى قدم البصرة ، فقام فيها بخطبة مثل التى قام بها في أهل الكوفة، وتوعدهم مثل وعيده إياهم، فأتي برجل من بي يشكر فقيل : هذا عاص ، فقال : إن بي فتما ، وقد رآه بشر فعد رّفى ، وهذا عطائى مرّدود في بيت المال ، فلم يقبل منه وقتله، ففزع لذلك أهل البصرة ، فخرجوا حتى تداكنوا(١) على العارض بقندهم وامهر مرّم ، فقال المهلب : بجاء الناس ربيل دكر .

وخرج الحجاج حتى نزل رُسْتَقْباذَ في أوّل شعبان سنة خمس وسبعين فثارَ الناسُ بالحجاج، عليهم عبدالله بنُ الجارود، فقتل عبدالله بن الجارود، وبعث بثانية عشر رأسًا(٢) فنُصبتْ براميهُرْمُر الناس، فاشتدت ظهورُ المسلمين، وساء ذلك الحوارج، وقد كانوا رَجوا أن يكونَ من الناس فُرقة واختلاف، فانهرَف الحَجاج إلى البَصرة.

وكان سبب أمر عبد إلله بن الجارود أن الحجاج لما نلب الناس إلى

<sup>(</sup>١) س: وتداركوا ، والمداكأة : التراسم على المكان ، وفي ا : وتداكروا ، ، وفي ط وتداكوا يرتصميف . (٣) ب ، ف : ووبث الحباج ثمانية .

اللحاق بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار (١) الحجاج حتى نزل وستقباذ قريبًا من دَسْتُوَى في آخير شعبان ومعه وجوه أهل البصرة ، وكان بينه وبين المهلّب ثمانية عشر فَرْسَخًا ، فقام في الناس ، فقال : إنّ الزيادة التي زادكم ابن الزيادة المست أجيزُها . فقام إليه عبد الله عبد الله عند المهلّب المين منافق ، ولست أجيزُها . فقام ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أثبتَها لنا . فكدًّ به وتوعّده ، فخرج ابن أبخارود على الحجاج وتابعم وجوه الناس ، فاقتتلوا قتالا شديدًا ، ففتر ابن أبخارود وجماعة من أصحابه ، وبعث برأسه ورموس عشرة من أصحابه للى المهلب ، وانصرف إلى عبد الرحمن ١٨٥/٢ إلى المهلب ، والسلام . والسلام .

### [ ننى المهلَّب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز ]

وفي هذه السنة نفي المهلّب وابن مُخسّف الأزارقة عن رامتهُرْمُز .

ذكر الحبر عن ذلك وما كان من أمرهم فى هذه السنة :

ذكر هشام عن أبى عنف ، عن أبى زهير العبسى ، قال : ناهض المهلب وابن عنف الآزارقة براممهر مر بكتاب الحجاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسعين ، فأجلوهم عن راممهر مر من غير قتال شديد ، ولكنهم زخوا إليهم حتى أزالوهم ، وخرج القوم كأنهم على حامية ، حتى نزلوا سابور بأرض منها يقال لها كازرون ، وسار المهلب وبد الرحمن بن عنف حتى نزلوا بهم فى أول رمضان ، فخندق المهلب عليه ، فذكر أهل البصرة أن المهلب قال لعبد الرحمن بن عنف : إن رأيت أن تتخندق عليك فافعل ، ووإن أصحاب عبد الرحمن أبرًا عليه وقالوا إلى المهلب للا ليبيتوه ، وقالوا إلى المهلب للا ليبيتوه ، وقالوا إلى المهلب للا ليبيتوه ، فوجده أب وإن الحوارج زحفوا إلى المهلب للا ليبيتوه ، فوجده أم يختلق ،

<sup>(</sup>۱) ب، ٽ: شخصوافسار ۾.

فقاتلوه ، فانهزم عنه أصحابه ، فنزل فقاتل فى أناس من أصحابه فقتُرل ، وقتِلوا حوله(١) ، فقال شاعرهم :

لن العسْكَرُ المكلَّلُ بالصَّرْ عى فَهُمْ بين ميّت وقَتِيلِ فتَرَاهُم تَسْفِى الرباحُ عليهمْ حاصِبَ الرَّمْل بَعْدَ جُرَّالدُّيولِ

وأسا أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف؛ أنْ ناهيضًا الحوارجَ حين يأتيكما كتابي. فناهضاهم يومَ الأربعاء لعشر بقين من رمضانَ سنة خمس وسبعين واقتـَــَــَلوا قتالًا شديدًا لم يكن بينهم فيما مضى قتال كان أشدَّ منه ، وذلك بعد الظهر ، فالت الخوارجُ بحدها على المهلب بن أبي صُفْرة فاضطروه إلى عسكوه ، فسرّح إلى عبد الرحمن رجالا من صلحاء الناس ، فأتمَوْه ، فقالوا : إنَّ المهلبَ يقول لك : إنـما عدوُّنا واحد ، وقد ترَى ما قد لتى المسلمون ، فأمـداًّ إخوافك يرحمك الله . فأخذ يُمد ه بالحيل بعد الحيل ، والرَّجال بعد الرَّجال ، فلما كان بعد العصر ورأت الحوارجُ ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الحيل والرَّجال إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد حمَّف أصحابه ، فجعلوا خمس كتائبَ أو سِنًّا تُبْجاهُ عَسَكر المهلب، وانصرَفوا بحدَّهم وجمعيهم إلى عبد الرحمن بن مخنف ، فلما رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه القُرَّاء ، عليهم أبو الأحوص صاحبُ عبد الله بن مسعود ، وخُزَيمة بن نصر أبو نصر ابن خُزَيمة العبسيّ الـذي قُـتل مع زيد بن عليّ وصُلب معه بالكُوفة ، ونزل معه من خاصَّة قومه أحد وسبمون رجلا، وحملت عليهم الحوارجُ فقاتلتْهم قتالا /٨٧٧ شديدًا . ثم إن الناس انكشفوا عنه ، فبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه ، وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب ، فنادَى في الناس ليتبعوه إلى أبيه ، فلم يتبعه إلا ناس(٢) قليل ، فجاء حتى إذا دنا من أبيه حالت الحوارجُ بينه وبين أبيه ، فقاتل حتى ارتشته الحوارج ، وقاتل عبد الرحمن بن محنف ومن معه على تل مُشرف حتى ذهب نحو من ثُلْني الليل، ثم قُتل في تلك العصابة، فلما أصبحوا جاء المهلب حتى

<sup>(</sup>١) بملعانى ب، ف: وكلهم ي . (٢) ب، ف: وأناس ي .

أثاه ، فذ فَنه وصلى عليه ، وكتب بمُصابه إلى الحجاج ، فكتب بذلك المحجاج إلى عبد الملك بن مرّوان ، فنمى عبد الرحمن بمنّى ، وذمَّ أهلَ الكوفة ، وبعث الحجاج على عسكر عبد الرحمن بن عنف عتاب بن ورقاء ، وأمو إذا ضمتهما الحرّب أن يسمح المهلب ويطيع ، فساهه ذلك ، فلم يحد بدلًا من طاعة الحجاج ط يتقدر على مراجعته ، فجاء حى أقام فى ذلك المسكر ، وقاتل الحوارج وأمرُه إلى المهلب ، وهو فى ذلك يتّقفى أمورة ، ولا يكاد يستثير المهلب فى شىء . فلما رأى ذلك المهلب اصطنع رجالا من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصفيلة بن همبيرة ، فأغراهم بعتبال .

قال أبو محنف عن يوسف بن يزيد: إن عتبًابا أنى المهلّب بسأله أن يرزق أصحابه ، فأجلسه المهلّب معه على بجلسه ، قال : فسأله أن يرزق أصحابه سؤالا " فيه غلظة وتجهّم ، قال : فقال له المهلب : وإنّك لها هنا ٢٧٨/٨ بابن اللّمخناء! فينو تميم يتزعمون أنّه ردّ عليه ، وأماً يوسف بُن يُزيد وغيره فيرعمون أنّه ورد عليه ، وأماً يوسف بُن يُزيد وغيره وبينك . قال : فجرى ببنهما الكلام حتى ذهب المهلّب ليرفع القضيب عليه ، فوث عليه ابنته المغيرة ، فقبض على القضيب وقال : أصلح الله الأمير! شيخ من أشياخ العرب ، وشريف من أشرافهم ،إن "جمت منه بعض ما تسكرهه فاحتمله له ، فإنّه لذلك منك أهل ، فغمل . وقام عتبًاب فرجع من عنده ، واستقيله بسطام بن مصقلة يشتمه ، ويتمع فيه .

فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاّج يشكو إليه المهلّب ويُخبره أنَّه قد أغرى به سُفهاء أهل المصر، ويسأله أن يضمّه إليه ، فوافق (١) ذلك من الحجاّج حاجة إليه فيا لتي أشراف الكوفة من شبيب ، فبعث إليه أن اقد مَّ واترك أمر ذلك الجيش إلى المهلّب ، فبعث المهلّب عليه حبيب بن المهلّب . وقال حُميّد بن مسلم يرثى عبد الرحمن بن نخف :

وان حصيد بن مسم يرى عبد الرحم بن عسب . إن يقتلوك أبا حكيم غُدوة فلقد تَشُدُّ وتَقتُل الأَبطَالَا

<sup>(</sup>۱). ا: دووانق ه .

سَمْعَ الخليقةِ ماجِدًا مِفضالًا مَن كان يَحيلُ عنهمُ الأَثْقالَا من كان يَكِشِفُ غُرمهم وقتالَهُم يوماً إذا كان القتالُ نِزالًا ! حيى تُدَرَّعَ من دَم سِرْبالًا حين أستبانوا في السماء هِلالاً وتكشَّفَتْ عنه الصُّفُوف وخيلُهُ فهنُاكَ نالَتْهُ الرَّماحُ فمالًا

وكُونَا كَواهي شَنَّة معَ راكبو<sup>(١)</sup> فنُوحًا لعيش بعدَ ذلك خائب عوائقُ موتِ أَو قِرَاعُ الكَتَائبِ وعَجُّل في الشُّبَّان شَيْب الذَّواتب

أُو يُثْكِلُونا سيدًا لمُسوَّد فلَمِثل قتلك هَدُّ قومَكَ كَلُّهُمْ أقسمتُ ما نِيلَتْ مَقاتِلُ نَفْسِه ٨٧٩/٢ وتناجَزُ الأَبْطِالُ تحتَ لوائِه بالمُشْرَفيَّة في الأَكُفِّ نِصالًا يوماً طويلاً ثمّ آخرَ ليلِهم وقال سراقة بن مرداس البارق :

أَعَيْنَىُّ جُودًا بالدُّموعِ السواكبِ على الأزد لمّا أن أصيب سَراتُهُمْ نُرجًى الخلودَ بعدهمُ وتَعُوقنا وكنَّا بخيرِ قبلَ قَتلَ أَبنِ مِخْنفِ وَكُلُّ امرَى يُوماً لِبعضِ المذاهب أمارَ دُموعَ الشَّيبِ من أهل مِصرهِ وَقَاتَلَ حَيى مَاتَ أَكْرَمَ مِيتَةٍ وخَرٌّ على خَدٌّ كَرِيم وحاجب وضَارَب عنه المارِقينَ عصابةً مِنَ الأَزْدِ تمثى بالسّيوف القَواضب فلا ولَدَتْ أَنشَى ولا آبَ غائبٌ إلى أهلِه إنْ كان ليسَ بآيب ٨٨٠/٧ فياعينُ بَكِّي مِخنفاً وأبنَ مخنف وفُرسانَ قوى قُصْرَةً وأقارى(١) وقال سُراقة أيضاً يترثى عبد الرحمن بن مختف :

ثَوَى سَيَّدُ الأَزْدِيْنِ أَزْد شَنُوءَة وأَزد عُمانَ رهن رَمْسِ بكازِرِ (١) وضارب حتَّى ماتَ أكرم مِيتة بأبيضَ صاف كالعقيقة باترِ وصُرِّعَ حولَ التُّلِّ تحتَ لوائه كرامُ المسَاعي من كِرَام المعاشِر

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٥، ٨٦ (٢) قصرة ، أي اللواني في النسب (٣) ديوانه ٢٣

Y10 Yo 2-

قضَى نحبه يوم اللَّقاء ابنُ مِخنف وأَدبَر عنه كلُّ الوَّثَ دَاثر أَمدٌ فلم يُمنَدُ فواحَ مُشَمَّرًا إلى الله لم يَذهب بأَثواب غَادِر وأقام المهلَّب بـابُور َ يقاتِلُهم نحوًا من سنة .

وفى هذه السُّنة تحرُّك صالح بنُ مُسَرّح أحدُ بنى امرئُ القيس ، وكان يرى رأى الصُّفْريّة . وقيل : إنّه أوّل من خرج من الصُّفْريّة .

\*\*\*

ذكر الخبرعن تحرك صالح للخروج

وما كان منه في هذه السنة

ذكر أنّ صالح بن مسرّح أحديني امرئ القيس حجّ سنة خمس وسبعين ومعه شبيبٌ بنُ يزيدَ وسُويد والبطين وأشباههُم .

وحج في هذه السنة عبد الملك بن مروان ، فهم شبيب بالفتك به ، وبلغه ذره من خبر مم ، فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه يأمره بطلبهم، وكان صالح بأتى الكوفة فيتم بها الشهر ونحوه فيلقى أصحابه ليتعد مم ، فنبت بصالح الكوفة لمنا طلبه الحجاج ، فتنكبها .

## ثم دخلت سنة ست وسبعين ذكر الكائن من الأحداث فيها

فمن ذلك خروج صالح بن مسرّح .

ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح

وعن سبب خروجه

وكان سببُ خروجه - فيا ذكر همام، عن أبى مخنف، عن عبد الله ابن علقمة ، عن قبيصة بن عبد الرخمن الخشعمي - أن صالح بن مسرح التميمي كان رجلا ناسكا مُخيتاً مصفر الرجه ، صاحب عبادة ، وأنه كان بدارا وأرض الموصل والجزيرة له أصحاب يتوثهم القرآن ويفقيهم ويقص عليهم ، فكان قبيصة بن عبد الرحمن حدث أصحابنا(١) أن قصص صالح بن مسرح عنده ، وكان عمن يرى رأبتهم ، محابنا(١) أن قصص صالح بن مسرح عنده ، وكان عمن يرى رأبتهم ،

وكان قصصه : ( اَلْحُمْدُ لِلهِ اللّذِي حَلَى السَّمْوَات والْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنّورَ ثُمَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهم يَعْدِلُونَ ) ( ' ' . اللهم إناً لا نَعدل بك ،
ولا تحفيد إلا إليك ، ولا نَعبُد إلا إيناك ، لك الخلق والأمر ، ومنك النقع
والفتر ، وإليك الصير . وفتشهد أن محملًا عبدك اللّذي اصطفيته ، ورسولك
اللّذي اختر ته وارتضيته لتبليغ رسالاتك ، وفصيحة عبادك ، ونتشهد
انه قد بلّغ الرسالة ، وفصّع للأمة ، ودعا إلى الحق ، وقام بالقسط ،
وفصر الله ين ، وجاهد المشركين ، حتى توفيًاه الله صلّى الله عليه وسلم .
أوسيكم بتقوى الله والزّهد في اللنيا ، والرّغبة في الآخرة ، وكثرة ذكر الموت،

<sup>(</sup>١) ب، ف: وبحدث أصحابه ي . (٢) سورة الأنعام: ا.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: ووحب المؤمنين وفراق الفاسقين ، .

عند الله ، وتُنفرَع بدنيَه لطاعة الله ، وإن كثرةَ ذكر الموت يُخيف العبد من ربُّه حتى يَحَاَّرَ إليه ، ويستكين له ، وإن فراق الفاسقين حقٌّ على المؤمنين ، قال الله في كتابه : ﴿ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ ومَاتُوا وهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ١٠٠ . وإن حُنُ المؤمنين للسّبب(٢)الَّـذي تُنال به كرامة الله ورحمته وجنَّتُه،،جعلنا الله وإيًّا كم من الصادقين الصابرين . ألا إنَّ مين نعمة (٣) الله على المؤمنين أنْ بعث فيهم رسولاً من أنفسيهم، فعلَّمهم الكتابَ وَالحَمة وزكَّاهم وطنَّهُرهم ٨٨٧/٢ ووفَّقهم في دينهم ، وكان بالمؤمنين رءوفًا رحيمًا ، حتَّى قبضه الله ، صلواتُ الله عليه ، ثم ولي الأمر من بعده التبقّ الصدّيق على الرّضا من المسلمين ، فاقتلى بهديه ، واسن بسُنته ، حتى لحق بالله ــ رحمه الله ــ واستخلف عمرَ ، فولاً ه الله أمر هذه الرعيَّة ، فعتملَ بكتاب الله ، وأحيا سُنة رسول الله ، ولم يُحنق في الحق على جرَّته (٤) ، ولم يخف في الله لومة لائم، حتى لَحِينَ به رحمة ُ الله عليه ، وولى َ المسلمينِ مِن بعده عَبَّان ، فاستأثر بالفَّىء ، وعَطَل الحدُود ، وجارَ في الحُكْم، واستَذَلُّ المؤمن ، وعزَّر المجرِم ، فسار إليه المسلمون فقتلوه ، فبرئ الله منه ورسولُه وصالحُ المؤمنين (٥)؛ ووكل أمر الناس من بعده على بن ألى طالب، فلم ينشب أن حَكَّم َ في أمر الله الرَّجال، وشك في أهل الضلال ، وركن وأد هن ، فنحن من على وأشباعيه براء ، . فتيسروا رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب المتحرَّبة ، وأثَّمة الضلال الظُّلمة وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء ، واللَّحاق بإخواننا المؤمنين الموقنين اليُّذين باَّعوا الدنيا بالآخرة ، وأنفقوا أموالهم الياس رضوان الله فى العاقبة ، ولا تجزعوا من القتل فى الله، فإنَّ القتل أيسرُ مين الموت، والموتُ فازِلَّ بكم غير ما ترجُّم الظنون ، فمفرق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم ، وجلَاتِـلِكم ٨٨٤/٢ ودنياكِم ، وإن اشتد لَلك كُرُهكِم وجزعكم . ألا فبيعوا الله أنفسكم

<sup>: (</sup>۱/ ) سورة التوباق ٨-: ﴿ ٢ )- ب ، خ ، و السب ۽ : -

<sup>(</sup>٣) ب، ف: ونم ه. (٤) س: وجربه ه، ب، ف: وحزبه ه.

<sup>(</sup> ه ) ف : و وصالحوالمؤمنين ۽ .

طائعين وأموالككم تتخلوا الجنة آمنين ، وتعانيقوا الحُبُور العيين ، جعلنا الله ولِمَنَاكم من الشاكرين الـذاكرين ، الـذين يَنهَدُون بالحقّ وبه يَعد لون .

قال أبو منخنف: فحد ثنى عبد الله بن علقمة ، قال : بينا أصحاب صالح يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : ما أدرى ما تنظرون ! حتى مى أنم مقيمون ! هذا العدال قد عفا ، ولا تنزداد هذا الولاة على الناس إلا عُلواً وعُدتواً، وتباعداً عن الحق ، وجراة على الرب ؛ فاستعدوا وابعثوا إلى إخوانيكم الذين يريدون من إنكار الباطل واللحاء إلى الحق من ينوكر فيا نحن صانعون ، فيأتوكم فنلتى وننظر فها نحن صانعون ، فيأتوكم فنلتى وننظر فها نحن صانعون ،

قال : فتراسل أصحاب صالح ، وتلاقدوا فى ذلك ، فبسِّناهم فى ذلك إذ قلّدم عليهم المحلّل بن واتل البّشكري بكتاب من شبّيب إلى صالح بن مسرّح :

أما بعد ، فقد علمتُ أنَّك كنت أردت الشخوص (١) ، وقد كنت دعوتتى إلى ذلك فاستجبتُ لك ، فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخُ المسلمين ،
ولن نحد ل بك منا أحدًا ، وإن أردت تأخير ذلك اليوم أعلمتنى ، فإنَّ 
٨٥٠/٧ الآجال عَادية ورائحة ، ولا آمن أن تخترمتى المنيةُ ولما أجاهد الظالمين .
فيالم عَبْناً ، ويالم فَضَّلا مروكاً اجتَعلنا الله وإباك ممن يريد بعمله القد (١) ورضوانه ، والنظر إلى وجهه ، ومرافقة الصالحين في دار السلام . والسلام . طلك .

قال : ظما قدّم على صالح المحلّل بن واثل بذلك الكتابِ من شبيب كتب إليه صالح :

أما بعد ، فقد كان كتابك وخبرك أبطآ عنى حتى أهمَّى ذلك ، ثمَّ إنَّ امراً من المسلمين نبآنى بنيا مُخرجيك وسقد مك، فنسحمند الله على قضاء رَبِّنا . وقد قدم على وسؤلك بكتابك ، فكل ما فيه قد فهمنه ، وفعن

<sup>(</sup>١) ب ۽ ٺ : ۽ اللروج والشنوس ۽ .

<sup>(</sup>٢) أ: وبضَّفَاكُ عِنْ رَبِينِمَا فَي بِ هِ فَ : وَ وَالْعَارِ الْآخِرَةُ وَ .

فى جهاز واستعداد للخروج ، ولم يمنعنى من الخروج إلّا التظارك، فلّقبل إلينا ، ثمّ اخرج بنا منى ما أُحبَبَّت ، فإنىك بمن لا يُستعنَّى عن رأيه ، ولا تُعَمِّى دونَه الأمور . والسلام عليك .

ظما قدم على شبيب كتابه بعث إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه ؟ منهم أخوه مصاد بن بزيد بن نعيم ، والحلل بن وائل اليتشكري ، والصقر ابن حاتم من بنى تسيم بن شبيان ، وإبراهيم بن حجر أبو الصقير من بنى مُحكم ، والفضل بن عامر من بنى ذهل بن شيبان ، ثم خوج حتى قدم على صالح بن مسرّح بداراً ، فلما لقيه قال : اخرج بنا رحمك الله ! فوالله ما تزداد السنّة إلا دروساً ، ولا يزداد المجرمون إلا طُمَاناً . فبث صالح رسله فى أصحابه ، وواعدهم الحروج فى هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست وسعين . فاجتمع بعضهم إلى بعض، وتهيئوا ، وتيسروا الخروج فى تلك الليلة ، واجتمعوا جميعاً عنده فى تلك الليلة ليسعاده .

قال أبو مخنف: فحد ثنى فرّوة بن لقيط الأردى"، قال: والله إلى المستعشر شبيب بالسلائن إذ حدثنا عن مخرجهم ، قال: لما همسنا بالحروج المستعشر المن الله صالح بن مسرح ليلة خرج ، فكان رأبي استعراض الناس ليما رأبت من المنكر والعدوان والفساد في الأرض ، فقمت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين ، كيف ترزى في السيرة في هؤلاء الظلمة إنقتلهم قبل الدعاء ، أم ندعوهم قبل القتال ؟ وسأخبرك برأبي فيهم قبل أن تُخبرني فيهم برأبك ؛ أمّا أذا فأرى أن نكترك كل من لا يرى رأبتنا قريباً كان أو بعيداً ، فإنانخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله ، واستحوذ عليهم الشيطان . فقال : لا بل ندعوهم ، فلهمشرى لا يحبيك إلا من برى رأبك وليقاتلتك من " يزرى عليك ، والدعاء أقطع لحجتهم ، وأبلغ في الحجة عليهم عليهم . قال : فقلت له : فكيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا به ؟ ما تقول في درائهم وأموالمم ؟ فقال : يأحسن القول وضمنا فلنا ، وإن تجاوزنا وعفونا فوسع علينا وإنا . قال : فأحسن القول وأصاب ، رحمة الله عليه وعلينا .

قال أبو يحنف : فحد تني رجلٌ من بني محلَّم أن صالحَ بن مسرح

71 E YY

قال الأصحابه ليلة خرج : اتتّموا الله عباد آلله ، ولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلّا أن يكونوا قومًا يريدونكم ، ويتصبون لكم ، فإنكم إنّما خرجم غضبًا لله حيث انتّهكت عارمه ، وعُصي في الأرض ، فسفكت اللماء بغير ٨٨٠/٢ حلّها ، وأخينت الأموال بغير حقّها ، فلا تعبيوا على قوم أعمالا ثمّ تعملوا بها ، فلون كلّ ما أنّم عاملون أنّم عنه مسئولون ، وإنّ عُظْمَكُم رجالة ، وهذه دواب محمد بن مروان في هذا الرّستاني ، فابد موا بها ، فشد وا عليها ، فاحملوا أراجلكم (1) ، وتقول بها على عدو كم .

فخرجوا فأخلوا تلك الليلة الدوابّ فحمَمكوا رَجّالتهم عليها ، وصارت رجَّالتُهَا فُرَسانًا، وأقاموا بأرض دارا ثلاثَ عَشْرَة ليلة، وتَحصَّن منهم أهل دارا وأهل تصيبين وأهل سينجار، وخرج صالح للة خرج في ماثة وعشرين - وقيل في مائة وعشرة - قال : وبلغ مخرجهُم محمد بن مروان وهو يومثذ أميرُ الجزيرة ، فاستخفّ بأمرهم ، وبعث إليهم علىّ بن عدىّ بن عُميرة من بني الحارث بن معاوية بن ثور في حَسَمَاتُهُ ، فقال له : أصلح الله الأمير! أتَسَعثني إلى رأس الحوارج منذ عشرين سنة! قد خرج معه رجال" من ربيعة قد سُمُّوا لي ، كانوا يعازُّوننا ، الرجلُ منهم خيرٌ من مائة فارس في خمسائة رجل. قال له: فإنى أزيدك حمسائة أخرى ، فسر إليهم في ألف ، فسار من حرّان في ألف رجل ، فكان أوّل جيش سار إلى صالح وسار إليه عدى ، وكأنَّما يساق إلى الموت ، وكان عدى رجلا يتنسَّك، فأقبَل حتى إذا نزل دوْغانَ نزل بالنَّاس وسرّح إلى صالح بن مسرّح رجلا دَسَّه إليه ٨٨٨/٢ من بني خالد من بني الورثة ؛ يقال له : زياد بن عبد الله ، فقال : إنَّ عديًّا بمَعَتَّى إليك يسألك أن تخرج من هذا البلد وتأتى بلدا آخر فتمانل أهله ؟ فإن عديبًا المقاتك كاره ، فقال له صالح : ارجع إليه ، فقل له : إن كنت ترى رأينا(٢) فَأْرِنَا مِن ذلك ما نَعرِف (٣)، ثُمَّ نحن مُدجُون عنك من هذا البلد إلى غيره ، وإن كنتَ على رأى الحَبابرة وأئمة السَّوه (١) رأيننا رأينا ، فإن شئنا

<sup>(</sup>١) ط: وأرجلكم ي ، وانظر ابن الأثير . (٢) بمنعا في ب ، ف : و فأنت آمن ي .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: يمائموفه. (٤) ب، ف: يأأسدواثه.

241

بدأنا بك، وإن شننا رحلنا إلى غيرك . فانصرف إليه الرسول ُ فأبلَـعَه ما أرسل به ، فقال له : إرجع إليه فقل له : إنى والله ِ ما أنا على رأيك ، ولكنى أكره قتالَكُ وقتال غيرك ، فقاتيل ْ غيرى ، فقال صالح لأصحابه: إر ْكبوا ، فتركبوا وحَبَّس الرجلَ عنده حتى خرجوا ، ثمَّ تركه ومضَى بأصحابه حتى يأتَى عدىً بن عدى بن عميرة في سُوق دَوغان وهو قائمٌ يصلَّى الضَّحى ، فلم يَشْعُرُ إِلاَّ وَالْحَيْلِ طَالِعَةٌ عَلِيهِم ، فلما بَصُرُوا بَهَا تنادوا ، وجعل صالحُ شبيباً في كتَّديبة في ميمنة أصحابه ، وبعث سويد بن سلم الهندي من بني شيبان في كتيبة في مُبسرة أصحابه ، وَوقَف هو في كُنتيبة في الْقَلَب ، فلـما دنا منهم رآهم على غير تعبية،وبعضهم يجول فى بعض ، فأمرَ شبيباً فحمل عليهم ، ثمَّ حمل سويد عليهم فكانت هزيمتهم ولم يُقاتلوا ، وأتَّى علىّ بن علىّ بدابَّته وهو يصلَّى فركبها ومضى على وجبِه ، وجاء صالحُ ابن مسرّح حتى نزل عسكره وحوى ما فيه ، وذهب فَلُّ عَدَيّ وأواثلُ ١٨٩/٧ أصحابِه حتى دخلوا على محمَّد بن ِ مروان ، فغَضِبَ ، ثم دعا خالدَ بن جَزْء السُّلَمَى فبعثه في ألف وخمسمائة ، ودعا ألحارث بن جَعْوَنة من بني ربيعة بن عامر بن صعص ف فبعثه في ألف وحسماتة ، ودعاهما ، فقال : اُخرُجا إلى هذه الحارجة القليلة الحبيثة ، وعجَّلا الحروج، وأغذًا السير ، فأيَّكما سبق فهو الأمير على صاحبه ؛ فخرجا من عنده فأغلُـا السير ، وجعلاً يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما : إنَّه توجَّه نحو آميدً ، فأتبعاه حتى انتهيا إليه ، وقد نزل على أهل آمد فنزلا ليلا، فمَخند قا وانتهيما إليه وهما متساندان كل واحد منهما في أصحابه على حدته ، فوجه صالح شَبَيبًا إلى الحارث بن جَمَّونة العامريّ في شطر أصحابه ، وتوجّه هو نحو خالد بن جَزَّء السُّلُّمَيُّ .

قال أبو محنف: فحد ثنى السُحلَّتَى، قال: انتهوا إلينا في أوّل وقت العصر، فصلّى بنا صالح العصر، ثمّ عبّانا لهم فاقتتلنا كأشد قتال اقتتله قرم قط ، وجعلنا والله نرى الظفر بحمل الرجل منّا على العشرة منهم فيهزمهم، وعلى العشرين فكذلك ، وجعلت خيلهُم لا تشبّت لحيّلنا. ظما رأى أميراهم ذلك ترجلا وأمرا جلّ من معهما فرجل ، فعند ذلك جعلنا لا تقدر منهم على الذى فريد ، إذا حسّملنا عليهم استقبلتنا رجّالتهم بالرّماح ، وفضحتنا رماتهم بالنّبل ، وخيلهم تطاردنا فى خلال ذلك ، فقاتلناهم إلى المسّاء (۱) حتى حال الليل بيننا وبينهم ، وقد أفشرًا فينا الجراحة ، وأفشيناها فيهم ، وقد قتتكوا منا أفشرًا من ثلاثين رجكلا ، وقتلنا منهم أكثر من سبعين ، ووالله ما أمسينا حى كرهناهم وكرهونا ، فوقشنا منها يلهم ما يقلمون علينا وما نقدام عليهم ، فلما أمسوا رجعوا إلى صحكرهم، ورجعنا إلى عسكرنا فصلينا وتروحنا وأكلنا من الكستر .

ثم آن صالحاً دعا شبياً وروس أصحابه فقال: يا أخلاقى ، ماذا ترون إفقال شبيب: أرى أناً قد لقينا هؤلاء القوم فقاتلناهم ، وقد اعتصموا بخنلقهم ، فلا أرى أن نقيم عليهم ، فقال صالح: وأنا أرى ذلك ، فخرجوا من تحت ليلتهم سائرين ، فضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة ، ثم دخلوا أرض المرصل فساروا فيها حتى قطعوا وبضوا حتى قطعوا الدسكرة .

قلما بلغ ذلك الحجاج سرح إليهم الحارث بن عيرة بن ذى المشعار الهمدانى فى ثلاثة آلاف ربط من أهل الكوفة ، ألف من المقاتلة الأولى ، وألفين من الفترض الذى فرض لهم الحجاج . فسار حتى إذا دنا من الدَّسكرة خرج صالح بن مسرح نحو جلولاء وخانقين ، وأبعه الحارث ابن عيرة حتى انتهى إلى قرية يقال لها المدبع من أرض الموصل على تُخوم ما بينها وبين أرض جُوخى ، وصالح يومند فى تسمين رجلا ، فعبى الحارث ابن عيرة يومند أصحابه، وجعل على ميمنته أبا الرواغ (٢٠) الشاكرى، وعلى ميسرته الرابع وذلك بعد البصر وقد جعل أصحابه ثلاثة كراديس؛ فهو فى كردوس، وشبيب فى كردوس فى وقد جعل أصحابه ثلاثة كراديس؛ فهو فى كردوس، وشبيب فى كردوس فى

ظما شد عليهم الحارثُ بن عميرة في جماعة أصحابه انكشف سُويَد

<sup>(</sup>١) ب، ف: والميه. (٢) ط: والرداع وتحريف.

ابن سليم ، وثبت صالح بن مسرّح فقتُول ، وضارب شبيبٌ حتى صُرع، فرِّع في رجَّالة ، فشد عليهم فانكشفوا ، فجاء حتى انتهى إلى موقف صالح ابن مسرّح فأصابه قتيلا ، فنادى: إلى يا معشر المسلمين ؛ فلاذُوا به ، فقال الأصحابه : ليتعجَّل كل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه ، وليطاعين عدوًّه إذا أقد م عليه حتى نلخل هذا الحيصن ، ونرى رأينا ؛ فعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلا بشبيب ، وأحاط بهم الحارثُ بنُ عيرة مُسُسياً ، وقال الأصحابه : احرقوا الباب ، فإذا صار جَمَرًا فلعوه فإنهم لا يَقَدرون على أن يخرجوا منه حتَّى نصبَّحهم فنقتلهم . فغملوا ذلك بالباب، ثم أنصرَفوا إلى عسكرهم، فأشرَف شبيب عليهم وطائفة من أصحابه، فقال بعض أولتك الفرّض : يا بني الزَّواني ، أَلم يُخزِكم الله ! فقالوا : يا فُسنَّاق ، نعم تقاتلوننا لقتالينا إيَّاكم إذْ أعماكُم الله عن اَلحَقُّ النَّذي نحَّن عليه، فا عُدُرُكم عند الله في الفري على أمَّهاتينا! فقال لهم حُلَّمَا وم (١٠). إنَّما هذا من قول شباب فينا سُفهاء ، واقد ما يُعجبنا قولهم ولا نستحله . وقال شبيب لأصحابه : يا هؤلاء ، ما تستظرون ! فوالله أن صبَّحكم هؤلاء غُدُوةً إِنَّه لَهَا لا كُنْكُم ، فقالوا له : مرنا بأمرك ، فقال لهم : إنْ اللَّيل أَخْتَى للوَيْلُ ، بايعونى و مَن شئم (' منكم ، ثم اخرجوا '' بنا حتَّى نشُكُّ عليهم في عسكرهم، فإنَّهم لذلك منكم آمنون، وأنا أرجو أن ينصُرُكم الله ١٩٢/٧ عليهم . قالوا : فابسُطْ يلك فلنبايعثك ، فبايتموه ، ثمَّ جاموا ليخرجوا ،وقد صار بابُهم جمرًا ، فأتوا بالنُّبود فبلُّوها بالماء ، ثمَّ أَلْقَوْها على الجَمْر ، ثم تطعوا عليها ، ظم َ يشعرُ الحارث بن عميرة ولا أهلُ العسكر إلا وشبيب وأصحابه يضربونهم (أ) بالسيوف في جوف عسكرهم (١) ، فضارب الحارث حتَّى صُرع ، واحتملته أصحابُه وانهزمُوا ، وَخَالُوا لهم العسكر وما فيه ، يمضّوا حتى نزلوا المدائن ، فكان ذلك الجيش أول َ جيش هزّمَه شبيب ، وأصيب صالحُ بن مسرّح يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بفيتْ من جُمادى الأولى من سنته .

<sup>(</sup>١) ب، ن: وطلام . . (٢-٢) ب، ن: ومن أحمايكم واعرجوا .

<sup>(</sup>٣) ب، ن: ويشارينموه. (٤) ب، ن: والسكره.

[خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجَّاج] وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة ومعه زوجتُه غزالة .

 ذكر الحبر عن دخوليه الكوفة وما كان من أمره وأمر الحجَّاج بها والسبب المَّذى دعا شبيبًا إلى ذلك :

وكان السبب في ذلك - فيها ذكر هشام ، عن أبي مخسَف، عن عبد الله ابن علقمة ، عن قبيصة بن عبد الرحمن الخشُّعميُّ - أنَّ شبيبًا لمَّا قُسُل صالحُ بنُ مسرّح بالمدبَّج وبايعه أصحابُ صالح ، ارتفع إلى أرض الموصّل ٨٩٣/٧ فلقميَّ سلامة بنَّ سيًّار بن المضاء التَّيْميُّ تَيُّم شيبان ، فدعاه إلى الحروج معه، وكان يتعرفه قبل ذلك إذ كانا(١) في الديوان والمتعازى، فاشترط عليه سلامة أن يَستخب ثلاثين فارسًا ، ثم لا يغيب عنه إلَّا ثلاثَ ليال عددًا . ففعل ، فانتَخب ثلاثين فارسًا، فانْطلق بهم نحو عَسَزَة، وإنَّما أرادهم ليَشْنِي تَفْسَهُ منهم لقتليهم أخاه فَضَالة ، وذلك أنَّ فَضَالة كان خرج قبل ذلك في ثمانية عشر نفساً حتم فزل ماءً يقال له الشَّجرَة من أرض الجبال ، عليه أثلة عظيمة ، وعليه عنَنزة ، فلمًّا رأتُه عننزة قال بعضهم لبعض : نقتلهم ثم تغدو بهم إلى الأمير فنُعطَى ونُحيى ، فأجمعوا على ذلك، فقال بنو نصر أحوالُه : لَــَــَمر الله لا نساعدكم على قتل ولــَدنا . فنهضتْ عَنَزَةُ لِلبِهِم فقاتكُوهم فقتَلوهم ، وأتوا برموسهم عبد الملك بن مروان ، فلذلك أنْرَكُم بانقِياً ، وفرض لهم ، ولم تكن لهم فرائض قبل ذلك إلَّا قليلة ، فقال سُلامة بنُ سيَّار، أخو فضالة يَلذَكُر قتل أخيه وخذلان أخواله إيَّاه :

وَمَا خُلِثُ أُخْوَالُ الفَتَى يُسلمونَهُ لِيُوفِعُ السلاحِ قبلَ ما فَعَلَتْ نَصْرُ قال: وكان خروج أخبه فَصَالة قبل خروج صالح بن مسرّح

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: «كان ي .

ح ۲۷

ظماً بايع سلامة شبيباً اشترط عليه هذا الشرط ، فخرج في ثلاثين فارساً حتَّى انتهى ١٨٠١/٢ حتَّى انتهى ١٨٠١/٢ حتَّى انتهى ٨٨١/٢ لم عنزة ، فجعل يقتل الممحلَّة منهم بعد المحلَّة حين احتلم، إلى فريق منهم فيهم خالته ، وقد أكبَّت على ابن لها وهو غلام حين احتلم، فقالت وأخرجت ثديتها إليه : أنشلك برَّحم هَذا يا سلامة ! فقال : لا واقد ، ما رأيت فضالة مذ أناخ بعمُمر الشَّجرة – يعنى أخاه – لتقومن عنه، أو لأجمَعن حافقتك بالرّمح ، فقامت عن ابنها عند ذلك فقتسَله .

قال أبو مِخنَف : فحدَّثنى الفضَّل بن بِكر من بنى تَيْم بن ِ شيبان أن شبيبًا أقبل في أصحابه نحو رَاذانَ ، فلمَّا سمعتْ به طائفة من بني تَنْبَم ابن ِ شيبان َ حرجوا هُرَاباً منه، ومعهم ناس من غيرهم قليل ، فأقبلوا حتى نزلوا دَير خرَّزاد إلى جنب حَـوَّلايا ، وهم نحو من ثلاثة آلاف ، وشبيب فى نحو من سبعين رجلا أو يزيدون قليلا ، فنزل بهم ؛ فهابوه وتحصَّنوا منه . ثم إن شبيباً سرَى في اثني عشر فارساً من أصحابه إلى أمه ، وكانت في سَفَيْح ساتيدَما نازلة " في مَظلة من مَظال " الأعراب: فقال : لآتين " بأمتى فلأجعلنُّها في عسكرًى فلا تفارقني أبدًا حتَّى أموتَ أو تموت. وخرج رجلان من بنى تَيْم بن شيبانَ تخوُّفاً على أنفسِهما فنزلا من الدَّير ، فـلَـجِفا بجماعة من قومهما وهم نُزُول بالجال ِ منهم على مسيرة ِ ساعة من النهار ، وخرج شبيبٌ ، في أُولِتُكُ الرَّهط في أُوَّلُهم وهم اثنا عشر ، يريد أمَّه بالسفح، فإذا ٧/٥،٨٨ هو بجماعة من بنى تَسَيْم بن شيبان غارين فى أموالهم مقيمين ، لا يرَوْن أنَّ شبيبًا يمرّ بهم لمكانيهم الَّذي هم به ، ولا يشعر بهم ، فحمل عليهم في فَرْسَانَهُ ثَلَكُ ، فَقَتَلَ مَنْهُم ثَلَاثَيْنَ شَيْخًا ؛ فيهم حَوْثُرَةُ بُنُ أُسَدَ ووَبَرةً بن عاصم اللَّذان كانا نتزكا من الدَّير ، فلحقا بالجبال ، ومنضى شبيب إلى أمه فحملَها من السَّفح ، فأقبل بها ، وأشرف رجلٌ من أصحاب الدَّير من بكر بن واثل على أصحاب شبيب ، وقد استَخلف شبيب أخاه على أصحابه مصاد بن يزيد، ويقال لذاك الرَّجل الَّذي أشرف عليهم سلاَّم مُ بن حيان ، فقال لهم: يا قوم،القرآن بيننا وبينكم،ألم تسمعوا قول الله: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ ، قالوا : بلى ، قال لهم : فكفتوا عناً حتى نُصبح ، ثم نخرج إلبكم على أمان لنا منكم ، لكبلا تَعرضوا لنا بشيء نكوهه حتى تَمرضوا علينا أمركم هلنا ، فإن نحن لم نقبلاً وحرُمتْ عليكم أموالنا ودماؤنا ، وكتاً لكم إخواناً ، وإن نحن لم نقبله ودد تمونا إلى مأمننا ، ثم ترأيم رأيكم فها بيننا وبينكم ؛ قالوا لهم : فهذا لكم . فلما أصبحوا خرجوا إليهم ، فعَصرض عليهم أصحابُ شبيب قولهم ، ووصفوا لهم أمرهم ، فقبلوا ذلك كله ، وخالطوهم ، مناخل بعضهم إلى بعض ، وجاء شبيب وقد اصطلحوا ، فاخبرة أصحابه خبرة هم ، فقال : أصبَم ووُفقتم واحتسنتم .

ثم إن شبيباً ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامت طائفة بانحة ، وخرج يومثذ معه إبراهيم بن تتم بن شبيان ارتخار على من الله المستقدر كان مع بنى تتم بن شبيان نازلاً فيهم ، ومضى شبيب في أداني أرض السوصل وتخوم أرض جُوخى ، ثم ارتفع نحو أذربيجان ، وأقبل سفيان بن أبي العالية الخشعمي في خيل قد كان أمر أن يدخل بها طبَرستان ، فأمر بالقنفول ، فأقبل راجعاً في نحو من ألف فارس ، فصالح صاحب طبَرستان .

قال أبو محنف: فحد في عبد الله بن علمه عن سفيان بن أبي العالبة الخصي أن كتاب الحجاج أناه: أما بعد ، فسر حتى تنزل الدسكرة فيمن معك ، ثم أقيم حتى يأتيك جيش الحارث بن عميرة الهسمداني بن في المشعار ، وهو اللّذي قسّل صالح بن مسرح وخيل المناظر ، ثم سر إلى شبيب حتى تناجزه . فلما أناه الكتاب أقبل حتى نزل الدسكرة ، ونودي في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة والمسكانن : أن برّت الذمّة من رجل من جيش الحارث بن عميرة لم يُواف سفيان بن أبي العالبة بالدسكرة . قال : فخرجوا حتى أنوه ، وأته خيل المناظر ، وكانوا خمسائة ، عليم سورة بن أبجر التميى من بني أبيان بن دارم ، فوافره إلا نحوا من خمسين رجلا تخلقوا عنه ، وبعث إلى سفيان بن أبي العالبة ألا تبرح العسكر حتى آنيك . فعمجل سفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلمجنع معازم بن بنافيين في سفيح جبل على ميمنته خازم بن شفيان المخمص من بني

خ ۲۷

عرو بن شَهْران، وعلى ميسرته عدى بن عميرة الشَّيبانيّ، وأَصَحَرَ لهم شبيب ، ثم ارتفع عنهم حتى كأنَّه يكره لقاءً ، وقد أكن له أخاه مصادًا معه خمسون في هنزم(١) من الأرض .

فلماً رأوه جَمَع أصحابه ثمَّ مضى فى سفح الجبل مُشرَّ قاً فقالوا : هرب عدو الله فاتبعوه ، فقال لهم عدى بن عميرة الشَّيبانى : أيها الناس ، لا تعجلوا عليهم حتى نصرب فى الأرض ونسير بها ، فإن يكونوا قد أكنوا لنا كميناً كنا قد حدّ رثاه، وإلا فإن طلبهم لن يفوتنا . فلم يسمع منه الناس، وأسرّعوا فى آثارهم. فلماً رأى شبيب أنَّهم قد جازوا الكمّين عَطَف عليهم .

ولا رأى الكتمنُ أن قد جاوزَوُهم خرَجوا إليهم ، فحمل عليهم شبيب من أماميهم ، وصاح بهم الكمين مين وراثهم ، فلم يقاتلهم أحد ، وكانت الهزيمة ، فنيت ابن أبي العالية في نحو من مائي رجل ، فقاتلهم قتالا شديداً حسناً ؛ حتى ظن أنه انتصف من شبيب وأصحابه . فقال سُويد بن سُليم لأصحابه : أمنتكم أحد يعرف أمير القوم ابن أبي العالية ؟ فوالله لن عرَفته لأجهد ن نفسى في قتله ، فقال شبيب: أنا من أعرف الناس به ، أما ترَى صاحب الفرس الأغر الله عن دونه المرامية فإنه ذلك ، فإن كنت تريده هم ١٨٨/٧ فأمهله قليلاً . ثم قال : يا قعنب، اخرج في عشرين فأنهم من ورائهم ، فخرج قعنب في عشرين فأنهم من ورائهم ،

فلماً رأوه يريد أن يأتيهم من ورائهم جعلوا يتنقضون ويتسلّلون، وحمل سُويَد بن سُليم على سُفيان بن أبى العالية فطاعنه، فلم تصنع رمُحاهما شيئًا، ثم اضطربا بسَيْفيهما ثمَّ اعتنق كل منهما صاحبه ، فوقعا إلى الأرض يعتركان ؛ ثم تحاجزوا وحمل عليهم شبيب فانكشفوا ، وأنى سُفيان غلام له غَرْوان، فنزل عن يرد ونه، وقال: اركب يا مولاى، فرركب سفيان ، وأحاط به أصحاب شبيب ، فقاتل دونه غَرُوان فقتل ، فركب سفيان ، وأحاط به أصحاب شبيب ، فقاتل دونه غَرُوان فقتل ،

<sup>(</sup>١) الهزم : ما اطمأن من الأرض .

فنزل بها ، وكتب إلى الحجَّاج :

أمّا بعد ، فإنى أخير الأمير أصلحه الله أنى اتبّعت هذه المارقة حتى المحقته مبخانقين فقاتلتهم ، فضرب الله وجوههم ، ونصرنا عليهم ، فبينا نحن كذلك إذ أتاهم قوم كانوا عُيبًا عنهم ، فتحملوا علىالناس فهزموهم ، فنزلت في رجال من أهل الدين والصبر فقاتلتهم ، حتى خردت بين القتلى ، فتحملت مرتشًا، فأتى في بابل مهروذ، فهأنذا بها والجند اللّذين وجههم إلى المروفونو إلا سورة من بابل مهروذ، فهأنذا بها والجند اللّذين وجههم إلى الأمير وأفوا إلا سورة من بأسجر فإنه لم يأتني ولم يشهد معيحتى إذا ما نزلت بابل مهروذ أتانى يقول ما لا أعرف (١٠)، ويتعذر بغير العدد والسلام .

^^^^/ لللهُمُّ قرأ الحجَّاجُ الكتاب قال : مَنْ صنع كما صنع هذا ، وأبلى كما أبلى فقد أِحسن . ثم كتب إليه :

أمًّا بعد ، فقد أحسَنْتَ البلاء ، وقضيتَ اللَّذي عليك ، فإذا خَـَفَّ عنك الوجع فأقبِل مأجورًا إلى أهليك . والسلام .

وكتب إلى سُورة بن أنجَر :

أمَّا بعد فيابن أمَّ سَوْرَة ، ماكنتَ خليقاً أن تجترَى على ترك عهدى وخذلان جُندى ، فإذا أتاك كتابى فابعث رَجُلا ممَّن معك صَلَيبًا إلى الحيل الَّتَى بالمدائن، فَلَينتخبِ منهم خمسمائة رجل، ثمَّ ليُقدم بهم عليك، ثمَّ سِرْ بهم حتَّى تَلقى هذه المارقة : واحزم فى أمرك، وكد عدوك، فإن أفضل أمر الحرب حسن المكيدة . والسلام .

فلماً أنى سورة كتاب الحجاج بعث عدى بن عيرة إلى المدائن ، وكان بها ألف أ فارس ، فانتخب منهم خمسمائة ، ثم خط على عبد الله بن أبى عصيفير ب وهو أمير المدائن في إمارته الأولى - فسلم عليه ، فأجازه بألف درهم ، وحمله على فرس ، وكساه أثواباً . ثم إناً خرج من عنده ، فأقبل بأصحابه حتى قلم بهم على سورة بن أبجر ببابل مهروذ ، فخرج في طلب شبيب ، وشبيب (٢)

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وأعرفه. (۲) ا: ووغرج شيبه.

ے ۲۷ ۷۱

يَجُول في جُوخي وسورة في طلبه، فجاء شبيب حتي انتهى إلى المدائن، فتحصَّن منه أهلُ المدائن وتحرَّزوا ، ووهى أبْنية المدائن الأولى ، فدخل المدائن ، فأصاب بهادوابَّ جند كثيرة (١١) ، فقتل من فهر له ولم يمدخلُوا البيوت ، فأتى فقيل له : هذا سَوْرة بن أبجر قد أقبل إليك ، فخرج في أصحابه ٧٠٠٠٠ حتَّى انتهى إلى النَّهـرَوان، فنزلوا به وتوضَّئوا وصلُّوا، ثمَّ أتتَوْا مصَّار عَ إخوانهم الذين قَــَـَلهم على بنُ أبى طالب عليه السلام . فاستغفروا لإخوانهــِم ، وتبرُّ ءوا من على " وأصحابِه، وبَكُوا فأطالوا البكاءَ ، ثم حرجوا فقطعوا جيسرَ النَّهـرَوان ، فنزلوا من جانبه الشرق ، وجاء سوَّرة حتَّى نزل بقطراتا ، وجاءته عُيونه فأخرتُه بمنزل شبيب بالنَّهروان ، فدعا رءوس أصحابه فقال: إنَّهم قلَّما يُلْقَرَون مُصحرِين أو على ظَهَر إلَّا انتصَفوا منكم ، وظَهروا عليكم ، وقد حُد أن أنَّهم لا يزيدون على ماثة رجل إلَّا قليلا ، وقد رأيتُ أن أنتخبكم فأسيرَ في ثليانة رجل منكم من أقويائكم وشُجْعانكِم فآتيهم الآن إذْ هم آمنون لبَياتِكم ؛ فوالله إنى لأرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم اللَّذين صُرعوا منهم َ بالنُّهروان مِن قبلُ . فقالوا : اصْنع ما أحببتَ . فاستعمل على عسكره حازم بن ۖ قُدامة الحثعميّ ، وانتخب من أصحابه ثلثماثة رجل من أهل القوَّة والجلَّذ والشُّجاعة ، ثمَّ أقبَلَ بهم نحو النَّهروان، وبات شبيب وقد أذكى الحَرَس، فلمًّا دنا أصحابُ سَوْرة منهم نَـَذروا بهم، فاستَـووا

على خُيولِم وتعبَّوا تعبيتهم . فلمناً انتهى إليهم "سورة وأصحابُه أصابوهم قد حَلَووا واستعدوا ، ٩٠١/٧ فحمل عليهم سورة وأصحابه فنبتوا لهم، وضارَبوهم حتَّى صد عنهم سورة وأصحابه ، ثمَّ صاح شبيب بأصحابه ، فحمل عليهم حتَّى تركوا له العرصة ، وحَمَلُوا عليهم معه ، وجَعَل شبيب ينضرب ويقول :

من يَنِكِ المَيْرَ يَنِكُ نَيَّاكَا جَنْدَلَتانِ اصْطَكَتَا أَصطِكَاكَا فَرَجِع سَوْرَة إلى عسكره وقد هُزُم الفُرْسان وَأهلُ القُوّة، فتحمَّل بهـِم حتَّى أقبل بهم نحو المدائن، فلخع إليهمُّ وقد تـَحمَّل وتعدَّى الطريق الذي

<sup>(</sup>١) ١: و فأصاب دواب من دواب الجند ، .

V1 2-

فيه شبيب ، واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه فيُصيب عسكره ، ويصيب بهزيمته أهل المسائن فلد خلوها، بهزيمته أهل العسكر ، فأغله السير في طلبهم ، فانتهوا إلى المدائن فلد خلوها، وجاء شبيب حتى انتهى إلى بيوت المدائن ، فلغع إليهموقد دخل الناس ، وخرج ابن أبى عصيفير في أهل الملائن ، فلما الناس بالنبل ، ورمُوا من فوق البيوت بالحجارة ، فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن ، فرّ على كلواذا فأصاب بها دواب كثيرة للحجاج فأخلد ها، ثم بخرج يسير في أرض جونحى ، ثم مضى نحو تمكريت ، فبينا ذلك البجئلة في المدائن إذ أرجف الناس بينهم ، فقالوا : هذا شبيب قد دنا، وهو يريد أن يبيئت أهل المدائن اللهائة ، فارتحل عامة الجئلة ، فلكحقوا بالكوفة .

قال أبو محنف : وحد تنى عَبدُ الله بن عكم قمة الخشعميّ ، قال : واقد ١٠٠/ لقد هربوا من المدانن وقالوا : نُبيّتُ اللّيلة ، وإن شبيبًا لبيتكبريت ، قال : ولمّا قدم الفرل على الحمجًاج سرّح الجزّل بن سعيد بن شررَحبيل بن عَمرو الكنديّ .

قال أبو محنف : حدثنا النَّصر بنُ صالح العَبَسَى وفُصُيلُ بنُ خَديج الكَندى أنَّ الحجَّاجِ لمَّا أنّاه الفَلَّ قال : قبح الله سَوْرة! صَبَّع العسكر والجُنُد، وخرج يبيَّت الخَوارِج، أمَّا والله لأسُومنَّه، وكان بعدُ قد (١) حَبَسَه ثمَّ عَفَا عنه.

قال أبو عنف : وحد تنى فضيل بن خديج أن الحجاج دعا الجزال وهو عبان بن سعيد — فقال له : تيستر للخروج إلى هذه المارقة ، فإذا لفيتهم فلا تعجل عجلة الخرق ، ولا تتحجم إحجام الوالى الفرق ، ها فيتنهم فلا تعجل عجلة الخرق ، ولا تتحجم إحجام الوالى الفرق ، هل فهمت ؟ لله أنت يا أخا بنى عمو بن معاوية ! فقال : نعم أصلح الله الأمير قد فهمت ؟ قال له : فاخرج فعسكر بدير عبد الرحمن حتى يخرج إليك الناس ، فقال : أصلح الله الأمير! لا تبعير عبد الرحمن حتى يخرج الجيئد المفلول المهزوم ، فإن الرعب قد دخل قلوبهم ، وقد خشيت ألا ينفعك والمسلمين منهم أحد ؛ قال له : فإن ذلك لك ، ولا أواك إلا قل أحسنت الرأى ووقعة . ثم عا أصحاب الدووين فقال : اضربوا على

<sup>(</sup>۱) ا: «بمده».

YT1

الناس البَعْث ، فأخرجوا أربعة آلاف من الناس ، من كل ربع ألف ربح ، وعجالوا ذلك ، فجُمعت العُرفاء ، وجلس أصحاب الدولوين ، وضربوا البعث فأخرجوا أربعة آلات ، فأمرهم بالعسكر فعسكروا ، ثم ودى ١٠٢/٢ فيهم بالرّحيل ، ثم ارتحلوا ونادى منادى الحَمجَّاج : أن بَرْت الذّمة من ربحل أصبناه من هذا البعث متخلفاً ، قال : فعضى الجرّل بن سعيد، وقد قام بين يديه عياض بن أبي لينة الكندى على مُقدمته ، فخرج حتى أتى الملائن ، فأقام بها ثلاثاً ، وبعث إليه ابن أبي عُصيفير بفرس وبردوون وبغلين وألق درهم ، ووضع الناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس من الجزر والعلف الجزر والعملف الذي وضع لمم ابن أبي عُصيفير . ثم أن الجزل بن سعيد خرج بالناس في أثر شبيب ، فطلكبة في أرض جُوخي ، فجعل شبيب يريه الهية ، فيخرج من رستاق إلى ويتم له إرادة أن يفرق رستاق إلى ويتمه له إرادة أن يفرق الجزل أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فجعل الجزل أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فجعل الجزل أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فجعل الجزل أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فجعل الجزل أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فبعل الجزل أصحابه ، ويتعجل الميد ، ولا يقيم له إدادة أن يفرق المستوج ، ولا يقيم له إدادة أن يقرق المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنال ذلك على شبيب أمر أصحابه ذات ليلة فسروا .

قال أبو محنف: فحد ثنى فروة بن كفيط أن شبيباً دعانا ونحن بدير يرما ستون ومائة رجل ، فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلا ، وهو في أربعين ، وبعث ستويد بن سليم في أربعين، أربعين ، وبعث ستويد بن سليم في أربعين، وبعث المحلل بن واثل في أربعين ، وقد أنت عيوله فاخترته أن الجزل بن ١٠٠/٧ مسعيد قد نزل ديريزد بجرد ، قال : فلحانا عند ذلك فعبانا هذه التعبية، وأمرنا فعلمة منا-على دوابنا، وقال لنا : تيسروا فإذا قضمت دوابتكم فاركبوا، وليسر كل أمرئ منكم ما يأمره أميره فليتبعه . ودعا أمراءنا فقال لهم : إلى أريد أن أبيت هذا المسكر اللبيلة ، ثم قال لأخيه مصاد : إيتهم فارتفع من فوقهم حتى تأتيم من وراثهم من قيبل الكوقة ، وأتيهم من وراثهم من قيبل المكونة ، وأتيهم من وراثهم من قيبل المكونة ، وأتيهم أنا من أمامى من قيبل المخرب وليبلج

كلّ امرى منكم على الحانب المَّذي يتحميل عليه ، ولا تُقلِعوا عنهم ، تَحميلون وتكرّون عليهم، وتصيحون بهم حتَّى يأتيكم أمرى . فلم نزل على تلك التعبية ، وكنتُ أنا في الأربعين الدِّين كانوا معه ، حتى إذا فَتَضِمتُ دوابُّنا ــ وذلك أوَّل اللَّيلِ أوَّل ماهدأت العيون ــ خرجْنا حَيى انتَـهينا لِمَلدَ يَـرْ الحرَّارة ، فإذا للقوم مُسلَّحة ، عليهم عياض بنُ أبى لينة ، فما هو إلا أن انتهيَّنا إليهم ، فحمَّمَل عليهم مصاد أخو شبيب في أربعين رجلا ، وكان أمام شبيب ، وقد كان أراد أن يسبيق شبيبًا حتَّى يرتفع عليهم ويأتيهم من وراثهم كما أمره ، فلمًّا لَتَى هؤلاء قاتَىلهم فصبروا ساعةً ، وقاتلوهم . ثمَّ إنَّا دفعنا إليهم جميعًا ، فَحَمَلُنا عليهم فهزمناهم ، وأخلوا الطريق /. . ، الأعظم، وليس بينهم وبين عسكرهم بدّيثر يتزّدُ جَرِد الّا فَريب من ميل . فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حتَّى تدخلوا معهم عسكرتم إن استطعم؛ فاتبعناهم والله مُلظِّين (١) بهم ، ملحين عليهم، ما نرف عنهم وهم منهزمون، ما لمم همّة إلّا عسكرهم، فانتهوا إلى عسكرهم، ومنعهم أصحابهم أن يدخلُوا عليهم، ورَشَقُونا بالنَّبْل، وكانت عيون لهم قد أتتْهم فأخبرتْهم عكاننا ، وكان الجَزُّل قد خندق عليه ، وتحرَّز ووضع هذه المسلحة الَّذين لقييناهم بدَيْر الحرَّارة ، ووَضَع مسلحة أخرى ثمنًا يلى حُلُوان على الطريق ، فلمًّا أن دفعنا إلى هذه المسلَّحة التي كانتبدّ ير الحرَّارة فألحقَّناهم بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح الأخر حتى اجتمعت ، منعها أهل العسكر دخول العسكر وقالوا لهم : قاتيلوا ، وانضحوا عنكم بالنُّبل .

قال أبو نحنف: وحد تنى جَرير بن الحسين الكندى ، قال : كان على المسلحتين الآخريتين عاصم بن حجر على التي تلى حكوان ، وواصل ُ ابن ُ الحارث السكوني على الأخرى . فلمًا أن اجتمعت المسالح جَمَل شبيب يَحْمل عليها حتى اضطرها إلى الحندق ، ورَشَقَهم أهل ُ العسكر بالنبل حتى ردّوهم عنهم . فلمًا رأى شبيب أنّه لا يصل إليهم قال لأصحابه : سيروا ودَعُوهم، فضى على الطريق نحو حكوان حتى إذا كان قريبًا

<sup>(</sup>١) ملظيَّن ، بمنى ملحين .

۷۱ ئ

من موضع قباب حسين بن زُفَر من بني بكَّر بن فزارة - وإنَّما كانت قبابُ حُسَين بن زُفَر بعد ذلك ـ قال : الأصحابه : انزلوا فاقضموا وأصلحوا ١٠٠/٧ نَــَلــَكُم وتروَّحوا وَصَلَّـوا رَكعتين، ثمَّ اركبوا ؛ فنزلوا ففعلوا ذلك. ثمَّ إنَّـه أقبل بهم راجعًا إلى عسكر أهل الكوفة أيضًا ، وقال : سيروا على تعبيَّمنكم الَّتَى عَبَّأَتَكُم عليها بديرييرما أوَّل الليل ، ثمَّ أطيفوا بعسكرهم كما أمرتُكم ، فأُقبلوا . قال : فَأَقبَلُنا معه وقد أدخل أهلُ العسكر مُسالِحهم إليهم ، وقد أمَّنونا فما شعروا حتى سمعوا وَقع حَوافير خيولنا قريباً منهم ، فانتهينا إليهم قببيل الصبّع فأحطنا بعسكرهم ، ثم صيّحنا١١)بهم من كلّ جانب ، فإذا هم يُقاتلوننا من كلّ جانب ، ويرموننا بالنَّبل . ثم إنَّ شبيبًا بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن أقبِل إلينا وخلُّ لهم سبيل الطريق إلى الكُوفة ، فأقبل إليه ، وترك ذلك الوجه ، وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة ؛ حتَّى أصبحنا ، فأصبحنا ولم نستفل منهم شيئًا ، فسرنا وتركناهم ، فجعلو يصيحون بنا: أين ياكلاب النار ! أين أيُّتها العصابة المارقة! أصبحوا نخرج إليكم ، فارتفعنا عنهم نحوًا من ميل ونصف، ثم نزلسنا فصلينا الغكاة ، ثم أخذنا الطربق على براز الرُّوذ ، ثمَّ مَضَينا إلى جَرَجَرايا وما يليها ، فأقبلوا في طلبنا .

قال أبو نحنف : فحد ثنى مولى لنا يُدعى غاضرة أو قيصر ، قال : كنت مع الناس تاجرًا وهم فى طلب الحروريّة، وعلينا الجنّرُل بنُ سعيد ، فجعل ٩٠٧/٢ يتبعهم فلا يسير إلّا على تعبية ، ولا يسّزل إلا على خندق ، وكان شبيبٌ يستعه ويتضرب فى أرض جُرُخى وغيرها يكسر الخرّاج ، وطال ذلك على الحجرَّاج ، فكتب إليه كتابًا ، فقرىً على الناس :

أما بعد ، فإنى بعثتك فى فرسان أهل العصر ووجوه الناس ، وأمرتك بإتباع هذه المارقة الضّالة المُضلَّة حتَّى تلقاها ، فلا تُقلِّح عنها حتَّى تَقتلها وتُمْنيها ؛ فوجدت النعريس فى القُرَّى والتَّخيم فى الخَنادق أهون عليك من المُضى لما أمرتك به من مناهضتهم ومناجز تهم . والسَّلام .

فقرى الكتابُ علينا ونحن بقطراثا ودَيْر أبي مرَّيم ، فشرَق ذلك على

<sup>(</sup>۱) ا : و صنا ۽ .

٧٦ ت

الجَزَّلَ ، وأمَر الناسَ بالسَّير ، فخرجوا فى طلب الخوارج جاديِّين ، وأرجَـَفنا بأميرنا وقلنا : يُعزَل .

قال أبو نحنف : فحد أنى إسماعيل بن نعيم الهمسداني ثم السُرسمي أن الحجمّاج بعث سعيد بن المجالد على ذلك الجيش ، وعهد إليه إن لقيت المارقة فازحف إليهم ولا تشاظرهم ولا تشطاو لهم وواقيفهم واستمين بالله عليهم ، محرد عنهم عسبح المجرّل ، واطلبهم طلب السبّع ، وحيد عنهم حسيدان الضّبع . وأقبل الجرّل في طلب شبيب حتى انتهوا إلى النَّهْرُوان فأدركوه فلزم عسكرة ، وخندق عليه وجاء إليه سعيد بن المجالد حتى دخل عسكر أهل الكوفة أميرًا ، فقام فيهم خطيبًا فحميد الله وأثنتي عليه ثم قال :

يا أهل الكوفة ، إنسكم قد عجزتم ووَهنم وأغضبتم عليكم أميركم . أثم في طلب هذه الأعاريب العُبجنف منذشهرين ، وهم قد خربوا بلادكم، وكسروا خراجكم ، وأنم حاذرون في جوّف هذه الخننادق لا تزايلونها إلا أن يَسِلُغُكُم أنبَّهم قد ارتبحلوا عنكم، ونزلوا بلدًا سوى بلدكم، فاخرجوا على اسم الله إليهم .

فخرج وأخرج الناس معه ، وجمع إليه خيول أهل العسكر ، فقال له الجنول : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل ، فقال له الجنول : أن تصنع ؟ قال : أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل ، فقال له الجنول : فلك شر هم وخير لك . فقال له : قف أنت في الصف ، فقال : يا سعيد بن عالد ، ليس لى فيا صنعت رأى، أنا برىء "من رأيك هذا ، ستميع الله ومن حضر من المسلمين . فقال : هو رأيي إن أصبت ؟ فالله وقتى له ، وإن يكن غير صواب فأنتم منه براء ، قال : فوقف الجزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من المختلق ، وجعل على ميمنتهم (٢) عياض بن أبي لينة الكندى ، وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حكيد الرقاسي ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حكيد الرحمن بن عوف أبا حكيد الرحمن عبد عرف أبا حكيد الرحمن بن عوف أبا حكيد الرحمن عبد الرحمن بن عوف أبا حكيد الرحمن عبد الرحمن بن عوف أبا حكيد الرحمن على ميمنتهم ويتوني المناس المن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: و کصنع به . (۲) ا: و میمته به .

۷۹ ف

واستقدم سعيد بن مجالد ، فخرج وأخرج الناس معه ، وقد أخد شبيب إلى ١٠٠/٧ براز الرُّوز ، فنزل قطُ فتا (١٠) ، وأمر ده قمانها أن يشترى لهم ما يُصلحهم ، ويتسخد لهم عَلماء ، ففعل ، ودخل مدينة قطفتا ألوام بالباب فأغلق ، فلم يقوغ من الغداء حتى أتاه سعيد بن مجالد في أهل ذلك العسكر ، فصعد الدهقان السور فنظر إلى الجند مقبلين قد دنوا من حصنه ، فنزل وقد تغير لونه ، فقال له الدهقان : قد لونه ، فقال له الدهقان : قد جاءتك الجنود من كل ناحية ، قال : لا بأس ، هل أدرك غداؤنا ؟ قال : بعامتك الجنود من كل ناحية ، قال : لا بأس ، هل أدرك غداؤنا ؟ قال : نعم ، قال : فقربه ، وقد أغلتي الباب ، وأتي بالغداء ، فتغدل وتوضآ وصلى وكعين ، ثم دعا ببغل له فركبه .

مُ إنَّهُم اجتمعوا على باب المدينة، فأمر بالباب فنصَّت ، ثم خرج على بغله فحمل عليهم.. وقال : لا حكم إلاّ للحكم الحكيم، أنا أبو مدلّه ، اثبتوا إن شتم . وجعل سعيد يجمح قومه وخيلّه، وبرُلفها(٢) في أثرة ، ويقول: ما هؤلاء! إنَّما هم أكلّة رأس ، فلما رآهم شبيب قد تقطعوا وانتشروا لفنَّ خيله كلّها ، ثم جمعها ، ثم قال (٢٠) : استعرضوم استعراضاً ، ونظروا ٢١٠/٢ إلى أمير هم ، فواقد لأقتلنه أو يقتلى . وحمّل عليهم مستعرضاً لهم، فهزَّ مهم وثبت سعيد بن المجالد ، ثم قادى أصحابه : إلى إلى أنا ابن ذى مرّان! وأخذ قلكنسون نه فوضعها على قربوس سرّجه، وحمّل عليه شبيب فعمه وأخذ قلكنسون نه فخالط كما وقتلوا كل البين ، فخالط كما أنها الناس ، إلى أن الميكم المقادم قد وقاداهم عياض بن أبي لينة : أبها الناس ، إن كان أميركم الميون التقيبة المبارك عي "نكا لم يمت ، فقاتل الجزل قيالا هلك، شكيد حمّل من بين القتلى ، فحمل لمل المدائن مرّنتاً ، وقلم شديدًا حتى حمّل من بين القتلى ، فحمل لم الملائن مرّنتاً ، وقلم شاله المائن مرّنتاً ، وقلم قل أهل ذلك العسكر الكوفة ، وكان من أشد الناس بلاء يومنذ خالد بن

<sup>(</sup>١) كذا في ابن أبي الحديد ؛ : ٢٤١ ، وهو الصواب ، وانظر مراصد الاطلاع .

<sup>(</sup>۲) ا: «يدائمها». (۲) ب، ف: «فقال».

<sup>( ۽ )</sup> ب ، ف : ۽ حي وهو الأمير المبارك ۽ .

نَهَيك من بنى ذُهُل بن معاوية وعياض بن أبى لينة ، حتى استنقذاه وهو مرتَثَّ . هذا حديثُ طائفة من الناس ، والحديثُ الآخرُ قتالهم فيا بين دَيْر أَبِي مربم إلى بَرَاز الرَّوز . ثم إنَّ الجَرْلُ كتب إلى الحجاج .

قال : وأقبلَ شبيب حتَّى قبَطع دجَّلة عند الكَّرْخ ، وبعث إلى سوق بغداذ فآمنهم، وذلك اليوم يوم سُوقهم، وكان بلغه أنَّهم يخافونه ، فأحسَبُّ أن يؤمُّنهم ، وكان أصحابُهُ يريدون أن يشتروا من السوق دوابّ وثياباً وأشياءً ليس لهُم منها بُدُّ ، ثُمَّ أخذ بهم نحو الكوفة ، وساروا أول الليل حتَّى نزلوا عُقْر الملك الَّذي يلى قصر ابن هبيرة . ثم أَغَذَا السَّيرَ من الغد، '١١١/ فبات بين حمام عمر بن سعد وبين قُبُّينَ . فلمنَّا بلغ الحجَّاج مكانه بعث إلى سُويد بن عبد الرحمن السعديّ، فبعثه في ألني فارس نقاوة ، وقال له: اخرج إلى شبيب فالقه ، واجعل ميمنة وميسرة ، ثمَّ انزل إليه في الرَّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولا تتبعه . فخرج فعسكر بالسَّبَىخة ، فبلغه أنَّ شبيبًا قد أقبل ، فأقبل نحوه وكأنَّما يساقُون إلى الموت ، وأمر الحجَّاجِ عُمَّان ابن وَ قَطَن فعسكم بالناس بالسَّبَخة (١١)، وفادى: ألا برَّ ثت الذُّمَّة من رجل من هذا الجند بات اللَّيلة بالكوفة لم يمخرُ ج إلى عَمَّانَ بن قَطَن بالسَّبَخة ! وأمر سُويَد بن عبد الرحمن أن يسيرَ في الألفين اللَّذين معه حتَّى يلني شبيبًا فعَبَرَ بأصحابه إلى زُرَارة وهو يعبُّشهم ويحرَّضهم إذ قيل له : قد غشيك شبيب ، فنزل ونزل معه جُلُلُ أصحابه ، وقلدَّم رايسَه ومضى إلى أقصى زُرارة ، فأخبر أن شبيبًا قد أخبر بمكانك فتركك ، ووجد مخاضة " فعبر الفُرات وهو يريد الكوفة من غير الوجه الَّذي أنت به . ثم قيل له : أما تراهم ! فنادى : في أصحابه ، فركبوا في آثارهم .

وإن شبيباً أتى دارَ الرَّزق(١٠)، فنزلما، فقيل: إن أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون بالسَّبَخة، فلمَّا بلغهم مكان شبيب صاح (١) بعضهم ببعض

<sup>(</sup>١) ب، ف: وفي السيخة ، :

<sup>(</sup>۲) ف: «الزرق».

<sup>(</sup>۲) ا: «ماج».

وجالوا ، وهمَمَّوا أن يَمَخلوا الكوفة حتَّى قيل لهم : إنَّ سويد بن عبد الرحمن فى آثارهم قد لحقهم وهو يقاتـلِـُهم فى الحيل .

قال هشام : وأخبرتني عمرُ بنُ بشير، قال : لمَّا نزل شبيب الله ير أمر ٩١٢/٢ بغَسْمَ تُهِيَّأَ له ، فصَعِد الدَّ هقان ، ثمَّ نزل وقد تغيَّر لونه ، فقال : ما لك ! قال : قد والله جاءك جمع كثير ؛ قال : أبلك الشُّواء بعد ؟ قال : لا ، قال : دَعْه. قال : ثمَّ أشرف إشرافةً أخرى، فقال : قد والله أحاطُوا بالجنوسق، قال : هات شواءً ك ، فجعل يأكل غير مكترث لهم ، فلما فرغ توضّاً وصلَّى بأصحابه الأولى ، ثم تقلَّد سَيفين بعدما لبس درعه ، وأخذ عمود حديد ثم قال : أسرجوا لى البغلة ، فقال أخوه مصاد : أفي هذا اليوم تُسرَج بغلة ! قال : نعم أسـرِجوها ، فركبها . ثم قال : يا فلان، أنت على المَسَيْمَـنَّة وأنت يا فلان على المسرة ، وقال لمصاد : أنت في القلب ، وأمر الله همَّان ففتح الباب في وجوههم . قال : فخرج إليهم وهو يمكّم ، فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القَهَقَرَى حتَّى صار بينهم وبين الدَّير نحوُّ من ميل. قال : وجعل سعيد يقول : يا معشر هممدان ، أنا ابن ذي مرَّان ، إلى لك . ووجَّه سرِبًا مع ابنه وقد أحس أنَّها تكون عليه ، فنظرَ شبيب إلى مصاد فقال : أَثْكَلَنَّنِيك الله إنْ لم أَثْكَله ولله . قال : ثم علاه بالعسمود ، فَسَقَطَ مِينًا ، وانهزم أصحابه وما قُتل بينهم يومنذ إلَّا قتيل واحد . قال : وانكشف أصحابُ سعيد بن مجالد حتَّى أتَّوا الجَّزْل ، فناداهم الحزل : أيها الناس ، إلى إلى . وناداهم عياض بن أبي لينة : أيها الناس ، إن يكن أميرُكم هذا القادمُ قد هلكَ فهذا أميرُكم الميمون النقيبة ، أقبِلوا إليه ، ١١٣/٢ وقاتِلوا معه ؛ فنهم من أقبل إليه ، ومنهم من ركب رأسة منهزماً ، وقاتل الجَزُّلُ قتالا شديدًا حتَّى صُرع ، وقاتل عنه خالدُ بن نهيك وعياض ابن أبي لينة حتَّى استنقلَاه وهو مُرْتَتَثٌّ ، وأُقبَلَ الناسُ منهزمين حتَّى دخلواً الكوفة ، فأتبى بالجَزُّل حتى أدخيل المدائن ، وكُتُب إلى الحجَّاج بن يوسف.

قال أبو مخنف : حدثني بذلك ثابتٌ مولى زُهير:

أمًّا بعد ، فإنى أخبر الأمير أصلتحه الله أنى خرجت فيمن قبلي من الجند الّذى وجمَّهى إلى عدوه ، وقد كنت حفظتُ عهد الأمير إلى فيهم ورأية ، فكنتُ أخرجُ إليهم إذا رأيت الفرّصة، وأحيس الناس عنهم إذا خشيت الوَرْطة ، فلم أزل (١) كذلك ، ولقد أرادنى العدو بكلّ ريدة (١) فلم يشعب منى غرّة ، حتى قلم على سعيد بن بالدرحمة الله عليه ، ولقد أمرته بالتؤدة ، ونهيته عن المتجلة ، وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامّة فعصانى ، وتعجل إليهم في الحيل ، فأشهدتُ عليه أهل المصرّين أني برى من رأيه اللّذى رأى ، وأنى لا أهوى ما صنع . فضى فأصيب تجاوز الله عنه ، ود فسع الناس إلى " ، فنزلتُ ودعوتهم إلى " ، ورفعتُ لهم رايتي ، وقاتلتُ حتى صرّعتُ ، فحملى أصحابى من بين القبيل ، فا أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المركة ، فأنا اليوم بالمدان في جراحة قد يموت على أيديهم على رأس ميل من المركة ، فأنا الوم بالمدان في جراحة قد يموت على أيديه ، وعن مكايدتى عدو من موقى يوم المأس ، فإنه يستبين له له ولحنده ، وعن مكايدتى عدوة ، وعن موقى يوم البأس ، فإنه يستبين له ولحنده ، وعن مكايدتى عدوة ، وعن موقى يوم البأس ، فإنه يستبين له عند ذلك أنى قد صدقته وضحت له . والسلام .

## فكتب إليه الحجَّاج :

أمَّا بعد ، فقد أتانى كتابك وقرأته ، وفهمت كلَّ ما ذكرت فيه ، وقد صدقتك في كلِّ ما وصفت به نفستك من نصيحتك لأميرك ، وحيطتك على أهل مصرك ، وشد تك على عدوك ، وقد فهمت ما ذكرت (٢) من أمر سعيد وعجلته إلى عدوه ، فقد رضيت عجيلته وتوَّد تك ، فأمَّا عجلته فإنَّها أفضت به إلى الجنَّة ، وأمَّا تُوَّد تَك فإنَّها لم تتدَع الفرصة إذا أمكنت ، وقد أصبت وأحسنت البلاء، وأجررت (٤)، وقد أصبت وأحسنت البلاء، وأجررت (٤)، وأنت عندى من أهل السمع والطاعة والنَّصيحة ، وقد أشخصت إليك حياًن

<sup>(</sup>١) ب، ف: ووفإذا لم ه.

<sup>(</sup> ٢ ) أي بكل نوع من أنواع الإرادة . وفي ط: ﴿ إِرَادَةَ ﴾ وأثبت ما في ا .

<sup>(</sup>۳) ب، ف: وذكرته ي.

<sup>(</sup>٤) أجرت ، أي لقيت الأجر .

ابن أبجر ليداويبَك ويعالجَ جراحتَك ، وبعثتُ إليك بألفَىَ درهم فأنفـِقُها فى حاجتك'' وما ينوبُك . والسلام .

فقد م عليه حَيَّان بنُ أبجرالكنانيّ من بني فيراســوهم يعاليجون الكمَّيَّ وغيرَه - فكان يداويه ، وبعث إليه عبد لله بن أبي عُصَيفير بألف درهم ، وكان يعوده ويتعاهدُه باللَّطَف والهديَّة . قال : وأقبل شبيب نحو المدائن ِ، فعلم أنَّه لا سبيل له إلى أهلها مع المدينة، فأقبل حتَّى انتهمَى إلى الكرُّخ،فعُبر د يجلة إليه ، وبعث إلى أهل سُوق بَعْداذ وهو بالكَرْخ أن اثبتُوا في سُوقكم فلا بأس عليكم — وكان ذلك يوم سوقهم ... وقد كان بلغه أنَّهم يخافونه . ٩١٠/٢ قال : ويَمَخرُج سُويد حتَّى جعل بيوتَ مُزَينة وبني سُلَيَم فى ظهره وظهور أصحابه ، وحمل عليهم شبيب حملة منكرة ، وذلك عندالساء ، فلم يقدر منهم على شيء، فأخذ على بيوت الكُوفة نحو الحيرة ، وأتبعه سُويد لا يفارقه . حتَّى قطع بيوتَ الكوفة كلُّها إلى الحيرة ، وأتبعه سُوَيد حيى انتهى إلى ` الحيرة . فيتجده قد قطع قنطرة الحيرة ذاهبًا ، فتركه وأقام حيى أصبح . وبعث إليه الحجيَّاج أن أُتبعه فأتبعه ، ومنضى شبيب حتَّى أغار في أسفل الفُرات على من وجد من قَـوَّمه ، وارتفع في البرَّ من وراء خَـَفَّان في أرض يقال لها الغلظة (٢) ، فيصيب رجالا من بني الورثة ، فيَحيَمل عليهم ، فاضطرُّهم إلى جَدَد من الأرض ، فجعلوا يَرْمونه وأصحابَه بالحجارة من حجارة الأرحاء كانت حولتهم . فلمَّا نَفيدَت وصل إليهم فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا ، منهم حنظلة بن مالك ومالكَ بن حنظلة وحمران بن مالك ؛ كلَّهم من بني

و قال أبو مخنف: حد تنى بذلك عطاء بن عرفيجة بن زياد بن عبد الله الورثي . ومضى شبيب حتى يأتى بنى أبيه على اللصف ( ماء على الله الفرز بن الأسود ، وهو أحد بنى الصَّلْت ، وهو الله كان ينها الله الفرز بن الأسود ، وهو أحد بنى الصَّلْت ، وهو الله ينها كان شبيب الله ين كان شبيب يقول : واقد لن ملكت سبعة أعنَّة لأغزُونَ الفرز . فلمَّا غشيتهم شبيب ١١٦/٢

<sup>(</sup>١) ب، ف: وجراحتك ٥.

<sup>(</sup>٢) ب، ف: والملطة يه.

¥4. سة 27

في الحيل سأل عن الفيزْر فاتتَّقاء الفيزْر ، فخرج على فرس لا تُجارَى من وراء البيوت ، فذهب عليها فى الأرض ، وهرب منه الرجال ، ورجع وقد أُخَافَ أَهِلَ البادية حتَّى أَخذ على القُطقُطانة ؛ ثمَّ على فصر مُقاتيل ، ثمَّ أخذ على شاطئ الفرُّات حتَّى أحذ على الحَصَّاصة ، ثمَّ على الأتبار ، ثمَّ مضى حتَّى دخلَ مَقُوقاء ، ثمَّ ارتفع إلى أداني آذْربيجان . فتركه الحجَّاج وخرج إلى البَصْرة،واستَخلَف على الكوفة عروة بن للغيرة بن شعبة ، فما شعر الناس بشيء حتمى جاء كتاب من ماذرواسب د هقان بابل ممهر و وعظيمها إلى عُرُوءَ بن المغيرة بن شُعْبة أن تاجرًا من تجَّار الأنْبار من أهل بلادى أتاني فذكر أنَّ شبيبًا يريد أن يدخُل الكوفة في أوَّل هذا الشهر المستقبل ، أحببتُ إعلامك ذلك لترى رأيك ، ثم لم ألبث إلّا ساعة حتّى جاملى جاميان منجساتي فحد اللي أنَّه قد نزل خانسجار. فأخذ عروة كتابة فأد ربجة وسَرَّح به إلى الحجَّاج بالبصرة ، فلمَّا قرأهُ الحجَّاجِ أقبل جوادًا إلى الكُوفة ، وأُقبَل شبيب يسيرُ حتَّى انتهى إلى فرية يقال لها حَرْبي على شاطئ دجْلة فعبر منها عظال : ما اسم مُ هذه القرية ؟ فقالوا : حرَّ بني؛ فقال : حرَّ ب يتصللَّى بها ٩١٧/٧ علو كم ، وحرَب تُلخِلونه بيُونهم ، إنَّما يتطيَّر من يتَّقُون و يتعيف ، ثم ضرب رايتهَ وقال لأصحابه: سيروا؛ فأقبل (١) حتَّى نزل عَـقَـْرْقُـوفــًا، فقال له سُويد بن سُليم : يا أميرَ للمؤمنين ، لو تَحوّلتَ بنا من هذه القربة المشتومة الاسم ! قال : وقد تطيِّرتَ أيضًا ! والله لا أتحوَّل عنها حتَّى أسيرَ إلى عدوّى منها ، إنَّما شؤمها إن شاء الله على عد وكم تتحميلون عليهم فيها ، فالعتقر لهم .

مُ قَالَ لَأَصِحَابِهِ : يا هُؤُلاء ، إنّ الحجَّاجِ لِيسَ بالكُوفِة ، وليس دون الكُوفة إن شاء فقه شيء " ، فسيروا بنا . فخرج يُبادرِ الحجَّاجِ إلى الكُوفة ، وكتب عُرُوةُ لِل الحجاج أنَّ شبيباً قد أقبل مسرعًا يربد الكوفة ، فالعجلَ العجل َ. فطوى الحجَّاج المتازل ، واستبقا إلى الكوفة ، ونزلها الحجَّاج صلاةً الظهر ، ونزل شبيب السَّبَحَة صلاة المغرب ، فصلَّى المغرب والعيشاء ، ثمَّ أصاب هو وأصحابه من الطُّعام شيئًا يسيرًا ، ثمَّ رَكبوا خيولهم فلخلوا الكوفة ، فجاء شبيب حتمي انتهي إلى السوق ، ثم شد حتى ضرب باب القصر بعموده . (۱) ۱: ووأقيل ۽ .

قال أبو المنذر : رأيت ضربعة َ شبيب بباب القصر قد أثَرَّتُ أثرًا عظيماً ، ثمَّ أقبل حتَّى وقف عند<sup>(١)</sup> المتصطبة ، ثم قال :

711

وكَأَنَّ حَافِرَهَا بكلِّ خَيِيلَةٍ كَيْلٌ يَكِيلُ به شَحِيعٌ مُغْدِمُ عَبْدُ دَعِيٌّ من ثمدٍ أصلُه لا بل يُقال أَبُواْبِيهم يَقْدُمُ

ثم اقتتحموا المسجد الأعظم وكان كبيرًا لا يفارقه قوم "يصلون فيه ، مستميا عقيل بن مصعب الوادعي وعدى بن عمرو التقني وأبا ليش بن أبى ١١٨/٧ مسلميم مولى عنبسة بن أبى سمفيان ، وقتلوا أزهر بن عبد الله العامري ، ومرّوا بدار حوّشب وهو على الشَّرَط فوقفوا على بابه وقالوا: إن الأمير يدعو حوّشبا ، فكأنه أنكرهم ماخترج ميمون غلامه بير ذون حوّشب ليركبه حوّشب ، فكأنه أنكرهم صاحبك . فسمع حوّشب الكلام ، فقالوا له : كما أنت، حتى يتخرُج صاحبك . فسمع حوّشب الكلام ، فأنكر القوم ، فخرج إليهم ، فلما أرأى صحاحتهم أنكرهم ، وذهب لينصرف ، فعجلوا نحوه ، ودخل وأغلق الباب ، وقتلوا غلامية ميمونا ، وأخدوا بير ذونه ومضوا حتى مروابالمحاف ابن نبيط الشيئياني من رهط حوّشب ، فقال له سويد : انزل إلينا ، فقال له : ما تصنيع بشرولي ! قاله أنه سويد : انزل إلينا ، فقال منك بالباهية ، فقال له الميكرة التي كنت ابتحت منك بالباهية ، فقال له المحرد الساعة ، وبس منك بالباهية ، فقال له المكان ! أما ذكرت أمانتك إلا والليل مظلم ، وأنت على ظهر فرسك ! قبع الديا سويد ديناً لا يتصلع ولا يم الا بقتل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الأمة .

قال : ثم مضَوا فرّوا بمسجد بنى ذُهُل فلقوا ذُهَل بن الحارث،وكان يصلَّى فى مسجد قومه فيطيل ُ الصلاة، فصادفوه منصرفاً إلى منزله ، فشدّوا عليه ليقتلُوه ، فقال : اللهم الله أن أشكو إليك هؤلاء وظلمتهم وجمَهاتهم . اللَّهم الى عنهم ضعيف ، فانتصر لى منهم! فضربوه حتَّى قتلوه ، ثم مضوًا ١١٩/٢ حتَّى خرجوا من الكوفة متوجّهين نحو المردّمة .

<sup>(</sup>١) ب، ف: وعل سن ه.

٧٦ قنه ٢٤٢

قال هشام: قال أبو بكر بن عيباً ش: واستقبلته النّضر بن قَعقاع ابن شور الذّه للي وأمّة ناجية بنت هاني برقبيصة بن هاني الشيباني فأبطره حين نظر إليه — قال: يعني بقوله: وأبطرَه، أفزعه (۱) فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ؛ قال له (۱) سويد مبادراً: أمير المؤمنين، ويبلك أي فقال: أمير المؤمنين، حتى خرجوا من الكوفة متوجّهين نحو المردمة، وأمر الحجبّاج المنادي فنادي : يا خيل الله أركبي وأبشري، وهو فوق باب القصر، وشمّ صصباح مع غلام له قائم، فكان أول من جاء إليه من التصر، وشمّ مصباح مع غلام له قائم، فكان أول من جاء إليه من الناس عمان بن قبل بن عبد الله بن الحصين ذي العُصة، ومعه مواليه ، وناس من أهله ، فقال له ذلك الغلام: قف مكانك حتى يأتيك أمر الأمير ، وجاء بأمره من كل جانب ، وبات عمان فيمن اجتمع إليه من الناس حتى النياس من أصبح .

ثم إن الحجاج بعث بُسْرَ بن غالب الأسلدى من بنى والبة فى ألفي ربيل، وزائدة بن قدامة الثقيق فى ألفتى ربيل ، وأبا الضريس مولى بنى تميم فى ألف من المولى، وأعيس ساحب حماً م أعيس مسولى يشر بن مروان ف ألف مع المولى، وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محملد بن موسى بن طلحة على سبحستان ، وكتب له عليها عهده ، وكتب إلى الحجاج : أماً بعد ، فإذا قدم عليك محمد بن موسى فجهز معه ألفتي ربيل إلى سجستان ، وعجل سراحه . وأمر عبد الملك محملًد بن موسى بمكاتبة الحجاج ، فلماً قدم محملًد ابن موسى بعالتية الحجاج ، فلماً قدم محملًد ابن موسى بعال يتحبس فى الجهزا ، فقال له نصحاؤه : تعجل أيها الأمير (١٤) لم عسملك ؛ فإنك لا تدرى ما يكون من أمر الحدجاج ! وما يبدو له . فأما مع على حاليه ، وحدث من أمر شبيب ما حدث ، فقال الحجاج محملًد ابن موسى بن طلحة بن عبيد الله : تلتى شبيبًا وهذه الخارجة : فتجاهد هم تم تسفيى إلى عملك ، وبعث الحجاج مع هؤلاء الأمراء أيضًا عبد الأعلى بن

<sup>(</sup>١) ب، ف: وأمهله ٤. (٢) ب، ف: وفقال ١٠

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « مكانى فليأمرنى ه . (٤) ب، ف: « الرجل ه .

سنة ٧٦

عبد الله بن عامر بن كُريز الفَرَشَى وزياد بن عمرو العسَمَكَى ، وخرج شبيب حيث خرج من الكوفة ، فأنى المردمة وبها رجل من حضرَمَوْت على العُشور يقال له ناجية بن مَرْثُل الحضرى ، فلخل الحمام ودخل عليه شبيب فاستخرجه فضرب عنقه ، واستقبل شبيب النضر بن القحقاع بن شور و وكان مع الحجاج حين أقبل من البصرة ، فلماطوى الحجاج المنازل خلقه وراء فلما راه شبيب ومعه أصحابه عرفه ، فقال له شبيب : يا نضر بن القصر على المتحقاع ، لا حكم إلا لله و وإنام أراد شبيب (ا بمقالته له تلقينه ، فلم يفهم النَّضر – فقال : ﴿ إِنَّا للهُ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، فقال أصحاب شبيب : يا أمير المؤمنين ؛ كأنتَّك إنَّما تريد بمقالتك أن تلقينَه . فشكوا على نضر فقتكوه .

قال : واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات ، فترك شبيب الوجه الذي فيه جماعة أولئك القواد ، وأخذ نحو القادسية ، ووجة الحجاج زحر بن فيه جماعة أولئك القواد ، وأخذ نحو القادسية ، ووجة الحجاج زحر بن تواقعة حيثا أدركته ، إلا أن يكون منطلقا ذاهبا فاتركه ما لم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك ، فلا تبرخ إن هو أقام حتى تواقعه ، فخرج زحر حتى انتهى إلى السيلحين ، وبلغ شبيباً مسيره إليه ، فأقبل نحوه فالتقبا ، فجمل زحر على ميمنته عبد الله بن كناز النهدي ، وكان شجاعاً ، وعلى ميمسرته عدى بن عميرة الكندي الشيباني ، وجمع شبيب خيلة كلها ميمسرته عدى بن عميرة الكندي الشيباني ، وجمع شبيب خيلة كلها انتهى إلى زحر بن قيس ، فناتل زحر حتى صرع ، كتبكتبة واحدة ، ثم اعترض بها الصف ، فوجف وجيفاً ، واضطرب حتى صرع ، انهم المن المنوب وتبعه وانهزم أصحابه ، وظن السحر وأصابة البرد قام يتمشى حتى دخل قرية فيات بها ، وحمل منها إلى الكوفة ويوجفه وراحه ما بين ضربة وطعنة ، فكث أياماً ، ثم أنى الحجاج وعلى وجمه وجراحه القيل ، فأجلسه الحجاج وعلى وجمه وجراحه القيل ، فأجلسه الحجاج عمه على السرور ، وقال لمن حوله : من سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة يمشى بين الناس وهو ١٩٧٨ لم ١٩٧٤ الموبية المواليل الكوبة ويوجمه الحوبة القيل ، فأجلسه الحجاج عمه على السرور ، وقال لمن حوله : من سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة يمشى بين الناس وهو ١٩٧٨ المعرور ، وقال لم المعرور المه المعرور على وينه المناس وهو ١٩٧٨ المعرور المه المعرور المه المعرور على وينه بن الناس وهو ١٩٧٨ المناس وهو ١٩٧٨ المعرور الهور ١٩٧٨ المعرور المه المعرور المعرور المعرور المعرور المعرور المه المعرور المعرور

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ تَلْقَيْنُهُ مِمْقَالَتُكُ هَذَّهُ ۗ ﴾ .

V1 == YEE

شَهَيد فلينظرُ إلى هذا . وقال أصحابُ شبيب لشبيب وهم يظنّرن أنّهم قد قتلوا زَحْرًا : قد هزمنا لهم جُنُدًا ، وقتَكنا لهم أميرًا من أمرائهم عظيمًا ، انصرفُ بنا الآن وافرين ، فقال لهم : إن قتلنا هذا الرجل ، وهزيمتنا هذا الجند،قد أرَّعبتُ هذه الأمراء والجنود التي بُعثتُ في طلبكم ، فاقصدوا بنا قصد هم ؛ فواقد لنن نحن قتلناهم ما دون الحجنَّاج من شيء وأَخْذَ الكوفة إن شاء الله . فقالوا : نحن لرأيك سمع تبّع ، ونحن طوع يديك .

قال: فانقض بهم جواداً حتى يأتى نتجران وهي نتجران الكوفة ناحية عين التسمر المروقة الحين التسمر المروقة المناحية عين التسمر المجاعهم بروقبار في أسفل الفرات في بهه تشباذ الأسفل ، على رأس أربعة وعشرين فرسخا من الكرفة . فبلغ المجلّج عسيره إليهم ، فبعث إليهم عبد الرحمن بن الغرق مولى ابن أبي عقيل - وكان على المجلّج كريمًا - فقال له : الحتى بجماعتهم - يتعيى جماعة الأمراء - فاعلمهم بمسير المارقة إليهم ، وقل لهم : إن جمعكم قتال فأمير الناس زائدة بن قدامة، فأتاهم ابن الغرق فأعلمهم ذلك ، وانصرَف عنهم .

مربرا قال أبو مخنف : فحد آئى عبد الرحمن بن جُندُب قال : انتهى الينا شبيب وفينا سبّعة أمراء على جماعتهم زائدة بن قدامة، وقد (اعبّى كلّ أمير أصحابه على حيدة ، فنى ميمنتنا زياد بن عرو العتكى ، وفى ميمنتنا زياد بن عرو العتكى ، وفى ميمنتنا بشر بن غالب الأسدى ، وكلّ أمير واقف فى أصحابه . فأقبل شبيب حتى وقف على تىل ، فأشرف على الناس وهو على فرس له كُميت أغر ، فنظر إلى تعبيتهم ، ثم ربيع (۱) إلى أصحابه، فأقبل فى ثلاث كتائب يوجفون ، حتى إذا دنا من الناس مضت كتيبة فيها سُويد بن سُلم ، فتقف فى ميمنتنا ، ومضت كتيبة فيها متصاد أخو شبيب ، فوقفت على ميسرتنا ، وباء شبيب فى كتيبة حتى وقف متايل القلب . قال : وخرج زائدة أبين ميمنتهم إلى ميسرتهم بحرض الناس ويقول :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «فعی». (۲) ب، ف: «ورجم».

يا عباد الله ، أنّم الكثيرُون الطيبون ، وقد نزل بكم القليلون الجيثون، فاصبر وا - جُعلت لكم الفيداء الكرّنين أو ثلاث تكرّون عليهم ، ثم هو النّصر ليس بينه حاجز ولا دونه شيء . ألا ترون إليهم والله ما يكونون مائتي رجل ، إنّما هم أكلك رأس، إنّما هم السرّاق المرّاق، إنّما جاءوكم ليُهرّيقوا دماءكم ، ويأخذوا فَيَشكم ، فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على منتّعه ، وهم قليل وأنم كثير ، وهم أهل فرّقة وأنم أهل بجماعة ، غضوا الأبصار ، واستقبلوهم بالأسينة ، ولا تتحملوا عليهم حتى آمركم ، ١٢٤/٢

قال: ويتحسّل سُويَد بنُ سليم على زياد بن عَسَرو، فانكشف صَفَّهُم، وثبَّتَ زياد في نحو من نصف أصحابه، ثمّ ارتفع عنهم سُويَد قليلا، ثم كرّ عليهم ثانية ً ، ثمّ اطّعنوا ساعة .

قال أبو مختص : فحد ثنى فروة بن لقيط، قال: أنا والله فيهم يومند ، قال: اطلعتنا ساعة وصبروا لنا حتى ظننت أنهم لن يزولوا ، وقاتل زياد بن عرو قتالا شديداً ، فبقد رأيت سويد بن ادى: يا خيلى ، ويشك بالسيف فيقاتل قتالا شديداً ، فلقد رأيت سويد بن سليم يومند والله الهرب وأشد ، قتالاً ، وما يعمرض له . قال: ثم إنا ارتفعنا عنهم آخراً فإذا هم يتقوضون ، فقال له أصحابه : ألا تراهم يتقوضون ! احدل عليهم ، فقال لهم شبيب : خلوهم حتى يخفوا ، فتركوهم قليلا، ثم حمل عليهم الثالثة فانهزموا . فنظرت إلى زياد بن عرو وإنه ليفضرب بالسيف (٢) وما من سيف يكفر به بإلا نبا عنه ذلك شيء . ثم إنه انهزم وقد جدر ح جراحة يسيرة ، وذلك عند المساء . قال : ثم شد دنا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه ، قال : ثم شداد نا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه ، طق بزياد بن عمرو ، فضينا مهزمين حتى انهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة بزياد بن عمرو ، فضينا مهزمين حتى انهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة عزياد بن عرو ، فضينا مهزمين حتى انهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة عند المغرب ، فقاتلنا قتالاً شديداً وصبر لنا .

440/4

<sup>(</sup>١) ب، ف: ووحمل ، . (٢) ب، ف: ه بالسبوف ، .

ذكر هشام عن أبي محنيف ، قال : حد ثنى عبد الرحمن بن جند ب وفروة بن لقيط ، أن أخا شبيب مصاداً حمل على يبشر بن غالب وهو فى المسرة ، فأبلنى وكرم والله وصبر ، فنزل ونزل معه رجال من أهل الصبر نحو من خمسين ، فضار بوا بأسيافهم حتى قُتلوا عن آخرهم ، وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجد الأزدى ، وأمه زارة امرأة ولدت في الأزد ، فيقال لمم بنو زارة ، فلماً قتلوه وانهزام أصحابه ماللوا فسدو على أبي الفتريس مولى بنى تميم ، وهو يلى بيشر بن غالب ، فهزموه حتى انتهى إلى موقف أعين ، ثم شدو على أبي الفتريس أعين ، ثم شدو على أبي الفتريش أعين ، ثم شدو على المهون على المؤرض أعين ، ثم الله الإسلام ، الأرض الأرض ، إلى إلى المكونوا على كفرهم أصبر منكم على إيمانكم ، فقاتلهم عامة اللهل حتى التهوا بهما الم الأرض السبيا شداً عليه وقل بحماعة من أهل الحيالة وأصحابه وتركهم ربضة حولة من أهل الحفاظ .

قال أبو مخنف: وحد ثنى عبد الرحمن بن جندب قال: سمعتُ زائدةَ ابنَ قدامة ليلتنذ رافعاً صوبتَه يقول: بأيها الناس ، اصبروا وصابيروا ، (يأيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرْكُمْ وَيُشَبَّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾. 4٢٦/٢ ثمّ والله ما بعرج يقاتلُهم مقبلا غيرَ مدبر حتَّى قَتْبِل .

قال أبومخنَف : وحد أفي فروة بنُ لَقَيط أَنَ أَبَا الصَّفَيَسُر الشَّيباني ذكر أنه قَسَلَ زائدة بن قدامة ، وقد حاجَّه في ذلك آخر يقال له الفَصَّل ابن عامر . قال : ولمَّا قسَمَل شبيبٌ زائدة َ بن قدامة دخل أبو الضُّريس وأعينَ جَوْسَقاً عظيماً ، وقالشبيب لأصحابه : اوفَعوا السيف عن الناس وادعوهم إلى البَيْعة ، فَدَعَوْهم إلى البيعة عند الفَحَجْر .

قال عبدُ الرحمن بن جُنَّدَب: فكنتُ فيمن قدم إليه فبايعه وهو واقفٌ على فرس وخيلُه واقيفة دونه ، فكل من جاء ليباييعه نُنُزع سيفُه عن عاتقيه ، وأخِند سلاحُه منه ، ثم يَئدُنَى من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ثم يخلَّى سبيله . قال : وإنَّا لكذلك إذ انفجر الفَجْر وعمَّد بن سنة ٧١ ٧٦

موسى بن طلحة بن عبيد الله فى أقسى العسكر ، معه عصابة من أصحابه قد صبروا ، فلماً انفجر الفجر أمر مؤذ أنه فأذن ، فلماً سميع شبيب الأذان قال : ما هذا ؟ فقال : هذا محملًا بن موسى بن طلحة بن عُبيد الله لم يَبرَح ؛ فقال : قد ظننت أن حُمقه وخُيكلاءهسيحمله على هذا ؛ نَحَوْا هؤلاء عنماً وازلوا بنا فلنصل . قال : فنرل فأذن هو ، ثم استقدم فصلى بأصحابه ، فقرأ : (وَيُل كِكُل هُمَزَ قَلْمَزَق الله و (أراً يُت اللّذِي يُكذّب باللّذِي الله عليه ما أنه أنه . و (أراً يُت اللّذِي يُكذّب باللّذِين الله عليه ما فقول : و كله فقد غشيناه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول : قال فروة : فما أنسى قوله وقد غشيناه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول : (٢٦ م أحسب النّاسُ أنْ يُمتُركُوا أَنْ يَتُولُوا آمَناً وَهُمْ لا يُفتَنُونَ و وَلَقَدْ (٢٢ مَ أَخْرِيبَ الله الدِينَ صَلاقًا وَلَيَعَلَمَناً الله الدِينَ صَلاقًا مَنا الله الدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله الدِينَ صَلْدُوا وَلَيَعْلَمَناً الله الدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَناً الله الدِينَ صَلْدُوا وَلَيَعْلَمَناً الله الدِينَ صَلْدُوا وَلَيَعْلَمَناً الله الدِينَ عَلَيْ فَلَيْ الله الدِينَ صَلْدُوا وَلَيَعْلَمَناً الله الدِينَ عَلْ قَلْهِ الله عَلَيْ الله الدِينَ صَلْدُوا الله الله الله المنا عليه الله المعتمد المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا عَلَم الله المنا السيفاء المنا الله المنا المنا الله المنا الله المنا ا

قال : وضارب حتَّى قسّل . قال : فسمعتُ أصحابى بقولون : إنّ شبيباً هو اللّذى قتله. ثمّ إننّا نزلنّنا فأخذنا ما كان فى العسكر من شىء، وهرب الذّين كانوا بايعوا شبيباً ، فلم يبق منهم أحد .

وقد ذكر من أمر محملًد بن موسى بن طلحة غير أبى مختف أمراً غير الله و ذكر من أمر محملًد بن موسى بن طلحة سجيستان، فكتب الملك بن مروان كان ولى محملًد بن موسى بن طلحة سجيستان، فكتب إليه الحجاج: إنك عامل كل بلد مروت به، وهذا شبيب في طريقك . فعدل إليه محمد، فأوسل إليه شبيب: إنك امر و محدوع ، قد اتتى بك الحجاج ، وأنت جار اللاحق ، فانطلق ألم المرت به ولك الله لا آذ يشك، فأبى إلا محارته . فواقفه شبيب، وأعاد إليه الرسون ، فأبى إلا قتاله ، فدعا إلى البراز ، فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد، فأبى إلا شبيبا ، فقالوا لشبيب : قد رغب عنا إليك . قال : فما ظنكم هذه (١٤) الأشراف ! فمرز إليه شبيب ، وقال (٥٠) : إنى أنشد ك الله تفي دميك ، فإن الله جواراً . فأبي إلا قيتاله ، فحممل عليه شبيب فضر به بعصا حديد

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة: ١ . (٢) سورة الماعون:١ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت:١ – ٣. ﴿ ﴾ ) ١، ب، ف : ﴿ هَاهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>ە) ب، ڧ: «ققال يە.

فيها اثنا عشر رطلا بالشأى ، فهشم بها بيضة عليه ورأسه فسقط ، ثم كفَّنه <sub>٩٢٨/٢</sub> ودفنه ، وابتاع ما غنموا من عسكره ، فبعث به إلى أهله ، واعتذر إلى أصحابه وقال : هو جارى بالكوفة ، ولى أن أهبّ ما غنمتُ لأهل الرّدّة .

قال عر بن سُبّة: قال أبو عبيدة: كان عمد بن موسى مع عر ابن عبيدالله بن موسى مع عر ابن عبيدالله بن معمر بفارس، وشهدمه قتال أبي فُد يَك وكان على مبينته، وشُهر بالسّج لمة (۱) وشدة البأس (۱) وزوجه عمر بن عبيدالله بن معمر ابنته أم عان اكونة وبها (۱) الحجاج بن يوسف، فقيل الحجاج: إن صار هذا إلى الكوفة وبها (۱) الحجاج بن يوسف، فقيل الحجاج: إن صار هذا إلى منه ؟ قال: فا الحيلة ؟ قيل: تأتيه وتسلّم عليه ، وتذكر نجدته وبأسه منه ؟ قال: فا الحيلة ؟ قيل: تأتيه وتسلّم عليه ، وتذكر نجدته وبأسه وأن شبيباً في طريقه، وأنه قد أعياك ، وأنك ترجو أن يربح الله منه على يده، فيكون له ذكر ذلك وشهرته . ففعل ، فعدل إليه عملًد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، فواقعه شبيب، فقال له شبيب: إنى قد علمت خداع المجاّج ، عبيد الله، فواقعه شبيب، فقال له شبيب: إنى قد علمت خداع المجاّج ، والسّما اغراك ووقى بك نفسة ، وكأنى بأصحابك لو قد التفسّ حكشتا البطان قد أسلموك ، فصرعت مصرع أصحابك ؟ فأطعتى وانطلق الشأنيك ، فإنى أنفس بك عن الموت ؛ فأبى محمّد بن موسى ، فبارزه شبيب فقاله .

. . .

رجع الحديث إلى حديث أبى مخنف. قال عبد الرحمن : لقد كان فيمن بايعة تلك الليلة أبو بُر دة بن أبى موسى الأشعرى، فلما بايعة قال للشبيب: السّت أبابردة! قال : بلى ؟ قال شبيب لأصحابه : يا أخلاقى ، أبو هذا أحدالحكمين ، فقالوا : ألا نقتل هذا ؟ فقال : إن هذا لاذنب له فيا صنع أبوه ؟ قالوا : أجل قال : وأصبح شبيب : فأتى مقيلا نحو القصر اللّذى فيه أبو الضريس وأعين

<sup>(</sup>١) ب : ووكان مشهوراً ي . (٢) ب ، ف : وواليأس a .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: ووفهاء.

فرَموه بالنَّبل ، وتحصَّنا منه ، فأقام ذلك اليوم عليهم ، ثمَّ شخص عنهم ، فقال له أصحابُه: ما دون الكوفة أحد يمنعنا ؛ فنظر فإذا أصحابُه قد جُرِحوا<sup>(١١</sup>)؛ فقال لهم : ما عليكم أكثر ثمَّا قد فعلم ، فخرج بهم على نِفِيَّر ، ثمَّ على الصَّراة ، ثمَّ على بَعْدُلاد ، ثم خرج إلى خانيجار فأقام بها .

قال: ولماً بلغ الحجاج أن شبيباً قد أخذ نحو نفر ظن أنه بريد الملائن - وهي باب الكوفة ، ومن أخذ المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة أكثر - فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عمان بن قطن ، ودعاه وسرّحه أكثر - فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عمان بن قطن ، ودعاه وسرّحه لل المدائن ، وولاه منهرها والصلاة وسمونة جُوخي كلها وخراج الأسنان . فخرج مسرعاً حتى نزل المدائن ، وعزل الحجاج عبد الله بن أبي عصيفير وكان بها الجزّل مقيماً أشهراً يكدوي جراحته ، وكان ابن أبي عصيفير يعوده وبكرمه ، فلماً قدم عمان بن قطن المدائن لم يتعده ، فإن أبي عصيفير وزد عمان بن قال المجزّل : اللهم زد ابن عصيفير جوداً وكرماً وفضلا ، / ٩٢٠/٢ ودعمان بن والحرج في طلب هذا العدو ، عمد بن الأشعث فقال : انتخب الناس ، واخرج في طلب هذا العدو ، فاصح من مقرمه منشأنة من كندة وحقد موسودهم ، وأخرج من قومه مستمائة من كندة وحقد مرود ، واستحبة المجاع بالعسكر ، فسكر بدر عبد الرحمن ، فلما أواد الحجاج إشخاصهم كتب إليهم :

أما بعد ، فقد اعتدتُم عادة الآذلاء ، وولَّيْمِ الدُّبر يومَ الزَّحْف ، وفلَّيْمِ الدُّبر يومَ الزَّحْف ، وفلك دأب الكافيرين ، وإنى قد صفحتُ عنكم مرة بعد مرة ، ومرة بعد مرة . وإنى أقسم لكم بالله قسَماً صادقاً لئن عدتم لذلك لأوقين بكم إيقاعاً أكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تنهربون منه في بطون الأودية والشَّعاب ، وتَستترون منه بأثناء الأنهار وألواذ (٢) الجبال ، فخاف من له متقل عليها سبيلاً ، وقد أعذر من أنذر

وقد أسمعتَ لَوْ ناتبتَ حَبًا ولكنْ لا حباةَ لن تُنادِي (٢)

<sup>(</sup>١) كَفَا فِي ا ، وَفِي ط : و حرجوا ، . (٢) لوذ الجبل : جانبه .

<sup>(</sup> ٣ ) كمسرو بن سد يكوب ، سرح اليون ٤٩١ .

والسلام ُ عليكم .

قال : ثمَّ سرَّح ابن الأصمُّ مؤذَّتُه ، فأتى عبد الرحمن بن محمَّد ابن الأشعث عند طلوع الشمس ، فقال له : ارتحل الساعة وناد في الناس : أن برِئت الذَّمَّةُ من رجل من هذا البَّعْثُ وَجَدَاناه متخلفًا . فخرج عبد ُ الرَّحَمنَ بن ُ محمد بن الأشعبَ في الناس حتَّى مَرَّ بالمداثن فنزل يومًا وليلة ، وتشرّى أصحابه حوائجتهم ، ثم الذي في الناس بالرّحيل ، ٩٣١/٧ فارتبَحلوا، ثم أقبلوا حثى دَخل على عثمان بن قبطن، ثم أنى الجنز ل فسسأله عن جراحيَته ، وسأله ساعة وحدثه . ثم إن الجيزُ ل قال له : يا بن عم : إنَّك تسير إلى فُرْسان العَرَب وأبناء الحرب ، وأحلاس الحيل ، والله لكأنَّما خُلُـقِوا من صُلُوعها، ثم بُنوا على ظهورِها، ثم هم أسَّد الأجَمَ ، الفارسُ منهم أشد من مائة، إن لم تبدأ به بدأ، وإن هُمجهج أقدم، فإنى قد قاتلتُهم وبلُّـوْتُنُّهُم ، فإذا أصحرتُ لهم انتَّصفوا منتَّى، وَكَانَ لهم الفضل على َّ، وإذا حَندقت على وقاتلتُهم في منضيق نلتُ منهم بعض ما أحب ، وكان لي عليهم الظَّفَـرَ ، فلا تلقهم وأنت تستطيع إلا في تعبية ٍ أو في خندق . ثمَّ إنه ودَّعه ، فقال له الجَرَرُل : هذه فَرَسَى الفُسَسَيْفَسَاء ، خُدْها فإنَّها لا تمجارَى . فأخمَذَها ثمُّ خرج بالناس نحو شبيب ، فلمًّا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دَقُوقاء وشَهَرْزُور، فخرج عبدُ الرحمن في طلبه، حتَّى إذا كان على التخوم أقام ، وقال : إنمَّا هو فى أرض المَـوْصِل ، فليقاتـِلوا عن بلادهم أو ليَدَعوه ، فكتب إليه الحجَّاج بنُ يوسف :

أمَّا بعد ، فاطلب شبيبًا واسلُكُ فى أثرَهِ أين سلَكَ حتَّى تُدرِكَه فتقتله أو تَسَفِيهَ ، فإنَّما السلطان سلطانُ أميرِ المؤمنين والجندُ جندُه . والسلام .

مخرج عبد الرحمن حين قرأ كتاب الحبجّاج في طلب شبيب ، فكان شبيب " بدّعه حتى إذا دنا منه ببيّته ، فيجده قد خندق على لفسه وحلّار ، فيمضي ويندَعه، فيتبعه عبد الرحمن ، فإذا بلغه أنّه قد تحمّل وأنّه يسير أقبل في الحيل ، فإذا انتهى إليه وجده قد صحّ الخيل والرّجال وأدنى

المرامية ، فلا يصيبُ له غيرّة ولا له عيلَّة ، فيمضي ويدعه .

قال : ولمناً رأى شبيب أنه لا يصيب لعبد الرحمن غيرة ولا يصل إليه ، جعل يسخرُ ج إذا دنا منه عبد الرحمن فى خيله ، فينزل على مسيرة عشرين فرسخناً ، ثم يقيم فى أرض غليظة حتر نة (١١) فيجىء عبد الرحمن ، فإذا دنا من شبيب ارتحل شبيب فسار خمسة عشر أوعشرين فرسخنا ، فنزل منزلا غليظاً خشناً ، ثم يقيم حتى يدنو عبد الرحمن .

قال أبو محنف : فحد نبى عبد الرحمن بن جُندب أن شبيباً كان قد عَمَدَ ب ذلك العسكرَ وشق عليهم، وأحنى دوابتهم، وأحقوا منه كل بلاء ، فلم يزل عبد الرحمن يتبعه حتى مر به على خانقين ثم على جلولاء ثم على تأمراً ، ثم أقبل حتى نزل البت قرية من قُرى المتوصل على تُمخوم المتوصل ، ليس بينها وبين سواد الكوفة إلّا نهر يسمى حولايا وقى وجاء عبد الرحمن بن محملًد بن الأشعث حتى نزل فى نهر حولايا وفى وجاء عبد الرحمن بن محملًد بن الأشعث حتى نزل فى نهر حولايا وفى عبد الرحمن عن أرض جوئيتى ، ونزل عقواقيل من النهر ، ونزلما عبد الرحمن عبد الرحمن أنها مثل الحندق والحصن . قال : ١٣٢٧٧ وأرسل شبيب إلى عبد الرحمن : إن هذه الأيام أيام عيد لنا ولكم ، فإن نم ، ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . قال : وكتب عبان بن قبطن إلى الحبط عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . قال :

أمَّا بعد ، فإنى أخير الأميرَ أصليَحه الله أنَّ عبد الرحمن بنَ محمَّد قد حَفَر جُرُخَى كلِّها خَندَكًا واحدًا ، وخلَّى شبيبًا وكسر خَرَاجها وهو يأكل أهلتها . والسلام .

فكتب إليه الحجاج:

أمًّا بعد ، فقد فهمتُ ما ذكرتَ لى عن عبد الرحمن ، وقد لَعَمرى فعل

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : وجدبة » . (٢) ب ، ف : « وهو في رازان » .

ما ذكرت ، فسير ۚ إلى الناس فأنتَ أميرُهم، وعاجيل المارقة َ حتَّى تلقاهم ، فإن الله إن شاء الله ناصيرُك عليهم . والسلام .

قال : وبعث الحجَّاج إلى المدائن مطرَّفبن المغيرة بن شعبة ، وخرج عَبَّانَ حَيى قَدِم على عبد الرحمن بن محمَّد ومنَن معه من أهل الكوفة وهم مُعسكرون على نهر حَوَّلايا قريبًا من البتّ ، عشيَّة الثلاثاء، وذلك يوم التَّروية ، فنادى الناس وهو على بغلة : أيَّها الناس ،اخرجوا إلى عدو َّكم . فوثب إليه الناس ، فقالوا : نُنتشدك الله ما هذا المساء قد غُشنا والناس لم يُوطِّنوا أنفسهم على القتال ، فَبِتِ اللَّيلة ثمَّ اخرج بالناس على تعبية . فجعل يقول : الأناجزَنُّهم ، ولتكونن الفرصة لى أوَّ لهم . فأتاهم عبد الرحمن ٩٣٤/٧ فأخذ بعنان دابَّته ، وناشده الله لما نزل ، وقال (١) له عقيل بن شد اد السلَّول : إن الَّذَى تريد من مُناجِزَتِهم الساعة أنت فاعلُهُ (٢) غداً . وهو غداً خيرٌ اك والناس. إن هذه ساعة رِيح وغُسرة، وقد أمسيت فانزل، ثم البكر بنا إليهم غُدُوةً . فنزل ، فسَفت عليه الريحُ ، وشَقَّ عليه الغُبارُ ، ودعا صاحب الحراج العُلُوج فَبَسَوا له قُبَّةً فَبَاتَ فيها ، ثم "أصبح يوم الأربعاء ، فجاء أهل البت إلى شبيب - وكان قد نزل ببيعتهم - فقالوا: أصلحك الله! أنت ترحم الضَّعفاء وأهلَ الجزية، ويكلُّمك من تل عليه، ويتشكون إليك ما نزل بهم فتنظر لهم ، وتكفَّ عنهم ، وإنَّ هؤلاء القوم جبابرة لا يُكلَّمون ولا يَمَا اللَّهُ أَدْ رَ ، والله لأن بَلغهم أنَّك مقيم في بيعتنا ليَقتلنَّنا إن قُضي اك أَن تَرَتَىحِل عناً. فإن رأبتَ فانزل جانبَ الْقَرَرْية ولا تجعل لهم علينا مقالًا ، قال : فإنى أفعل ذلك بكم ، ثمّ خرج فنزل جانبَ القَمَرْية .قال : فباتَ عَمَانَ لِيلتَهَ كُلُّهَا يحرِّضهم ؛ فلمَّا أصبح وذلك يوم الأربعاء خرج بالنَّاس فاستقبلتهم ريحٌ شديدة وغبرة ، فصاحَ الناس إليه، فقالوا(٣): نُنشَدُك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم ، فإنَّ الربح علينا ! فأقام بهم ۚ ذلك اليوم ، وأراد شبيب قتالهم ، وخرج أصحابه ، فلمَّا رآهم لم يَسخرجُوا إليه أقام، فلمَّا كان

<sup>(</sup>۱) س: وفقال ۾. (۲) ب، ٺ: وقادر عليه ۾.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: ﴿ وَقَالُوا لَهُ ﴾ .

۲**۰۲** ۷۲ ن

ليلة الحميس خرج عبان ُ فعقى الناس على أرباعهم ، فجعل كل ربع في جانب العسكر ، وقال لهم : اخر ُجوا على هذه التعبية ، وسألهم : من كان على ميمنتكم ؟ قالوا : خالك بن نهيك بن قيس الكندى ، وكان على ١٣٥/٧ ميمنتكم ؟ قالوا : خالك بن نهيك بن قيس الكندى ، وكان على ١٣٥/٧ كنيا بها ، فقد وليتكما المجنبين ، فاثبتا ولا تشراً ، فواقد لا أزول حتى يزول نخر راذان عن أصوله . فقالا : ونحن واقد الله يلا له إلا هو لا نشر " اقام حتى نظفر أو نكتراً ، فقال لهما : جزاً كما الله خيراً . ثم أقام حتى ملتى بالناس الفداة ، م خرج فجعل ربع كندة وربيعة ومنحج وأسد في الميمنة ، وزبل يمشى في الرجال ، وخرج شبيب وهو يومند في مائة وأحد وغان ربيلا، فقطع إليهم النهر ، فكان هو في ميمنة أصحابه ، وجعل على ميسرته سُويد بن سليم ، وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه ، وزحفوا ميسرته سُويد بن سليم ، وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه ، وزحفوا وما الله في .

قال أبو نحنف : فحد ثنى النّضر بن صالح العبسى أن عبان كان يقول فيكثر : (كن يَنْفَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمُوتِ أَوِ الْقَتْلُ وَإِذَا لاَ تَمَتَّوْنَ إِلاَّ فَلِيلاً (الله المحافظين على دينهم ، المحامون عن فينهم! فقال عقيل بن شدّاد بن حبيشي السّلُول : لعلى أن أكون أحد مم ، قتل أولئك يوم رُوذُ بار . ثم قال شبيب لأصحابه : إن حامل على ميسرتهم عماً يلى النهر ، وإدا هزمتها فليحمل صاحب ميسرتي على ميمنتهم ، ولا يبرح صاحب القلب ١٣٦/٢ حتى يأتيم أمرى . وحمل في ميمنة أصحابه عماً يلى النهر على ميسرة عنمان بن قطر في ميسرة عنمان بن قطر في ميسرة عنمان بن قطر في ميسرة عنمان بن عبد الله الممداني ثم المرهبي (الله عبد عبد الله بن أشد المنتون ، وجعل يومنذ عقيل بن شمد الديقول وهو يُحال هو يشجال بدع عبد الله بن عبد الله المنتون ، وجعل يومنذ عقيل بن شمد الديقول وهو يُحال هذه بن عبد الله بن هيد الله بن عبد الله المنتون ، وجعل يومنذ عقيل بن شمد الله ويومند عقياً ش المنتون و وجومل يومنذ عقيل بن شمد الله ويومند يتجال بدي الله المنتون ، وجعل يومنذ عقيل بن شمد اله يقول وهو يُحال وهو يتجال بدي الله المنتون ، وجعل يومنذ عقيل بن شمد اله يقول وهو يتجال بدي الله المنتون ، وجعل يومنذ عقيا بن شمال المنتون و المعال يومند علي النه المنتون المنتون ، وجعل يومنذ عقيل بن شمد اله يقول وهو يتجال بدي الهدي الله المنتون المنتون

لأَضْرِبَنَّ بالحُسَّامِ الباتِيرِ ضَرْبَ غُلَام مِنْ سَلُولٍ صابر

<sup>(1-1)</sup> ب، و ف : و لا نفرنشهد الله الذي لا إله إلا هوعلينا بذلك يه .

 <sup>(</sup>٢) ب، ف: « وتسمى » . (٣) سورة الأحزاب:١٦ .

<sup>(؛)</sup> ب ف ، والموهي . .

۲۰٤ کا ۲۰۰

ودخل شبيب عسكرَهم ، وحمل سُويد بن سليم في مـَيسـَرة شبيب على ميمنة عُمَّان بن قَطَنَ فهمَزَمها ، وعليها خالد بن نهيك بن قيس الكنديّ ، فنزل خالد فقاتل <sup>(١)</sup> قتالاً شديدًا،وحمل عليه شبيبٌ من وراثه وهو على ربع كيندة وربيعة يومثذ، وهو صاحب الميمنة ، فلم ينثن شبيب حتى علاه (١) بالسيف فقتله ، ومضى عثمان بن قَطَن وقد نزلت معه العُرَفاء وأشرافُ الناس والفُرُسان نحو القلب، وفيه أخو شبيب في نحو من ستين راجلا ، فلمَّا دنا منهم عنَّانُ بنُ قطَنَ شدًّ عليهم في الأشراف وأهل ِ الصبر فضاربوهم حتَّى فرَّقوا بينهم، وحمل شبيب بالحيل من ورائهم ، فما شعروا إلَّا والرَّماح في أكتافهم تُكبُّهم لوجُوههم ، وعطَف عليهم سُويَد بنُ سليم أيضًا في خَيِلُه ، ورجع مصاد وأصحابُه ، وقد كان شبيب رَجَّلهم ، فاضطربوا ٩٣٧/٢ ساعة "، وقاتل عَبَّان بن قَـطَن فأحسَن َ القتال. ثم إنَّهم شَـدٌ وا عليهم فأحاطوا به ، وحَمَلَ عليه مصاد أخو شَبيب فضربه ضربةً بالسيف استدارَ لها ، ثُمَّ قال : ﴿ وَكَانَأَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٣) . ثمَّ إنَّ الناس قتلوه ، وقُسُل يومئذا لأبشرَ د بنُ ربيعة الكنندي ، وكان على تل ، فألمى سلاحه إلى غلامه وأعطاه ُ فرسه ، وقاتل حتى قُتُيل . ووقع عبدُ الرحمن فرآه ابن أبي سَبَّرة الجُعنيّ وهو على بغلة فعرَفه ، فنزل إليه فناوَله الرَّمح وقال له : اركب ، فقال عبد الرحمن ابن محمَّد: أيُّنا الرَّديف ؟ قال ابن أبي سَبِرْة : سبحان الله! أنت الأمير تكون المقدَّم ، فركب وقال لابن أبي سبِّرة : ناد في الناس : الحقوا بد يَسْر أبي مَرَ يم ، فنادَى، ثمَّ انطليَقيَا ذاهبيَين ، ورأى واصل ُ بن الحارث السَّكونيَّ فرس عبد الرحمن اللَّذي حمله عليه الجَّزُّلُ بِيَجُول في العسكر ، فأخذها بعض أصحاب شبيب ، فَطَنَّ أنَّه قد هلك، فطلبه في القتلي فلم يجده ، وسأل عنه فقيل له : قد رأينًا رجلاقد نزل عن دابَّته فحمله عليها ، فما أخلقه أن يكون إيَّاه ؛ وقد أخذ هاهنا آنفًا . فأتبعه واصلُ بنُ الحارث على بِرْدَوْنه ومع واصِل غلامُه على بَغْل ، فلمَّا دَنوا منهما قال محمَّد بن أبي سَبُّرة لعبد الرحمن: قد والله لمَحق بنا فارسان، فقال عبد الرحمن: فهل

<sup>(</sup>١) ب، ف: « وقاتل » . (٢) ب، ف: « عطف » .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧.

۲۰۰ vn نــ

غيرُ اثنين ؟ فقال : لا ، فقال عبد الرحمن : فلا يعجز اثنان عن اثنين .
قال : وجعل محدّث ابن أبي سبّرة كأنّه لا يكترث بهما ، حتَّى لحقهما
الرجلان ، فقال له ابن أبي سبّرة : رحمك الله ! قد لحقيناً الرّجلان ،
فقال له : فانزل بنا ، فنزلا فانتضيا سيفيهما ، ثم مضياً إليهما ، فلما رآهما ١٩٣٨/ ١٩٣٨ واصل عرفهما ، فقال الله : فانزل بنا ، فنزلا فانتضيا سيفيهما ، ثم من مضعه ، فلاتسزلا الآث ، ثم حسر العمامة عن وجهه ، فعرفاه فرحبًا به ، وقال لابن الأشعث :
إنى لمنا رأيت فرسك يحول فى العسكر ظننتك راجلا ، فأتبتك بسرة وفي هذا
لتركبته ، فترك لابن أبى سبيرة بغلته ، وركب البردون ، وانطلق عبد الرحمن بن الأشعث حتى نزل دير اليعار ، وأمر شبيب أصحابه فرفعوا عن الناس السيّف ، ودعاهم إلى البيّهة ، فأناه من بني من الرّجالة فيايموه ، وقالله أبو الصفييس رجلا تعلق بثوبى وصاح ، ورهبنى حتى رهبته ، ثم النهر كان آخرهم رجلا تعلق بثوبى وصاح ، ورهبنى حتى رهبته ، ثم النهر كان آخرهم رجلا تعلق بثوبى وصاح ، ورهبنى حتى رهبته ، ثم النهر الناس أو ستمائة ، وقُتُول من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من من من الرا الناس أو ستمائة ، وقُتُول عنظم المُرفاء يومند .

قال أبو مختف : حد ثنى قُدامة بن حازم بن سَفُيان الخَشَعَى النَّه قَسَلَ منهم يومنذ جماعة ، وبات عبد الرحمن بن محمَّد تلك اللية بدير اليمار ، فأتاه فارسان فصعدا إليه فوق البيت، وقام آخر فريبًا منهما فخلا أحد مما بعبد الرحمن طويلاً يناجيه ، ثم نزل هو وأصحابه ، وقد كان الناس يتحد ثون أن ذلك كان شبيبًا ، وأنَّه قد كان كاتبه ، ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل فسارحي أنى دير أبى مريم، فإذا هو بأصحاب الحيل قد وضع ١٣٩/٧ لحمن لهم عمّد بن عبدالرحمن بن أبى سبَّرة صبَّرَ الشَّعير والقَسَّ بعضه على بعض كأنه القصور، ونحر لهم من الجزر؟ ما شاءوا، فأ كلوا يومنذ، وعلفوا دوابتهم، واجتمع الناس لل عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث فقالوا له : إن شمَ عالمي المرابع بالكوفة . فخرج إلى الكوفة ورجع الناس وَقَرقوا وقُسِّل خيارهم فالحق أيها الرجل بالكوفة . فخرج إلى الكوفة ورجع الناس أيضًا، وجاء فالحق أيها الرجل بالكوفة . فخرج إلى الكوفة ورجع الناس أيضًا، وجاء

<sup>(</sup>١) ب، ف: دوقال ع. (٢) ط: دالصفر ع. (٣) ١: دالحزور ع.

فاختبأ من الحجَّاج حتَّى أخلَه الأمان َ بعد ذلك .

## [ نقش الدنانير والدراهم بـأمر عبد الملك بن مروان ]

وفى هذه السَّنة أمر عبد الملك بن مروان بنهَ ش الدّنانير والدَّرام . ذكرَ الواقديّ : أنَّ سعد بن واشد حدّثه عن صالح بن كيَّسان بَلك . قال : وحدّثني ابن أبي الزّناد ، عن أبيه ، أنَّ عبد الملك ضرب الدواهم والدّنانير عامنذ ، وهو أوّل من أحدّث ضرْبها .

قال : وحد تنى خالد ُ بن ُ أبى ربيعة، عن أبى هلال ، عن أبيه ، قال : كانت مناقبل ُ الجاهلية الَّتى ضرَبَ عليها عبد ُ الملك اثنين وعشرين قبراطاً إلاَّ حبَّة ، وكان العشرة ُ وزن سَبَّعة .

قال : وحد ثنى عبد الرحمن بن جرير اللَّبَيْ عن هلال بن أسامة قال : سألتُ سعيد بن المسيَّب في كمّ تَسَجِب الزكاة من الله نانير ؟ قال : في كلَّ عشرين مثقالاً بالشأى من المصرى ؟ قال : هو اللَّذي تُضرب عليه الله نانير . وكان ذلك وزن الله نانير قبل أن تُضرَب الله نانير ، كانت (١ الله نانير قبل أن تُضرَب الله نانير ، كانت (١ الله نانير قبل أن تُضرَب قبراطاً إلا حبَّة ، قال سعيد . قد عرفته ، قد أوسلتُ بد نانير إلى د مِشتى فضرُبتْ على ذلك .

وفي هذه السُّنة : وفد يجي بن الحككُّم على عبد الملك بن مَرُّوان ووَ ليَ أبانُ بنُ عُبانَ المدينَةَ في رجب.

وفيها استُقضِيَ أبانُ بنُ نوفل بن مُساحِق بن عَمرو بن خِياش من بني عامر بن لوي .

وفيها وُليد مروان ُ بن ُ محمَّد بن مرَّوان .

وأقام الحَجّ للناس فى هذه السنة أيانُ بنُ عَيَانَ وهو أميرٌ على للدينة ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ بنُ ثابت، عمّن ذكره ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي معشر ، وكذلك قال الواقدى .

وكان على الكوفة والبصرة الحجاج بن يُوسف ، وعلى خُراسانَ أمينَّة بنُ عِللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي عبدالله بنخالد، وعلى قضاء الكوفة شُريَّع، وعلى قضاءالبَّصْرة زُرَّاوة بنُ أُوثى.

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين

[محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوِية وقتلهما ] فنى هذه السنة قتل شبيبٌ عَشَّاب بن ورقاءَ الرَّياحيَّ وزُهُرة بنَ حَوِية ﴿ ذَكُر الْحَبر عن سبب مقتلهما :

وكان سبب ذلك فيا ذكر هشام<sup>(١)</sup> عن أبى مخنف ، عن عبد الرحمن ١٤١/٢ ابن ِ جندَ بِ وَفَرُوهَ بن لَقَيط ، أن شبيبًا لمَّا هزم الجيش الَّذي كان الحجَّاج وجَّهمَ (٢) مع عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث إليه ، وقمَّل عمان ابن قطن، وذلك في صَيَّف وحرّ شديد، اشتدّ الحرّ عليه وعلى أصحابه ، فأتمى ماه بمَهْ زاذان فتصيَّف بها ثلاثة أشهر ، وأتاه ناس كثير ممَّن يطلب الدُّنيا فلَحقُوا به ، وناس ممَّن كان الحجاَّج يطلبهم بمال أو تباعات ؟ كان منهم رجل من الحيّ يقال له الحرّ بنُ عبد الله بن عَوْف ، وكان د هنقانان من أهل نهر دُرْقيط قد أساءًا إليه وضيّقنًا عليه ، فشدَّ عليهما فقَسَلهما ، ثم ليَحق بشبيب فكان معه بماه ، وشهد معه مواطنه حتى قُتُل ، فلمَّا آمن الحجَّاجُ كلَّ من كان خرَح إلى شبيب من أصحاب المال والتَّباعات \_ وذلك بعد يوم السَّبَخة \_ خرَّج إليه الحرُّ فيمن خرج، فجاء أهلُ الدَّهقانيَن يَستعدُون عليه الحجَّاج ، فأتى به فدخل ، وقد أوصى ويئيس من نفسه ، فقال له الحجَّاج : يا عدوَّ الله ، قتلتَ رَجُلين من أهل الخراج! فقال له: قد كان أصلتحك الله ما هو أعظم من هذا، فقال: وما هو ؟ قال : خروجي من الطاعة وفراق الجماعة ، ثم ۖ آمنتَ كلُّ من خرج إليك ، فهذا أماني وكتابُك لي . فقال له الحجَّاج : أوْلَى لك ! قد ١٤٢/٢ لَعَمَدي فعلتُ ، وخللًى سبيله .

> قال : ولمنَّا انفسخ الحرَّ عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثمانمائة رجل ، فأقبل نحو المدَّائن وعليها مُطرّف بنُ المغيرة بن ِ شُعْبّة ، فجاء

 <sup>(</sup>١) ب، ف بعدها: « بن محمد » .
 (٢) ب، ف بعدها: « بن محمد » .

حتَّىنزل قناطرَ حُنْديفَـةَ بن اليمـان، فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجَّاج :

أمَّا بعد : فإنى أخير الأميرَ أصلتحهُ الله أنَّ شبيبًا قد أقبل حتى نزل قناطرحُدَ يَفة ، ولا أدرى أين يُريدًا!

فَلَمَا قَرْاً الحَجَّاجِ كِتَابَهُ قام في الناس فحَمَدِ اللهَ وَأَنِّي عَلَيْهُ مُّ قال : أيها الناس ، والله لتقاتِلُنَّ عن بلادكم وعن فتيشكم أو لأبعن إلى قوم هم أطوع وأسمَع وأصبر عمل اللأواء والغيظ منكم ، فيقاتلون عدوَّكم ، ويأكلون فينكم .

فقام إليه الناس من كل جانب، فقالوا: نحن نُقاتلُهم ونُعيب الأمير، فليندبنا الأمير لليهم فإناً حيث سرّه. وقام إليه زَهْرة بن حوية وهو شيخ كبير لا يستم قائماً حتى يؤخذ بيده . فقال له : أصلح الله الأمير! إليهم كافة أنه المين إليهم كافة الأمير! فلينفر الناس إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة أن ، وابعث عليهم رجلا ثبتنا شُبَعاً عجرباً للحرب عمن يرى الفيرار هضما وعاراً والصبر عبداً وكرماً . فقال الحجاج : فأنت ذك فاخرج ، فقال : أصلح الله الأمير ! إنما يصلح للناس في أن هذا رجل يمضيل الرمح والدرع ، ويهز السيف ، ويتبت على من الفرس ، وأنا لا أطيق من هذا شيئاً ، وقد ضعف بصرى وضعفت ، ولكن أخرجى فى الناس مع الأمير ، فإنى إنما أثبت على الراحلة (٢) فأكون مع الأمير فى عسكره وأشير عليه برأيي . فقال له الحجاج : جزاك الله عن الإسلام وأهله فى أول الإسلام خيراً ، وجزاك الله عن الإسلام خيراً ، فقد نصحت وصدفت ، أنا منخرج الناس كافة . ألا فسيروا أيتها الناس . فانصر الناس فجعلوا يسيرون وليس بكرون من أميرهم !

وكتب الحجَّاج إلى عبد الملك بن مروان :

أمًّا بعد، فإنى أخبر أميرَ المؤمنين أكرَمه الله أنَّ شبيبًا قد شارف المداثن وإنَّما يريد الكوفة ، وقد عجز أهلُ الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة ، في

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « فلينفر إليهم » ( ٢ ) ا ، س : « الناس في هذا » .

<sup>(</sup>٣) س: و الرجالة يه.

كلها يتَقتُلُ أمراءَهم ، ويتَفَلَّلَ جنودهم ؛ فإنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يبعثَ إلى أهل الشأم فيُقاتـلوا(١) عدوَّهم ويأكلوا بلادَهم فلْسيَقعل ، والسلام .

404

فلماً أنى عبد الملك كتابه بعث إليه سُفيان بن الأبرد في أربعة آلاف ، وبعث إليه حبيب بن عبدالرحمن الحكمي (١) من منذ حج في ألفين، فسرَّحهم عبن أتاه الكتاب إلى الحجَّاج ، وجعل أهل الكوفة يتجهنزون إلى شبيب الحجَّاج إلى عقباب بن ورقاء ليانية وهو على خيل الكوفة مع المهلَّب ، وقد بعث الحجَّاج إلى عقباب بن ورقاء ليانية وهو على خيل الكوفة مع المهلَّب ، وقد كان ذلك الجيش من أهل الكوفة هم اللَّذِين كان بيشر بن موان بعث عبد الرحمن بن محنف عليهم إلى قطرى . فلم يلبث عبد الرحمن بن محنف المهين عنيهم إلى قطرى . فلم يلبث عبد الرحمن بن عنيهم عبد الرحمن بن عنف. بعد قدوم الحجَّاج على العراق ، فلم يلبث عبد الرحمن بن تعنف الحجاج عتَّاب بن ورقاء على ذلك الجيش من أهل الكوفة اللَّذِين أصيب فيهم عبد الرحمن ورقاء على ذلك الجيش من أهل الكوفة اللَّذِين أصيب فيهم عبد الرحمن ابن عنف ، وأمر الحجَّاج عتَّابًا بطاعة المهلَّب، فكأن ذلك قد كبُر على عتاب ، ووقع بينه وبين المهلَّب شرّ، حتَّى كتب عتَّاب إلى الحجَّاج عتاب المحبَّاح عتاب ، فلمناً أن جاءه كتاب الحجَّاج بينته وبين المهلَّب شرّ، حتَّى كتب عتَّاب إلى الحجَّاج يتناب المحبَّاح الله المنان المهاب من ذلك الجيش ويضعه إليه ، فلماً أن جاءه كتاب الحجَّاج بإينانه سرَّ بذلك .

قال : ودعا الحجَّاج أشراف آهل الكوفة ؛ فيهم زُهرة بن حقوية السَّمَّدى من ببى الأعرَج ، وقبيصة بن والق التَّغني ، فقال لهم : مَن ترون أن أبعث على هذا الحيش ؟ فقالوا : رأيك أيتها الأمير أفضل ؛ قال : فإنى قد بعثت إلى عتَّاب بن ورقاء ؛ وهو قادم عليكم الليلة أو القابلة ، ١٤٠/٢ فيكون هواللَّذى يسير فى النَّاس (٣) ؛ قال زُهرة بن حقوية : أصلح الله الأمير المَّيتَهُم بِحَجرِهم ، لا والله لا يرجع إليك حتى يتظفر أو يمُقتل . وقال له قبيصة بن والق : إنى مَشير عليك برأيى ، فإن يكن خطأ فبعد

<sup>(</sup>١) ب، ن: « فليقاتلوا » . (٢) بمدها في ب، ف: « من حكم سمد العشيرة » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « بالناس ه .

اجتهادى فى النصيحة لأمير المؤمنين وللأمير ولعامة المسلمين ، وإن يك صوابًا فالله سدّ عنى له ؛ إنّا قد تحد ثنا وتحدث الناس أن جيشًا قد فصل إليك من قبل الشأم، وأن أهل الكوفة قد هنر مرا وفلُوا واستخفوا بالصبر، وهان عليهم عار القرار ، فقلوبهم كأنّها ليست فيهم ، كأنّما هى فى قوم آخرين ، فإن رأيت أن تبعث إلى جيشك اللّذى أمد دت به من أهل الشأم. فيأخذوا حد رهم ، ولا يبيتو إلا وهم يرون أنهم مبيئتون فغلت ، فإنك تتحارب حُولًا قلبًا، ظعانًا رحاًلا ، وقد جهنزت إليه أهل الكوفة ولست تراث بهم كل الثقة وإنما إخوانهم هؤلاء القوم اللّذين بمعنوا إليك من الشأم. إن شبيبًا بينا هو فى أرض إذ هو فى أخرى ، ولا آمن أن يأتيهم وهم غارون مؤلان يهلكوا نمون ما رأيت !

قال : فبعث عبد الرحمن بن الغرِق مَولى عَقيل إلى مَن ۚ أقبل من أهل الشأم ، فأتاهم وقد نزلوا هيت بكتاب من الحجّاج :

م أمًّا بعد، فإذا حاذَ يُسم هميت (١) فدَ عُوا طريق الفُرات والأنبار، وخذوا على عين التمر حتَّى تقدمُوا الكوفة إن شاء الله ، وخذوا حذركم ، وعجلوا السيّر . والسلام .

فأقبل القوم سراعاً. قال: وقدم عتاب بن ورقاء فى اللَّبلة الَّبى قال الحجاج إنَّه قادم عليكم فيها : فأمرَه الحجاج فخرج بالناس فعسكر بهم بحماًم أعين ، وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلُواذا فقطع منها دجلة ، ثم اقبل حتى نزل مدينة بهَمُرسير الدّنيا. فصار بينه وبين مطرّفُ بن المغيرة ابن شُعْبة جسر دجلة .

فلماً نزل شبيب مدينة بههُرَسير قطع مطرّف الجسر ، وبعث لل شبيب : أن ابعث إلى رجالا من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن ، وأنظر فها تدعو إليه . فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه ؛ فيهم قعنسب وسُدّيد والحلّل . فلماً أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألّا

<sup>(</sup>١) ١: « فإذا حاربتم بهيت a .

771

تلخلوا السفينة حتَّى يترجع إلى رسولي من عند مطرَّف ، فرجع الرسولُ. وبعث إلى مطرّف أن ابعث إلى من أصحابك بعدد أصحابي يكونوا رهناً في يدى حتى ترد على أصحابي . فقال مطرف لرسوله : القه وقل له : كيف آمَـنك أنا على أصحابي إذا أنا بعثتُهم الآن إليك ، وأنتَّ لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول لل شبيب فأبلَغه ، فأرسَل إليه شبيب: إنَّك قد علمتَ أنَّا لا نستحلَّ الغَدَّر في ديننا ، وأنَّم تفعلونه ٢/٧١٧ وتستحدُّونه ، فبعث إليه مطرِّف الرَّبيعَ بنَ يزيد الأسمَّديّ وسلَّمانَ بن حذيفة بن هلال بن مالك المُزنى ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حَرَسه، فلمًّا صاروا في يدى (١) شبيب سرّح إليه أصحابه، فأتوا مطرَّفا فكثوا أربعة أَيًّام يتراسلون ، ثم م لم يتَّفقوا على شيء ، فلمًّا تبيَّن لشبيب أن مطرَّفنًا غير تابعه ولا داخل معه تهيئًا للمسير إلى عنبًّاب بن وَرْقاء وإلى أهل الشأم .

> قال أبو مخنف : فحد تني فروة بن لقيط أن شبيبًا دعا رءوس أصحابه ِ فقال لَهُم : إنَّه لم يشِّطني على رأى قد كنَّتُ رأيتُه إلَّا هذا الثَّقَتَىٰ منذ أربعة أيَّام، قد كنتُ حدّثتُ نفسي أن أخرُجَ في جريدة خيل حتَّى ألقى هذا الجيش المُقبيل من الشأم رجاء أن أصاد ف غرتهم أو يتحذروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من المصر ، ليس عليهم أمير كالحجَّاج يَستندون إليه ولا مضر كالكوفة يتعتصمون به ؛ وقد جاء تني عيوني اليوم فخَرَّ وَلَى أَن أُوائلَسَهِم قد دخلوا عَـينَ التَّـمر ، فهم الآن قد شارفوا اَلكُوفة ، وجاء تني عُيوني من نحو عَتَاب بن وَرْقاء فحد تُوني أنه قد نزل بجماعة أهل الكُوفةالصّراة، فمأقرب مابيننا وبينهم! فتيسّروا بناللمَسير إلى عَتَّاب بن ورَّقاء.

قال : وخاف مطرّف أن يَسِلُغ خبرُه وما كان من إرساله إلى شبيب الحجَّاج، فخرج نحو الجبال، وقد كان أراد أن يقيم حتَّى ينظر ما يكون بين شبيب وعَتَـاًب ، فأرسل إليه شبيب : أمَّا إذ لم تُبايعني فقد نبذتُ إليك ٢٤٨/٢ على سَواء ، فقال مطرّف الأصحابه : اخرجوا بنا وافرين فإن الحجّاج سيقاتلننا ، فيقاتلناو بنا قوة "أمنال أ. فخرج ونزل المدائن ؛ فعقَد شبيب الجيسر ،

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «يد شبيب».

وبعث إلى (١٠) المدائن أخاه مصادًا ، وأقبل إليه عَتَّابِحتَّى نزل بسُوق حكمة، وقد أخرج الحجَّاج جماعة أهل الكوفة مقاتلتهم ، ومن نشط إلى الخروج (١٠) من شبابهم (١٠) ، وكانت مقاتلتهم أربعين ألفاً سوى الشَّباب، ووافى مع عَتَّاب يومئذ أربعون ألفاً من المقاتلة وعشرة آلاف من الشَّباب بسُوق حكمة، فكانوا خمسين ألفاً ، ولم يَدَع الحجَّاج قُرُشياً ولا رجلا من بيُوتات العرب إلا أخرَجه.

قال أبو مخنف : فحد ثنى عبد الرحمن بن بُ جندَب،قال : سمعت الحجاج وهو على السنبر حين وجه عتباً با إلى شبيب في الناس وهو يقول : يا أهل الكوفة ، اخرُجوا مع عنباً ب بن ورَقاء بأجمعكم ، لا أرخص لأحد من الناس في الإقامة إلا رجلا قد وليناه من أعمالنا . ألا إن الصابر المجاهد الكرامة والأثرة ، ألا وإنا الناكل الهارب (أ) الهموان والجمّهوة . والدّ ي لا إله غيره لن فعلم في هذا الموطن كفعلكم في المواطن التي كانت لأولينكم كنفاً خشنا ، ولأعر كندهم بكلكل ثقيل .

الملدائن فكناً ألف ربعل ، فقام فينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : عرضنا شبيب بالملدائن فكناً ألف ربعل ، فقام فينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا معشر المسلمين ، إن الله قد كان ينصركم عليهم وأثم مائة ومائتان وأكثر من ذلك قليلا ، وأنقص منه قليلا ، فأثم اليوم مئون ومئون، ألا إنى مصل الظهر ثم سائير بكم . فصلتى الظهر ثم ننودى في الناس : يا خيل الله الكي وأبشري ، فخرج في أصحابه ، فأخذوا يتخلفون ويتأخرون ، فلما جاوزنا ساباط وزلنا معه قص علينا وذكرنا بأبام الله، ورهدنا في الدنيا ، ورغبنا في الآخرة ساعة طويلة ، ثم أمر مؤذته فأذن ، ثم تقدم فصلتى بنا العصر ، ثم أقبل حتى أشرف بنا على عتاب بن ورقاء وأصحابه، فلما أن رآهم من ساعته نزل وأمر مؤذته فأذن ، ثم تقدم فصلتى بنا المغرب .

<sup>(</sup>١) ا: «على المدائن» . (٢) ب،ف: «للخروج» . (٣) ب،ف: « من شبانهم» .

<sup>( ۽ )</sup> ب ، ف : « الناكل والهارب » : ا « الناكبَ الهارب » .

۲٦٣ · ۲٦٣

وكان مؤذَّنه سلام بن سيباً والشَّيبانيّ ، وكانت عيون عَتاَّاب بن ورْقاء قد جاءوه فأخبَروه أنَّه قد أقبل إليه ، فَمَخرَج بالناس كلُّهم فعبًّأهم ، وكان قد خند ق أوّل يوم نزل ، وكان يُظهِير كلّ يوم أنَّه يريد أن يسير ١٠ إلى شبيب بالمدائن ١١ ، فبلغ ذلك شبيباً ، فقال : أسيرُ إليه أحسَب إلى من أن يسير إلى ، فأتاه ، فلمَّا صَفَّ عسَّاب الناسَ بعثَ على ميمنته محمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، وقال : يابن أخي ، إنَّك شريف ٧٥٠٠٥ فاصر وصابر ، فقال : أمَّا أنا فوالله لأقاتلن ما ثبت معى إنسان وقال لْقَبِيصة بن والق - وكان يومنذ على تُلُث بني تَعلِب : اكفني الميسرة ، فقال: أنا شيخ كبير ، كثير مني أن أثبت (٢) تحت رايي ، قد انبت مني (٣) القيام، ما أستَطيع القيام إلّا أن أقام ؛ ولكن مذا عبيد الله بن الحُليس ونُعيَم بن عُلْمَيم التَّغلَبَيَّان ــ وكان كل واحد منهما على ثُلث من أثلاث تَغلب ــ فقال: ابعث أيهما أحببت، فأيتهما بعثت فلتبعث ذا حرزم وعرزم (٤) وغساء. فبعث نُعيم بن عُمُلَيم على ميسرته ، وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعيّ ـ وهو ابن عم عَنتَّاب شيخ أهل بينه - على الرَّجَّالة ، وصفَّهم ثلاثمة صُفُوف: صفٌّ فيهم الرجال معهم السيوف ، وصفّ وهم (٥) أصحاب الرّماح ، وصفّ فيه المرامية ، ثم سار فها بين الميمنة إلى المسرة بمر بأهل راية راية ؛ فيحثُّهم على تَـقَوى الله ، ويأمُّرهم بالصَّر ويَـقص عليهم .

قال أبو ميخننَف: فحد تنى حقصيرة بنُ عبد الله أن تميم بن الحارث الأزدى قال: وَقف علينا فنقص علينا قصصاً كثيرًا ، كان ممنًا حفيظتُ منه ثلاث كلمات؛ قال: بأأهلَ الإسلام، إن أعظم الناس نصيبًا في الجننَّة الشهداء، وليس الله لأحد من خلقه بأحمدً منه للصّابرين، ألا تترَون ١٠١/٢ أنَّه يقول: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُمَعَ الصَّابرينَ﴾ (١٠) فن حميد اللهُ فعلتَه فما أعظم

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: « يلق شبيباً بالمدائن وأن يسير إليه » .

<sup>(</sup>٢) ا: وأبيت ي. (٣) ب، ف: وفقد البت ي.

<sup>(</sup>٤) ا : « وحد » ( ه ) ب ، ف : « قبلهم » . ( ٢ ) سورة الأنفال: ٢ ؟ .

۷۷ تـ ۲٦٤

درجته ، وليس الله ُ لأحد أمقتَ منه لأهل البَغْني ؛ ألا ترون أن عدوكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه ، لا يرون إلّا أن ذلك لهم قربة عند الله! فهم شيرار أهل الأرض وكلاب أهل النار ، أين القصاص ؟ قال ذلك فلم يُجبِهُ والله أحد منناً ؟ فلمناً رأى ذلك ، قال : أين منن يتروى شعرَ عننترة ؟ قال : إنا لله أكانى عننترة ؟ قال : إنا لله إكانى عننترة كانى المته الربح .

ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زُهْرة بن حَويَّة جالس وعبد الرحمن ابن محمَّد بن الأشعث وأبو بكر بن محمَّدبن أبيجيَّهُم العَدُّويُّ. وأقبَلَ شبيبٌ وهو في ستِّمائة وقد تخلُّف عنه من الناس أربعمائة ، فقال : لقد تخلُّف عنا من لا أحيب أن يُركى فينا . فبعث سنويد بن سُليَم فى مائتين إلى المسيسرة، وبعث المحلَّل بن وائل في ماثتين إلى القلب ، ومضى هو في مائتين إلى المسَيْمنة بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمرُ ، فناداهم : لِـمـَن هذه الرايات ؟ قالوا: راياتُ ربيعة . فقال : شبيب : راماتُ طالمياً نصرت الحقَّ ، وطالما نصرت الباطل ، لها في كلِّ نصيبٌ ، والله لأجاهدنَّكم محتسبًا للخير في جِيهادِكم ، أَنْمَ ربيعة وأنا شبيب ، أنا أبو المدله ، لا حُكْمُم إلا ليلْحَكَم، اثبتُوا إن شنتم . ثم حَمَل عليهم وهو على ١١ مسنَّاة أمام الحَمَدق فَفضَّهم، فثبت أصحابُ رايات قبيصة بن والق وعبيد بن الحُلسَيْس ونُعيم بن عليم ، فقُتُلوا ، وانهزمت الميسرة كلُّها وتَمَادَى أناس من بني تَعْلِب : قُتُول قبيصة بن والق . فقال شبيب: قتلتم قبيصة ً بن والقالتغلُّبيُّ يا مُعَشَّر المسلمين! قال الله: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ (٢) ، هذا مثل ابن عمد مقبيصة بن والق ، أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلم ، ثم جاء يُقاتلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال: وَيُحلَك! لو ثبتَّ على إسلامك الأوَّل سعدت ، ثم حمل من الميسرة على عَتَّاب بن وَرْقَاءَ ، وحمل سُويَد بن سليم على الميمنة وعليها محمَّد بن عبد الرحمن ،

<sup>( 1 )</sup> ا : و في مسناة ي . . . . ( ٢ ) سورة الأعراف: ١٧٥ .

420 سنة ٧٧

فقاتـَل فى الميمنة فى رجال من بنى تميم وهـَمـْدان ، فأحسنوا القتال ، فما زالوا كذلك حتَّى أَنُّوا فقيل لهم : قُنْتِل عَسَّاب بن ورقاء ، فانتَفضوا ، ولم يزل عَتَّابِ جالسًا على طنفُسَّة في القلب وزُهرة بن حَوِيَّة معه ، إذ عَشيبَهم شبيب ، فقال له عَسَاب : يا زُهرة بن حَوِيَّة ، هذا يوم كَشُر فيه العدد ، وقَـلَّ فيه الغَمَناء ، والهني على خمسمائة ِ فارس من نحو رجال تميم معي من جميّع الناس! ألا صابــرٌ لعدُوّه ! ألا مُؤاّس بِنَفَسْه ! فانفَـضُوا عنه وتَـرَكوه ، فقال له زهرة : أحسنتَ يا عسَّاب ، فعلتَ فعل مثلك ، والله والله لو منحتهم كَـتَّــفُـكُ مَا كَانَ بِقَائِكُ إِلاَّ قَلْيلاً ، أَبشر فإنى أَرْجُو أَنْ يَكُونُ اللهُ قَدْ أَهْدَى إلينا الشُّهادة عند فَسَاء أعمارِنا؛ فقال له : جَنَزاكُ الله خيرًا ما جَنزَى آمرًا (١) معروف وحاثًا على تـَقُوَى .

فلمًّا دنا منه شبيب وثب في عصابة صبرتْ معه قليلة ، وقد ذهب الناسُ يمينًا وشهالا ، فقال له عمَّار بن يزيد َ الكابيّ من بني المدينة : أصلَّحكُ الله! إن عبد الرحمن بن تحمَّد قدهر بعنك فانصفو ق (٢) معه أناس محثير، فقال له : قد فرّ قبل اليوم، وما رأيتُ ذلك الفتى يُباليي ما صنع ، ثمّ قاتلهم ساعة وهو يقول: ما رأيتُ كاليوم قط مُمَوْطنًا لم أَبْشَلَ بمثله قط أقل مقاتلا ولا أكثر هاربًا خاذلا ؛ فرآه رجلٌ من بني تغليب من أصحاب شبيب من بني زيد بن عمرو يقال له عامر بن عمرو بن عبد عمرو، وكان قد أصابَ دَمَّا في قومه ، فسَلَحِق بشبيب، وكان من الفُرُسان،فقال لشبيب : والله \_ إنى لأظن َّ هذا المتكلُّم عَنَتَّابَ بنَ وَرَّقاء ! فحَمَل عليه فطعنَنه ، فوَقَعَ فكان هو وِلَى قَتْلَهُ ۚ . ووطيئتِ الخيلُ زُهرة بن حَوِيَّة، فأخذ يَنَذُبُّ بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ، فجاء الفضل بن عامر الشَّيباني فَهَـتله ، فانتهى إليه شبيب فوبجده صريعاً فعرَّفه ، فقال : منن فتتل هذا ؟ فقال الفضل: أنا قتلتُه، فقال شبيب : هذا زهرة حموية، أما والله لأن كنت ٢٠٤/٢ قتلت على ضلالة لربِّ يوم من أيَّام المسلمين قد حَسُن فيه بلاؤك، وعظم فيه غَنَاؤُكَ ! ولربّ خيل للمشركين قد هزمتها ، وسَريَّة لهم قد

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: « أمر المعروف » . (٢) ب، ف: « وانصفق عنك » .

ذعرتها(١) وقرية من قراهم جمّم (٢) أهلُها قد افتتحتّها ، ثم كان في علم الله أن تُفتئل ناصرًا للظّالمين !

قال أبو مـخنـَف : فحدَّثني فَـرُوة بنُ لقَـيط قال : رأبناه والله توجَّعَ له ، فقال رجل من شُبِّنان بكر بن واثل : والله إن أمير المؤمنين منذ اللَّيلة ليتوجُّع لِرجل من الكافرين! قال: إنَّك لستَ بأعرف بضلالتهم منَّى، ولكني أعرف من قديم أمرهم ما لاتعرف؛ ما لوثبتوا عليه كانوا إخواناً . وقُتُل في المعركة عمَّار بن يزيد َ الكلبيِّ ، وقُتل أبو خيشة بن عبد الله يومئذ ، واستسمكن شبيب من أهل العسكر والناس ، فقال : ارفعوا عنهم السيف ، ودعا إلى البيعة ، فبايعه الناس من ساعتهم ، وهربوا من تحت ليلتهم ، وأخذ شبيب يُبايعهم ، ويقول : إلى ساعة يتَهْرُبُون. وحوى شبيب على ما فى العسكر ، وبعث إلى أخيه ، فأتاه من المدائن ، فلمنَّا وافاه بالعسكر أقبَلَ إلى الكوفة وقد أقام بعسكره ببيت قرّة يومين ، ثم توجَّه نحو وجه أهل الكوفة ، وقد دخل سُفْيان بنُ الأبرد الكلبيّ وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي من مد وحب فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة ، فشد وا للحمجاج ظهرَه ، فاستغنى بهما عن أهل الكوفة ، فقام على منبر الكوفة فحـَمـد اللهَ وأثنى عليه ثمّ قال : أمًّا بعد يا أهل الكوفة ، فلا أُعزَّ اللهُ من أراد بكم العز ، ولا نَصَر من أراد بكم النَّصْر ، اخرُجوا عنًّا ، ولا تَشهَدوا معناً قتال عدويًا ، الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ، ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملا ، ومن لم يكن شمَهـ تقال َ عَمَا اَب بن وَرْقاء .

قال أبو مبخنف: فحد ثنى فروة بن لقيط، قال: والله لَخَرَجُنْا نَتَسَبَعَ آثَارَ الناس، فَانتهي إلى عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث ومحمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قبس الهمدانى، وهما يَمشيان كأنى أنظر إلى رأس عبد الرحمن قد امتلأ طييناً، فصددتُ عنهما، وكرهت أن أذ عَرَهما، ولو أنى أوذن بهما أصحاب شبيب لقتُلامكانهما، وقلت في نفسى: لأن سُقْت إلى مثلًا يكما من قوى القتل ما أنا برشيد الرأى ؛ وأقبل شبيبٌ حتَّى نزل الصَراة.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي اءوفِي ط: « أَغْرَبُهَا يه،وفي ب، ف: « فللنَّها » . (٢) ا: «حم أهلها » .

قال أبو مختف : فحد تنى موسى بن سوار أن شبيباً خرج يربد الكوفة ، فانتهى إلى سُورا ، فندب الناس ، فقال : أيكم يأتيى برأس الكوفة ، فانتهى إلى سُورا ، فندب الناس ، فقال : أيكم يأتيى برأس عامل سُورا ؟ فانتسدب له بَطِينٌ وقعنب وسُويَد ورجلان من أصحابه ، فسار وا مُعذ بن حتى انتهوا إلى دار الخراج والعمال في سعمر بناه الأمراء ؟ قلطوا الدار وقد كاد وا الناس بأن قالوا : أجيبوا الأمير ، فقالوا : أي الأمراء ؟ قالوا: أمير خرج من قبيل الحجاج يريد هذا الفاسي شبيباً ، فاغر بذلك العامل منهم . ثم إنهم شهر وا الحيوف وحكم واحين وصلوا إليه فضر بوا عنقة ، وقيضوا ١٩٥٦/ على ما كان من مال ، ولحقوا بشبيب ، فلما انتهوا إليه قال : ما الذي على ما كان من مال ، وغنوا بشبيب ، فلما انتهوا إليه قال : ما الذي دابية في ما كان من مال ، وغنوا بشبيب : أتيتمونا بفيتنة للمسلمين ، هلم الحرية يا غلام ، فخرق بها البُدور ، وأمر فنخص بالدابة والمال يتناثر من بدوره حتى وردت الصراة ، فقال : إن كان بني شيء فاقذفه في الماء . ثم خرج المعشيان بن الأبرد مع الحجاج ، وكان أناه قبل خروجه معه ، فقال : ابعث المحتر المواحد في أله في أسبحتري المتقبلة قبل أن يأتيك ، فقال : ما أحب أن نفرق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة في ظهورنا والحصن في أيدينا .

.

[ ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية ]

وفى (٣) هذه السنة دَخلَ شبيبٌّ الكوفة َ دَخلَمَتُهُ الثانية .

« ذكر الحبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجاج :

قال هشام : حد تنى أبو مخنف ، عن موسى بن سواد ، قال : قلد م سَبَّرة بن عبد الرحمن بن مخنف من الدَّسكرة الكوفة بعد ما قدم جيشُ الشام الكوفة ، وكان مُطرَف بن المغيرة كتتب إلى الحجاج : إن شبيباً قد أطل على ، فابعث إلى المدّائن بتعشاً . فبعث إليه سبْرة بن عبد الرحمن ابن مخنف في مائي فارس، فلمنا خرج مطرف يريد الجبل خرج بأصحابه

<sup>(</sup>١) في اللسان : « السمرَّج يوم جباية الخراج » . (٢) ب، ف : « أمواله » .

<sup>(</sup>٣) قبلها في ا : ﴿ قال محمد بن جرير ﴾ .

۷۷ ت

معه وقد أعلمهم ما يريد ، وكتم ذلك سَبَسْرة ، فلمنَّا انتهنَى إلى دَسْكرة الملك /٩٥٧ دعا سَبَرة و فأعلمه ما يريد ، ودعاه إلى أمره ، فقال له : نعم أنا معك ، فلمًّا خرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعتهم، وأقبل بهم فصادف(١)عتماًب ابنَ وَرُقاء قد قُدل وشبيبًا قد مضى إلى الكوفة ، فأقبل حتى انتهى إلى قرية يقال لها بيطرى ، وقد نزل شبيب حمَّام عُمر ، فخرج سبَّرة حتَّى يعبر الفرات في معمر قرية شاهي، ثم أخذ الظُّهر حتَّى قَدَ معلى الحجَّاج، فوجد أهل الكوفة مسَمْخُوطًا عليهم، فلخل على سُفُمْيان بن الأبرَد. فقيَصَّ قصَّته عليه(٢) وأخبره بطاعته وفراقه مُطرَّفًا ، وأنه لم يشهد عَمَاًبنا ولم يشهد هزيمة " في موطن من مواطن أهل الكوفة ، ولم أزل للأمير عاملا . ومعي مائتا رجل لم يشهدوا معي هزيمةً قطُّ ، وهم على طاعتهم(٣) ولم يَدخلوا في فتنة . فلخل سُفيان لل الحجَّاج فخبَّره بخبر (١٤) مَا قَصَّ عليه سَبَّرة بن عبد الرحمن، فقال : صَدَقَ وبر ! قُلُ له : فليَشْهد معنا لقاء عدونًا ، فخرج إليه فأعلمه ذلك . وأقبل شبيب حتَّى نزل موضعَ حمَّام أعمَين ، ودعا الحجَّاج الحارث بن معاوية بن أبى زرعة بن مسعود الثَّقَنيُّ فوجَّهه في ناس من الشَّرَط لم يكونوا شهدوا يوم عَنتَّاب ، ورجالا كانوا عمَّالا في نحو من ماثتي رجل (٠) من أهل الشأم ، فخرج في نحو من ألف ، فنزل زُرَارَةَ ، وبلغ ذلك شبيبًا ، فتعجَّل إليه في أصحابه، فلمَّا انتهى إليه حمل عليه فَقَــَتَكَـهُ ، وهـَزَمُ أصحابه ، وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة. وجاء شبيب حتَّى قطع الجسر ، وعسكر دونه إلى الكوفة ، وأقام شبيب في عسكره ثلاثة َ أيًّام ؛ فَلم يكن في أول يوم إلّا قتل الحارث بن معاوية ، فلمًّا كان في اليوم الثاني أخرج الحجَّاج مواليَّهُ وغيلمانيَّه عليهم السلاح ، فأخذوا(١) بأفواه السَّكَنَكُ ممَّا بلي الكُوفَةَ ، وخرج أهلُ الكوفة فأخذوا بأفواه سكَّكهم ، وخشوا إن لم يخرجوا مَوْجدة الحجَّاج وعبد الملك بن مروان . وجاء شبيب

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ، وفي ط : « فيصادف » . ( ٢ ) ب ، ف : « فقص عليه قصته » .

<sup>(</sup>٣) ف: ﴿ طاعته ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ كِ ب ، ف: ﴿ فَأَخْبُرُهُ بَخِبُرُ هَوْلاً وَنَجْبُرُ مَا قَصَ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup> a ) ب، ف: « فارس » . ( ٦ ) ب، ف: « وأخذوا » .

ے ۷۷

حتى ابننى مسجدًا في أقصى السَّبَخة مما يلى موقف أصحاب القت عند الإيوان ، وهو قائم حتى الساعة ، فلماً كان اليوم الثالث أخرَج الحجاج أبا الورد مولى له عليه تبجنهاف ، وأخرج مجفلة كثيرة وغلمانا له ، وقالوا: هذا الحجاج ، فَحَمَلَ عليه شبيبٌ فقتله ، وقال : إن كان هذا الحجاج فقد أرَحَتْكم منه .

Y74

ثم إن الحجاج أخرج له غلامه طُهمانَ في مِثْلِ تلك العُدَّة على مثل تلك الهيئة ، فَـَحَمَّلَ عليه شبيبٌ فقتله، وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرَحْتُكُم منه .

لُّمَّ إِنَّ الحِجَّاجِ خرج ارتفاعَ النهار من القَـصْر فقال : اثتونى ببَـغْل أركبُه ما بَسِّني وبين السَّبَخة، فأنَّى ببغل محجَّل، فقيل له: إنَّ الأعاجمَ أصلحك الله تَطيُّرُ (١) أن تَركبُ في مثل هذا اليوم مثل هذا البَّغل، فقال: أَدنُوه مِنتَى ، فإنَّ اليوم يوم " أغر محجًّل ؛ فركبه ثم خرج في أهل الشأم حتَّى أَخَذ في سكة البريد ، ثمّ خرج في أعلى السَّبَخة، فلمَّا نظر الحجَّاج إلى شبيب (٢) وأصحابه نزل ، وكان شبيب في ستِّمائة فارس ، فلما رأى الحجَّاج قد خرج إليه أقبل بأصحابه ، وجاء سبرة بن عبد الرحمن إلى الحجَّاج فقال : أين يأمرني الأمير أن أقف ؟ فقال : قف على أفواه السكلك ، فإن جاءوكم فكان فيكم قتال فقاتلوا ، فانْطَلَق حتَّى وَقَف في جماعة الناس، ودَعا الحجَّاج بَكرسيُّ لهُ فقَعَد عليه ، ثمَّ نادَى: يا أُهُل الشأم. أنتم أهلُ السَّمع والطاعة والصَّبر واليتقين ، لا يغلبن باطلُ هؤلاء الأرجاس حَقَّكُم . غضُّوا الأبصار ، واجتُنُوا على الرَّكَبِّ واستقبلوا القوم بأطراف الأسنَّةُ . فجثَوا على الركب ، وأشرَعوا الرَّماح . وَكَأَنَّهِم حَرَّة سوداء . وأقبَلَ إليهم شبيب حتَّى إذا دنا منهم عبَّى أصحابه ثلاثة كُرَاديسَ ، كتيبة معه . وكتَّتيبة مع سُويد بن سُليم ، وكتيبة مع المحلُّل بن وائل ، فقال لسويد · احميل عليهم في خيليك، فحممل عليهم، فشبتوا له، حتى إذا عَشيي أطراف الأمنَّةُ وَتُبُوا فَى وَجِهِهُ وَوَجُوهُ أَصْحَابِهِ ، فَطَعَنُوهِمْ (٣) قُلُدُمًّا حَتَّى أَنصَرَف ،

<sup>(</sup>١) ا: « تتطير ». (٢) ب، ف: « فلما رأى الحجاج شبيباً » . (٣) ب، ف: « فلمنو » .

وصاح الحبجًاج: يا أهل السَّمع والطاعة، هكذا فافعلوا . قدّم كُرسيّ يا غلام، وأمر شبيب المحلّل فتحمّل عليهم ، ففعلوا به ميْل ما فعلوا بسُريد، فناداهم الحبجَّاج : يا أهل السمع والطاعة؛ هكذا فافعلوا ، قدم "كُرْسيّ يا غلام (١).

ثم إن شبيباً حمّل عليهم في كتيبته فشيتُوا له ، حتّى إذا غشى أطراف الرّ ماح وَثبَوا في وجهه ، فقاتلمهم طويلا . ثم إن أهل الشأم طمّمنوه قدُدُماً حتَى ألْمحَقُوه بأصحابه ، فلماً رأى صبرهم نادى : يا سويد ، احميل في خيبلك على أهل هذه السكة – يتعني سكّة لحام جرير – لعلك تزيل أهلها عنها ، فتأتى الحجّاج من ورائه ، ونحمل نحن عليه من أمامه . فانفرد سُويَد بن سُليَم فتحمل على أهل تلك السكة ؛ فرى من فوق البيوت وأفواه السكك ، فانصرف ، وقد كان الحجّاج بعل غروة بن المغيرة بن شعبة في نحو من ثلما أنه رجل من أهل الشأم ردّاً له ولاصحابه لئلا يُوتَوَمَو من وراقه (١٠) .

قال أبو محنف: فحد أنى فروة بن لقيط: إن شبيبًا قال لنا يومنذ: يا أهل الإسلام إنّما شريئنا للله. ومن شرى الله لم يكبر (٢) عليه ما أصابه من الأذ ى والألم في جنّب الله. الصبّر الصبّر بشك وكشك اتكم في مواطنيكم الكريمة . ثم جمع أصحابه ، فلسّما ظن الحجّاج أنه حامل عليهم قال لأصحابه : يا أهل السمع والطاعة ، إصبروا لهذه الشدّة الواحدة ، ثم ورب السماء ما شيء دون الفتح . فحضوا على الرُّكب ، وحمّل عليهم شبيب بجميع أصحابه ، فلما غشيهم نادى الحجّاج بجماعة الناس ، فوثبوا في وجهه ، فا زالوا يطعنون ويقربون قلعاً ويمدفعون شبيباً وأصحابه وهو يقاتلهم حتى بلغوا موضع بُستان زائدة ، فلما بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابه : يا أولياء الله ، الأرض ، ثم نزل وأمر أصحابه فنزل نصفهم مع سويد بن سليم ، وجاء الحجّاج حتى انتهى المي مسجد شبث ، ثم قال : يا أهل الشأم ، يا أهل السّمع والطاعة ، هذا

<sup>(</sup>١) ساقطة من م . (٢) ب، ف : «وراثهم». (٣) ا : «لم يكثر » .

أول الفتت والله والتبيل، فقال: إن دَنوا الصّعباء بيله الوصعد المسجد معه نحو من عشرين ويبلامعهم النّبل، فقال: إن دَنوا منا فارشقوهم، فاقتتلوا عامّة النهار من أشد قتال في الأرض، حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم إن خالد بن عتباً بقال للحجباج: المذن لى في قتالهم فإنى موتور ، وأنا ممّن لا يُتهم من ووائهم حتى أغير على عسكوهم ؛ فقال له : إفعل ما بدا لك ، قال : فغرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم من ووائهم ، فغز مصاداً أخا شبيب ، وقتل غزالة امرأته ، قتلتها فروة بن الدفان الكلي ، وحرق في عسكوه ، وأتى ذلك الحبر الصحجاج وشبيباً ، فأما الحباج وأصحابه فكبر وا تكبيرة واحدة ، وأماً شبيب فوثب هو وكل راجل المجاج لأهل الشأم : شدو عليهم فإنّه قد أتاهم ما أرعب قلوبهم ، وقال الحجاج لأهل الشأم : شدو عليهم فإنّه قد أتاهم ما أرعب قلوبهم ، وشكلة والميهم ، وشكلة على خيولهم ، وشاكة على ما أرعب قلوبهم ، وشاكة على شبيب في حامية ما أرعب قلوبهم . فشكة وا عليهم فيهر موهم ، وشكلة ف شبيب في حامية الناس .

قال هشام : فحد تنى أصغر الخارجيّ، قال : حد ثنى من كان مع شبيب قال : لما انهزم الناسُ فخرج من الجسر تبيعه (١) خيل الحجيَّاج ، قال : فجعل يتخفق برأسه ، فقلت : يا أمير المؤمنين، التنفيت فانظرْ من حلفك ؛ قال : فالتفت غير مكترث ، ثمّ أكبّ يخفق برأسه ، قال : ودنوا منك ، قال : فلتفت والله غير مكترث ، ثمّ جعل يخفق برأسه . قال : فبعث الحجيَّاج إلى خبله أن دعوه فى حرق الله وزاره ، فتركوه ورجعوا .

قال هشام: قال أبو مخنف: حدثنى أبو عمرو العذريّ (٢)، قال: ٩٦٢/٢ قَطَعَ شبيب الجسْر حين عَبَر. قال: وقال لى فَرُوة: كنتُ معه حين انهزمنا فاحرّك الجسر، ولا اتبعونا حتى قطعنا الجسر. ودخل الحجاج الكُوفة، ثمّ صَعِد المنبر فحصد الله، ثمّ قال: والله ما قُوتِل شبيب

<sup>(</sup>١) ب، ف: ونصيحته ، . (٢) ف، ف: والجيش تبعته ، .

<sup>(</sup>۳) ب: والمدوى ه.

قَبَلُها ، وَلَمِّي واللهِ هاربًا ، وترك امرأته يُكسر في استها القَصَب.

وقد قبل في قتال الحجَّاج شبيبًا بالكُوفة ما ذكرَه عُمر بنُ شَبَّة قال : حد تني عبد الله بن المغرة بن عطيَّة ، قال : حد ثني أبي ، قال : حد ثنا مزاحم بن زُفر بن جسَّاس التَّبيميّ، قال : لما فيض شبيب كتائب الحجَّاج أذن لنا فدخلنا عليه في متجلسه التَّذي يبيت فيه وهو على سرير عليه لحاف ، فقال : إنى دعوتُكم لأمر فيه أمان ونظر ، فأشيروا على َّ؛ إنَّ هذا الرجل قد تبتحبيت بمُحبُوحتَتكم . ودخل حريمتكم ، وقتل مُقاتِلتكم ، فأشيروا على ؛ فأطرَقوا . وفَصَلَ ربحل من الصَّفِّ بكرسيَّه فقال : إن أذن لي الأميرُ تكلَّمت ، فقال : تكلم ، فقال : إن الأمير والله ما راقب الله ، ولا حَفظ أميرَ المؤمنين ، ولا نتصَح الرعيَّة، ثمَّ جلس بكرسيه في الصفِّ . قال : وإذا هو قُتُمَيبة، قال : فَتَغضِب الحجَّاجِ وأَلْقَى اللحاف ، ودَلَّى قَدَميه من السرير كأني أنظر إليهما ؟ فقال : مَن المتكلِّم ؟ قال : فخرج قُتيبة مُ بكُرُسيِّه من الصَّفِّ فأعاد الكلاَّم، قال: فما الرأى ؟ قال: أن تَسَخِرُج إليه فتحاكمته ؛ قال : فارتد لي مُعسكراً ثم اغدُ إلى ". قال : فخرجْنَا نَلَعَنَ عَنَيْسِة بنَ سعيد. وكان كلَّم الحجَّاج في قُتيبة. فجعله من أصحابه ، فلمنَّا أصبحَنا وقد أوصَيْنَا جميعًا ، عَدُونا في السلاح ، فصلَّى الحجَّاج الصَّبح ثم دخل، فجعل رسوله يخرج ساعة بعد ساعة فيقول: أجاء بعدُ ؟ أجاء بعدُ ؟ ولا ندرى مَن يريد! وقد أفعمت المقصورةُ بالناس ، فَخَرَج الرسولُ فقال : أجاء بعدُ ؟ وإذا قُتيبةُ يمشي في المسجد عليه قباء هروي أصفر ، وعمامة خز أحمر ، متقلَّداً سيفاً عريضاً قصير الحمائل كأنَّه في إبطيه ، قد أدخل برركة قَسَائه في منطقته ، والدَّرع يصفق ساقيُّه فَقُتَح له الباب فلخل ولم يُحْجَبَ ، فَلَبَيْتْ طُويلا ثُمَّ خَرَج ، وأخرج معه لواءً منشورًا . فصلَّى الحجَّاج ركعتين ، ثم قام فتكلُّم ، وأخرج اللواء من باب الفيل ، وخرج الحجَّاج يتبعه ، فإذا بالباب بغلة شَقَراء غرَّاءُ محجَّلة فركبها، وعارضه الوُصَفاء بالدّوابّ، فأبنى غيرَها. وركب النَّاسُ.

274

وركب قُنتيبة فرسًا أغر محجَّلًا كُمْمِينًا كأنَّه في سَرَّجه رُمَّانة من عُظْم السَّرج ، فأخذ في طريق دار السقاية حتى خرج إلى السَّبَحَة وبها عسكر شبيب ، وذلك يوم الأربعاء ، فتواقفوا ، ثمَّ عَلَدواً يومَّ الحميس للقتال ، ثمَّ غادوهم يوم الجمعة ، فلمَّا كان وقت الصلاة انهزَّت الخوارج .

\* \* \*

قال أبو زيد: حد ثنى خلاد بن يزيد ، قال : حد ثنا الحجاج بن قتيبة، قال : جاء شبيب وقد بعث إليه الحجاج أبيراً فقتله، ثم آخر (١ فقتله. أحدهما أعين صاحب حسماً م أعين ، قال : فجاء حتى دخل الكوفة ومعه غزالة ، وقد كانت نذرت أن تُصلَّى في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيهما ١٦٤/٣ البقرة وآل عران . قال : ففعلت . قال : واتخذ شبيب في عسكره أخرصاصاً ، فقام الحجاج فقال : لا أواكم تناصدون (١٠) في قتال هؤلاء القوم يا أهل العراق ! وأنا كاتب إلى أمير المؤمنين ليُميد تي بأهل الشأم . قال : فقام قتيبة فقال : إنك لم تنصح يقد ولا لأمير المؤمنين في قيالهم .

> قال عمرُ بن ُ شَبَّة : قال خَكَّاد : فحدَّ ثنى محمَّد بن ُ حفص بن مُوسى ابن عُبيد الله بن معمر بن عثمان النميميّ أنَّ الحجمَّاجِ خَسَنَقَ قُتْبِية بعِمامته خَنْفَاً شديدًا .

> > \* \* \* .

ثم ّ رَجِعَ الحديثُ إلى حديث الحجاّج وقُسَيبة . قال : فقال : وَكِيف ذاك ؟ قال : تَبعث الرجل الشريف وتبعث معه رَعاعاً من الناس فينهزمون عنه ، ويستسحيى فيقاتل حتى يُقتل ؟ قال : فا الرأى ؟ قال : أن تسخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك فيؤاسُونك بأنفسهم . قال : فلعنه من "ثم " . وقال الحجاّج : والله لأبرُزن " له غدا ؟ فلمنا كان الغد حضر الناس ، فقال قتيبة : اذكر يمينك أصلح الله الأمير ! فلعنوه أيضاً ، وقال الحجاّج : اخرج فارتد للمعكراً ، فذهب وتهياً هو وأصحابه فخرجوا ، فأتى على موضع فيه بعض القدد را ، موضع كناسة ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: « أميراً». (٢) ب، ف: « تتناصحون ».

vv == YV2

فقال: ألقرا لى هاهنا . فقيل: إن الموضع قدر، فقال: ما تدعونى إليه أقدر ، الأرض تعته طيبة ، والسهاء فوقه طيبة . قال: فنزل وصف الناس وخالد بن عتاب بن ورقاء مسخوط عليه فليس فى القوم ، وجاء شبيب وأصحابه فقربوا دوابتهم ، وخرجوا يمثون ، فقال لهم شبيب : الحدو المرابي ورميكم ، ودبو المحدد تراسكم ، حتى إذا كانت أسنتهم (١) فوقها ، فأزلتوها صحداً ، م الخولوا الارتحام المنتهم المنتهم المنتهم المرابعة بإذا المنتهم المنتهم وهى المرابعة بإذا الله . فأقبلوا يدبون إليهم . وجاء خالد بن عتاب فى شاكريته فلمار من وراء عسكرهم ، فأضرم أخصاصهم بالنار ، فلما رأوا صوح الناس وصمعوا معمم عميمة على التفتوا فرأوها فى (١) بيوتهم ، فولوا (١) إلى خيبلهم وتبهم وتبهم الناس ، وكانت المزيمة . ورضي المجالج عن خالد ، وعقد كه على قتالم الناس ، وكانت المزيمة . ورضي المجالج عن خالد ، وعقد كه على قتالم منوجة إليه المججاج سيف بن هانئ وربيلا معه ليأتياه بخر شبيب ، فأتيا عسكره ، ففطن بهما ، فقتل الرجل ، وأفلت سيف ، وتبعه رجل منافوارج ، فأثوب سيف فرسه ساقية ، ثم سأل الرجل الأمان على أن يكمدته ، فأمنه ، فأخره أن المجلح بعنه وصاحبة ليأتياه بخر شبيب .

قال: فأخيره أنا نأتيه يوم الاثنين . فأنى سيف الحجاّج فأخيره ؛ فقال: كند بواق ، فلماً كان يوم الاثنين توجهها يريدون الكوفة ، فوجه إليهم الحجاّج الحارث بن معاوية الثقيق ، فلقيه شبيب بز رارة فقتله، وهزم أصحابت ودنا من الكوفة فبعث البيطين في عشرة فوارس يرتاد له منيزلا على شاطئ الفرات في دار الرزق ، فأقبل البيطين وقد وجه الحجاج حوشب بن يزيد في جمع من أهل الكوفة، فأخذوا بأفواه السككك، فقياتكهم البيطين فلم يقو عليهم، فبعث إلى شبيب فأمد م بفوارس ، فعقمروا فرس حوشب ومزموه ونجا ، ومضى البيطين إلى دار الرزق ، وصكر على شاطئ الفرات ، وأقبل شبيب فنزل دون الجيسر ، فلم يوجه إليه الحجاج أحداً ، فضى فنزل وأقبل شبيب فنزل دون الجيسر ، فلم يوجه إليه الحجاج أحداً ، فضى فنزل

<sup>(</sup>١) ب، ف: وأسنتكم ه. (٢) ب، س: وادخلوها ه.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: و فرأوا ما في بيومم ، . (٤) ب، ف: وولوا ، .

ت ۷۷

السَّبَخة بين الكُوفة والفُرات ، فأقام ثلاثًا لا يوجُّه إليه الحجَّاج أحدًا ، فأشير على الحجَّاج أن يخرج بنفسه ، فوجَّه قتيبة َ بنَ مسلم، فهيًّا له عسكرًا ثم رجع ، فقال : وجدتُ المأتى سهُّلا ، فسر على الطائر الميمون ؛ فنادى في أهل الكوفة فخرجوا ، وخرج معه الوجوه ُ حتَّى نزلوا في ذلك العسكر (١١) وتواقفوا ، وعلى مسِّمنة شبيب البسطين ، وعلى مسِّسرته قعنب مولَّى بني أبي ربيعة بن ذهل، وهوفي زُهاءِ مائتين، وجعل الحجَّاج على ميمنته مطرَ بن ناجية الرِّ ياحيّ ، وعلى ميسرته خالد بن عَمَنَّاب بن وَرْقاء الرّياحيّ في زُهاء أربعة آلاف ، وقيل له : لا تُعَرَّفُه موضعَك، فتنكُّر وأخني مكانيَّه ، وشبَّه له أبا الورد مولاه ، فنظر إليه شبيب ، فحمل عليه، فضربه بعمود وزنُّه خمسة عشر رطُّلاً فقتله ، وشبَّه له أعينَ صاحب حمَّام أعينَن بالكوفة ، ٢/٧٦٧ وهو مولَّى لبكُر (٢) بن وائل فقَــَنَّه، فركب الحجَّاج بغلـَه غَـرَّاء محجَّلة، وقال : إن الدَّين أغرُّ محجَّل ، وقال لأبى كعب : قدَّم لواءك ، أنا ابن أى عَقيل . وحمل شبيب على خالد بن عَنتَّاب وأصحابه، فبلغ بهم الرَّحبة ، وحملوا على مطر بن ناجية فكشفوه ، فنزل عند ذلك الحجَّاجُ وأُمَّرَ أصحابَه فنزلوا، فجلس على عباءة ومعه عنْبسة بن سعيد، فإنَّهم على ذلك إذ تناول مَصَقلة بن مُهكلهل الضَّيِّيّ بلحام شبيب ؛ فقال : ما تقول في صالح بن مُسرّ ح ؟ وبم تَشهد عليه ؟ قال : أعلى هذه الحال، وفي هذه الحرَّة (٣) ! والحجَّاج ينظُرُ ، قال : فبرئ من صالح ، فقال منصقلة : برئ اللهُ منكَ . وفارقوه إلا أربعين فارساً هم أشد ۖ أُصحابه ، وانحاز الآخرون إلى دار الرَّزْق ؛ وقال الحجَّاج : قد اختـَالفوا ، وأرسَّل إلى خالد بن عَمَّاب فأتاهم فقاتلَمَهم، فقُتُملت غَنَوالةُ ،ومرَّ برأسها إلى الحجَّاجِ فارسٌ فعرفه شبيبٌ ، فأمر عُلُوان فشد على الفارس فقتكَ وجاء بالرأس ، فأمر به فغُسل ودفنه وقال : هي أقرب إلبكم رُحْمًا أَ يَعني غزالة .

ومضى القومُ على حاميتَهم ، ورجع خالدٌ إلى الحجَّاج فأخبره بانصراف

<sup>(</sup>١) ب، ف: «المسكر». (٢) ف: «البكير».

<sup>(</sup>٣) الحزّة : الشدّة.

القوم ، فأمرَه أن يحمل على شبيب فحمل عليهم، وأتبعه ممانية ، منهم قعنب والبَطين وعُلُوان وعيسي والمهذَّب وابن عُوَيمر وسنان ، حتَّى بلغوا به الرَّحبة، وأتبي شبيب في موقفه بخُوط بن عُمير السَّدوسيّ ، فقال له شبيب : يا خُوط ، لاحُكْم َ إِلاَّ لله . فقال : لاحُكم إِلا لله ، فقال شبيب: خُوط من أصحابكم. ولكنَّه كان يخاف، فأطلقه . وأتييَ بعُمير بن ٩٦٨ القَمَعْقَاع، فقال له: لا حُكُم إلا لله يا عُمْمَير، فجعل لا يفقه عنه، ويقول: ف سبيل الله شبابي، فرد د عليه شبيب : لاحكم آيالاً لله، ليتخلَّصه (١)، فلم يفقه \* . فأمر بقتله ، وقُمتل مصاد أخو شَجيب ، وجعل شبيب ينتظر النَّـفرَ الَّذ بن تبعوا خالدًا فأبطئوا. ونعس شبيب فأيقطَه حبيب بن خدرة ، وجعل أصحابُ الحجاَّج لا يُقدمون عليه هيبة له، وسار إلى دار الرّزق ، فجمع رثَّة (٢) مَن قُتُل من أصحابه، وأقبل المانية إلى موضع شبيب فلم يجدوه، فظنوا أنَّهم قتلوه ، ورجع مطرٌّ وخالدٌ إلى الحجَّاج فأمَرَهما فأتبعا الرَّهط الثانية . وأتبع الرَّهط شبيبًا . فمضوا جميعًا حتَّى قطعوا جسر المدائن . فدخلوا دَيْرًا هنالك وخالد يَفَفُوهم . فحصرهم في الدَّير . فخرجوا عليه فهزموه نحوًا من فرسخين حتَّى ألـقَوْا أنفسهَم في ديجُلة بخيلهم ، وألقمَى خالد" نفسهَ بفرسه فمرَّ به ولواؤه في يده ، فقال شبيب : قاتله الله فارساً وفرَسَه ! هذا أشد الناس ، وفرسه أقرى فرس في الأرض . فقيل له: هذا خالدُ بن عتَّاب ، فقال : مُعْرَقٌ له في الشجاعة ؛ والله لو علمتُ لأقحمتُ خلفه ولو دَخـَل النار .

٩٦٩ رجع الحديث إلى حديث أبى مخسف . عن أبى عسرو العدُّرى ، أن الحجاج دخل الكوفة حين انهزَم شبيب ، ثم صَعد المنبر ، فقال: والله ما قُرتيل شبيب قط قبلها مثلها ، وللى والله هارباً ، وترك امرأته بُكسر في استها القصب . ثمَّ دعا حبيب بن

<sup>(</sup>١) ف: «ليخلصه». (٢) الرثة: 'لمتاع.

ئة ۷۷ ۷۷

عبد الرحمن الحكميّ فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشأم، فقال له الحجاج: احذر بياته، وحيثًا لقيته فنازله، فإن الله قلد فكلَّ حدَّه، وقصم نابه. فخرج حبيب بن عبد الرحمن في أثر شبيب حتَّى نزل الأنبار ، وبعث الحجاج إلى العمال أن دُسُو إلى أصحاب شبيب أن من جاءنا منهم فهو آمن ؛ فكان كلِّ من ليست له تلك البصيرة ممن قد هده القتال يجيء فيؤمن ، وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجاج يوم هزموا: إن من جاءنا منكم فهو آمن ، فضرق عنه ناس كثير من أصحابه ، وبلغ شبيباً مشرّل حبيب بن عبد الرحمن الأنبار ، فأقبل بأصحابه حتَّى إذا دنا من عسكرهم نتراً فطلًى بهم المغرب .

قال أبو مخنَف : فحدَّثني أبو يزيدَ السكسكيُّ ، قال : أنا والله في أهل الشأم ليلمَة جاءنا شبيب فبيَّتَمَنا . قال: فلمَّا أمسيَنْنا جَمَعَنا حبيبُ بنُ عبد الرحمن فجعلَمَنا أرباعًا ، وقال لكل رُبْع منا : ليُحيزِيُ كلِّ رُبْع منكم جانبَه ، فإن قاتل هذا الرَّبع فلا يُعْثَهُم (١) هذا الرَّبَع الآخَرَ ، فإنَّه قد بلغي أن هذه الحوارج منًّا قريب ، فوطُّنوا أنفستكم على أنَّكم ٢٠٠/٢ مبَيَّتُون ومقاتلَون؛ فما زِلنا على تعبيتنا حتَّى جاءنا شبيب فبيَّتنا، فشدًّ على رُبْع مناً، عليهم عمَّانُ بنُ سعيد العذريّ فضاربهم طويلا ، فما زالتْ قدمُ إنسان منهم ، ثمَّ تركهم وأقبلَ على الرَّبْع الآخر . وقد جعل عليهم سعد بن بجل العامريّ فقاتلهم، فما زالت قدم إنسان منهم، ثمّ تركهم وأقبلُ على الرّبع (٢) الآخر وعليهم النعمان بن سَعَد الحميريُّ فما قدر منهم على شيء ، ثمُّ أقبل على الربع الآخر وعليهم ابن أقيصِر الخَنْعُميّ فقاتلهم طويلا ، فلم يَظْفَر بَشيءَ، ثُم أَطَاف بنا يحملِ علينا حتى ذهب ثلاثة أرباع اللَّيل، وَالرَّ بِنَا حَبَّى قَلْنَا ، لا يُفَارِقنَا، ثم نازلنا راجلا طويلا، فسقطتْ والله بيننا وبينهم الأيدى، وفُقَتْت الأعينُن، وكثرت القتلي، قتلنا منهم نحوًا من ثلاثين، وقتلوا مناً نحوًا من مائة ، والله لو كانوا فيما نرى يزيدون على مائة رجل لأهلكونا ، وايمُ الله على ذلك ما فارتمونا حتَّى مَكَلناهم ومِلُّونًا ، وكرهونا وكرهناهم .

<sup>(</sup>۱) س: «يغنهم»، ف: «يعنهم». (٢) ف: «الرابع».

ولقد رأيت الرجل منًّا يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضرّه شيء من الإعياء والضَّعف ، ولقد رأيت الرَّجل منَّا يقاتل جالسًا يَنـُفـَح بسَيـْفه ما يستطيع ٩٧١/٢ أن يقوم من الإعياء (١)، فلمناً يشوا مناً ركب شبيب ثم قال لمن كان نزل من أصحابه : اركبوا ، فلمَّ استووا على متدون خيولهم وجه (٢) منصرفاً عناً .

قال أبو ميخنف : حدَّثني فروة بنُ لقيط ، عن شبيب ،قال : لمَّا انصرفنا عنهم وبنا كآبة شديدة ، وجراحة ظاهرة ، قال لنا : ما أشدُّ هذا الَّذي بنا لوكنا إنما نطلب الدنيا! وما أيسر هذا في ثواب الله! فقال أصحابه: صدقت يا أمير المؤمنين ، قال : فما أنسَى منه إقبالَه على سُويد بن سليم ولا مقالَمَته له : قتلتُ منهم أمس رجلين : أحدُهما أشجَع الناسِ ، والآخرُ أَجْبُنَ الناس ، خرجتُ عشيَّة أمس طليعة لكم فلقيتُ منهم ثلاثة َ نفر دخلوا قرية يشترون منها حوائجهم ، فاشترى أحدُهم حاجته ، ثم خرج قبل أصحابه وخرجتُ معه ، فقال : كأنبَّك لم تشر عكفاً ، فقلت : إِنَّ لِي رَّفِيقَاءَ قد كَيْفَوْني ذلك، فقلت له : أين تَرَى عَدوَّنا هذا نَزَل ؟ قال : بلغني أنَّه قد نزل منَّا قريبًا ، وايم الله لود د ث أنَّى قد لقيتُ شبيبَهم هَـَذَا ، قلت: فتحبُّ ذلك؟ قال: نعم، قلت:فخذ حيذ رَّك ، فأنا والله شبيب، وانتضيَّت سَيَّني ، فخَرَّ والله مَيِّنَّا ۚ ، فقلت له: ارتبفِع وَيَسْحَلَك (٣) ! وذهبتُ أنظرُ فإذا هو قد مات ، فانصرفتُ راجعًا ، فأستقبل الآخر خارجًا من القرية ، فقال : أين تذهب هذه الساعة ؟ وإنَّما يرجع الناس إلى عسكرهم ! فلم أكلَّمه، ومضيتُ يقرِّب بي فرسي، وأتبعني حتَّى ليَحقني ، فقطعت عليه فقلت له : ما لكك ؟ فقال : أنت والله من عبد ونا ؟ فقلت : أجل والله ، فقال : والله لا تبرح حتَّى تَقَتَّلني أو أَقْتُلنَك ، فحملت عليه وحمَّمَل على ، فاضطر بْنا بسَيْفينا ساعة ، فوالله ما فضَلْتُه في شد ة نَفْس ولا إقدام إلا أن سيبي كان أقْطَع من سيفه ، فقَـنَـالتُهُ ؛ قال : فمضينا حتَّى قطعنا دجلة ، ثم أخذنا في أرض جُوختي حتى قبطعنا دجلة مرّة أخرى من

<sup>(</sup>٢) ب: ووجده. (١) ب، ف: « من الإعياء والضعف يه .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « ارفع و يحك رأسك » .

عند واسطِ ، ثم أخذنا إلى الأهواز ثم إلى فارس ، ثم ارتفعننا إلى كرمان .

## [ذكر الخبر عن مهلك شبيب]

وفى هذه السنة هلك شبيبٌ فى قول ِ هشام ِ بن ِ محمَّد . وفى قول غيرِه كان هلاكه سنة ثمان وسعين .

## \* ذكر سبب هلاكه:

قال هشام ، عن أبي محنف : قال : حدثني أبو يزيد السّكسكي ، قال : أقفلنا الحمجاج إليه – يعني إلى شبيب – فقسم فينا مالا عظيما ، وأعطي كل جريح منا وكل دى بلاء ، ثم أمر سفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيب ، فتجهز سُفيان ، فشق ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكمي ، وقال : تبعث سُفيان إلى رجل قد فلاته وقتلت فرسان أصحابه ! فأمضى سفيان بعد شهرين ، وأقام شبيب بكرمان ، حتى إذا انجبر واسراش هو وأصحابه أقبل راجعا ، فيستقبله سُفيان بجسر دُميل الأهواز ، وقد كان الحجاج كتب إلى الحكمم بن أيوب بن الحكم بن أي عقيل ، وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البَصرة .

944/4

أما بعد ، فابعث رجلا شجاعاً شريفاً من أهل البصرة في أربعة آلاف إلى شبيب ، ومُرْه فلمُ لمُحق بسُفُوان بن الأبرد ، وليسمع له وليُمُطع .

فبعث إليه زياد بن عَمَّرو العَنكَى في أربعة آلاف ، فلم ينته إلى سُفيان حتى التي سُفيان وشبيب، ولمناً أن التقيا بجيسر دجيل عبرشبيب إلى سُفيان فوجد سُفيان قوجد سُفيان أقد نعزل في الرجال ، وبعث مُهاصر<sup>(۱)</sup> بن صيق المُدرى على الحيل ، وبعث على ميمنته بشر بن حسان الفيهرى ، وبعث على ميسرته عر بن هُبيَرة الفزارى ، فأقبل شبيب في ثلاثة كراديس من أصحابه ، هو في كتيبة وسُويَد في كتيبة، وقعنب المُحَلَمى في كتيبة، وخلف الحلّل بن وائل في عسكره . قال : فلمناً حمل سُويد وهو في ميمنته

<sup>(1)</sup> ف: «مضاهر».

۷۸۰ منة ۷۷

على ميسرة سُفْيَانَ ، وقعنبٌ وهو في ميسرته على ميمنته حمَّمَل هو على سُفْيان، فَاضْطَرَبُّنا طويلا من النهار ، حتَّى انحازوا فرجعوا إلى المكان الَّذي كانوا فيه ، فكرَّ علينا هو وأصحابه أكثرَ من ثلاثين كـَرَّة ، كلُّ ذلك لا نزول من صَفَّنا . وقال لنا سُفْيان بنُ الأبرد: لاتنفرَّقوا ، ولكن لـتزحـَف الرجالُ ّ إليهم زحمًا ، فوالله ما زلنا نطاعينُهم وفضاربهم حتَّى أضطررناهم إلى الجيسر ، فلما انتهى شبيب إلى الجسر نزل ونزل معه نحو من مائة رجل ، ٩٧٤/١ فقاتلَناهم حتى المساء أشد قتال قاتله قوم قط ، فما هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من الطَّعن والضَّرب شيئًا ما رأينا مبثلته من قوم قط . فلمًّا رأى سفيانُ أنَّه لا يَـقدر عليهم ، ولا يأمن مع ذلك ظفرهم ، دعا الرَّماة فقال : ارشقُوهم بالنَّبل، وذلك عند المساء، وكان التقاؤهم نصفَ النهار. فرماهم أصحابُ النَّبل بالنَّبل عند الساء، وقد صَفَّهم سُفْيان بن الأبرد على حيدة، وبعث على المُرامِية رجلا ، فلمَّا رشقوهم بالنَّبل ساعة "شدُّوا عليهم ، فلمَّا شدُّوا على رُماتنا شَدَدْنا عليهم ، فشغَلْناهم عنهم ، فلما رموا بالنَّبل ساعة وكب شبيب وأصحابه ثم كرُّوا على أصحاب النَّبل كرَّة صُرع منهم أَكْثُرُ مِن ثلاثين رجلا، ثمَّ عطف بخسِّله علينا. فمشي عامدًا نحونا؛ فطاعسَنَّاهُ حَيِّتَى اختلط الظلام ، ثم انْصَرَف عناً ، فقال سُفيان لأصحابه : أَيُّهَا الناس ، دَعُوهم لا تتَّبعوهم حَيى نُصبِّحهم غُدُوة . قال: فكلَّهَـفُنا عنهم وليس شيء أحبّ إلينا من أن ينصرفوا عناً .

قال أبو مخنف: فحد ثنى فتروة بن لقيط، قال: فا هو إلا أن انتهنينا إلى الجيسر، فقال: اعبرُوا معاشر المسلمين، فإذا أصبحناً باكتراناهم إن شاء الله، فعترانا أمامه، وتخلف في أخرانا، فأقبل على فرسه، وكانت بين يديه فرس أننى ماذيانة، فنزا فرسه عليها وهو على الجيسر فاضطربت الماذيانة، ونزل حافر رجل فرس شبيب على حرف السقينة، فسقط في الماء، فلمناً ستقبط فال: (لِيقضي الله أمرًا كان مَقْعُولاً).

١٧٥/١ فارتمس(١) في الماء ، ثم ارتفعَ فقال : ﴿ ذَلِكَ تَقْلِيمُ الْعَزِيزِ الطَّلِيمِ ﴾ •

<sup>(</sup>١) ارتبس في الماء . إذا انفيس فيه حتى ينيب رأسه وجميع جمله فيه .

ت ۷۷

قال أبو مخنَّف : فحدثني أبو يزيد السَّكْسكيُّ بهذا الحديث\_ وكان ممَّن يقاتله من أهل الشأم،وحدَّثني فَـرَوة بن ُ لقيط ، وَكَان ممَّن شهد مواطنــّهــــ فأمًّا رجل من رهطه من بني مُرّة بن هـَمًّام فإنَّه حدّثني أنه كان معه قومٌّ يقاتلون من عشيرته ، ولم يكن لهم تلك البصيرة النافذة، وكان قد قتل من عشائرهم رجالا كثيرًا ، فكأن ذلك قد أوجع قلوبهَم ، وأوغَرَ صدورَهم ؛ وكانْ رجل يقال له مُقاتل من بني تيم بن شَيَسْبان من أصحاب شبيب ، فلملَّا قتل شبيبٌ رجالاً من بني تميم بن شيبان أغار هو على بني مُرّة بن همّماًم فأصاب منهم رجلا ، فقال له شبيب : ما حمَّمَلك على قَتلهم بغير أمرى ! فقال له: أصلحك الله! قتلتُ كفَّار قومي، وقتلتَ كفَّار قومك، قال : وأنت الوالى على حتَّى تقطع الأمور دُونى! فقال : أصلَّحك الله! أليس من ديننا قتل من كان على غير رأينا، مناً كان أو من غيرنا! قال: بلي، قال: فإنَّمَا فعلت ما كان ينبغي ، ولا والله يا أمير المؤمنينَ ما أصبَّت من رهطك عُـشر ما أصبت من رهطي ، وما يحلُّ لك يا أمير المؤمنين أن تَسَجِد من قَـتَــُل الكافرين ؛ قال : إنى لا أجـد من ذلك . وكان معه رجال كثير قد أصاب من عشائرهم ، فزعموا أنَّه لمَّا تخلُّف في أخريات أصحابه قال بعضُهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجيسر فند رك ثأر ذا الساعة! فقطعوا الجيسر، فمالت السفُن، فَهَزِع الفرس ونفر ، ووقع فى الماء فغرق .

قال أبو مخنفَ : فحدّ ثنى ذلك المُرّىّ بهذا الحديث ، وناسٌ من رَهُـط شبيب يَـدُ كرون هذا أيضًا ؛ وأُمَّا حديث العامَّة فالحديثُ الأَدُّل .

441/4

قال أبوميخنف: وحد أبي أبو يزيد السّكسكي ، قال : إنّا والله لنتهيّاً للانصراف إذ جاء صاحبُ الجسر فقال : أين أمير كم ؟ قلنا : هو هذا ، فجاء فقال : أصلَحك الله ! إن رجلا منهم وقع في الماء ، فتناد وا بينهم : غَرَق أميرُ المؤمنين ! ثمّ إنّهم انصرفوا راجعين ، وتركوا عسكرَهم ليس فيه أحد ، فكبّر سُفيانُ وكبّرنا ، ثمّ أقبل حتّى انتهى إلى الجسر ، وبعث مُهاصِر بن صَيْق فعبر إلى عسكرهم ، فإذا ليس فيه منهم صافيرً

۷۸ تـ ۲۸۲

ولا آثير (١)، فترل فيه، فإذا أكثر عسكر خلق الله خيراً، وأصبت فطلبنا شبيباً حتى استخرجناه وعليه الدرع، فسمعت الناس يزعمون أنه شق بطنة فأخرج قلبة ، فكان مجتمعا صلاباً كأنه صخرة، وإنه كان يضرب به الأرض فيثب قامة إنسان؛ فقال سفيان: إحمادوا الله الذي أعانكم فأصبح عسكرهم في أيدينا.

قال أبو زيد عُمر بن ُ شَبَّة : حد َ نَى خلا د بن ُ بزيد الأرقط ، قال : كان شيب يُنْهَى لأمّة فيقال : قتيل فلا تقبل قال : فقيل لها : إنّه غرق، فقبلت، وقالت: إنى رأيتُ حن ولدتُه أنّه خرج مينى شيهاب نار ، فعلمتُ أنه لا يُطقته إلا الماء .

قال هشام عن أبي مخنف : حد ثني فرَّوة بن لقبيط الأزدى ثمَّ 444/4 الغامري أن يزيد بن تُعيم أبا شبيب كان عمَّن دخل في جيش سكمان بن ربيعة إذ يعثبه وبمن معه (٣) الوليد بن عُـقُبة عن أمرِ عَمَانَ إيَّاه بذلك مـَدَدا لأهل الشَّام أرض الروم، فلمَّا قَـفَـل المسلمون أقيم َ السَّبي للبيع ، فرأى يزيد ابن نُعَيِّم أبو شبيب جارية ً حمراءً ، لا شَهَالاء ولا زَرْقاء طويلة ً جميلة ً تَأْخُذُهَا العين ، فابتاعَهَا ثم أقبل بها ، وذلك سنة خمس وعشرين أوَّل السنة ، فلمًّا أدخـَلَـهَا الكوفة قال : أسلمي، فأبتُ عليه ، فضربها فلم تزد د إلا عصيانًا ، فلمًّا رأى ذلك أمر بها فأصليحت ، ثم دعا بها فأدخيلَت عليه ، فلما تَغَسَّاها تَلَقَّتْ منه بحَـمـْل فولدتْ شبيبًا، وذلك سنة حمس وعشرين في ذي الحجَّة في يوم النَّحر يومَ السبت. وأحبَّت مولاها حُبًّا شديداً \_ وكانت حادثة (١٦) \_ وقالت: إن شئت أجبتُك إلى ما سألتني من الإسلام ، فقال لها : شئتُ ، فأسلَمَت ، وولدتْ شبيبًا وهي مُسْلمة ، وقالت: إني رأيت فيا يركى النائم أنَّه خرج من قبُّلي شيهابٌ فَتقب يسطع حتَّى بلغ السهاءَ وبَلغ الآفاقَ كلُّها ، فبينا هو كذلك إذ وقع في ماء كثير جار فخبا، وقد ولدتُه في يومكم هذا النَّذي تُهريقون فيه الدماء، وإني

<sup>(</sup>١) يقال : ما في الدار من صافر ، أي أحد يصفر ، وهو مثل .

 <sup>(</sup>٢) ا : «معد الوليد بن عقبة » .
 (٣) كذا في أ ، وفي ط : « تحدثه » .

سنة ۲۸۳

قد أوّلـنّتُ رؤياىَ هذه أنى أرى ولـدى هذا غلامًا، أراه سيكون صاحب دماء يُهُرَيقها ، وإنى أرى أمره سبعلو وَيـعظم سريعًا . قال:فكان أبوه يـتختلف ٩٧٨/٢ به وبأمّه إلى البادية إلى أرض ِ قومه على ماء يـُدعـتى اللَّـصَف .

قال أبو مخنيف : وحدَّثني موسى بن ُ أبى سُويد بن رادي أنَّ جُنْدَ أهل الشام الَّذين جاءوا حملوا معهم الحَجَر فقالوا: لا نفر من شبيب حتَّى يفرَّ هذا الحجر؛ فبلغ شبيبًا أمرُهم ، فأراد أن يكيدهم ، فدعا بأفراس أربعة ، فربط في أذنابها ترَسة في ذَنَبُ كلِّ فرس تُرْسَيْن ، ثمَّ ندب معه ثمانية َ نفر من أصحابه، ومعه غلام له يقال له حيًّان ، وأمره أن يحمل معه إداوة من ماء ، ثم سار حتم يأتى ناحية من العسكر ، فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر، وأن يجعلوا مع كلَّ رجلين فرسًّا، ثم يُمُسُّوها الحديدَ حتَّى تجد حرَّه ويخلُّوها في العسكر، وواعدهم تلعة " قريبة من العسكر ، فقال : من نجا منكم فإن موعده هذه التَّلْعة ؛ وكره أصحابُه الإقدام على ما أمرهم به ، فنزل حيثُ رأى ذلك منهم حتى صنع بالخيِّل مثل اللَّذي أمرهم ، ثم وغلت في العسكر ، ودخل يتثلوها مُحكَّمًّا فضرب الناسُ بعضُهم بعضًا ، فقام صاحبُهم الَّذي كان عليهم ، وهو حبيب بن عبد الرحمن الحككمي، فنادى : أيها الناس ، إن هذه مكيدة ، فالزَموا الأرض حتَّى يتبيَّن لكم الأمرُ ، ففعلوا وبنى شبيب فى عسكرهم ، فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنوا ، وقد أصابتُه ضَربة عود أوهنتُه ، فلمًّا أن هدأ الناسُ ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غيمارهم حتَّى أتى التلعة، ٩٧٩/٢ فإذا هو بَحيَّان، فقال: أفرغ يا حيَّان على رأسي من الماء؛ فلمَّا مدّ رأسه ليصبّ عليه من الماء هم حيّاًن أن يَضرِب عنقه ، فقال لنفسه : لاأجد لى مكرُمة ولاذكرًا أرفع من قتلى هذا ، وهو أمانى عند الحجَّاج، فاستقبلتُه الرُّ عدة حيثُ همَم بما همَم به، فلمَّا أبطأ بحلِّ الإداوة قال : ما يُبطئك بحَلَّهَا ! فتناوَل السُّكين من مَوْزَجِه (١) فَخَرَقَهَا بِه ، ثُمَّ نَاوَلَهَمْ إياه ، فأفرَغ عليه من الماء . فقال حيان : منعَني والله الجُبُن وما أَحَدَني من

<sup>(1)</sup> الموزج : الحف ، فارسى معرب . الجواليق ٣١١ .

۷۷ ت ۲۸٤

الرِّعدة أن أضرِب عُنقه بعد ما همتُ به. ثم ّ لَـَحِقِ شبيب بأصحابه فى عسكوه .

\* \* \*

[خروج مطرّف بن المغيرة على الحجَّاج وعبـد الملك]

قال.أبو جعفر : وفى هذه السنة خرج مُطرّف بن المغيرة ِ بنِ شُعْبَة على الحجّاج ، وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال فقُـتُل .

\* ذكر السبب الذي كان عند خروجه وخلعيه عبد الملك بن مروان :

قال هشام عن أبى مختف، قال: حد ننى يوسف بن يزيد بن بكر الأزدى أن بنى المغيرة بن شعبة كانوا صُلّحاء نُبكلاء، أشرافاً بأبدانهم سوى شَرَف أبيهم ومنزلتيهم (١٠)فى قومهم . قال: فلما قدم الحجاج فلقوه وشافههم عَلِم أنَّهم رجال قومه وبنو أبيه ، فاستعمل عُروة بن المغيرة على محكم الكوفة ، ومطرِّف بن المغيرة على المدائن ، وحمزة بن المغيرة على همَـدان .

قال أبو مخنف: فحد ثنى الحُصين بن يزيد بن عبدالله بن سعد بن نُفيل الأزدى ، قال : قدم علينا مطرف بن المغيرة بن شُعبة المدائن فصعد المنزد دى ، قال : قدم علينا مطرف بن المغيرة بن شُعبة المدائن فصعد المنبر فحصد الله قد ولانى عليكم ، وأمرتى بالحكم بالحق ، والعدل في السيرة ، فإن علم أعل فنفسى أوبقت ، وحظ علمت علمت علم أن أفعل فنفسى أوبقت ، وحظ نفسى أوبقت ، ووظ نفسى أوبقت ، ووظ وأشيروا على عالمحكم ويُصلح بلاد كم ، فإنى لن آلوكم خيرًا ما استطعت . ثان آلوكم خيرًا .

وكان بالمدائن إذ ذاك رجال " من أشراف أهل المصْر وبيوتات الناس، وبها مقاتـلة لا تسعّها عدّة. إن كان كـَوْن " بأرض جُوخى أو بأرض الأنبار. فأقبل مطرّف حين نزل حتَّى جلس للناس فى الإيوان ، وجاء حكيم بن الحارث الأزدى يمشى نحوه ، وكان من وجوه الأزد وأشرافهم ، وكان الحجاّج قد

<sup>(</sup>۱) ا : « وميراثهم » .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ب، ف : « ارفعوا إلى حواثجكم فإنى جالس لكم العصرين » .

440

استعمله بعد ذلك على بيت المال \_ فقال له: أصلحك الله! إنى كنتُ منك نائمًا حين تكلَّمتَ ، وإني أقبلتُ نحوك الأجيبك ، فوافق ذلك نزولك، إنَّا قد فهمنا ما ذكرتَ لنا ، أنَّه عهد إلك ، فأرشد الله العاهد والمعهود إليه، وقد منتيتَ من نفسك العَدل ، وسألتَ المعونة على الحقّ، فأعانك الله على ٩٨١/٧ ما نويتَ ، إنَّك تُشبه أباك في سيرته برضا الله والناس . فقال له مطرَّف : ها هنا إلى ، فأوسع له فجلس إلى جنبه .

قال أبو غنيَف : فحد ثني الحُصين بن يزيد أنه كان من خير عامل قدم عليهم قط ، أقمعه لمربيب ، وأشد م إنكاراً الظلم. فكقد م عليه بشر بن الأجداع الهمداني ، ثم الثوري ، وكان شاعرًا فقال :

كأَنَّهَا الشمس يومَ الدَّجْنِ إِذْ برَزَتْ تَمْشَى مَعَ الآنُسِ الهيفِ الأَماليدِ عنها إلى المُجْتَدَى ذي العُرْف والجود في الناس ساعة يُحْلَى كلُّ مردُود والحامِل الثُّمُّل يومَ المغرّم الصَّيدِ حمر السِّبال كأُسْدِ الغابةِ السُّودِ أَبناءُ كلِّ كريم النَّجل صِنديدِ ٩٨٢/٢ فغادَرُوهُ صريعاً ليلةَ العِيدِ كَأَنُمَا زَلَّ عن خَوصاءَ صَيْخُودِ قد فُضَّ بالطَّعن بينَ النَّخل والبيدِ

إنى كلِفتُ بَخُود غير فاحشة غَرَّاء وَهْنَانَةٍ حُسَّانَةِ الجيدِ سلِّ الهوى بعَلنْدَاةِ مُذَكَّرَةِ إلى الفتى الماجدِ الفيَّاض نَعرفهُ منَ الأَكارِم ٱنْسَاباً إذا نُسِبُوا إنى أعِيذُكَ بالرحمن مِن نَفَر فُرسانُ شَيْبان لم نسمعٌ بمثلهم شَدُّوا على ابنِ حُصينٍ فى كَتِيبَتِهِ وابنُ المجالِدِ أَرْدَتُهُ رِمَاحُهُمُ وكلُّ جَمع بروذابارَ كان لهمْ

فقال له: ويُحمَك! ماجئت إلالترغبنا . وقد كان شبيب أقبل من ساتيدما ، فكتب مطرّف إلى الحجَّاج:

أمَّا بعد ، فإنى أخبر الأمير أكرَمه الله أنَّ شبيبًا قد أقبل نحونا ، فإن رأى الأميرُ أن يُمد تنَّى برجال أضبط بهم المدائن فعَل، فإن المدائن بابُ الكوفة وحصنُها . ۷۷ تــ ۲۸۶

فبعث إليه الحجاج بن ُ يوسف سَبْرة بن عبد الرحمن بن مخنف في ماثتين وعبد الله بن كنَّاز في ماثتين ، وجاء شبيب فأقبل حتَّى نزل قناطرَ حُذَيَفة ، ثمَّ جاء حتَّى انتهى إلى كَلُواذا ، فعَبَر منها دجلة، ثم أقبل حتى نزل مدينة بَـهُـُرسير ومطرَّف بن المغيرة في المدينة العتيقة الَّتِي فيها منزل كسَّري (٩٨٣ والقَصْر الأبيض ، فلمَّا نزل شبيب بَهُرُسَير قطع مطرَّف الجيسر فها بينه وبين شبيب ، وبعث إلى شبيب أن ابعث إلى رجالا من صُلَحاء أصحابك أدارِسْهم القرآن ، وأنظر ما تك عون إليه ، فبعث إليه رجالا ؛ منهم سويد بن سليم وقعنب والمحلل بن واثل ، فلما أدني منهم المعبر وأرادوا أن يَمَز لوا فيه أرسَل إليهم شبيب ألّا تدخلوا السَّفينة حتَّى يرجع َ إلى " رسولي من عند مطرّف، وبعث إلى مطرّف: أن ابعث إلى بعدة من أصحابك حتَّى ترد على أصحابي، فقال لرسوله : القـه فقل له : فكيف آمنكُ على أصحابي إذا بعثتُهم الآن إليك، وأنت لا تأمني على أصحابك! فأرسَلَ إليه شبيب : إنَّك قد علمتَ أنَّا لانستحلُّ في ديننا الغدّر ، وأنتم تفعلونه وتهوُّنونه . فسرَرح إليه مطرّف الربيعَ بنَ يزيدَ الأسدى ، وسلَّمان بن حُدَّيْفَة بن َ هلال بن مالك المزَّنَّى ، ويزيد َ بن أبي زياد مولى المغيرة – وكان على حَرَس مطرّف – فلمًّا وقعوا في يديه بعث أصحابك إليه.

## قال أبو مبخنَّف :

حدثنى النفر بن صالح ، قال : كنت عند مطرف بن المغيرة ابن شعبة فما أدرى أقال : إنى كنت فى الجنسد الله ين كانوا معه ، أو قال : كنت بإزائه حيث دخلت عليه رسُلُ شبيب ! وكان لى ولأخى ١٨ و دَا مكوماً ، ولم يكن ليستر منا شيئا ، فلخلوا عليه وما عنده أحد من الناس غيرى وغير أخى حلام بن صالح ، وهم ستة ونحن ثلاثة ، وهم شاكون فى السلاح ، ونحن ليس علينا إلا سيوفنا ، فلما د توا قال سسويد : السلام على من خاف مقام ربه وعوف الهدى وأهلة ، فقال له مطرف : أجل ، فسلم الله على من خاف مقام ربه وعوف الهدى وأهلة ، فقال له مطرف : أجل ، فسلم الله على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له

ت ۷۷

مطرف: قُصُوا على أمركم ، وخبرونى ما اللّذى تَطلبُون ؟ و إلام تد عون ؟ فحصد الله سُويد بن سلّم وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد ، فإن الذى نَعنا على فحصد الله سُويد بن سلّم وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد ، فإن الذى نقمنا على قومنا الاستثنار بالفتى و وتعطيل الحدود والتسلّط بالجبرية . فقال لهم مطرّف : ما دعوتم إلا إلى حق ، ولا نقصتم إلا جوّ والظاهرا ، أنا لكم على هذا متنابع ، فتابعونى إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمرى وأمركم ، وتكون يدى وأيدبكم واحدة ، فقالوا : هات ، اذكر ما تريد أن تذكر ، فإن يكن ما تدعونا إليه حقّا نُجبيك ، قال : فإنى أدعوكم إلى أن فقاتا فإن يكن ما تدعونا إليه حقّا نُجبيك ، قال : فإنى أدعوكم إلى أن فقاتا والله مقال الله من مؤلف المؤلفة الأمر شورى بين المسلمين ، يؤسّرون كتاب الله وسنّة نبية ، وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين ، يؤسّرون عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم عليها عمر بن المخطّاب ؛ فيان العرب إذا علمت أن ما يراد بالشوركي الرضا من قريش وصُوا ، في الكم هذا الأمر اللّذى البون .

قال : فَـَوْتَـبَوا مِن عنده ، وقالوا : هذا ما لا نجيبك إليه أبدًا ، فلمَّا ٢٨٥/٢ مَـضُوا فكادوا أن يخرَجوا من صُفَّة البيت التفت إليه سُويد بن سليم، فقال : يابن المغيرة ، لوكان القوم عُـدَاةً عُـدُرًا كنتَ قد أمكنتـَهم من نفسك ، ففـرَ ع لها مطرّف ، وقال : صدقتَ وإله موسى وعيسى .

قال: ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته، فطَمع فيه، وقال لهم: إن أصبحم فلياتيه أحد كم ؛ فلمناً أصبحوا بعث إليه سُويدًا وأمرَه بأمره ، فجاء سُويدًا الستأذن له، فلمناً خجاء سُويدً أنا المستأذن له، فلمناً دخل وجلس أردت أن أنصرف ، فقال لى مطرّف: إجلس فليس دونك سير؛ فجلست وأنا يومئذ شاب أغيد ، فقال له سويد : مَن هذا الذي ليس لك دونه سيتر ؟ فقال له : هذا الشريف الحسيب ، هذا ابن مالك بن رئم بر بن جذيمة ، فقال له : بنخ أكرمت فارتبط ، إن كان دينه على

<sup>( 1 )</sup> ا ، س : « على أحداثهم التي أحدثوا » .

قدُّر حسبه فهو الكامل ، ثم أقبل عليه فقال: إنَّا لقينا أميرَ المؤمنين بالَّـذي ذكرتَ لنا ، فقال لنا : القَدُّوه فقولوا له : ألستَ تَعلُّم أن ّ اختيار المسلمين منهم حيرَ هم لهم فما يرون رأى رشيد! فقد مضت به السنة بعد َ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا قال لكم : نعم ، فقولوا له : فإنَّا قد اخترنا لأنفسنا أرضَانا فينا ، وأشدَّنا اضطلاعًا لِـمـَا حُـمـّل ، فما لم يغيِّر ولم يُبدُّل فهو ولى ُّ أمرنا . وقال لنا : قُـُولُوا له فيها ذَكرت لنا من الشورى حين قلتَ: إنَّ العرب ٩٨٦/٧ إذاً علمت أنَّكم إنَّما تريدون بهذا الأمر قُرَّيشًا (١١) كانأكثر لتبعكم منهم؛ فإنَّ أهلَ الحقَّ لا ينقُصُهم عند الله أن يقلُّوا ، ولا يزيد الظالمين خيرًا أن يَكُثروا ، وإن تَوْكَمنا حقَّنا اللَّذي خرجْنا له، ودخولنا فها دعوتنا إليه من الشورى خطيئة وعَـجْز ورُخصة الله نصر الظالمين ووَهُن ، لأنَّا لا نرى أنَّ قريشًا أحقَّ بهذا الأمر من غيرها من العرب . وقال(٢) : فإن زعم أنَّهم أحق بهذا الأمر من غيرها من العرب فقولوا له : ولم ذَاك؟ فإن قال : لقرابة محمَّد صلَّى الله عليه وسلم بهم فقولوا(٣) له : فوالله ما كان يَنبغى إذًا لأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأوَّلين أن يتولُّوا على أسْرة محمَّد ، ولا على ولد أبى لـَهـَب لو لم يبق عيرُهم ؛ ولولا أنَّهم علموا أنَّ خيرَ الناس عند َ الله أتقاهم ، وأن أولاهم بهذا الأمر أتَّفاهم وأفضَلهم فيهم ، وأشدتهم اضطلاعًا بحميل أمورهم ما تولُّوا أمور الناس ، ونحن أول مَن أنكر الظلم وغير الجور وقاتل الأحزاب ، فإن اتَّبَعنا فله ما لنا وعليه ما عَلَمَينا ، وهو رجل من المسلمين ، وإلا يفعل فهو كبعض من نُعادى ونُقاتل من المشركين .

ُ فقال له مطرّف : قد فهمتُ ما ذكرتَ ، اِرجِع يومَك هذا حتَّى تنظرَ في أمرنا .

فرجع ، ودعا مطرّف رجالاً من أهل ثقاته وأهل نصائحه ؛ منهم سليانُ بنُ حذيفة المُزّنَيّ ، والرّبيع بنُ يزيدَ الْأَسَلَدَىّ . قال النَّضر بن مدر صالح : وكنتُ أنا ويزيد بن أبى زياد مولى المغيرة بن شُعْبة قائمين على

<sup>(</sup>١) ب: «قريشياً». (٢) ط: «فقال له». (٣) ط: «فقل».

۳۸۹ · ۲۸۹

رأسه بالسَّيف ، وكان على حرَسه ، فقال لهم مطرَّفٌ: يا هؤلاء ، إنَّكم نُصَحالُ وأهل مودكي ومن أثق بصلاحه وحسن رأيه ، والله ما زلتُ لأعمال هؤلاء الظُّلَّمة كارها ، أنكرها بقلبي ، وأغيرها ما استَطعتُ بفعلي وأمرى، فلمَّا عظمتْ خطيتتُهم، ومرَّ بي هؤلاء القومُ بجاهدونهم ، لم أرَّ أنَّه يسعني إلا مناهـَضتَهم وخلا فَهُم إن وجدتُ أعواناً عليهم ، وإنى دعوتُ هؤلاء القومَ فقلت لهم كَيْتَ وَكَيْت ، وقالوا لى كيت وكيت ، فلستُ أرى القتال معهم ، ولو تابَعوني على رأيي وعلى ما وصفتُ لهم لخلعتُ عبد الملك والحجَّاج، ولسر ت إليهم أجاهدهم . فقال له المُزَّنيِّ: إنَّهم لن يُتابعوك ، وإنَّك لن تُتابعَهم فأخف هذا الكلام ولا تُظهره لأحد، وقال له الأسدى مثل ذلك، فَجَنْمَا مُولاه ابن أبي زِياد على ركبَتيه ثم قال: والله لا يَخفَى ممًّا كان بينك وبينهم على الحجَّاج كلمة واحدة، وليَرْادَن على كل كلمة عشرة أمثالها ، والله أن لو كنتَ في السَّحاب هاربًّا من الحجَّاج ليلتمسن أن يصل إليك حتَّى يُهلكك (١) أنتَ ومنَن معك؛ فالنَّجاء النجاء من مكانك هذا، فإنّ أهل المدائن من هذا الجانب ومن ذاك الجانب، وأهل عسكر شبيب يتحد ثون بما كان بينك وبين شبيب ، ولا تمس من يومك هذا حتَّى يَبَـْلُخَ الْحَبرُ الحجَّاج ؛ فاطلب دارًا غيرَ المَّداثن . فقال له صاحباه: ما نَرَى الرَّأَى إلا ٩٨٨/٢ كما ذكراك (٢)، قال لهما مطرّف: فما عندكما ؟ قالا: الإجابية إلى ما دعوتينا إليه والمؤاساة لك بأنفسِنا على الحجاَّج وغيرِه . قال : ثمَّ نظر إلى ، فقال: ما عند ك ؟ فقلت : قتال عدو ك، والصَّبر معك ما صبرت ، فقال لي : ذاك الظَّنَّ بك .

قال : ومكث حتَّى إذا كان فى اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له : إنْ تابعتنا فأنتَ منًا ، وإن أبيت فقد نابذُ ناك ، فقال : لا تَعجَلوا اليومَ فإنَّا نَنظر .

قال : وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا اللَّيلـةَ من عِند آخـِرِكم حتَّى تُـوفُوا الدَّسكرةِ معى لحدَث حدث هنالك .

<sup>(</sup>١) ب، ف: «تهك». (٢) ب، ف، وما قال ه.

ثم أدلج وخرج أصحابه معه حتى مرّ بديرْ يترْ دَجِرد فنزله ، فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن القحاق من خدَّهم ، فلعاه إلى صُحبته ، فصحيه فحكساه وحمّلة ، وأمر له بنفقة ، ثم سارحتى نزل الدَّسكرة ، فلما أواد أن يتعلم أصحابه ما يريد ، فجمع إليه ربوس أصحابه ، فلاكر الله بما هم : أما أصحابه ، فلاكر الله بما هو أهله وصلى على رسوله ، ثم قال لهم : أما بعد ، فإن الله كتب الجهاد على خلقه ، وأمر بالعدل والإحسان ، وقال فم أنزل علينا : ﴿ وَمَعَاوِنُوا عَلَى البِّرِ والتَّقْوى ، وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمُ فِيا أَنزَل علينا : ﴿ وَمَعَاوِنُوا عَلَى البِّرِ والتَّقْوى ، وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمُ عِبا المُلك بن مروان والحجاّج بن يوسف ، فن أحب منكم صُحبتي وكان على عبد الملك بن مروان والحجاّج بن يوسف ، فن أحب منكم صُحبتي وكان على شاء ، فإنى لست أحب أن يتبعي من ليست له نبع " في جهاد أهل الجور ، أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى قتال الظلمة ، فإذا جمع الله لنا المرتاكان هذا الأمر شوزى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبول . أمرتاكان هذا الأمر شوزى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبول .

قال: فتوشب إليه أصحابه فبايعوه ، ثم إنه دخل رحلة وبعث إلى سبّرة بن عبد الرحمن بن مختف وإلى عبد الله بن كناز النهدى فاستخلاهما، ووعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامة أصحابه ، فأعطياه الرضا ، فلمناً ارتتحل انصرفا بمن معهما من أصحابه حتى أتمياً الحجاج فوجداه قد نازل شبيباً ، فشهدا معه وقعة شبيب . قال: وخرج مطرف بأصحابه من الدّسنكرة فشهدا نحو حلوان ، وقد كان الحجاج بعث في تلك السنة سويد بن عبدالرحمن السقدى على حلوان وماسبلان ؛ فلماً بكنه أن مطرف بن المغيرة قد السقدى على حلوان وماسبلان ؛ فلماً بكنه أن مطرف بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه عرف أنه إن رفتى في أمره أو داهن لا يقبل ذلك منه الحجاج ، فجمع له سويد أهل البلد والأكراد ، فأما الأكراد فأخلوا عليه تنبية حلوان ، وخرج إليه سويد وهو بحبة أن يسلم من قتاله ، وأن يُعانى من الحجاج ، فكان خروجه كالتعذير .

قال أبو ميخنَف : فحد ثنى عبدُ الله بنُ علقمة الخَنْعميّ أنَّ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة:٢.

الحجاً ج بن جارية الخنعمى حين سمع بخروج مطرّف من المدائن نحو الجبل أتبعه فى نحو من من المدائن فيهم الجبل أتبعه فى نحو من ثلاثين رجلا من قومه وغيرهم . قال : وكنت فيهم فلحقناه بحلوان ، فكناً ممنّن شهد معه قتال سُويَد بن عبد الرحمن .

قال أبو مخنف: وحدثني بذلك أيضًا النَّـضُر .

قال أبو مبخنَف : وحدّ تنى عبدُ الله بنُ علقمة . قال : ما هو إلا أن قدمنا على مطرّف بن المُغيرة ، فُسرَّ بمقدّ منا عليه ، وأجلس الحجَّاج ابن َجارية معه على منجلسه .

قال أبو مخنّف: وحدّثنى النضرُ بن صالح ، وعبدُ الله بنُ علقمة ، أنَّ سُويداً لَمَّا خرج إليهم بمن معه وقف فى الرّجال ولم يخرج بهم من البُيوت ، وقدّم ابنهُ القَمقاع فى الخَيْل ، وما خيلُه يومنذ بكثير .

قال أبومخنف: قال النّضر بن صالح: أراهم كانوا ماتين ، وقال ابن علقمة : أراهم كانوا ينقصُون عن (أن الثلثائة . قال: فدعا مطرف الحجاّج بن جارية فسرّحه إليهم في نحو منعدتهم (أن فأقبلوا نحو المحمّاع وهم جاد ون في قتاله ، وهم فرسان متعالمون ، فلماً رآهم سويد قد تيسروا (أن نحو ابنه أرسل إليهم غلاماً له يقالله رُستم - قتل معه بعد ذلك بند ير الجماجم - وفي يده راية بني سعد ، فانطلق غلامه حتى بعد ذلك بند ير الجماجم بن جاربة ، فأسراً إليه : إن كنتم تريدون الخروج من بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عناً ، فإناً لا نريد قتالكم ، وإن كنتم إيانا تريدون فلا بد من منع ما في أيدينا . فلماً جاءه بذلك قال له الحجاّج بن بادية : الت أميراً فاذكر له ما ذكرت لي ، فخرج حتى أتى مطرفاً فذكر له مثل الذي ذكر للحجاّج بن بارية ، فقال له مطرف : ما أريدكم ولا بلادكم ، فقال له : فالزم هذا الطريق حتى تتخرج من بلادنا، فإناً لا نجد بداً من أن يترى الناس وتسمع بذلك أناً قد خرجنا ١٩١١/٧ إلك . قال : فعث مطرف إلى الحجاج فاتاه ، ولترموا الطريق حتى مروا بالثنية فإذا الأكراد بها ، فنزل مطرف وفزل معه عامة أصحابه مروا بالثنية فإذا الأكراد بها ، فنزل مطرف وفزل معه عامة أصحابه

 <sup>(</sup>۱) كذا في ۱، وفي ط: يسنه. (۲) ۱: يعدهم. (۳) ۱، س: يسيلواه.

وصَعد إليهم فى الجانب الأيمن الحجّاجُ بنُ جارية، وفى الجانب (١٠) الأيسر سليان بنُ حُدْرَيفة، فهزماهم (١١) وقتلاهم ، وسلم مطرّف واصحابُه فضوا حتّى دنوا من همملّان، فتركها وأخذ ذات اليسار إلى ماه دينار، وكان أخوه حمزة بن المغيرة على همملان ، فكره أن يدخلها فبُتُهم أخوه عند الحجّاج ، فلمّا دخل مطرّف أرض ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة :

أمًّا بعد ، فإن النَّفقة قد كَشُرت والمؤنة قد اشتدّت ، فأمد د أخاك بما قد رَتَ عليه من مال وسلاح .

وبعث إليه يزيد بن أبي زياد مولى المغيرة بن شُعبة، فجاء حتى دخل على حمزة بكتاب مطرف ليلا ، فلما رآه قال له : ثكلتك أمنك! أنت قتلت مطرفا ؟ فقال له : ما أنا قتلت بجُعلت فلد اك! ولكن مطرفا قتل نفسة وقتلتى ، وليتة لا يقتلك ، فقال له : ويَسْحلك ! من سوّل له هذا الأمر ! فقال : نفسة سولت هذا الا . ثم جلس إليه فقص عليه القصص ، وأخبرة و بالجبر ، ودفع كتاب مطرف إليه ، فقرأه ثم قال : نعم ، وأنا باعث إليه بمال وسلاح ، ولكن أخبرنى تركى ذلك يتخفى لى ؟ التصرين له نصر العلانية ، لا أخذله في أيسر النصرين نصر السرورة . السرورة . التصرين نصر السرورة . فال : فسرح إليه مع يزيد بن أبي زياد بمال وسلاح ، فأقبل به حتى أتى مطرفا ونحن نزول في رستاق من رساتيق ماه دينار ، يقال له : سامان مئاخم أرض أصبهان ، وهو رستان كانت الحمراء تنزله .

قال أبو مختف : فحد ثنى النّضرُ بن ُ صالح ، قال : والله ماهو إلا أن مضى يزيد ُ بن أَ فِيزياد ، فسمعت أهل العسكر يتحد ثون أن الأمير بَعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح ، فأتيت مطرقاً فحد تنه بذلك ، فضرب بيده على جَبهته ثم قال : سبحانالله ! قال الأول ُ: ما يخفي إلا مالا يكون (٤٠) ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: « في الجانب » . (٢) س: « فهزموم » .

<sup>(</sup>٣) ب، س: « له هذا ي . (٤) كذا في ا ، وهو الصواب ، وفي ط: « قال » .

قال : وما هو إلا أن قدم يزيدُ بن أبىزياد علينا ، فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قُمّ وقاشان وأصبتهان.

قال أبو مخنف : فحد ني عبد الله بن علقمة أن مطرقاً حبن نزل ممر واطَّمان واطَّمان ، دعا الحجاج بن جارية فقال له: حد ثني عن هزيمة شبيب يوم السبّحة أكانت وأنت شاهد ها ، أم كنت خرجت قبل الوَّقمة ؟ قال: لا ، بل شهدتها (۱) وقال : فحد ثني حديثهم كيف كان ؟ فحد ثه ، فقال : إنى كنت أحب أن يتظفر شبيب وإن كان ضالاً فيقتل ضالاً . قال: ثم ين ذلك لأنه كان يرجو أن يم له الذي يتطلب لو هلك الحجاج . قال: ثم إن مطرقاً بعث عماله .

قال أبو مختَّف : فحدثنى النّضرُ بنُ صالح أنَّ مطرّقاً عمل عملا ٩٩٣/٢ حازمًا لولا أنَّ الأقدار غالبة . قال : كتب<sup>(٢)</sup> مع الرّبيع بن يزيد إلى سُويد ابن سِرحانَ الثقنيّ ، وإلى بكير بن هارونَ السّجكيّ :

أما بعد ، فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبية ، وإلى جهاد من عند عن الحق ، واستأثر بالفتى ء ، وترك حكم الكتاب ، فإذا ظهر الحق ود مُميغ الباطل ، وكانت كلمة الله هى العلبا ، جعلنا هذا الأمر شُورى بين الأمة وولينا في عيانا وعاتنا، ومن رد ذلك علينا جاهد ناه واستنصرنا الله عليه فكم عيانا عليه حجة ، وكي بتركه الجهاد في سبيل الله غبرنا ، و بمداهنة الظالمين فكم عين الله وهنا ! إن الله كتب القتال على المسلمين وسماه كرها ، ولن يُنال رضوان الله إلا بالصبر على أمر الله ، وجهاد أعداء الله ، فأجيبوا رحمكم الله إلى الحق ، وادعوا إليه من ترجون إجابته ، وعرفه ما لا يتعرفه ، وليقبل إلى كل من رأى رأينا ، وأجاب دعوتنا ، ورأى عدوة عدوا ، والسلام .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وشاهدتها ه . (۲) ب، ف: ووكتب ۵.

فلما قَدَم الكتابُ على دَيْنك الرجلين دَبّاً في رجال من أهل الريّ ودَعَوَا من تابعَهَما ، ثمّ خرجا في نحو منمائة من أهل الرَّي سرًّا لا يُفطَن (١) / ١٩٨٨ بهم ، فجاءوا حتى وافوا مطرقاً. وكتب البراء ُ بنُ قبيصة ، وهو عامل الحجّاج علر أصمَهان :

أما بعد ، فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهان فليبعث إلى مطرف جيشًا كثيفًا يستأصله ومن معه ، فإنه لا تزال عصابة قد انتضحت له من بلدة من البلدان حتى توافية (٢) بمكانه الذي هو به ، فإنه قد استكشف وكثر تَسَعه ، والسلام .

فكتب إليه الحجاج:

أما بعد ، إذا أتاك رسول<sup>(٣)</sup> فعسَسكرِ عن معك ، فإذا مرّ بك عـَـــيّ ابن وتــّاد فاخرج معه فى أصحابك ، واسمع له وأطــع . والسلام .

فلما قرأ كتابة خرج فسكر ، وبعل الحجاج بن يوسف يسرِّح إلى البراه بن قبيصة الرِّجال على دوابُّ البريد (١) عشرين عشرين، وحمسة عشر خمسة عشر ،وعشرة عشرة، حتى سرّح اليه نحوًا من خمسياتة، وكان في ألفين . وكان الأمود بن سعد المملائي (١) أنى الرَّى في فتح الله على الحجاجيوم لمي شبيباً بالسبَمة ، فرِّ بهمَملان والجبال، ودخل على حمزة فاعتدر إليه ، فقال الأسود : فأبلغت الحجاج عن حمزة ، فقال : قد بلغى ذاك ، وأراد عزله ، فخشى أن يمكر به، وأن يمتنع منه ، فبعث إلى قيس بن سعد العجلي — عزله ، فعشى على شرطة (١) حمزة بن المغيرة ولبني عجل وربيعة عدد "بهمَملان فيعث إلى قيس بن سعد بعمهد على همَملان ، وكتب إليه أن أوشين حمزة ، فبعث إلى قيس بن سعد بعمهد على همَملان ، وكتب إليه أن أوشين حمزة ،

مه ابن المغيرة في الحديد (٧) ، واحبسه قب لك حتى يأتيك أمرى .

فلما أتاه عهده وأمرُه أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير ، فلما دخل المسجدوافق الإقامة لصلاة العصر، فصلتي حمزة (^ )، فلما انصرف حزة انصرف معه

<sup>(</sup>۱) ب، ٺ: وفطن ۽. (۲) ب: ويواقيه ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: ف: وكتابي ورسولي ي . (٤) ب: والبردي .

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، وفي ط : « الهمداني ي . (٦) ب ، ف : « شرط ي .

۷۹۰ ۲۹۰

قيس بن سعد العجليّ صاحب شُرَطه ، فأقرأه كتابَ الحجّاج إليه ، وأراه عهدّه ، فقال حمزة . سمعًا وطاعة ؛ فأوثقه وحبّسه فى السجن ، وتولى أمر هَمَّذَان، وبعث عمّاله عليها ، وجعل عماله كلهم من قومه ؛ وكتب إلى الحجاج :

أَمَّا بعد ، فإنى أخير الأميرَ أصلحه الله ، أنى قد شددتُ حمزةَ بنَ المغيرة في الحديد ، وحبَّستُه في السجن ، وبعثتُ عمَّالى على الحرَّاج ، ووضعتُ يدى في الجياية ، فإن رأى الأميرُ أبقاه الله أن يأذَّن لى في المَسير إلى مطرّف أذن لى حتى أجاهدَ ، في قومي ، ومن أطاعتَى من أهل بلادى؛ فإنى أرجو أن يكون الجهادُ أعظمَ أجراً من جباية الحرّاج ، والسلام .

فلما قرأ الحجاج كتابكه صَحك ثم قال: هذا جانب آثراً مَّا قد أمناه . وقد كان حمزة بهسدكان أثقل ما خلق الله على الحجاج مخافة أن يمد أخاه بالسلاح والمال ، ولا يدرى لعله يبدو له فيعق ، فلم يزل يكيدُه حتى عزله. فاطمأن وقصد قصد مطرف .

قال أبو مخنف : فحد ننى مطرّف بن عامر بن واثلة أن الحجاج لما قرأ كتاب قيس بن سعد العجلي وسمع قوله .: إن أحسب الأمير سرت إليه حتى أجاهد م في وي ، قال : ما أبغض إلى أن تتكثر العرب في أرض الحرّاج . قال : ما هو إلا أن سمعتها من الحجاج فعلمت أنه لو ٩٩٦/٢ قد فرَرَغ له قد عرَرَكه .

قال : وحد تنى النّضر بن صالح أنّ الحجاج كتب إلى عدىّ بن وتاد الإيادىّ وهو على الرّىّ يأمره بالمسير إلى مطرّف بن المغيرة وبالممرّ على البراء ابن قبيصة ، فإذا اجتمعوا فهو أميرُ الناس .

قال أبو مبخنف : وحد ثنى أبى عن عبدالله بن زهير ، عن عبدالله بن سُليم الأزْدى ، قال : إنّى لسَجالس مع عدى بن وتباد على مجلسه بالرّى إذ أناه كتاب الحجاج ، فقرأه ثم دفعه إلى ، فقرأته فإذا فيه :

أما بعد ، فإذا قرأتَ كتابى هذا فانهض بثلاثة أرباع من معك من أهل الرّى ، ثمّ أقبل حتى تمرّ بالبراء بنقبيصة بجنّى ، ثم سيرًا جميعًا ، فإذا لقيتهما فأنتَ أمير الناس حتى يَقتلِ الله مطرّفاً ، فإذا كَنَفَى الله المؤمنينَ مؤنّتَه فانصرِف إلى عملك فى كَنْنَف من الله وكَلَامْتِهِ وسِيْره . فلما قرأتُهُ قال لى : قمْ وتجهزْ .

قال : وخرج فسكر ، ودعا الكتاب فضرَبوا البَعْث على ثلاثة أرباع الناس، فا مضت بجُمعُة حَيى سؤنا فانتهيشا إلى جتى ، ويُوافينا بها قبيصة القُحاق في تسعمائة من أهل الشأم ، فيهم عُمر بن هُبيرة ، قال : ولم نلبث بجتى إلا يومين حتى نهض علت بن وتاد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة الاف مُقاتل من أهل الرّى وألف مُقاتل مع البراء بن قبيصة بعثهم إليه المبحاج من الكوفة ، وسبعمائة من أهل الشأم ، ونحو ألف رجل من أهل أصبتهان والأكراد ، فكان في قريب من ستة اللاف مُقاتل ، ثم أقبل حتى دخل على مطرف بن المغيرة .

قال أبو مخنف : فحد في النّضر بنُ صالح ، عن عبد الله بن علقمة ، أن مطرّفًا لما بَلغه مسيرُهم إليه خَند قَعلى أصحابه خَندُدقاً ، فلم يزالوا فيه حتى قدموا عليه .

قال أبو مختف: وحد تنى يزيد مولى عبد الله بن زهير ، قال : كنتُ مع مولاى إذ ذَاك ؛ قال : خرج عدى بن وتاد فعيى الناس ، فجعل على مستنه عبد الله بن زهير ، ثم قال البراء بن قبيصة : ثم في الميسرة ، فغنصب البراء ، وقال : تأمرنى بالوقوف في الميسرة وأنا أمير مثلك! تلك خيبلى في الميسرة ، وقد بعثت عليها فارس مُضر الطفيل بن عامر بن واثلة ، قال : فأنهي ذلك إلى عدى بن وتاد ، فقال لابن أقيصر المخعمى : انطلق فأنت على الحيل ، وانطلق إلى البراء بن قبيصة فقل له : إنك قد أمرت بطاعتى ، ولست من المينة والميسرة والحيل والرجالة في شيء ، إنما عليك أن تؤمر فتطبع ، ولا تتحض لى في شيء أكرهه فأتنكر لك — وقد كان له مكرمًا .

ثمّ إنّ عديًا بعث على الميسرة عمرَ بنَ هبيرة ، وبعثه فى مائة من أهل الشأم ، فجاء حتى وقف برايته ، فقال رجل من أصحابه للطُّفيل بن عامر : خَلِّ رايتكُ وتَسَعَّ عناً، فإنما نحن أصحابُ هذا الموقف ؛ فقال الطُّفْيَل:
إنّى لا أخاصمكم، إنما عقد لى هذه الراية البَراء بنُ قبيصة ، وهو أميرُنا ،
وقد علمنا أن صاحبكم على جماعة الناس ، فإن كان قد حَقَد لصاحبكم على جماعة الناس ، فإن كان قد حَقَد لصاحبكم والمؤتفا أطوَعنا! فقال لم عمرُ بنُ هبيرة: مهلا ، كُفُّوا عن أخيكم وابن عملكم، رايتنا رايتك ، فإن ششتَ آثرُناك بها . قال : فما رأينا رجلين كانا أحلم منهما في موقفهما ذلك. قال : ونزل عدى بن وتاد ثم ورض نحو مطرف .

قال أبو مبخنَّف: فحدَّثني النَّضر بنُ صالح وعبدُ الله بنُ علقمة أنَّ مطرَّفاً بعث على ميمنته الحجَّاج بن َ جارية ، وعلى ميسرته الرّبيع بن يزيد َ الأسدى، وعلى الحامية سليان بن صخر المُزّنيّ (١)، ونزل هو يمشى في الرّجال، ورأيتُه مع يزيد بن أبي زياد مولمَى أبيه المغيرة بن شُعبة . قال : فلما زحف القوم بعضهم إلى بعض وتدانُّوا قال لبكير بن هارون البُّحِكي : اخرُج إليهم فادعهم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ، وبَكَتْمُهم بأعمالهم الحبيثة . فخرج إليهم بكير بن هارون على فرس له أدهمَ أقرح ذنوب عليه الدُّرع والمِغفَر والساعدان ، في يده الرمح ، وقد شد ورعمه بعصابة حمراء من حواشي البرود ، فنادى بصوت له عال رفيع: يا أهل َ قبلتنا، وأهلَ مِلْتنا، وأهلَ دعوتنا ، إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه بما تُسرون مثل علمه بما تُعلنون لمناً أنصفُتمُونا وصدَقَتْمُونا، وكانت نَصِيحتُكُم لله لا لِحَلَقُه، وكنَّم شهداءً لله على عباده بما يعلمُمُه الله من عباده . خبترونى عن عبد الملك بن مروان . وعن الحجَّاج بن يوسف، ألسَّم تعلمونهما جبَّارَيْن مستأثرَيْن يتَّبعان الهوَى، ١٩٩/٢ فيأخذان بالطُّنَّة ، ويتقتُلانُ على الغَضَب . قال: فتنادُوا من كل جانب: ياعدو الله كذبتَ، ليسا كذلك، فقال لهم: ويُلْسَكُم ﴿ لِلاَ تَفْتُرُوا عَلَى اللهِ كَذِبِهُ فَيُسْمِحِنَكُمْ بُعَذَابٍوَقَدْخَابَمَنِ افتَرَى ١٧١)ويْلكم، أوْتعلمون من اللهِ ما لا يعلم، إنى قد استشهدتكم وقد قال الله فىالشهادة: ﴿ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهَ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ ١٣٠.

 <sup>(</sup>١) ا : « المركى » . (٢) سورة طه: ٩١ . (٣) سورة البقرة: ٢٨٣ .

Y9A Y9A

فخرج إليه صارم مولى عدى بن وتاذ وصاحب رايته، فحمل على بُكير ابن هارون البجلي ، فاضطربا بسيفيهما ، فلم تعمل ضربة مولى عدى شيئا ، وضربه بكير بالسيف فقتك ، ثم استقدم، فقال : فارس لفارس، فلم يخرج إليه أحد ، فجعل يقول :

صَّارِمُ قَدْ لَا قَيْت سِيْفاً صَارِمَا ﴿ وَأَسَدًا ذَا لِبُدَة ضُبَارِمَا ١٠٠

قال: ثم آن الحجاج بن جارية حسّل وهو في المبعنة على عُر بن هبيرة وهو في المبعنة على عُر بن هبيرة وهو في المبسرة ، وفيها الطّفيل بن عامر بن واثلة ، فالتي هو والطّفيل – وكانا صدية بن متؤاخيي بن أو تعارفا ، وقد رفع كُلُّ واحد منهما السيف على صاحبه ، فكفاً أيديهما ، واقتتلوا طويلا . ثم إن ميسرة عدى بن وتاد زالت غير بعيد ، وانصرف الحجاج بن جارية إلى موقفه . ثم إن الربيع بن يزيد حسّل على عبد الله بن زُهير ، فاقتتلوا طويلا ، ثم إن جماعة النساس حملت على الأسدى فقتلته ، وانكشفت ميسرة مطرف جماعة النساس حملت على الأسدى فقتلته ، وانكشفت ميسرة مطرف ، بن المغيرة حمل على الحجاج بن جارية وأصحابه فقاتلكه قتالا طويلا ، ثم إنه حذره حتى انتهى إلى مطرف ، وحمل ابن أقيصر المختمى في الحيل على سليان بن صخر المُزنَى فقتتكه ، وانكشفت خيلهم ، حتى انتهى إلى مطرف ، فتم آفتتلت الفرسان أشد قتال رآه الناس قط ، ثم إنه مطرف ،

قال أبو ميخنَف : فحد ثنى النَّضْرَ بن صالح أنهجعل يناديهم يومنذ: ﴿ رَبَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة مِنوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّاللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَسْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا الشَّهُدُّوا بِأَنَّا مُشْلِمُونَ ﴾ (٣)

قال : ولم يزل يقاتل حيى قُـنُل، واحتزّ رأسَـه عُمر بنُ هبيرة ، وذكر أنه قتله ، وقد كان أسرع إليه غيرُ واحد ، غير أنّ ابن هُبيرة احتزّ رأسه وأوفده

<sup>(</sup>١) الضبارم : الشديد الحلق من الأسد . (٢) سورة آل عمران: ٦٤ .

للى عدى بن وتـّاد وحظىَ به ، وقاتل عُمر بن هبيرة يومنذ وأبلي بلاء ٌ حسناً .

قال أبو محنف : وقد حد أبى حكم بن أبى سفيان الأزدى أنه قتل يزيد بن زياد مولى المغيرة بن شعبة ، وكان صاحب راية مطرّف . قال : ودخلوا عسكر مطرّف، وكان مطرّف قد جعل على عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدى ، فقتل ، وكان صالحاً ناسكاً عفيفاً .

أبو بخنف: حدثى زيد مولاهم أنه رأى وأسه مع ابن أقيصر الخدمي"، فما ملكت نفسى أن قلت له: أما والله لقد قتلته من المصلين العابدين الذاكرين الله كثيراً. قال : فأقبل نحوى وقال : من أنت ؟ فقال له مولاى : هذا غلاى ١٠٠١/٧ ما له؟ قال : فأخبره بمقالتي ؛ فقال: إنه ضعيف العقل ؛ قال : ثم انصرفنا إلى الرح مع عدى بن وقاد . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحجاج ، فأكرمهم وأحسن إليهم . قال : ولا رجع إلى الرى جاءت بجيلة إلى عدى بن وتاد فطلبوا لبكير بن هارون الأمان فآمنه ، وطلبت ثقيف لسويد بن سرحان الثقني الأمان فآمنه ، وطلبت ثقيف لسويد بن سرحان الثقني الأمان فآمنه ، وطلبت في كل رجل كان مع مطرف عثيرته ، فامهم في عسكر مطرف ، فنادوا : يابراء ، خذ لنا الأمان ، يا براء ، اشفع لنا . فشكم هم ، فتُركوا ، وأستر عدى ناساً كثيراً فخلكي عنهم .

قال أبو محنف : وحدثى النّـضر بن صالح أنه أقبل حمى قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان ، فأكرمه وأحسن إليه ، ثم إنه انصرفبعد ذلك إلى الكوفة.

قال أبو مـخنـَف : وحد تنى عبدُ الله بن علقمة أنّ الحجاج بن جارية الخَـنَّـعمـى آتى الرىّ وكان مـكـنْسَبُه بها، فطلُبالِل عدىّ فيه، فقال : هذا ربحلٌ مشهور قد شُهرِ مع صاحبه ، وهذا كتابُ الحجاج إلىّ فيه .

قال أبو مِخنَف : فحدَّ ثنى أبى عن عبد الله بن زُمير ، قال : كنت فيمن كلمه في الحجّاج بن جارية، فأخرج إلينا كتاب الحجّاج بن يوسف: أما بعد: فإن كان الله قتل الحجّاج بن جارية فبعُمْدًا له . فذاك ما أهوى ١٠٠٢ وأحب ؛ وإن كان حيثًا فاطلبه قبلَك حتى تُوثيقَه ، ثمَّ سَرَّح به إلى إن شاء الله . والسلام .

قال : فقال لنا : قد كنتب إلى فيه ، ولا بد من السمع والطاعة ، ولو لم يُكتَبَ إلى فيه آمنته لكم ، وكففتُ عنه فلم أطلبُه . وقمنا من عنده . قال : فلم يزل الحَّجاج بن جارية خائفًا حتى عُزل عدىٌ بن وتَّاد، وقدم خالد ابن عتَّاب بن وَرْقاء ، فمشيتُ إليه فيه ، فكلَّمته فآمنه . وقال حبيب بن خد رَة مولى لبني هلال بن عامر :

هل أَتَى فَائِدَ عَن أَيْسَارِنا إِذْ خَشِينًا مِنْ عَدُوٌ خَرُقًا إذ أتانا الخَوْفُ من مأْمَنِنا ٩٠ فَطَوِينا في سَوادٍ أَفْقًا وسَلَى هَدْيَة يَوْمًا هل رَأَتْ بشَرًا أَكرَمَ منَّا خُلُقا! وسَليها أَعَلَى العهدِ لنا أو يُصِرُّونَ علينا حَنَقَا! ولكُمْ من خُلَّة من قبلِها قد صَرَمْنَا حَبلَهَا فانطَلَقَا قَدْ أَصَبْنَا العَيْشَ عَيْشًاناعمًا وأَصَبْنَا الْعَيْشَ عَيْشًا رَنَقَا وأَصَبْتُ الدُّهْرَ دهرًا أَشْتَهِي وشَهِدْتُ الخيل في مَلْمُومَة ٍ يَتَسَاقَوْنَ بِأَطرافِ القَنَا فطِرادُ الخيلِ قد يُؤْنِقُني بمُشيح البَيْض حتَّى يَتركوا فكأنِّي من غيدٍ وافقتها

طبَقًــا منه وألوى طبَقَــا ما ترى منهن إلا الحَدَقا من نُجيع الموت كأُسًا دَهقا ويردُّ اللهُوُ عنى الأَنْفَــا لسُيوف الهِنْد فيها طُرُقَا مثل ما وافَقَ شَنُّ طَبَقَا

[ ذكر الحبر عن وقوع الحلاف بين الأزارقة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب

<sup>(</sup>١) ا: وهل أتانا الخوف ۽ ، وسقط البيت الأول .

۳۰۱ ۷۷ ت

فَـطَرَىّ بن الفُـجَاءَة، فخـَالفه بعضهم واعتزلَه، وبايع عبد رَبّـه (١٠ الكبير، وأقام بعضُهم على بيعة قطرىّ .

 ذكر الحبر عن ذلك، وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بينهم حتى صار أمرهم إلى الهلاك :

ذكر هشام عن أبى مخنف، عن يوسف بن يزيد ، أن المهلب أقام بسابور فقاتل قطرياً وأصحابه من الأزارقة بعد ماصرف الحجاج عتاب بن ورقاء عن عسكره نحواً من سنة . ثم إنه زاحقهم يوم البُسنان فقاتلكهم قتالا شديداً ، وكانت كرمان في أيدى الحوارج ، وفارس في يد المهلب ، فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به ، لا يأتيهم من فارس مادة ، وبَعَدُ تَنْ (ا) ديارهم عنهم، فخرجوا حتى أنوا كرمان وتبعهم المهلب عني نزل يجيرفت وجيرفت مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً ، وحازهم عن فارس كلها ، فلما صارت فارس كلها في يدى المهلب بعث الحجاج عليها عمالة وأخذها من المهلب، فيلغ ذلك عبد الملك ، فكتب إلى الحجاج :

أما بعد ، فدَعُ بِيبَد المهلَّب خراجَ جبال فارسَ ، فإنه لا بد للجيش <sub>٢/....</sub> من قوّة ، ولصاحب الجيش من معونة ، ودعُ لَه كُورَة فَسَاوَدَرَابجِرْدَ ، وكورة إصطَّخر .

> فَرَكَهَا للمهلّب، فبعث المهلّب عليها عمّالَه ، فكانت له قوّةً على عدّوه وما يصلحه ، فيي ذلك يقول شاعرُ الأزدوهو يعاتب المهلب :

> نقاتِلُ عن قُصورِ دَرَابَجرِد وَنَجْبِى للمُغيرَةِ والرُّقَادِ
> وكان الرُّقاد بنُ زياد بن همام – ربحل من العسّيك – كريماً على
> المهلّب، وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة ، وكتب إلى المهلب :
> أما بعد ، فإنك والله لو شئت فيا أرى لقد اصطلمت هذه الحارجة المارقة ،
> ولكنتك تحبّ طول بقائهم لتأكل الأرض حولتك، وقد بعثت إليك البراء بن

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط: وعبد رب ي . (٢) ١، ط، وبعد ي ، وأثبت ما في ب، ف .

قبيصة ليُسُمِيفِك إليهم ، فانهض إليهم إذا قَسَرِم عليك يجميع المسلمين ، ثُمَّ جاهدهم أشدَّ الجهاد ، وإيّاك والعِللَ والأباطيلَ ، والأمورَ التي ليست لك عندى بسائغة ولا جائزة ؛ والسلام .

فأخرَج المهلب بنيه ؟ كلَّ ابن له في كتيبة، وأخرج الناسَ على راياتهم ومصافعهم وأخماسهم، وجاء البرّاء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب، والرّجال على الرجال، فيقتنلون أشدً (۱) قتال رآهالناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار، ثم انصر قوا. فجاء البرّاء بن قبيصة إلى المهلب فقال له : لا والله ما رأيت كبسيك فرسانًا قط ، ولا كضرسانك من العرب فرساناً قط ، ولا رأيت ميل قوم يقاتلونك قط أصبر ولا أبأس ، أنت والله المعذور . فرجع بالناس المهلب، حيى إذا كان عند العصر خرج إليهم بالناس وبنيه في كتائبهم، فقاتلوه كقتالهم في أول مرة .

قال أبو محنف: وحد ثبى أبو المغلّس الكنانى ، عن عمه أبى طلحة ، قال : خرجت كتبية من كتائبنا ، فاشتد بينهما القتال ، فأخذت كل واحدة منهما لا تصد عن الأخرى ، فاقتتلتا حتى حجز الليل بينهما ، فقالت إحداهما للأخرى: ممن أنم ؟ فقال هؤلاء: نحن من بى تميم ؛ وقال هؤلاء: نحن من بى تميم ؛ فانصر فوا عند المسلّه ، قال المهلّب للبراء : كيف رأيت ؟ قال : رأيت قوماً والله ما يعينك عليهم إلا الله . فأحسن إلى البراء بن قبيصة وأجازه ، وحملة وكساه ، وأمر له بعشرة آلاف درهم ، ثم انصرف إلى الحجاج فأتاه بعذر المهلّب ، وأخبره بما رأى ، وكتب المهلّب إلى الحجاج :

أمابعد، فقد أتانى كتابُ الأمير أصلحه الله ، وانهامه إيّاى فى هذه الخارجة المارقة ، وأمرنى الأميرُ بالنهوض إليهم ، وإشهاد رسوليه ذلك ، وقد فعلت ، فليسأله عمارأى ، فأما أنا فوالله لو كنت أقدر على استئصالهم و إزالتهم عن مكانهم ثمّ أمسكتُ عن ذلك لقد غششتُ المسلمين ، وما وفيتُ

<sup>(</sup>١) بعدها في ب ، ف : ﴿ وَأَعظم ﴾ .

۳۰۳ vv

لأمير المؤمنين، ولا نصحتُ للأميرِ (١) \_ أصلحه الله \_ فعاذ الله أن يكون هذا من رأى ، ولا مما أدين الله َ به ، والسلام .

ثُمَّ إِنَّ المهلبُ قَاتَلهم بها ثمانية عشر شهراً لا يستقلَّ منهم شيئنًا ، ولا يرى فى موطن يُنْقعون له ولمن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يَرَّدُّ عُرُنِهم به ويَكَفُونهم عنهم .

مْ إِنْ رَجِلاً منهم كان عاملا لقطري على ناحية من كرمان خرج في سَرية لم يُدعى المُقعَمَّطَرَ من بني ضَبَّة، فقتل رجلا قد كان ذا بأس من الحوارج ، ودخل منهم في ولاية ، فقتله المُقتَمَّطُرُ ، فوتَبت الحوارج إلى قطري ، فذكروا له ذلك، وقالوا: أمكنا من الضي نقتله بصاحبنا، فقال لم : ما أرى أن أفعل ، رجل " تأوك فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه ، وهو من ذوى القصل منكم ، والحابقة فيكم ، قالوا : بلي ، قال لم : لا ، فوقع الاختلاف بينهم ، فولوا عبد ربة الكبير ، وخلموا قطرياً ، وبايع قطرياً منهم عصابة " نحوا من ربعهم أو خمسهم ، فقاتلهم نحوا من شهر غلوة وعشية . فكت بذلك المهلب إلى الحجاج :

أما بعد ، فإن الله قد ألتى بأس الحوارج بينهم ، فخلع عظمهُم قطريًّا وبايعوا عبد رب ، وبقيت عصابة منهم مع قطرى ، فهم يقاتل بعضهم بعضًا عُدُواً وعليبًا ، وقد رجوتُ أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم ،،،،،، إن شاء الله ؛ والسلام .

فكتب إليه:

أما بعد فقد بلغى كتابُك تَذكر فيه اختلافَ الحوارج بينها ، فإذا أتاك كتابى هذا فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا ، فتكونَ مُثُونتهم عليك أشد ، والسلام .

فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) ١: والأمير ع.

يجتمعوا إلا وقد رقَّق بعضُهم بعضًا ، فأناه ِضُهم على تفييثة (١) ذلك ، وهم أهوَن ما كانوا وأضعَفُهُ شوكة "، إن شاء الله ، والسلام .

فكفُّ عنه الحجَّاج ، وتركهم المهلب يقتتلون شهرًا لا يحرُّكهم .

ثُمَّ إِنَّ قَـطَرَيًّا خرج بمن اتبعه نحوطَبرستان ۖ ، وبايع عامَّتهم عبد رَبِّه الكبير ، فنهض إليهم المهلّب ، فقاتلوه قتالا شديداً . ثُمّ إن الله قتلهم فلم ينجُ منهم إلا قليل ، وأخذ عسكرهم وما فيه وسُبُوا ، لأنهم كانوا يَسبونُ المسلمين . وقال كعبُّ الأشقريّ ــ والأشقرَ بطنُّ من الأزد ــ يذكر يومَ رامَهُرُمُزُ ، وأيام سابورَ ، وأيام جيرَفْتَ (٢):

يا حَفْصَ إِنْ عَدَانى عَنكم السفرُ وَقدْ أَرِقتُ فَآذَى عَيْنيَ السهرُ (١) عُلَّقْتَ ياكعبُ بعد الشَّيبِ غانِيةً والشَّيبُ فيه عن الأهواء مزْدَجرُ أَم حَبْلها إذ نَأَتْكَ اليومَ مُنْبَيّرُ عُلَّقْتُ خَوْدًا بِأَعْلَى الطَّف مَنزلُهَا فَي غُرْفَة دونها الأَبوابُ والحَجُرُ (1) تكاد إذ نهَضَتْ للمشي تنبَيّرُ دارًا ما يَسْعَدُ البَادُونَ والحَضَر ما زال فيهم لمن نىختارُهُمْ خِيَرُ وطَالِبُ الخيرِ مُرْتادُ ومُنتَظرُ أَرجُو نَوالَكَ لمَّا مَسَّنى الضَّرَرُ ما دامت الأرض فيها الماءُ والشجرُ إلا يُرَى فِيهم من سَيْبِكُم أَثْرُ تحيا البلاد إذا ما مسَّها المطرُ

أممسكُ أنتَ عنها بالَّذي عَهدَتْ دُرْماً مَنَاكِبُهَا رَبًّا مآكِبُهَا وقد تركُّتُ بِشطُّ الزَّابِييْنِ لها واخترتُ دارًا بها حيُّ أَسَرٌ بِهمْ لمَّا نَبَتْ بِي بِلاَدِي سِرْتُ مُنتجعاً أبا سعيد فإنى جئت مُنتجعاً لولا المهلُّبُ ما زُرْنا بلادَهُمُ فما من الناس من حيٌّ عَلِمتُهُمُ

أَحيَيْتَهُم بسجَال مِن نَدَاكَ كما

<sup>(</sup>٢) بمدهانی ب، ف: وقصیدة ی. (۱) أي بعد ذاك.

<sup>(</sup>٣) مطلم القصيدة في الكامل ٣ : ٣٠٤ ، وأبيات منها في الأغاني ١٤ : ٢٨٥ ، ٢٨٥ وفي الكامل: «وقد مهرت فأودي عيني السهر » . وعداني : صرفني وشغلني .

<sup>(</sup> ع ) في الأغانى : « ذكرت خودًا ي .

فضلا من الله في كفَّيكَ يَبْتَدِرُ لعلَّهُ بعد وهٰى العظُّمِ ينجبرُ ظنی فللهِ دَرِّی کیف آتیرُ كالشمس هِرْ كُولةٌ في طَرْ فهافَترُ ١١٠) وآخرون لهم من سَيْبك الغُرَر شُمُّ العَرَانين في أخلاقهم يَسَرُ في حِين لا حَدَثُ في الحرب يَنْشُرُ ١٠١٠/٢ فما لأَمرهمُ وردُ ولا صَدَرُ وعَضَّتِ الحربُ أَهلَ المصرِ فانجحَروا مِثْل النساء رجال ما بهم غِيَرُ أمرٌ تُشَمَّرُ في أمثالِهِ الأُزُر فَشمَّر الشيخُ لما أعظمَ الخَطَر حتى تفَاقَمَ أَمرُ كان يُحتَقرُ واستُنفر الناسُ تاراتِ فما نَفَرُوا عَنه وليس به في مِثلهِ قِصَر فيهم صنائع مما كان يُدُّخُــرُ ٢٠١١/٢ فأصبَحُوا من وراء الجسر قد عَبرُوا وتحتَهُنَّ لُيُوتُ في الوغَي وُقسرُ بِرَامَهُرْمُزَ وافَاهُمْ بِــا الخبرُ إلا بَقايا إذا ما ذُكِّرُوا ذَكَرُوا يَنوِى الوفاء ولم نعْدِرْ كما غَكَرُوا

إنى الأرجو إذا ما فاقَةٌ نزَلَتُ فاجبر أخاً لك أوهَى الفقر قوَّته جَفَا ذُوُو نَسَبِي عنِّي وَأَخلفَني يا واهِبَ القَينةِ الحَسناءِ مُنَّتُها وما تزال بُدُورٌ منك رائحــة نمساك للمجد أملاك ورثتهم ثارُوا بقَـنْكَى وأوتارِ تُعدَّدُها واستسلم الناسُ إِذْ حَلَّ العَدُّو بِهِم وما تجاوَزُ بابَ الجسر من أحد وأدخل الخوف أجواف البيوت على واشتدَّتِ الحربُ والبكوَى وحلَّ بنا نظلً من دون خفض مُعصمِين بهم كنا نهَوِّنُ قَبلَ اليومِ شَأْنَهُمُ لمَّا وَهَنَّا وقد حَلُّوا بساحتِنَا نادَى امرؤٌ لاخلاَف في عَشِيرَتِه أفشى هنالك ممًّا كان مذ عصروا تلبُّسُوا لقراع الحربِ بَزَّتَها ساروا بألوية للمجدِ قد رُفِعْت حتى إذا خَلَّفُوا الأَهوازَ واجتمعوا نَعِيٌّ بِشرِ فجال القومُ وانصدعوا ثم استمرَّ بنا راضٍ ببَيعتِه

<sup>(</sup>١) الهركولة : الحسنة الجسم والحلق والمشية .

شُبَّتْ لنا ولهم نارٌ لهـا شَررُ جنَّ نقارعُهُمْ ما مثلُهم بَشَرُ مُستأْنِفِي الليُّل حتى أَسْفَرَ السَّحَرُ مِنَّا ومنهم دِماءُ سَفكهَا هــــتَرُ منًا ليوث إذا ما أُقلَموا جَسروا عند الطُّعان ولا المكرُ الذي مَكَّرُوا حولَ المهلُّبِ حتى نَوَّرَ القمرُ وحالَ دونهُم الأُنَّهَارُ والجلُّرُ بكازَرُونَ فما عزُّوا ولا ظفروا(١) ظنُّوا بِأَن يُنصَرُوا فيها فما نُصِرُوا أُسد بسفك دماء الناس قد زَيْرُوا فيهم على من يقاسي حربهم صَعَرُ والعاطفين إذا ما ضيّع الدَّبرُ ولُّوا خَزَايَا وقد فلُّوا وقد قُهرُوا إِلاًّ أَصابَهمُ من حربنا ظَفَرُ تَرُوحُ منا مساعِيرٌ وتَبْتَكُو نحو الحروب فما نجَّاهمُ الحذرُ لا يُسْتَخَفُّ ولا من رأيهِ البَطَرُ يُقارعُ الحربَ أطوارًا ويأْتمرُ

حتى اجتمعتا بسَابورِ الجنودوقد نَلْقَى مساعِيرَ أبطالاً كأنهمُ · نُسْقَى ونَسْقِيهِمُ سَمًّا عَلَى حنَنِ ١٠١١ قَتْلَى هنالك لا عقل ولا قَــودُ . حتى تَنكَوا لنا عنها تسوقهم لم يُغنِ عنهم غلاةً التلُّ كيلُهُمُ بِأَتَتْ كَتَائبُنَا تَرْدِي مَسُوَّمَةً هناك ولَّـوْا حِزَاناً بعد ما فَرحوا عبُّوا جنودَهمُ بالسُّفح إذ نَزلوا ب وقد لقوا مَصْلِعَاً منا عنزلة بدَشْت بارينَيومَ الشَّعْبِ إِذْلُحَمْتْ ١٠١ لَا قَوْا كَتَاتُبَ لَا يُخْلُونَ ثُغُرَهُمُ المقدِمين إذ ما خيلهم وردَت وفي جُبيْرينَ إذ صفُّوا بزَحفهم واللهِ ما نزلوا يوماً بساحَتِنا نَنْفِيهِمُ بِالقَنا عَن كُلُّ مَنزِلةٍ ولوا حذارًا وقد هَزُّوا أَسِنتُنَا صَلْتُ الجبين طويلُ الباع ذوفُرَح فَخْمُ الدُّسيعَة لا وَان ولا غَمُو (١١) مُجَرَّبُ الحربِ ميمونُ نَقِيبتُــهُ ١٠١٤ وفي ثلاثِ سنين يَستدِيمُ بنا

(١) الأغانى: ﴿ وَمَا نَصَرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النسيمة : مجتمع الكتفين ، يقال ذلك الرجل الحواد .

وفى الليالى وفى الأيام مُعْتَبِرُ إِنَّ المُحارِبَ يَستأْني ويَنتظرُ وقد تبيَّن ما يأتي وما بذُرُ وقد تقاربتِ الآجالُ والقدرُ وقبل ذلك كانت بيننا مِثرُ(١) لا تُسْتَفِيقُ عيونٌ كلَّما ذُكرُوا قتلى مضى لهمُ حولان ما قُبرُوا نُبقِى عليهمٍ وما يبقون إن قَدَرُوا ٢٠١٠/٢ ولا نقيلُهم يوماً إذا عشرُوا ولا لهم عندنا عذرٌ لوِ اعتذَروا كالبرقِ يكمعُ حتى يَشْخَصَ البصَرُ كلاً الفريقين تُتلى فيهم السُّورُ مَشَّى الزوامل تهدى صفَّهمْ زُمُورٌ ٢) حَى من الأَزْد فيا نابَهُمْ صبُرُ تُشاطُ فيه نُفوسُ حين تَبتكر بالمشرق ونارُ الحرب تَسْتَعرُ ف حَومة الموت إلا الصارم الذَّكُرُ ٢٠١٦/٢ وبيننا ثُمَّ من صُمُّ القَنا كِسَرُ كأنما فوقها الجادي يُعتَصرُ تَشفِي صُدُورَ رجال طالما وُترُوا

يقولُ إِنَّ غَدًا مُبْدِ لناظرهِ دعوا التَّتابُعَ والإسراع وارتَقبُوا حتى أتته أمور عندها فرج ً لما زُوَاهم إلى كَرمانَ وانصدعوا سرنا إليهم بمثل الموج وازدكفوا وزادَنَا حَنقاً فَنسلَى نُذَكَّرُها إذا ذكرنا جَرُوزًا والذينَ سا تأتى علينا حزازات النفوس فما ولا يُقِيلونَنا في الحرب عَشرَتَنا لا عُنْرَ يُقبَلُ منَّا دون أَنفسِنا صفان بالقاع كالطودين بينهما على بصائر كل غير تاركها مَشون في البَيض والأَبدان إذ وردُوا وشيخنا حوله منَّا مُلمُلَمةً فى موطن يقطعُ الأَبطال مَنظَرُهُ ما زال منَّا رجالُ ثُمَّ نَضْرِبهُمْ وباد كلُّ سلاح يُستعان به ندُوسُهُم بعَناجِيج مُجَفَّقَةِ يغشَيْنَ قتلي وعَقرَى ما بها رَمَقُ قتلى بقتلى قِصاصٌ يُستقادُ بها

<sup>(</sup>١) المئر : جمع مئرة؛ وهي الذحل والعداوة .

<sup>(</sup>٢) الزوامل : جمع زاملة ؛ وهو البمير يحمل الطعام والمتاع .

للطير فيها وفي أجسادهم جَزَرُ أعجازَ نخل زَفَتْهُ الريحُ يَنعقرُ قد كان للأَزد فيها الحمدُ والطُّفَر يَشيبُ في ساعة من هولها الشعرُ إذا قُرومُهم يومَ الوغى خطرول يوماً إذا شُمَّرَتْ حربٌ لها دِرَرُ إِنَّ المكارمَ في المكروهِ تُبتَّدَرُ أنهارَ كُرْمَانَ بعد اللهِ ما صدرُوا بالمُحْكَمَاتِ ولم نكْفُرْ كما كَفَرُوا جاروا عن القصد والإسلام واتَّبعوا دِيناً يُخَالفُ ما جاءت به النُّذُرُ

وقال الطفيل بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد ربه (١) الكبير وأصحابه، وذهاب قَطَرَى في الأرض واتباعهم إياه ومراوغته إياهم : لقد مسَّ منَّا عبدَ ربِّ وجندهُ عقابٌ فأمسى سَبْيهُمْ في المقاسم

سما لهمُ بالجيشِ حتى أَزَاحَهُم بكرمانَ عن مثوَّى من الأَرض ناعِم طريدٌ يَدوّى ليله غيسر نائيم طريقاً سوى قصدِ الهُدى والمعالِم فليس بمنجيهِ الفرارُ وإنْ جَرَتْ به الفُلكُ في لُجُّ من البحر دائم

مُجاورينَ ۾ خَيلاً مُعَقَّرَةً فى مغرّكِ تَحْسَبُ القتلى بساحَتهِ وفي مواطِنَ قبلَ اليومِ قد سَلَفتْ فى كلِّ يوم تُلاقى الأَزْدُ مُفظِعةً والأَزْدُ قومى خيارُ القوم قد علموا ١/١٠١٧ فيهم مَعاقِلُ من عِزُّ يلاذُ سِا حيُّ بأسيافِهم يَبغونَ مَجدَهُمُ لولا المهلَّب للجيش الَّذي وردوا إنَّا اعتَصَمْنَا بحبل اللهِ إذ جحَدوا

وما قَطَرِيُّ الكُفر إِلَّا نَعَامَة إذا فرّ منَّا هارباً كان وَجْهُهُ

1.14

[ ذكر الحبر عن هلاك قطري وأصحابه ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كانت همَلَكة قبطري وعبيدة بن هلال وعبد ربّ الكبير ومن كان معهم من الأزارقة .

<sup>(</sup>١) كذا ني م، وفي ط: ﴿عبدرب، .

## « ذكر سب مهلتكيهم(1):

وكان سبب ذلك أن أمر (١) الذين هكر أنا خبر مم من الأوارقة لما تشتت بالاختلاف الذي حلث بينهم بكرمان فصار بعضهم مع عبد ربة الكبير وبعضهم مع قطري ووهي أمر ُقطري ، توجة يريد طبّرستان، وبلغ أمره الحجاج، فيرجة به فيا ذكر هشام عن أبي مخنف ، عن يونس بن يزيد سفيان بن الأبرد، ووجة معه جيشا من أهل الشام عظياً (١) في طلب قطري ، فأقبل سفيان حي أني الرع ثم أتبعهم. وكتب الحجاج إلى إسحاق بن محمد ابن الأشعث وهو على جيش الأهل الكوفة بطبرستان ، أن اسمع وأطبع السفيان . فأقبل إلى سفيان فسار معه في طلب قطري حتى لحقوه في شعب من شعاب طبيرستان ، فقاتلوه ، فتفرق عنه أصحابه ، ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتلد هدي عرق إلى أسفله ، فقال معاوية بن محصن عربية هن في الجمال والبترازة وحسن الهيئة كما شاء ربتك ، ما عدا عجوزاً عربية هن في الجمال والبترازة وحسن الهيئة كما شاء ربتك ، ما عدا عجوزاً فيهن " ، فحملت عليهن فصوفتهن إلى سنهيان بن الأبرد .

يهن من المعادلة التحت لى بسيفها (\*) العجوزُ فتضرِب به عنى ، \\
المعادلة المعادلة التحت لى بسيفها (\*) العجوزُ فتضرِب به عنى ، \\
المعادلة المعادلة التحت جلدةً من حَلَّتى ، وأختلج السيف فأضرب
المعهوز ، وقال : ما أردت (\*) إلى قتل
المعادلة الله – فقلت : أو ما رأيت أصلحك الله ضربتها إياى ! والله
إن كادت لتقتلني ؛ قال : قد رأيت أصلحك الله ضربتها إياى ! والله .

إن كادت لتقتلني ؛ قال : قد رأيت أوالله ما ألومك على فعلك، أبعد ها الله .
ويأتى قطريًّا حيث تماهدك من الشعب علجٌ من أهل البلد ، فقال له قطرى :
اسقيني من الماء – وقد كان اشتد عطشه – فقال : أعطني شيئًا حتى أسقيك ،
فقال : ويَحْدَك ؛ والله ما معى إلا ما ترى من سلاحي ، فأنا مؤتيكة إذا

<sup>(</sup>۱) ا: « هلکهم » ، ب ، ف : « هلاکهم » .

<sup>(</sup>٢) ف: «الأمراء».

<sup>(</sup> ٣ ) ب، ف: «عظياً من أهل الشام».

<sup>( ؛ )</sup> ب، ف: «فتهدهد » ، ا ، س : وفتدهده » .

<sup>(</sup>ه) س: «سيفها». (٦) ب: ه أردت».

۷۷ تــ ۳۱۰

أتيتنى بماء ، قال : لا ، بل أعطيه الآن ، قال : لا ، ولكن التنى بماء قبل من فانطلق العلم حتى أشرف على قطرى ، ثم حدر عليه حتجراً عظيماً من فوقه دهلداه عليه ، فأصاب إحدى وركيه فأوهته ، وصاح بالناس ، فأقبلوا نحوة ، والعلمج حينئذ لا يعرف قطريناً ، غير أنه يظن أنه من أشرافهم لحسن هيئته ، وكمال سلاحه ، فلفع إليه نفر من أهل الكوفة فابتلووه فقتلوه ، منهم سورة بن أبجر التميمي ، وبعفر بن عبد الرحمن بن محتد بن الأشعث ، وباذام مولى بنى الأشعث ، وعر بن أبي الصلت بن كنارا مولى بنى نال مولى بنى الأشعث ، فكل هؤلاء اد عوا قتله ، فلفع إليهم أبو الجنهم بن كنانة الكلي - وكلهم نزم أنه قاتله - فقال لم : ادفعوه إلى حتى تصطلحوا ، فلفعوه إليه .

1.7./

فأقبل به إلى إسحاق بن محمد - وهو على أهل الكوفة - ولم يأته جعفر لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك - وكان لا يكلمه ، وكان جعفر مع سنفيان بن الأبرد، ولم يكن معه إسحاق ، وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالري ، فلما مر سفيان بأهل الري ، فلما مر سفيان بأهل الري انتخب فرسانهم بأمر الحجاج ، فسار بهم معه ، فلما أتى القوم بالرأس فاختصموا فيه إليه وهو في يدي (١) أبي الحقه (١) بن كنانة الكلي ، قال له: امض به أنت . ودع هؤلاء المختلفين ، فخرج برأس قطري حي قدم به على الحجاج ، ثم آئى به عبد الملك بن مروان ، فألحق في ألفين ، وأعطى فطما (١) بيعني أنه يفرض للصفار في الديوان - وبجاء جعفر إلى سفيان فقال له : أصلحك الله ! إن قطر ينا كان أصاب والدى فلم يكن لى سمينان فقال له : أصلحك الله ! إن قطر ينا كان أصاب والدى فلم يكن لى أمامهم حتى بدرتُهم فضربتُه ضربة " فصرعتُه ، ثم جاءوني بعد ، فأقبلوا يضربونه بأسيافهم ! فإن أقروا لى بهذا فقد صد قوا ، وإن أبوا فأنا أحلف بالله أن صاحبه ، وإلا فلنيحلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قدم حتى بارأس . فانصرف أن صاحبه ، والا فليحلف بالله أقول ، ولاحق لى فيه . قال : جنت الآن وقد سرحنا بالرأس . فانصرف عنه فقال له أصحابه الذين تكون صاحبه .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «ید».

<sup>(</sup>٢) س: «جهم».

ثم إن سُمُيانَ بنَ الأبرد أقبل منصرها إلى عسكر عبيلة بن هلال ، وقد تحصّن في قصر بقُوس، ، فحاصره فقاتلة أياماً . ثم إن سُمُيان بن ١٠٣١/٣ الأبرد سار بنا إليهم حتى أحطننا بهم ، ثم أمر منادية فنادى فيهم : أيّما رجل قتل صاحبة ثم خرج إلينا فهو آمن ؛ فقال عبيلة بن هلال :

لَمُمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة لنى الشَّكَ منها فى الصَّدُورِ غَلِلُّ لَمُمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة وفارقْتُ بِينِي إِنِّى لجهولُ لَمُ الله أَشكو ما ترى بجيادِنا تساوَك هزنى صُغبهُنَّ قَلِلُ (١) تماوَرَها القُدَّاثُ مِن كلِّ جانب بقُومِسَ حَى صَغبهُنَّ ذَلولُ فَإِنْ يكُ أَفناها الحِصارُ فُرُبُّما تَشَحَّطَ فيا بينهنَّ قَتبلُ وقد كنَّ منا إِن يُقَدِّنُ على الوَجَى في بهن بأبوابِ القِبابِ صَهبلُ فحاصرَم حَى جهدوا ، وأكلوا دوابَهم . ثم آنهم خرجوا إليه فقاتلوه ، فقتلهم وبعث برءوسهم إلى الحجاج، ثم دخل إلى دُنباونَلُه وطبَبرَسْتان ، فكنان هنالك حَى عزلَه الحجاج، قبل الحَماج.

[ ذكر الحبر عن مقتل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة قــَـتـَلَ بُكبِرُ بنُ وِشاح السعديّ أمية َ بن ّ ١٠٢٢/٢ عبد الله بن خالد بن أسيد :

« ذكر سبب قتله إياه .

وكان سبب ذلك – فيا ذكر على بن محمد، عن الفضل بن محمد – أن أمية بن عبد الله وهو عامل عبد الملك بن مروان على خُراسان ، ولئى بكيراً غزو ما وراء النهر ، وقد كان ولاه قبل ذلك طُخارستان ، فتجهنز المخروج إليها ، وأنفق نفقة كثيرة "، فوشى به إليه بحير بن ورقاء الصُرَبَحي على ما بينت قبل ، أمرة أمية بالمقام .

 <sup>(</sup>١) التساوك : السير العنسيف ، والبيت في السان (سوك) بنسبته إلى عبيد الله بن الحر
 الجسفي .

فلما ولا"ه غزوً ما وراء النهر تجهّز وتكلف الخيل والسلاح، وادّان من رجال ِ السُّغُدُ وتجارِهم ، فقال بحير لأميَّة : إن صار بينك وبينه النهرولتي الملوكَ خلع الحليفة ودَّعا إلى نفسه ، فأرسل إليه أمية : أمِّ لعلي أغزو فتكون معى، فغضُب بكير وقال : كأنه يُضارُّني . وكان عَـتَابُ اللَّـقُـوة الغُـدَ انيُّ استدان ليخرج مع بكير ، فلما أقام أخذه غرماؤه ، فحبس فأدى عنه بكير وخرج ، ثمَّ أَجمع أميًّة على الغَرُّو. قال : فأمر بالجهاز ليغزوَ بخارَى ، ثُمَّ يَأْتَى موسى بن عبد الله بن خازم بالتَّـرْميِّذ ، فاستعدَّ الناسُ وتجهَّـزوا، واستخلف على خُراسان ابنه زيادا ، وسار معه بكير فعسكتر بكُشْماهتن ، فأقام أيامًا، ثم آمر بالرحيل ، فقال له بحبر : إنَّى لا آمن أن يتخلف الناس فقل لبُكيَير : فلتكن في الساقة ولتحشر الناس . قال : فأمرَه أميَّة فكان على الساقة حتى أتى النهر ، فقال له أمية : اقطع يا بكير ؛ فقال عتّاب اللَّقوة الغُدانيّ : أصليحَ الله الأمير ! اعبر ثمّ يتعبرُ الناسُ بعدك . فعبرَ ثمّ عبر الناس، فقال أمية لبكير : قد خفت ألّا يضبط ابني عمله وهو غلام حدّث ، العامل، عندن أمية بلبوير . فقاسمت أم ينسب بني مستوبر حرم ... فارجع إلى مرو فاكفينيها فقد وليتككم ، فزين ابني وقم بأمره. فانتخب بكير فُرُسَانًا من فرُسان خُراسان قدكان عرفهم ووَثَيْق بهم وعبر ، ومضى أمية إلى بُخارَى وعلى مقدّمته أبو خالد ثابت مولى خُزاعة . فقال عتّاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضى أمية : إنا قتلنا أنفسنا وعشائرَنا حتى ضبطْنا خُراسان، ثم طلبنا أميراً من قُريش يجمع أمرنا ، فجاءنا أميرٌ يَلْعَبُ بَنا يحوَّلنا من سجن إلى سجن ، قال : فما ترى ؟ قال:أحرق (١١) هذه السفن ، وامض إلى مَرُو فاخلع أمية، وتقيم بمروَ تأكلها إلى يوم ما؛ قال : فقال الأحنف بن عبدالله العنبريّ: الرأيُ مَا رأى عناب ، فقال بكير : إنّى أخاف أن بَهلك هؤلاء الفُرسان الذين معي ، فقال : أتخاف عدم الرَّجال ! أنا آتيك من أَهل مروَ بما شئت إن هلك من هؤلاء الذين معك، قال : يهلك المسلمون؛ قال : إنما يكفيك أن ينادى منادٍ : مَن أسلمَ رفعْنا عنه الحَرَاجِ فيأتيك حمسون ألفًا من المصلين أسمَع لك من هؤلاء وأطوّع ؛ قال: فيهلك أمية ُ ومَن معه ؛ قال: وليمَ يَهَلِكُون ولم عُدّة وعَدَد ونَجَدَّة وسلاح ظاهر وأداة كاملة، ليقاتلوا عن (١) ا: واخرق ۽ .

۳۱۳ ۷۷ ۵۰

أنفسهم حتى يبلغوا الصين ! فأحرق بكير السفنُن ، ورجع إلى مترَّوَ ، فأخذ ابن أمية فحبسه ، ودعا الناس إلى خلع أمية فأجابوه ، وبلغ أمية ، فصالح أهل بُخارى على فـد ية قليلة ، ورجع فأمر باتخاذ السفن ، فاتشخذت له وحبُمعت ، وقال لمن معه من وجوه تميم : ألا تعجبون من بكير ! إنى قدمتُ خُراسان فحد رته ، ورُفع عليه وشكى منه، وذكروا أموالا أصابها ، فأعرضت عن شيء ولا أحداً من مُحاله ، ثم عرضت عليه شرطى فأبى ، فأعفيته ، ثم وليته فحد رته ، فأمرته بالمقام وما كان ذلك لا نظراً له ، ثم رددته إلى مرو ، ووليته الأمر ، فكفر ذلك كله ، وكافأنى بما ترون . فقال له قوم : أيها الأمير ، لم يكن هذا من شأنه ، إنما أشار عليه بإحراق السفن عتاب الله قوم : أيها الأمير ، لم يكن هذا من شأنه ، إنما أشار عليه بإحراق السفن عتاب إلا دجاجة ١٠٢٥/٢ .

غُلْبَ الرَّقابِ على المنسوبةِ النَّجُبِ
وجْتَنَا حُمُّقاً يا أَلاَّمُ العربِ
ولَّيْتَ موسى ونوحاً عُكْوةَ اللَّنْبِ
وطِرْتَ من سَمَّنِ البحرينِ كالخَوب نحت الخوافِقِ دون العارضِ اللجيبِ إِنَّ الحَوَاضِنَ تلقاها مجفَّفة تركت أمرك من جُبْنِ ومن خَورِ لما رَأَيتَ جبالَ السُّفلِ مُعْرضةً وجئتَ ذيخاً مُؤثًا ما تُكلمُنا أوعد وعيدكَ إِنى سوف تَعرِفنى يَخُبُّ بى مشرفٌ عار نواهقه

قال : فلما تهيأت السفن ، عبرَ أمية وأقبل إلى مروَ ، وترك موسى بن عبد الله ، وقال : اللهم إلى أحسنت إلى بُكير ، فكفر إحسانى ، وصنع ما صنع ، اللهم اكفنيه .

فقال شّاس بن دِيْار – وكان رجع من سجستْنانَ بعد قتل ابن خازم ، ١٠٢٦/٧ فغزا مع أمية: أيها الأمير ، أنّا أكفيكه إنشاء الله . فَقَدَّ مَـهُ أُميةٌ أَنْ يُمانماتُه، فأقبَل حتى نزل باسان وهى لمبنى نصر ، وسار إليه بكيرٌ ومعه مُسُوكُ بن أنيف وأبوه

<sup>(</sup>۱) ب، ف: ووماي (۲) ف: وظاي .

مع شهاس ، فقال : أما كان في تميم أحد " يحاربني غيرك ! ولامة . فأرسل إليه شاس : أنت ألوم وأسوأ صنيعاً مني ، لم تنف لأمية ولم تشكر له صنيعة بك ؛ قدم فأكرمك ولم يتعرض لك ولا لأحد من عالك .

قال : فبيَّته بكير ففرَّق جمعه وقال : لا تَـقتلُوا منهم أحداً ، وخذوا سلاحتَهم، فكانوا إذا أخذوا رجلا سلَبوه وخلُّوا عنه ، فتفرُّقوا ، ونَـزَّل شهاس فى قرية لطيَّئ، يقال لها : بُوينَه ، وقدم أمية فنزل كَشَيَّاهن ، ورجع إليه شَمَّاس بن ُ دِثار فقد م أمية ثابت بن قطبة مولَّى خُزاعة ، فلقيم بكير فأسر ثابتاً وفرّق جمعته ، وخلى بكير سبيلَ ثابت ليبَد كانت له عنده . قال : فرجع إلى أمية ، فأقبل أمية في الناس ، فقاتله بكيرً وعلى شُرطة بكير أبو رُستم الحليل بن أوْس العَبْشَمَى، فأبلي يومنذ ، فنادَوه: يا صاحب شرطة عارمة ﴿ وعارمة ُ جارية ُ بكير ﴿ فَأَحجم ٓ ، فقال له بكير : لا أَبَالَكَ ، لا يَمَهدُّ كَ نَدَاءُ هُؤُلاءَ القوم ، فإنَّ للعارمةُ فَـَحَلَّا يمنعها ، فقدُّمْ لواءَك ، فقاتلوا حتى انحاز بكير فلخل الحائط، فنزل (١) السوق العتيقة ، ونزل أمية بكاسكانَ فكانوا يلتقون في ميدان يتزيد ً ، فانكشفوا يوماً ، فحماهم بكير ، ١٠٢٧/ ثمَّ التقَوَا يومًّا آخر في الميدان ، فضرب رجلٌ من بني تميم على رجله فجعل يُسحَبها ، وهُريم يَحميه، فقال الرجل : اللهم ۗ أيَّد ْنَا فَأُمِدُّنَا بالملائكة ، فقال له هُريم : أيها الرَّجل ، قاتل عن نفسك ، فإنَّ الملائكة في شُغْل عنك ، فتَحامَلَ ثُمَّ أعاد قولَه : اللهم أمد نا بالملائكة، فقال هُريم : لتكُفن عني أو الأدعناك والملائكة ، وَحماه ُ حَتى أَلحقه بالناس . قال : ونادى رجلٌ من بني تميم : يا أمية ُ ، يا فاضِحَ قريش ؛ فآلى أمية إن ظَلَفِر به أن يذبحه ، فَطَفِر به فذبحه بين شُرُ فَتَتَيَّنْ من المدينة ، ثمَّ التقوا يومَّا آخر ، فضرب بكير بن وشاح ثابتَ بن قطبة على رأسه وانتمـَى : أنا ابن ُ وشاح ؛ فحمل حُريث بن قطبة أخو ثابت على بكير ، فانحاز بكير ، وأنكشف أصحابه ، وأتبع حُريث بكيراً حتى بلغ القنطرة ، فناداه : أين يا بكير ؟ فكرَّ عليه ، فضرَبَهَ حريثٌ على رأسه ، فقطع المِغفَر ، وعَـضٌّ

(۱) ا: «فترك».

السيفُ برأسه ، فصرع ، فاحتملته أصحابه ، فأدخلوه المدينة .

قال : فكانوا على ذلك يقاتلونهم ، وكان أصحابُ بكير يتقدُون متفضّلين فى ثياب مصبّقة ، وملاحف وأزُر صُفْر وحُمْر ، فيجلسون على نواحى المدينة يتحدّثون، وينادى مناد : مَن رَمَى بسهم رَمّيْنا إليه برأس رجل من ولده وأهله ؛ فلا برميهم أحد .

قال: فأشفق بكير ، وخاف إن طال الحصار أن يخذُّله الناس ، فطلب الصّلح ، وأحبّ ذلك أيضًا أصحابُ أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة ، فقالوا الصّلح ، وأحبّ ذلك أيضًا أصحابُ أمية يحبّ العافية ــ فصالحه على أن يقضى عنه أربعمائة ألف، ويصل أصحابة ويوليه أيضًا أيَّ كُورَ خُراسانَ شاء ، ولا يسمع قولَ بَحَير فيه ، وإن رابة منه رَيْب فهو آمين أربعين يومًا حتى ١٠٢٨/٢ يخرج عن مرو ، فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك ، وكتتب له كتابًا على باب سنشجان (١) ، ودخل أميّة المدينة .

قال: وقوم يقولون: لم يخرج بكير مع أمية غازياً ، ولكن أمية لما غزا استخلفه على مرو فخلعه ، فرجع أمية فقاتله ، ثم صالحه ودخل مرو ووفي أمية لبكير ، وعاد إلى ماكان عليه من الإكرام وحُسْن الإذن ، وأوسل إلى عتباب اللقوة ، فقال : أنت صاحب المتشورة ؛ فقال : نعم أصلح الله وأعديت على غرمانى ؛ قال : ويحك! فضريت بين المسلمين ، وكشر دينى ، وأعديت على غرمانى ؛ قال : ويحك! فضريت بين المسلمين ، وأحرقت السفن والمسلمون في بلاد العدو ، وما خفت الله ! قال : قد كان ذلك ، فأستغفر الله ، قال : تكفّ عن غش المسلمين وأقضي دينتك ؟ قال : نعم ، جعلى الله فيداك! قال : فضحك أمية وقال : إن ظلى بك غير ما تقول ، وسأقضى عنك . فأدى عنه عشرين ألمية وكان أمية سهلا ليتاسخيا، لم يعط أحد من محمل خراسان بها مثل علياه ؛ قال : وكان مع ذلك ثقيلا عليهم ، كان فيه زهو شديد ، وكان يقول : ما أكتفى بخراسان (١) وسجستان لمطبخى . وعزل أمية "بحيراً

<sup>(</sup>۱) ا، ب، ن: وشنجاره . (۲) بعدهآنی ب، ف: وکلها ي .

"١٠٢٩/ عن شرطته ، وولا ها عطاء بن أبي السائب ، وكتب إلى عبدالملك بما كان من أمر بكير وصفحه عنه ، فضرب عبد ألملك بعثاً إلى أمية بخراسان ، فتسجاعل الناس ، فأعطى شقيق بن سكيل الأسدى بعالته رَجلًا من جرّ م ، وأخذ أمية الناس بالحراج ، واشتد عليهم فيه ، فجلس بكير يوماً في المسجد وعنده ناس من بي تميم ، فذكر وا شيدة أمية على الناس ، فنلمتره ، وقالوا : سلط علينا الدهاقين في الحياية وبتحير وضرار بن حصين وعبد العزيز بنجارية ابن قدامة في المسجد ، فنقل بتحير ذلك إلى أمية فكذ به فاد عي شهادة هؤلاء ، واد عي شهادة مراحم بن أبي المبجشر السلمي ، فدعا أمية مزاحما فسأله فقال : أصلح فسأله فقال : إن "بكيرًا والله قد دعاني إلى خلمك ، وقال : لولا مكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان ، فقال أمية : ما أصدق بهذا وقد فعل ما فعل ، فآمنته و وصلته .

قال : فأتاه بضرار بن حُصين وعبد العزيز بن جارية فشهدا أن بكيرًا وقال لهما : لو أطعتُمانى لقتلتُ هذا القرشي المختَث ، وقد دعانا إلى الفتلك بك . فقال أمية : أنم أعلم وما شهد ثم ، وما أظن هذا به وإن تركه ، وقد شهد ثم بما شهدتم بما شهدتم عجز ؛ وقال لحاجبه عبيدة ولصاحب حرسه عطاء بن أبى السائب: إذا دخل بكير ، وبدل وشمردل ابنا أخيه ، فنهضتُ فخذوم . وجلس أمية للناس، وجاء بكير وابنا أخيه ، فلما جلسوا قام أمية عن سريره فلنخل ، وخرج الناس وخرج بكير ، فحبسوه وابني أخيه ، فدعا أمية ببكير فقال : أنت القائل كذا وكذا ؟ قال : تشبّت أصلحك الله ولا تسمعن قول ابن المحلوقة ! فحبسه ، وأخذ جاريته العارمة فحبسها ، وحبس الأحنف ابن عبد الله العنبري ، وقال : أنت من أشار على بُكير بالخلف .

فلما كان من الغد أخرج بُكبَيرًا فشهد عليه بحيرٌ وضرار وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خكّعه والفتك به ، فقال: أصلحك الله ! تثبّتُ فإنّ هؤلاء أعدائى ، فقال أمية لزياد بن عُصَّبة – وهو رأسُ أهل العالية – ولابن والان العدوى – وهو يومئذ من رؤساء بنى تميم – ليعقوب بن خالد الذّهـ لى ": ۳۱۷ ۷۷ ت

أتقتلونه ؟ فلم يجيبوه ؟ فقال لبَسجير : أتقتلله ؟ قال : نعم ، فدفعه إليه ، فنهض يعقوب بن القدمقاع الأعلم الأزدى من مجلسه - وكان صديقاً لبكير - فاحتضن أمية ، وقال : أذكرك الله أيها الأمير في بكير ، فقد أعطيته ما أعطيته من أعطيته من نفسك ، قال : يا يعقوب ما يقتله إلا قومه ، شهدوا عليه ، فقال عطاء بن أبي السائب الليقي وهو على حرّس أمية : خل عن الأمير ؛ قال : لا ، فضر به عطاء بقائم السيف ، فأصاب أفقه فأدماه ، فخرج ، ثم قال لحير : يا بحير ، إن الناس أعطوا بكيراً ذمتهم في صلحه ، وأنت منهم ، فلا تحفر ذمتك ؛ قال : يا يعقوب ، ما أعطيته ذمتة ". ثم أخذ بحير سيف فلا تحفر ذمتك ؛ قال : يا يعقوب ، ما أعطيته ذمتة ". ثم أخذ بحير سيف بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار الرجمان ترجمان ابن خازم ، نقل له بكير : يا بحير ، إنك تشفر ق أمر بني سعد إن قتلتني ، فدع هذا القرش يلى مني ما يريد ؛ فقال بهر : لا والله يابن الإصبهانية لا تصلح ١٠٣١/٢ بنو سعد ما دُمننا حيسين، قال : فشأنك يابن ألحلوقة ، فقتلكه ، وذلك يوم جععه .

وقتل أمية ابنى أخى بكير ، ووهب جارية بكير العارمة لبَّحير ، وكلَّمَّ أَمية فى الأحنف بن عبد الله العنبرى ، فلما به من السجن ، فقال : وأنت ممن أشار على بُككير ، وشتَتَمه ، وقال : قد وهبتُك لهؤلاء . قال : ثمّ وجّه أمية ويتلام من خُزاعة إلى موسى بن جالد بن حُراعة الى موسى بن خالد بن حُراية الكلابي غيلة ، فتفرق جيشه ؛ فاستأمن طائفة منهم موسى ، فصاروا معه ، ورجع بعضهم إلى أمية .

\*\*\*

وفى هذه السنة عبر النهر ، نهـر بَـلَـٰخ أمية للغَـزْو ، فحُوصِر حَى جُـهِـد هو وأصحابه ، ثم نجوًا بعد ما أشرَفوا على الهلاك ؛ فانصرف والذين معه من الحُـنَـٰد إلى مرو . وقال عبد الرحمن بن خالد بن العاص بن هِمام بن المغيرة بهجو أمـنة :

ثُوابَ الشَّرِّ إِنَّ له ثُوابَا فلستُ بناظر منكَ العِتَابَا

أَلَا أَبِلغْ أُمِيةَ أَنْ سِيُجزَى وَمَن يَنظر عتابَكٌ أَو يُرِدْهُ

<sup>(</sup>١) ط: « حصن » ، وانظر الفهرس .

محا المعروفَ منك خلالُ مَوْهِ مُنحتَ صَنِيعَهَا باباً فبابًا وَمَن مَمَّاكَ إِذْ قسمَ الأسامِي أُميَّةَ إِذ وُلِدتَ فقد أَصابا

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة أبان بن عبّان ، وهو أميرٌ على المدينة ، وكان على الكوفة والبـَصْرة الحجبّاج بن يوسف ، وعلى خُرُاسانَ أمية ابن عبد الله بن خالد بن أسبد .

وحدّ ثنى أحمد ُ بن ُ ثابت، عمن حدّ ثه، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر، قال : حجّ أبان ُ بن عثّان َ وهو على المدينة بالناس حجّ تين سنة ستّ وسعين وسنة سبع وسبعين .

وقد قيل : إنَّ هلاكَ شبيب كان فى سنة ثمان وسبعين، وكذلك قيل فى هلاك قَـطَرَى وعبيدة بن هلال وعبد ربه(١) الكبير .

> \* \* \* \* وغَـزَا في هذه السنة الصائفة َ الوليد ُ .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : وعبد رب . .

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث الجليلة فن ذلك عبرًالُ عبد الملك بن مروان أُمبِّة بن عبد الله عن خُراسان وضمة خُراسان وسيجستانَ إلى الحجاج بن يوسف. فلما ضم ذلك إليه فرّق فيه عمّاله(١).

ذِكر الخبر عن العمّال الذين ولاّهم الحجّاج خُراسان وسجستان و وذِكر السّبب في توليته مَن ولاّه ذلك وشيئاً منسه

ذُكر أنَّ الحجاج لما فرغ من شبيب ومطرف شخص من الكُوفة إلى البَصْرة ، واستخلف على الكوفة إلى البَصْرة ، واستخلف على الكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل – وقد قيل : إنه استخلف عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضري ، ثمَّ عبرله ، وحمل مكانه المغيرة بن عبد الله – فقدم عليه المهلَّبُ بها ، وقد فرغ من ١٠٣٣/٢ . أمر [(۱) الأزارقة .

فقال هشام : حد تنى أبو مبخنف عن أبى المُخارِق الراسي ، أن المهلب بن أبى صُفَرَة لما فرغ من الأزارقة قدم على الحجاج – وذلك سنة ثمان وسبعين – فأجلسه معه ، ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب المهلب ، فأخذ الحجاج لا يتلكر له المهلب رجلا من أصحابه ببلاء حسن إلا صدقة الحجاج بلنك، فحملهم الحجاج وأحسن عطامهم ، وزاد في أعطياتهم ، ثمّ قال : هؤلاء أصحاب الفيعال ، وأحق بالأموال ، هؤلاء حُماة الثغور ، وغيظ الأعداء .

قال هشام عن أبى ميخنف : قال يونسُ بنُ أبى إسحاق : وقد <sup>2</sup>ان الحجّاج ولى المهلّب سيجسّانَ مع خُراسان، فقال له المهلّب: ألا أدللك على رجل هو أعلمَ بسيجسّانَ منى ، وقد كان ولى كابُل وزابُل ، وجبّاهم (١) وعاله نها ، (٧) من ا- وقاتكم وصالحم ؟ قال له: بلى، فن هو ؟ قال عبيد الله بن أبى بكرة . ثم إنه بعث المهلب على خراسان وعبيدالله بن أبى بكرة على سيجستان ، وكان العامل هنالك أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية ، وكان عاملا لعبد الملك بن مروف ، لم يكن للحجاج شيء " من أمره حين بعث على العراق حتى كانت تلك السنة ، فعزله عبد الملك وجمع سلطانه للحجاج، فضى المهلب إلى خراسان ، وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجستان ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجستان ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجستان ، فكث

فهذه رواية أبي مخنـَف عن أبي المخارق ، وأما على بن محمد فإنه ذكر ٧٠٣٤/ عن المفضّل بن محمد أن خُراسان وسيجستان جُميعتا للحجّاج مع العراق في أول سنة ثمان وسبعين بعد ما قتل الخوارج ، فاستعمل عبيد الله بن أبي بكُّرة على خراسان ، والمهلب بن أبي صفرة على سجستان، فكره المهلب سجستان ، فلقي عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العباشكي - وكان على شُرْطة الحجاج -فقال : إنَّ الأمير ولَّاني سجستان ، وولي ابنَ أبي بَكْرَة خُرَاسان ، وأنا أعرَف بخراسان منه ، قد عرفتها أيام الحكتم بن تحرو الغيفاري ، وابنُ أبى بَكْرَة أَقُوى على سيجستانَ منى ، فكلِّم الأميرَ يحوَّلني إلى خُرُاسان، وابن أبي بَكُرُة إلى سبجستان؛ قال: نعم ، وكلِّم زاذانَ فَرَوْخ بُعينُي ؛ فكلمه ، فقال : نعم ، فقال عبد الرحمن بن عبيد الحجاج : وليتَ المهلب سجستان وابن أبي بنُّكْرة أقوى عليها منه، فقال زاذان فَرُّوخ : صَدَّق ، قال : إنَّا قد كتبنا عهدَه ؛ قال زاذان فروخ : ما أهْوَن تبحويلَ عهده ! فحوّل ابن أبى بكرة إلى سجستان ، والمهلب إلى خُراسان ، وأخذ المهلب بألف ألف من خرَاجِ الأهواز ، وكان ولاها إيَّاه خالد بن عبد الله ، فقال المهلب لابنه المغيرة : إنَّ خالداً ولَّاني الأهواز ، وولَّاك إصْطَخْر ، وقد أخذني الحجاج بألف ألف ، فنصفٌ على ونصف عليك ، ولم يكن عند المهلَّب مال " ، كان إذا عزِل استقرَض ؛ قال : فكلم أبا ماويَّة مولى عبد الله بن عامر \_ وكان أبوماويَّة على بيت مال عبدالله بن عامر ـ فأسلف المهلّب ثلمّاتة ألف (١) ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: وألف ألفه.

ﯩﺘﻪ ٧٨

فقالت حَيْرَةُ القَشْيَرْية امرأة المهلب: هذا لا يني (١) بما عليك ؛ فباعت حُليًا لما ومناعًا ، فأكمل خمسهائة ألف ، وحمل المغيرة إلى أبيه حَمسهائة ألف ، وحمل المغيرة إلى أبيه حَمسهائة ألف (٢) فحملها إلى الحجّاج ، ووجّه المهلب ابنه حبيبًا على مقدّمته ، فأتى الحجّاج فودَعه ، فأمر الحجّاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراء ، قال : فسار حبيبً على تلك البغلة حتى قدّم خُراسان هو وأصحابه على البريد ، فسار عشرين يومًا ، فتلقاهم حين دخلوا حمل حطب ، فنقرّت البغلة فعمرة منها ومن نفارها بعد ذلك التّمب وشدة السير . فلم يعرض لأمية ولا لعماله ، وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلّب سنة تسع وسبعين .

وحج بالناس فی هذه السنة الولید ُ بن ُ عبد الملك ، حدّ ثنی بذلك أحمدُ ابن ُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر .

وكان أمير المدينة في هذه السنة أبان بن عنمان ، وأمير الكوفة والبـصرة وخراسان وسـجستان وكرمان الحجاج بن يُوسف، وخليفته بخراسان المهلب، وبسجستان عُبيد الله ابن أبى بكرة ، وعلى قضاء الكوفة شُريح، وعلى قضاء البـصرة – فها قبل – موسى بن أنس .

وأغزَى عبد الملك في هذه السنة َبحيي بنَ الحكمَمِ .

<sup>(</sup>١) ب، ف: ولا يش مذاء . (٢) ب، ف: وألف ألف ع.

# ثم دخلت سنة تسع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

۱۰۳۱ فن ذلك ما أصاب أهل الشأم فى هذه السنة من الطاعون حتى كادوا يفنون من شدته ، فلم يغزُ فى تلك السنة أحد " \_ فيا قيل \_ للطاعون الذى كان بها ، وكثرة الموت .

وفيها – فيا قيل – : أصابت الرّوم ُ أهل َ أنطاكية .

[ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبى بكرة رتبيل] وفيها غزا عُبيد الله بن أبى بكرة رتبيل.

ذكر الخبر عن غزوته إياًه :

قال هشام : حد ثنى أبو مخنف ، عن أبي المُخارِق الراسبي ، قال : لما ولِتَى الحَجَاجُ المهلَّبِ خُراسان ، وعبيد الله بن أبي بكرة سيجستان ، مضى المهلَّب إلى خُراسان وعبيد الله بن أبي بكرة إلى سجستان ، وذلك في سنة ممان وسبعين ، فحث عبيد الله بن أبي بكرة بقية سنته . ثم إنه غزا رُتْميل عبيد ألله بن أبي بكرة بقية سنته . ثم إنه غزا رُتْميل وقد كان مصالحاً ، وقد (١) كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجاً ، وربَّما امتنع فلم يفعل ، فبعث الحجّاج إلى عبيد الله بن أبي بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضة ، وتهدم قلاعة ، وتقتل ممتاتلته ، وتسبى ذريته . فخرج بمن معه من المسلمين من أهل الكوفة وأهل ممتاتلته ، وكان على أهل الكوفة شريح بن عاني الحارق ثم الضبابي ، وكان المناه من أصحاب على أو وكان عبيد الله على أهل البَصْرة ، وهو أمير الجماعة ، ومدر م قلاعاً وحصونا ، وغلب على أرض من أرضهم كثيرة ، وأصحاب (١) وهدر م قلاعاً وحصونا ، وغلب على أرض من أرضهم كثيرة ، وأصحاب (١) ورتبيل من الرك يخلون لهم عن أرض بعد أرض ، حتى أممنوا في بلادم رتبيل من الرك يخلون لهم عن أرض بعد أرض ، حتى أممنوا في بلادم ورتبيل من الرك يخلون لهم عن أرض بعد أرض ، حتى أممنوا في بلادم ورتبيل من الرك يخلون لهم عن أرض بعد أرض ، حتى أممنوا في بلادم ورتبيل من الرك يخلون لهم عن أرض بعد أرض ، حتى أممنوا في بلادم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ا . (٢) ب ، ف : « وأصاب » .

۳۲۳ ۷۹ ت

ودنوا من مدينتهم ، وكانوا منها عانية عشر فرسخا ، فأخلوا على المسلمين العقاب والشعاب ، وخلوم والرساتين ، فستقط في أيدى المسلمين ، وظنوا أن قد هلكوا ، فبعث ابن أبى بكرة إلى شريح بن هافئ : إنى مصالح القوم على أن أعطيتهم مالا ، ويخلوا بيني وبين الخروج ، فأوسل إليهم فصالحهم على سبعمائة ألف درهم ، فلقية شريح فقال : إنك لا تصالح على ما حبينا كان أهون علينا من هلاكنا ؛ قال شريح : والله لقد بلغت ما حبينا كان أهون علينا من هلاكنا ؛ قال شريح : والله لقد بلغت منيا ، وقد هلكت لداني ، ما تأتى على ساعة من ليل أو نهار فاظنها تمضى اسناً ، وقد هلكت لداني ، ما تأتى على ساعة من ليل أو نهار فاظنها تمضى أخي أموت ، ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان ، ولمن فاتنى اليوم ما أن بقال له ابن أبى بكرة : إنك شيخ قد خروشت ، فقال شريح : إنما حسبك أن بقال : بستان ابن أبى بكرة وحسام ابن أبى بكرة ، با أهل الإسلام ، من أواد منكم الشهادة فإلى . فاتبعه فاس " من المنطوعة غير كثير ، وفرسان الناس منكم الشهادة فإلى . فاتبعه فاس" من المنطوعة غير كثير ، وفرسان الناس وأهل الحفاظ ، فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلا ، فجعل شريح يرتجز وقول :

أصبحتُ ذا بَثُ أَقاسى الكِبرَا قد عِشتُ بين المشركين أعصرًا ١٠٣٨/٢ ثمّتَ أُدركتُ النبيَّ المُنفِرا وبعله صِلْبَقهُ وعُمرًا وبومَ مِهرانَ ويومَ تُستَرًا والجَمْعَ في صِفَيْنِهِم والنَّهَرَا وباجَمْعَ في صِفَيْنِهِم والنَّهَرَا وباجُمَيْرَات مع المُشَقَّرا هيهاتَ ما أطولَ هذا عُمرًا فقاتل حَي قُتْلِ في ناس من أصحابه ، ونجا من نجا ، فخرجوا من بلاد رُتبيل حتى خرجوا منها ، فاستقبلتهم من خرجوا البهم من المسلمين بالأطعمة ، فإذا أكلَّ أحدُهم وشبع مات ، فلما رأى ذلك الناسُ حذروا يطعمونهم ، ثمّ جعلوا يطعمونهم السمن قليلا قليلا ، حتى استمروا . وبلغ يطعمونهم ، ثمّ جعلوا يطعمونهم السمن قليلا قليلا عليه منه كلّ مبلغ ، وكتب إلى عبد الملك :

أما بعد ، فإن جُند أمير المؤمنين الذين بسيجستان أصيبوا فلم

472 سة ٧٩

يَنجُ منهم إلا القليل ، وقد اجترأ العدو بالذي أصابه على أهل الإسلام فلخلوا بلادَهم ، وغلبوا على حصونهم وقصورهم، وقد أردت أن أوجَّه إليهم جنداً كثيفًا من أهل المصرَين ، فأحببتُ أن أستطلع رأى أمير المؤمنين في ذلك ، فإنْ رأى لى بعثة ذلك الجند أمضيتُه ، وإن لم يَرَ ذلك فإن أميرَ المؤمنين أولَى بجنده ، مع أنى أتخوَّف إن لم يأت رُنَّبيلَ ومن معه من

المشركين جندٌ كثيف عاجلا أن يستوْلُوُا على ذلك الفَـرْج كلُّه .

وفي هذه السنة قلَدم المهلب خُراسانَ أميراً ، وانصرف عنها أمية بن عبد الله ، وقيل استعفَى شُريح القاضي من القضاء في هذه السنة ، وأشار بأبي بُردَة بن أبي موسى الأشعري ، فأعفاه الحجّاج وولتيأبا بُرْدة .

وحمَجَّ بالناس في هذه السنة في احد ثني أحمد بن ثابت عمَّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر – أبان ُ بن عيان ، وكذلك قال الواقديّ وغيرُه من أهل السير .

وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة مين قيبـل عبد الملك بن مروان وعلى العراق والمَشرق كلِّه الحجَّاج بن يوسف.

وكان على خُراسان المهلب من قبـَل الحجاج .

وقيل : إنَّ المهلب كان على حربها ، وابنه المغيرة على خَـرَاجـها ، وعلى قضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أبي موسى ، وعلى قضاء البَصرة موسى بن أنسَس(١).

<sup>(</sup>١) بعدها في ا : و وهو آخر الجزء السادس والأربعون ۽ .

## ثم دخلت سنة ثمانين

ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة

'' وفی هذه السنة جاء '' – فیا حد"ثت عن ابن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدیّ – سیل بمکة ذهب باُلحجّاج ، فغیّرِقت بیوتُ مکة فسمتی ذلك ۱۰٤۰/۲ العام ُعام ّ الجـُحـَاف ، لأن ّ ذلك السیل جـّحـَف کلّ شیء مَرّ به .

قال محمد بن عمر : حد تنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة ، عن أبيه ، عن جد"ه ، قال : جاء السيل حتى ذهب بالحبجاج ببطن مكة ، فسمى لذلك عام الحبحاف، ولقد رأيت الإبل عليها الحمولة والرجال والنساء تسمر بهم مالأحد فيهم حيلة ، وإنى لأنظر إلى الماء قد بلغ الركن وجاوزه .

وفى هذه السنة كان بالبَّصرة طاعون ُ الجارف ، فيما زيم الواقديُّ .

### [ ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ]

وفي هذه السنة قطع المهلب نهر بَـلَخ فتزل على كـِس "، فذكر على "بنُ عحد، عن الفضل بن محمد وغيره أنه كان على مقد مة المهلب حين نزل على كس أبو الأدهم زياد ُ بن ُ عَمر والزَّمَانَى في ثلاثة آلاف وهم خمسة ألاف يك كس أبو الأدهم كان يُعنيى غنّاء ألفتين في البأس والتدبير والنصيحة . قال : فأنى المهلب وهو نازل على كس ابن عم ملك الحُتُل ، فدعاه إلى غزو الحُتُل ، فدعاه إلى غزو الحُتُل ، فوجة معه ابنه يزيد ، فنزل في عسكره ، ونزل ابن عم الملك – وكان ١٠٤١/٢ الملك يومئذ اسمه السبّل (٢) في عسكره على ناحية ، فبيت السبّل ابن عمه ، فكبر في عسكره ، فظن ابن عم السبل أن العرب قد غدرُوا به ، وأنهم خافُوه . على الفدر حين اعتزل عسكرتم ، فأسره السبّل أ ، فأتى به فلعته فقتله . قال : على الفدر حين اعتزل عسكرتم ، فأسره السبّل أ ، فأتى به فلعته فقتله . قال : ورجم ٢٠ إلى المهلب فأرسلت أم الذي قتله السبل إلى أم السبّل : كيف ترجيعن

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: ﴿ فَقَهَا ﴾ . وقبلها في ا : ﴿ قَالَ أَبُو جَمَفُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ط: «كس» ، صوابه من ا. (٣) ابن الأثير : « رجع » .

بقاء السبّل بعد قتل ابن عمه ، وله سبعة إخوة قد وَتَرَهم ! وأتت أمّ واحد فأرسلت إليها : إن الأسنّد تَكَلّ أولادُها ، والخنازير كثير أولادها .

ووجّه المهلب ابنه حبيبًا إلى رَبِنْجِنَ ('' فواق صاحبَ بُخارَى في أربعين ألفًا ، فدعا رجل من المشركين إلى المبارزة ، فبر زله جَبَلة غلام حبيب ، فقتل المشرك ، وحمل على جمعهم ، فقتل منهم ثلاثة ففر ، ثم رجع ورجع المسكر ، ورجم العدو إلى بلادهم ، ونزلت جماعة من العدو قرية ، فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف ، فقاتلتهم فظفر بهم ، فأحرقها ، ورجع إلى أبيه فسميت المحترقة . ويقال إن الذي أحرقها حَبَلة غلام حبيب .

قال: فمكث المهلب سنتين مقياً بكس ، فقيل له: لو تقدّمتَ إلى السغْد وماوراء ذلك! قال: ليتَ حَظَّى من هذه الخُنْد، حَيْن يرجعوا إلى مَرْوَ سالمين.

قال : وخرج رجل من العدو يوما ، فسأله البراز ، فبرز إليه هريم بن عدى، أبو خالد بن هريم وعليه عمامة قد شكدها فوق البيضة، فانتهى إلى جدول، فجاوله المشرك ساعة فقتله هريم وأخذ سلبه ، فلامة المهلب، وقال : لو أصبت ثم أمددت بألف فارس ما عكد لوك عندى ، واتهم المهلب وهو بكس قوماً من مضر فحبسهم بها ، فلما قفل وصار صلح خلاهم ، فكتب إليه الحجاج : إن كنت أصبت بجبسهم فقد أخطأت في تخليتهم؛ وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم إذ حبستهم . فقال المهلب : خشتهم فحبستهم ، فلما أمنت خطيتهم .

وكان فيمن حبس عبدالملك بن أبى شيخ القشيرى. ثم صالح المهلبُ أهل كس على فدية ، فأقام ليقيضها ، وأناه كتابُ ابن الأشعث بخلّع الحجاج . ويدعوه إلى مساعدته على خلّعه، فبعث بكتاب ابن الأشعث إلى الحجاج .

[ تسيير الجنود مسع ابن الأشعث لحرب رُتبيل] وفي هذه السنة وجه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سجستان لحرب رُتبيل صاحب النرك ؛ وقد اختلف أهل السير في سبب

<sup>(</sup>١) ا: وصاحب ربنجن ۽ .

۳۲۷ A. ت

توجیهه ایاه إلیها، وأین کان عبد الرحمن یوم ولاه الحجاج سجستان وحرب رئسیل؛ فأما یونس بن أبی إسحاق \_ فیا حدث هشام، عن أبی مخنف عنه فائه د کر أن عبدالملك لماوردعلیه کتاب الحجاج بن یوسف بخبر الحیش الذی کان مع عُبید اقد بن آبی بکرة فی بلاد رئسیل وما لکوا بها کتب إلیه :

أما بعد ، فقد أتانى كتابك تكذكر فيه مُصابَ المسلمين بسجستان ، ١٠٤٣/٢ وأولئك قوم "كتب الله عليهم القتل فبرزَ وا إلى متضاجِمهم ، وعلى الله ثوابهم . وأما ماأردت أن يأتيك فيه رأيى من توجيه إلحنود وإمضائها إلى(١) ذلك الفرّرج الذى أصيب فيه المسلمون أو كفّها ، فإنّ رأبى فى ذلك أن تُمضيَ رأيك

> وكان الحجّاج وليس بالعراق رجل " أبغض َ إليه من عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث ، وكان يقول : ما رأيتُه قطّ إلا أودتُ قتلَه .

واشداً موفيَّقاً .

قال أبو مخنف : فحد ثنى نمير بن وَعَلَة الهَمْدَانَى ، ثم البناعى ، عن الشعبى ، قال : كنتُ عند الحجاج جالسًا حين دخل عليه عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث ، فلما رآه الحجاج قال : انظر إلى مشيئته ، والله كممت أن أضرب عنقه . قال : فلما خرج عبدالرّحمن خرجت فسبقته وانتظرته على باب سعيد بن قيس السبيعي ، فلما انتهى إلى قلت : ادخل بنا الباب ، إلى أريد أن أحد ثلك حديثًا هو عند ك بأمانة الله أن تذكره ما عاش الحجاج . فقال : وأنا كما زيم الحجاج إن لم أحاول أن أزيلة عن سلطانه ، فأجهة الجهد إذ طال بى وبه بقاء .

ثم إن الحجاج أخذ فى جهاز عشرين ألف رجل من أهل الكوفة ،
وعشرين ألف رجل من أهل البَصْرة، وجد فى ذلك وشمّر ، وأعطَى الناس أعطياتهم كملا (١٠٤٤/٢ وأخذ فى ١٠٤٤/٢ عرض الناس ، ولا يرى رجلا تُدكر منه شجاعة إلا أحسّن معونته ، فمر عبيد الله بن أبى محجن الثقتى على عباد بن الحصين الخبطى ، وهو مع الحجاج يريد عبد الرحمن بن أم الحكم الثقي ، وهو يتعرض الناس ، فقال الحجاج يريد عبد الرحمن بن أم الحكم الثقي ، وهو يتعرض الناس ، فقال

۸۰ ت ۲۲۸

عباد ": ما رأيت فرساً أروع ولاأحسن من هذا (١) ، وإن الفرس قوة وسلاح وإن هذه البغلة علمنداة ، فزاده الحجاج خمسين وخمسياتة درهم ، ومر به عطية العنبرى ، فقال له الحجاج ؛ يا عبد الرّحمن ، أحسن إلى هذا . فلما استمبّ له أمر دَيشك الجنجاج عطارد بن عمر التميمي فلما استمبّ بالأهواز ، ثم بعث عبيد الله بن حجر بن ذى الجوشن العامري من بي كلاب . ثم بدا له ، فبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعزل عبيد الله بن حجر ، فأتى الحجاج عمه إسماعيل بن الأشعث ، فقال له : لا بعثه فإنى أخاف خلافه ، والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطاناً . فقال الحجاج : ليس هناك ، هولى أهيب وق أرغب من أن يخالف أمرى ، أو يخرج من طاعي ؛ فأمضاه على ذلك الجيش ، فخرج بهم حتى قدم سيجستان سنة ثمانين ؛ فجمع أهلها حين قد مها .

قال أبو مخنف: فحد ثنى أبو الزبير الأرحبي - رجل من همدان كان معه أنه صَعد مبركما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ، إن الأمير الحبحاج ولآنى ثم فركم ، وأمركنى بجهاد عد وكم الذى استباح بلادكم وأباد خياركم ، فإياكم أن يتخلف منكم رجل فيحل بنفسه العقوبة ، اخرجول إلى معسكركم فعسكروا به مع الناس . فعسكر الناس كلهم في معسكرهم ووضيعت لم الأسواق ، وأخذ الناس بالجهاز والهيئة بآلة الحرب ، فبلغ ذلك رئيبل ، فكتب إلى عبد الرحمن بن محمد يعتذر إليه من مصاب المسلمين وينجره أنه كان لذلك كارها ، وأنهم ألجنوه إلى قتالم ، ويسأله الصلح ويتعرض عليه أن يتقبل منه . ويتعرض عليه أن يتقبل منه الحراج ، فلم يجيبه ، ولم يقبل منه . ولم يتنشب عبد الرحمن أن سار في الجنود إليه حتى دخل أول بلاده ، وأنها ورثبيل يضم إليه جند م، ويدع له الأرض رئيستاقا، وحضنا حصناً وطفي ابن الأشعث كلما حوى بلكة بعث إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلكة بعث إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلكة بعث إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلكة بعث إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع

1 - 2 0 /

<sup>(</sup>۱) ا: ومن داه.

<sup>(</sup>٢) الطنداة : الغليظة .

البُرُدَ فيا بين كل بلد وبلد، وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب، ووضع المسالح بكل مكان تحوف ، حتى إذا جاز من أرضه أرضًا عظيمة ، وملأ يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة ، حبس الناس عن الوُغول في أرض رُتُسيل وقال : نكنني بما أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعوفها ، وتجترئ المسلمون على طُرُقها ، ثم تعاطى في العام المقبل ما وراءها، ثم لم نزل نتنقصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم ، ويمتنع حصوفهم ، ثم لا نزايل بلاد هم حتى يهلكهم الله .

ثم كتب إلى الحجّاج بما فتح الله عليه من بلاد العدو ، وبما صنع الله المسلمين ، وبهذا الرأى الذي رآه لمج .

وأما غيرُ يونس بن أبى إسحاق وغيرُ من ذكرت الرواية عنه فى أمر ابن الأشعث فإنه قال فى سبب ولايته سجستان وسيره إلى بلاد رُتبيل غير الذى رويت عن أبى ميخنف ، وزَعم أن السبب فى ذلك كان أن الحجاج وجه هميان بن عدى السدوسي إلى كرمان ، مسلحة لها لبمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى مدد ، فعصى هميان ومن معه ، فوجه الحجاج ابن الأشعث فى عاربته ، فهزمه ، وأقام بموضعه .

ومات عُبيد الله بن أبى بكُرُّر ، وكان عاملاً على سِجِستان ، فكتب الحجاج عهد ابن الأشعث عليها ، وجهَّز إليها جيشًا أنفتَق عليهم ألفتى ألف سوى أعطياتهم ، كان يُدعَى جيشَ الطواويس ، وأمره بالإقدام على رُنْسِيل .

#### \*\*\*

وحجّ بالناس فی هذه السنة أبان بنُ عَبَّانَ ، كذلك حدّ تَنی أجمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، وكذلك قال ، ١٠٤٧/٣ محمّد بنُ عمر الواقديّ .

> وقال بعضهم : الذى حجّ بالناس فى هذه السنة سليان بن عبد الملك . وكان على المدينة فى هذه السنة أبان ُ بنُ عَبَان ، وعلى العراق والمشرق كلَّة

1-27/4

۷۰ سنة ۸۰

الحجاجُ بن يوسف، وعلى حُراسانَ المهلب بنُ أَبِي صُفْرة من قبيل الحجاج، وعلى قضاء الكوفة أبو بُردة بن أبي موسى، وعلى قضاء البَصْرة موسى بنُ أنس

وأغزَى عبدُ الملك في هذه السنة ابنه الوليد .

## ثم دخلت سنة إحدى وثمانين

### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فيهذه السنة كان فتح قــَالـيـقــَلا، حد ثني عمر بن ُ شبّــة، قال: حد ثنا علي ّ ابن محمد، قال: أغزى عبد الملك سنة إحدى وثمانين ابنه عُبيد الله بن عبد الملك، ففتتَح قاليقلل .

[ ذكر الخبر عن مقتل بكجير بن ورقاء بخراسان ] وفي هذه السنة قُتُمِل بحبر بن ورقاء الصُّرَبَعيُّ بخُراسانَ .

ذكر الخبر عن مقتله:

وكان سبب تنله أن بحيرًا كان هو الذي تولى فَـتَل بُكِّير بن وشاح أمر أمية بن عبد الله إياه بذلك ، فقال عَبَّان بنُ رجاء بن جابر بن شدَّاد أحدُّ بني عَـوف بن سعد من الأبناء يحض وجلا من الأبناء من آل بُكـَير بالوثـر: لعَمْري لَقَدْ أَغَضَيْتَ عَيْنا عَلَى القَدَى وبِتُّ بَطِينًا من رَحِيقِ مُرَوَّفِ وخَلَّيْتَ ثَارًا طُلَّ واختَرْتَ نَوْمَةً وَمَن شربَ الصَّهْبَاء بالوِنْرِ يُسْبَقِ (١) فلو كَنْتَ مِنْ عَوْفِ بن سعدِ ذُوْابَةً تَرَكْتَ بَحِيرًا في دَم مُتَرَقَقِ ١٠٤٨/٢ فقل لبَحِيرٍ نَمُّ ولا تخشَّى ثاثرًا بمَوفِ فعوثٌ أهلُ شاة حَبَلَّقُ<sup>(١)</sup>. دَع الضأَّنَ بِوماً قد سُبِقْتُم بوتركم فصرتُم حَدِيثاً بينَ غَرب ومَشْرق صحيحاً لَغَسادَاهم بِجَأُواء فَيلَقِ(٣)

وَهُبُّوا فلو أَمسى بُكَيْرٌ كَعَهْدِهِ وقال أيضاً:

وذى العَرْشِ لم يُغْدِم عليهِ بَحِيرُ

فلو كان بكرٌ بارِزًا في أَدَاتِهِ

<sup>(</sup>٢) الحبلَّـق : صفاد النَّم . (١) ابن الأثير : وومن يشرب ، . (٣) في اللسان : «كتيبة جأواه : بينة الحاني، وهي التي يعليها لون السواد لكثرةالدروع » .

فنى الدهر إنْ أَبقَا نَى الدُّهرُ مَطلَبٌ وفي الله طَلاَّبُ بذاكَ جدِيرُ

وبلغ بَحيرًا أنَّ الأبناء يتوَّعدونه ، فقال :

تُوعَّدنى الأَبناءُ جَهْلاً كأَنما يَرُون فِنائى مُقْفِراً من بني كعب رفَعْتُ له كُفِّي بحد مُهَنَّد (١) خُسام كلون البلح ذي رَوْنَوعَضْبِ (٢)

فذكر على" بن ُ محمد ، عن المفضّل بن محمد ، أن سبعة عشر رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد تعاقلوا على الطلب بدم بُكِّير ، فخرج فتَّى منهم يقال له الشمرُ دَل من البادية حتى قدم خُراَسان ، فنظر إلى بحير واقفاً ، فشد عليه فطعنه فصرَعه ، فظن أنه قد قتله ، وقال الناس : خارجي ، فراكتضهم ، فعتشر فرسه فنتدر عنه فقتل .

ثم خرج صَعْصعة بن حُرب العَوْف المُم أحد بني جُندُب، من البادية وقد باع غُنتَيْمات له ، واشترى حماراً ، ومضى إلى سبجستان فجاور قَرَابة " لبَحِير هناك ولاطفهم ، وقال : أنا رجل من بني حنيفة من أهل اليامة ، فلم يَزَل مُ يأتيهم ويجالسُهم حتى أنسوا به ، فقال لهم : إن لى بخراسان ميراثًا قد غُلبتُ عليه ، وبلغى أنَّ بَحيرًا عظيمُ القَـدُ ربخُراسان ، فاكتُبوا لى إليه كتابًا يُعينُني على طلب حتى ، فكتبوا إليه ، فخرج فقدّ مَرُوَّ والمهلُّب غاز . قال : فلقيَّ قومًا من بني عوف، فأخبرَهم أمرَه ، فقام (٣) إليه مولتى لبكيرصيَّ قُلَ (٤) ، فقبَّل رأسه ، فقال له صعصعة : اتخذ لي حن جبَراً ، فعمل له خنجراً وأحماه وغمَمَسه في لبَنن أتان مراراً ، ثم شخمَص من مرو و فقطع النهر حتى أتى عسكتر المهلب وهو بأخرون يومَّئذ ، فلتي بتحيرًا بالكتاب، وقال : . ١٠٥٠ إلى رجل من بني حنيفة ، كنتُ من أصحاب ابن أبي بكرة ، وقد ذهب مالى بسجستان ، ولى ميراثٌ بمَـرُو ، فقد منت لأبيعـَه، وأرجع إلى اليامة . قال : فأمر له بنه منه وأنزله معه ، وقال له : استعن بي على ما أحببت ، قال : أقيمُ عندك حتى يقفُل الناسُ ، فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضُر

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : و كلون الثلج ه . (۱) ب، ف: «يحسب».

<sup>(</sup>٣) ب ، ف : و فأقبل ، . (٤) الصقيل : شحاذ السيوف وجلاؤها .

سنة ٨١

معه بابَ المهلُّب وَتجلسه حتى عرف به . قال : وكان بحير يخاف الفَّـنَّـك به ، ولا يأمن أحدًا ، فلما قـَد م صعصعة ُ بكتاب أصحابه قال : هو رجل ً من بكر بن واثل، فأمنه ، فجاء يومًا وَبحير جالس في مجلس المهلّب ، عليه قميص ورداء ونعلان، فقعد خلفَه، ثمّ دنا منه، فأكب عليه كأنه يكلمه، فوَجأه بخنجره في خاصرته ، فغيبه في جوفه ، فقال الناس: خارجي ! ، فنادَى : يالتَثارات بُكير ، أنا ثاثر ببكير ! فأخذه أبو العَمَجْفاء بن أبي الخرُّقاء ، وهو يومئذ على شُرَط المهلب ، فأتى به المهلّب فقال له : بُوسًا لك ! ما أدركتَ بثأرك، وقتلتَ نفسلَك، وما على بـَحـير بأس، فقال: لقدطعنته طعنةً " لوقُسمتْ بين الناس لمَاتنُوا ، ولقد وجدتُ ريح بطنه في يدى ، فحبَسَه فلخل عليه السجن َ قومٌ من الأبناء فقبَّلوا رأسهَ . قال : ومات بَحير من غد عندارتفاع النهار ، فقيل لصَعْصعة: مات بجير ، فقال : اصنَّعوا بي الآنَّ ما شئتم، وما بدا لكم ، أليس قد حلَّت نُذورُ نساء بني عوف ، وأدركتُ بثاري ! لا أبالي ما لقيت، أما والله لقد أمكنني ما صنعتُ خالياً غَيْرَمرّة ، فكرهت أن أقتله سرًّا؛ فقال المهلّب: ما رأيتُ رجلا أسخَى نفسًا بالمَـوت صبرًا منهذا ؛ وأمرَ بقتله أبا سُويَقة ابنءم لبمَحير، فقال له أنس بنطلق: ١٠٥١/٧ وَيحك ! قَتِل بحير فلا تقتلوا هذا ، فأبى ٰوقـَتلهَ ، فشتَمهَ أنَّس .

وقال آخرون: بعث به المهلب إلى بتحير قبل أن يموت، فقال له أنس المنطق المعبشية عبدا ، فقال بن طلق المعبشية عبدا ، فقال بعير ، إنك قتلت بكيراً ، فاستحيى هذا ، فقال بعير : أدنوه منى ، لا والله لا أموت وأنت حى ، فأدنتره منه ، فوضع رأسة بين رجليه وقال: اصبير عفاق ، إنه شر باق ، فقال ابن طلحة لبتحير : لعنك الله ! أكلمك فيه وتقتله بين يدى! فطعنه تجير بسيفه حى قتللة ومات تجير ، فقال المهلب : إنا لله وإنا إليه واجعون، غزّوة أصب فيها تجير ؛ فقال المهلب : إنا لله وإنا إليه واجعون، غزّوة أصب فيها تجير ؛ فقصت عوف بن كعب والأبناء وقالوا : علام قُتل صاحبنا ، وإنما طلب بثأره! فنازعتهم مُقاعس والبُطون حى خاف الناس أن يمعظمُ البأس ، فقال ألم عبر بنواء " ببكير أهل ألمجتي : احيملوا دم صعصعة ، واجعلوا دم بعير بنواء " ببكير

فوَدَوا صَعْصِعة ، فقال رجل من الأبناء كدر صعصعة :

لله دُرُّ فتَى تَجَاوَزَ هَمَّهُ دُونَ الْعِرَاقَ مَفَاوِزًا وَبُحُورًا ما زال يُدَأَبُ نَفْسَهُ ويكُــدُّها حتَّى تَنَاوَلَ فَى خَرُونَ بَحيرًا قال: وخرج عبد رَّبه الكبير أبو وكيع ، وهو من رَهْط صَمَّصعة إلى البادية ، فقال لرهنط بُكبِر: قُسُلِ صعصعة بطكِبه بدم صاحبكم ، فودوَّه، فأخذ لصعصعة ديتين .

\*\*\*

[ ذكر الخبر عن خلاف ابن الأَشعث على الحجَّاج]

وا قال أبو جعفر : وفى هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجاج ومن معه من جُند العراق ، وأقبلوا إليه لحربه فى قول أبى يخسف وروايته لذلك عن أبى المخارق الراسي ، وأما الواقدى فإنه زعم أن ذلك كان فى سنة اثنتين وثمانين .

ذكر الحبر عن السبب الذي دعا عبد الرحمن بن محمد إلى ما فعل
 من ذلك وماكان من صنيعه بعد خلافه الحجاج في هذه السنة :

قد ذكرًا فيا مضى قبل ُ ما كان من عبد الرحمن بن محمد فى بلاد رُتُمبيل، وكتابه إلى الحجاج بما كان منه (١ هناك ، وبما عُرِض (١ عليه من الرأى فيا يستقبل من أيامه فى سنة ثمانين (١) ، ونذكر الآن ما كان من أمره فى سنة إحدى وثمانين فى رواية أبى مخنك ، عن أبى المخارق .

ذكر هشام عن أبى مخنف قال : قال أبو المُخارق الراسبيّ : كتب الحجّاج إلى عبد الرحمن بن محمد جوابّ كتابه :

أما بعد ، فإن كتابك أتانى ، وفهمتُ ماذكرتَ فيه ، وكتابك كتاب امرى يحبّ الهدنة ، ويستربح إلى الموادعة، قد صانع عدوًّا قليلا ذليلا، قد أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حسّسَناً ، وغنناؤهم في الإسلام عظياً . من لك العدد بجندى وحدّى . . . . لعمر ك يابن أم عبد الرحمن؛ إنك حيث تكف عن ذلك العدد بجندى وحدّى

<sup>(</sup>۱-۱) ب، ف : وهناك وما عزم ي . (۲) انظر ص ٣٢٦

لسخيُّ النفس عمَّن أصيب من المسلمين . إنى لم أعلد رأيك الذي زعمت أنك رأيتهَ رأى مكيدة ، ولكنى رأيتُ أنه لم يحملك عليه إلا صَعفك ، والتياثُ رأيك ، فامضى لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، والهدم لحصوفهم ، وقتل مُقاتلتيهم ، وسبني خراريمهم .

ثُم أَرَدْفَهُ كَتَابًا فيه :

أما بعد ، فمُرْ مَن قبِللَك من المسلمين فليُحرُثوا وليقيموا ، فإنها دارُهم حَى يَفَتَحها الله عليهم .

ثُمُّ أُرْدَفُهُ كَتَابًا آخِرُ فَيْهُ :

أما بعد ، فامضِ لما أمرتك ً به من الوغول فى أرضهم ، وإلا ۖ فإن إسحاق ابن َ محمَّد أخاك أمير الناس ، فخله وما وُلَّيتُهُ .

فقال حين قرأ كتابتُه : أنا أحمل ثـقل إسحاق ؛ فعرَض له ، فقال : لا تَفَعَل ، فقال : وربُّ هذا – يَعَنَى المُصحَف – لئن ذكرتَه لأحد لأقتلنَّك . فظنَّ أنه يريد السيف، فوضع يَكه على قائم السيف ، ثمَّ دعا الناسَ إليه، فحمَّدِ الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنى لكم ناصح ، ولصلاحيكم مُحِبٌّ ، ولكم في كل ما يُعيط بكم نفعتُه ناظر ، وقد كان من رأبي فيا بينكم وبين علوكم رأى استشرتُ فيه ذوى أحلامكم ، وأولى التجربة للحَرُّب(١) مُنكم، فرضُوه لُكم رأياً،ورأوه لكم في العاجل والأجل صلاحًا ، وقد كتبت (٢) إلى أميركم الحجّاج، فجاعلى منه كتاب يعجّزني ويضعُمني ، ١٠٠٤/٢ ويأمرُني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو،وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها<sup>(٣)</sup> بالأمس ، وإنما أنا ربيل منكم أمضى إذا مَـضَيّم، وآ بَى إذا أبيتم. فثارً إليه الناسُ فقالوا: لا ، بل نأتَى على عدوَّ الله ، ولا نُسمَع له ولا نطبع .

قال أبو مِخسَف : فحد تني مطرّف بن عامر بن واثلة الكناني أن أباه كان أوَّل متكلَّم يومئذ، وكان شاعراً خطيباً، فقال بعد أن حمَّمد الله وأثني عليه: أما بعد، فإنَّ الحجَّاجِ واللهِ ما يَرَى بكم إلا ما رأى القائل الأوَّل إذ قال

<sup>(</sup>۱) ب، ف: ومنكم الحرب. (٢) بعدهانی ب، ف: وبذاك ي.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وفيها أخوانكم ي .

۲۳۱ سنة ۱۸

لأخيه: احمل عبدك على الفرّس، فإن ملك هلك، وإن نجا فلك. إن الحجاج والله ما يبالى أن يخاطر بكم فيقحمه كم بلاداً كثيرة اللهوب والله موب (١) ، فإن ظفرتم فغنمتم أكل البلاد وحاز المال ، وكان ذلك زيادة في سلطانه ، وإن ظفرتم فغنمتم أكل البلاد وحاز المال ، وكان ذلك زيادة في سلطانه ، عليهم ، اخلعوا علو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمن ، فإنى أشهدكم أنى أول خالع . فنادى الناس من كل جانب ، فعلنا فعلنا ، قد خلعنا علو الله ، وقام عبد المؤمن بن شبست بن ربعى التميمي ثانيا – وكان على شرطته حين أقبل عبد المؤمن بن شبست إنكم إن أطعم الحجاج جعل هذه البلاد بلاد كم ما بقيم ، فقال : عباد الله ، إذى أو يموت أكثر كم الله بيعوا أمير كم ، وانصر فوا إلى عبد الرحمن فبايعوه ، فقال : عبو كم فانفوه عن بلادكم ، فوتب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه ، فقال : تايعوني على خلع الحجاج عدو الله وعلى النصرة لى وجهاده معى حتى ينفية تله من أرض العراق . فبايعه الناس ، ولم يذكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشيء .

1.00/ 1

قال أبوميخنتَف : حدّثني عمر بن ذرّ القاص أنّ أباه كان معه هنالك، وأنّ ابن محمد كان ضربَته وحبَسه لانقطاعه كان إلى أخيه القاسم بن محمد ، فلما كان من أمره الذي كان من الحلاف دعاه فحملتَه وكساه وأعطاه ، فأقبَل معه فيمن أقبَل ، وكان قاصاً خطيباً .

قال أبو مخنف : حدّنى سيف بن بشر العجلى" ، عن المنخل بن حابس العبدى آن ابن محمد لما أقبل من سجستان آمر على بُسْت عياض ابن هميان البكري، من بني سكوس بن شبيبان بن دهل بن ثعلبة ، وعلى زرَتْج عبد الله بن عامر التميمي ثم الداري ، ثم بعث إلى رتْسبل ، فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقيى ، وإن هررم فأراده ألحاه عندة .

 <sup>(</sup>١) الهوب: جسم لهب، وهو وجه من الجل لا يمكن ارتقائق ، والصوب : جسم لصب ،
 وهو مضيق الوادى .
 (٢-٢) ب ، ف : و فيا أرى أو يموت أكثره » .

قال أبوميخنَف : حدَّنَى خُشْيَنة بنُ الوَليد العبسىّ أنَّ عبد الرحمن لمَّا خرج من سيجيستانَ مقبلاً إلى العراق ساربين يديه الأعشَى على فرس، وهو يقول :

شَطَّت نَوَى منْ دارُهُ بالإيوانْ

مِن عاشِقٍ أَمسَى بزَابُلِسْتانْ

كذَّابُهَا الماضي وكذابُ ثانْ

يوماً إلى الليل يُسَلَّى ما كان

حين طَغَى في الكفر بعد الإعان

سارَ بجمْع كالدَّبَى من قَحْطانْ (٢)

بجَحْفَل جَمَّ شديدِ الإِرْنانْ(٦)

إيوان كِسْرى ذى القُرَى والرَّيحانُ (١) ١٠٥٦/٢ إنَّ نُقيفاً منهمُ الكذَّابانُ أَمكنَ ربِّى مِن ثُقيفِ هَمْدَانُ

إِنَّا سَمُونا للكَفُور الفَتَّانُ السَّيد النِطْرِيفِ عبدِ الرَّحمٰنُ ومِن مَمَدًّ قد أَتى اَبنِ عَدْنانُ

ومِن معد قد ابى ابن عدنان فقل لحجًاج ولى الشيطان فإنهم ساقُوه كأْسَ الذَّيْفَانُ

يثبُتْ لَجِنْع ِ مَنْجِج ِ وَهَمْدانْ ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴿ سَاقُوهِ كَأْسَ النَّبْفَا \* وَمُلجِقُوهُ بِقُرَى ابنِ مَرْوَانْ •

قال : وبعث على مقدمته عطية بن تحرو العنبرى ، وبعث الحجاج إليه الخيل، فجعل لايلَقَى خيلا إلّا هزمّها، فقال الحجاج: مَن هذا ؟ فقيل له : عطة ، فذلك قبل الأعشى :

فإذا جَعلتَ دُرُوبِ فا رِسَ خَلفَهُمْ دَرْباً فَنَرْبَا<sup>(1)</sup> فَارْبَا<sup>(1)</sup> فَالْبَعْثُ عَلَيْكَ كَبًّا فَالْبَعْثُ عَلَيْكَ كَبًّا

ثم إن عبد الرحمن أقبل يسير بالناس ، فسأل عن أبى إسحاق السّبيعي ، وكان قد كتبه في أصحابه ، وكان يقول : أنت خالى ، فقيل له : ألا تأتيه فقد سأل عنك ! فكره أن يأتيم ، ثم أقبل حي مرّ بكتر مان فبعث عليهم خرّ شة ابن عمر و التميمي ، وذل أبو إسحاق بها ، فلم يدخل في فتنته حي كانت

1.04/4

<sup>(</sup>١) هو أعشى همدان ، وانظر الأغاني ٢ : ٩٥ ، ٦٠ ، فهناك رواية مخالفة .

<sup>(</sup>٢) الدي : الجراد ، وفي الأغاني : و كالقطاء .

<sup>(</sup>٣) الإرنان : الضوضاء والجلبة .

۸۱ ت

الحماحم ، ولما دخل الناسُ فارسَ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنا إذا خلعنا الحجاجَ عاملَ عبد الملك فقد خلعمًنا عبد الملك، فاجتمعوا إلى عبد الرحمن ، فكان أول الناس

قال أبو عَنفَ فيا حدثنى أبو الصّلت التيميّ : خلَع عبد الملك بن مروان تيحان بن أبنجر من بني تم الله بن ثعلبة ، فقام فقال : أيها الناس ، إلى خلعت أبا ذبيًان (١) كَخَلْمي قميصي، فخلعه الناس ُ إلا قليلا منهم، وقبوا إلى ابن عمد فبايعوه ، وكانت بيعتُه: تُبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أثمة الضلالة (١) وجهاد المحليّين ، فإذا قالوا : نم بايع . فلما بلغ الحجاج خلعه كتب إلى عبد الملك يخبره خبر عبد الرحمن بن محمد بن المشعث ، ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه ، وبعث كتابه إلى عبد الملك يتشل في آخره بهذه الأبيات ، وهي الحارث بن وعلة :

سَائِلْ مُجَاوِرَ جَرْمٍ هل جَنَيْتُ لهم حَرْباً تُفَرِّقُ بين الجِيرَةِ الخُلُطِ (٣) وهلْ سَوْتُ بِجَرَّارٍ له لَجبٌ (٤) جَمَّ الصَّوَاهِلِ بين الجمَّ والفُرُط (٩) وهل تركتُ نساء الحَيِّ ضاحيةً في سَاحَةِ الدَّارِ يَسْتَوْقِدُنَ بِالفُبُطِ (١) وجاء حي نزل البصرة . وقد كان بلغ المهلبَ شقاق عبد الرحمن وهو بسجستان ، فكتب إليه :

أما بعد ، فإنك وضعت رجلك يا بن محمد فى غَرْز طويل الغَى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . الله الله فانظر (٧) لنفسك لا تُمهلكها ؛ ودماء المسلمين فلا تشقفكها ، والجماعة فلا تفرقها ، والبيعة فلا تشكشها ، فإن قلت أخت أن تخافه عليها من الناس ، فإن قلت أحق أن تخافه عليها من الناس ، فلا تُعرضها لله فى سَمَلك دم ، ولا استحلال عرم والسلام عليك .

1.04/

. .

 <sup>(</sup>١) أبو ذيان ، كنيته عبد الملك بن مروان ؛ وكان ينبز چا . وانظر ثمار القلوب ٢٤٦
 (٢) ب ، ف : « وعل جهاد أهل الضلالة وعلمهم» .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٤٠: ١٤٠ . (٤) الأغاني: «أم هل علوت».

 <sup>(</sup>٣) الاعالى ١٤ : ١٤٠ . (٤) الاعالى : « ام هل علوت »
 (٥) الأغانى : « يغشى المحارم بين السهل والفرط » .

 <sup>(</sup>٦) الأغان : «حتى تركت» .
 (٧) ب، ف : وانظر ٥ .

وكتبُّ المهلُّبإلى الحجَّاج:

أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السيّل المنحد رمن على، وليس شيء برد من حتى ينتهى إلى قراره، وإن لآهل العراق شيرة في أوّل غربهم ، وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم ، فليس شيء يرد هم حتى يستشطوا إلى أبنائهم ، فليس شيء يرد هم حتى يستشطوا إلى أهليهم، ويشمّوا أولادهم ، ثم واقيفهم عندها ، فإن الله ناصر ك عليهم إن شاء الله .

فلما قرأ كتابة قال: فعَمَل الله به وفعل، لا والله ما لى نَظَر . ولكنْ لا يَنظَر . ولكنْ لا يَنظَر . ولكنْ لا يقد نصّح . لما وقع كتابُ الحجاج إلى عبد الملك هاله ثم نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، ودعاه فأقْرَأه الكتاب ، ورأى ما به من الجنزع ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنْ كان هذا الحدث من قبل سجستان، فلا تخفيه ، وإن كان من قبل خراسان تخوفته . قال : فخرج إلى الناس فقام فيهم فحصيمد الله وأثنى عليه ثم قال :

1-7-/4

إن أهل العراق طال عليهم عمرى فاستعجلوا قلدَرِي. اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشأم حتى يَبلغوا رضاك ، فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سُخطك. ثمّ نزل .

وأقام الحجاجُ بالبَصْرة وتجهز لِيلَقَى ابنَ عَمَد، وترك رأى المهلب وفُرسان(۱)الشأم يَسقُطون إلى الحجاج، في كلّ يوم ماثة وخمسون وعشرة وأقلّ على البُرد من قبِمَل عبد الملك ، وهو في كلّ يوم تَسقُط إلى عبد الملك كتُبُه ورسُله بخبر ابن عمد أيَّ كورة نزَل ، ومن أي كورة يَرتحل ، وأيُّ الناس إليه أمرَع.

قال أبو نحنف : حد أنى فنُصيل بن خديج أن مكتبه كان بكر مان ، وكان بها أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة وأهل البصرة ، فلما مر بهم ابن محمد بن الأشعث، انجفلوا معه، وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث ، فسار بأهل الشأم حتى نزل تُستَّر ، وقلم بين يديه مطهر بن حرّ العكتى ــ أو الجنّفاتى ــ وعبد الله بن رُميشه الطائى ، ومطهر على الفريقين ، فجاعوا حتى انتهوا إلى دُجيّل، وقد قطح عبد الرحمن بن محمد خيلا له،

<sup>(</sup>۱) ب، ف: ووساري.

عليها عبد الله بن أبان الحارثيّ فى ثلثمانة فارس – وكانت مسلحةً له وللجُنْد – فلما انتهى إليه مطهّر بن حرّ أمرّ عبد الله بن رُمّينة الطائيّ فأقد معليهم ، ١٠٦١/ فهزمتْ خيلُ عبد الله حتى انتهتْ إليه ، وجُرح أصحابه .

قال أبو ميخسَف : فحد تني أبو الزبير الهَـمـُدانيّ، قال : كنتُ في أصحاب ابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال : اعبُروا إليه من هذا المكان ، فأقحم الناسُ خيولَمهم ُدجَمَل من ذلك المكان الذي أمرهم به ، فوالله ما كان بأسرَع من أن عَسِرَ عُظم حيولينا ، فما تكاملت حتى حملنا على مطهر بن حرُّ والطائن فهزمناهما يُوم الأَضحى في سنة إحدى وثمانين وقتلناهم قَـَتُـلا ذريعًا، وأصبنا عسكرَهم، وأثت الحجاجَ الهزيمةُ وهو يخطُب، فصَّعِد إليه أبو كعب بن عُبيد بن سَرْجِيس فأخَبرَه بهزيمة الناس ، فقال : أيِّهَا الناس، ارتحلوا إلى البصرة إلى معسكر ومقاتسَل وطعام ومادَّة ، فإنَّ هذا المكان الذي نحن به لا يحمل الجند . ثم انصرَف راجعًا وتبعثُه خيول أهل العراق ، فكلما أدركوا منهم شاذًا قَسَلُوه ، وأصابوا ثِقْلاحووْه ، وفضى الحجاج لايلويعلي شيء حتى نزل الزاوية، وبعث إلى طعام التجار بالكلاء (١١) فأخذه فحمَمله إليه ، وخلَّى البَّصرة لأهل العراق . وكان عامله عليها الحكمَم ابن أيوَّببن الحكم بن أبي عقيل الثقنيُّ . وجاء أهل العراق حتى دخلوا البصرة .' وقد كان الحجاج حين صدم تلك الصَّدمة وأقبل راجعًا دعا بكتاب المهلُّ ، فقرأه ثم قال : نله أبوه ! أي صاحب حرب هو ! أشار علينا بالرأى ، ولكناً لم نقبل .

1.17 وقال غيرُ أبى غنك : كان عامل البصرة يومنذ الحكم بن أيّوب على الصّلاة والصدقة، وعبد الله بن عامر بن مسمع على الشَّرَط ، فسار الحجاج ف جيشه حتى نزل رُسْتُهُاذ وهي من دَسْتَوَى من كور الأهواز ، فمسكر بها ، وأقبل ابنُ الأشعث فنزل تُسْتر ، وبينهما نهر ، فرجه الحجاج مُطَهّر

ابنَ حرَّ العَـكَى في أَلْني رجل ، فأوقعوا بمسلحة لابن الأشعث ، وسار ابن

<sup>(</sup>١) الكلاه : سوق بالبصرة .

الأشعث مبادراً، فواقتهم، وهي عشية أعرفة من سنة إحدى، وثمانين فيقال : إنهم قتلوا من أهل الشأم ألفاً وخمسهائة ، وجاءه الباقون منهزمين ، ومعه يومئذ مائة وخمسون ألف ألف، ففرقها في قُواده، وضمتهم إياها، وأقبل منهزماً إلى البصرة . وخطب ابن الأشعث أصحابة فقال : أما الحجاج فليس بشيء ، ولكنا فريد غزَو عبد الملك ، وبلغ أهل البصرة هزيمة الحجاج، فأراد عبد الله بن عامر بن مسمع أن يقطع الجسر دونة ، فرشاه الحكم ابن أيّوب مائة ألف ، فكف عنه . ودخل الحجاج البصرة ، فأرسل إلى ابن عامر فانتزع المائة الألف منه .

\*\*\*

رَجْع الحديث إلى حديث أبى نحنف عن أبى الزّبير الهَمَدانيّ .

فلما دخل عبد الرحمن بن محمد البيّصرة بابعه على حرب الحجاج ،

وخلّع عبد الملك جميع أهلها من قرّائها وكهولها ، وكان رجل من الأزد من

الحَهاضِم يقال له عُفْبة بن عبد الغافر له صحابة ، فنزا فبابع (١) عبدالرحمن

مستبصراً في قتال الحجاج ، وخنَدْق الحجّاج عليه، وخندق عبد الرحمن المحاب على البصرة . وكان دخول عبد الرحمن البيّصرة في آخر ذي الحجة من سنة

إحدى وتمانن .

\*\*

وحجّ بالناس فى هذه السنة سليانُ بنُ عبد الملك ، كذا حدّ ثنى أحمدُ ابنُ ثابت ، عمن ذكره ؛ عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى متعشَر. وكذلك قال الواقدىّ ، وقال : فى هذه السنة وُليد ابنُ أبى ذئب .

وكان العاملَ في هذه السنة على المكدينة أبانُ بنُ عَمَان ، وعلى العراق والمشرق الحجاجُ بنُ يُوسف ، وعلى حرب خُراسانَ المهلّب ، وعلى خَرَاجها المغيرة بن مهلب من قبلَ الحجاج ، وعلى قنضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أبي موسى ، وعلى قنضاء البّصرة عبد الرحمن بن أذَيْنة .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وفرأى أن يبايع . .

# ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين

# ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها

[خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية]

فمن ذلك ماكان بين الحجاج وعبد ِالرحمن بن ِ محمد من الحروب،بالزَّاوية. ذكرهشامُ بنُ محمد، عن أبي مخنسَف، قال: حدَّثني أبو الزَّبير الهَـمـُـدانيّ ١٠٦٤ قال : كان دخول ُ عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجة ، واقتتلوا في المحرُّم من سنة اثنتين وثمانين، فتزاحفوا ذاتَ يوم، فاشتد ّ قتالهم. ثمّ إن أهمل العراق هزموهم حتى انتهـوًا إلى الحجاج، وحتى قاتلوهم على خناد ِقهم، وانهزمتْ عامة قريش وْتَقَيف، حَتَى قال عبيد بن مُوهَب مولى الحجاج وكاتبه :

فر البَرَاءُ وابن عَمِّهِ مُصْعبٌ وفرَّتْ قريشٌ غيْرٌ آل سَعِيد ثُمَّ إنهم تَنَزاحَفُوا في المحرَّم في آخره في اليوم الذي هزمَ فيه أهلُ العراق أهل الشام ، فنكصت ميمنتهم وميسرتهم ، واضطربت رماحهم ، وتقوض صفتُّهم؛ حتى د نوا منيًّا ، فلما رأى الحجاج (١) ذلك جناعلي ركبتيه ، وانتسَفي نحواً من شبر من سَيِّفه ، وقال : لله در مُصْعَب! ما كان أكرمه حين نزل به ما نَزَل ! فعلمت أنه والله لا يريد أن يفر ". قال : فغمزتُ أبي بعيني ليأذن ني فيه فأضربه بسيني ، فغمز ني غمزة "شديدة ، فسكنت(٢) ، وحانت مني التفاتة ، فإذا سُفيان بنُ الأبرد الكلبيّ قد حَمَل عليهم فهَـزَمهم من قبِـلَ الميمنة ، فقلتُ: أَبِشِرَ أَبُّها الأمير، فإنَّ الله قد هَـزَمَ العدوِّ. فقال لي: قم فانظر؛ قال : فقمتُ فنظرت؛ فقلتُ : قد هزمهم الله ، قال : قُمُ ْ يازياد فانظر ؛ قال : فقام فنظر فقال : الحق أصلحك الله يقيناً (٣) قد هُرُموا ، ١٠٦ فخر ساجداً ، فلما رجعت شتمي أبي وقال: أردت أن تُهلِّكي وأهل بيبي .

<sup>(1)</sup> ب، ف : وظما رأى ذلك الحجاج » . (٢) س : ونسكت » . (٣-٣) ب، ف : وأيما الأمير أصلحك الله » .

وقتل في المعركة عبد الرحمن بن عَـوْسجة أبوسُفْيان النَّهميُّ ، وقتـل عقبة ابن عبد الغافر الأزدى ثم الجهضمي، في أولئك القراء في ربيضة (١) واحدة ، وقُتِل عبد الله بن رزام الحارثي ، وقُتِل المنذرُ بنُ الحارود ، وقُتِل عبد الله ابن عامر بن مسمّع، وأتييّ الحجاجُ برأسه، فقال: ماكنتُ أرى هذا فارقعي حتى جاءنى الآن برأسه ؛ وبارز سعيد بن يحيى بن سعيد بن العاص رجلاً يومئذ فقسَله، وزعموا أنه كان موليّ للفضل (١) بن عباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ، كان شجاعًا يُدعَى نُصَيرًا ، فلما رأى مِشيتَه بين الصفَّين، وكان يلومه على ميشيته قال : لا ألومُه على هذه المشيَّة أبداً .

وقتيل الطفيل بن عامر بن واثلة ، وقد كان قال وهو بفارس يُقبل مع عبد الرحمن من كَرَّمانَ إلى الحجاج :

أَلَا طَرَقَتْنَا بِالغَرِيَّيْنِ بَعْدَمَا كَلِلْنَا على شَخْط. المزَارِ جَنُوبُ أَتُوكَ يَقُودُونَ المنَايا وإنَّمَا هَدَتُهَا بِأُولَانَا إليك ذُنُوبُ مِنَ اللهِ في دَارِ القَرَارِ نصيبُ ١٠٦٦/٧ أَلا أَبلِغ الحجَّاج أَنْ قَدْ أَظَلَّهُ عذاب بِأَيْدِي المؤمنينَ مُصيبُ

مَّى نَهْبِط المصرينِ يهرُبُ مُحمَّدُ لَ وَلَيْسَ بِمُنْجِي ابن اللعين هُرُوبُ قال: منسَّمَنَنَا أَمراً كان في علم الله أنسَّك أولَى به، فَعجلًا لك في الدنيا، وهو معذبك في الآخرة . وانهزَم الناسُ ، فأقبل عبد الرحمن نحوَ الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة ، وتَسَعه أهلُ القوّة من أصحاب الحيل من أهل البيصرة .

ولما مضى عبد الرحمن نحو الكوفة وتسب أهل البيصرة إلى عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه ، فقاتـَل بهم خمس َ ليال الحجَّاج أشدَّ قتال رآه الناس ، ثمَّ انصرف فليَّحق بابن الأشعث ، وتبعه طائفة من أهل البَصْرة فلتحقوا به ، وحرج الحريش بن هلال السعدى وهو من بني أنف الناقة – وكان جريحًا – إلى سَفَوَانَ فماتَ من جيراحتِه،

ولا خبْرَق الدُّنيا لِمن لَم يكُن لَهُ

<sup>( 1 )</sup> الربضة بكسر الراء وسكون الباء ؛ مقتل كل قوم قتلوا في بقعة واحدة .

<sup>(</sup>٢) ط: «المفضل»، تصحيف.

وقُمُول في المعركة زياد بن مقاتل بن مسمح من بني قيس بن ثعلبة ، فقامت حَمَّيدة ابنتُه تَنَدبُه ، وكان على خُمْسَ بكرِ بن وائل مع ابن الأشعث وعلى الرّجال ، فقالت :

فجاء البلتع السعديّ فسمعها وهي تمند ب أباها ، وتعيب التميميّ ، فجاء وكان يبيع مَمْناً بالمربد، فترك سمَمْنه عند أصحابه، وجاء حتى قام تحتها

تَطاول لَيْلكِ من مُعْصِرِ! فقَدْ تلْحَقُ الخَيْلُ بالمدْبِر ج غيْرَ البرى ولا المُعْذِر وطاح لواء بني جحدر

علامَ تَلومينَ من لم يُلِمْ فإنْ كَانَ أُردى أباك السِّنانُ وَقَدْ نَنْطَحُ الخَيْلُ تحْتَ العَجَا ونَحْنُ منعنا لواء الحريشِ فقال عامر بن واثلة يرثى ابنه طُهُمِلا :

وَهَدُّ ذلك رُكني هَدَّةً عجبًا(٢) وابْنَيْ شُمَيَّةَ لا أنساهما أَيدًا ﴿ فيمن نسيتُ وكل كان لي نَصَبَا (٣) حَتى كَبِرْتُ ولم يَتْرُكنَ لِي نَشَبَا عنه المياه وفاض الماء فانْقَضَبَا وإِن سَعَى إِثْرَ مَنْ قَدْ فَاتَهُ لَغَبَا أبناء فارس في أربائها غلبا لك المَنِيَّةُ حَيْناً كان مُجْتلباً عنك الكتائِبُ لا تخفي لها عقبا تُرَى النُّسورُ على القتلي بها عُصَبا وَغَادَرُوكَ صريعاً رهْن مَعْركة

١٠٦٨ خَلِّي طُفيلٌ عَلَيٌّ الهَمَّ فانشَعَبـــا وأَخْطَأَتْنَى المنايا لا تُطَالُعُني وكنْتُ بَعْدَ طُفَيْلِ كالذي نَضَبَتْ فلا بَعِيرُ لَهُ فِي الأَرْضِ يَركَبُهُ وسارَ من أرض خاقانَ الَّتي غلَبت ومنْ سجستَانَ أَسبـــابٌ تُزَيَّنُهَا ١٠٦٩ حتى وَرَدت حياض الموت فانكَشَفَتُ

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥ : ١٥٣ ، سم اختلاف في الرواية . (۱) ط: «حای».

<sup>(</sup> ٣ ) الأغانى : « وصبا » .

تعاهَدُوا ثمَّ لَمْ يُوفُوا بِمَا عَهِدُوا وأَسلَمُوا لِلِعَدُّوِ السَّبَى والسَّلَبَا يَا سَوْءَةَ القَوْمِ إِذْ تُسْبَى نِسَاؤُكُمُ وهُمْ كُثِيرٌ يَرَونَ الخزى والحَربَا

450

قال أبو محننف: فحد تنى هشام بن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقنى أن الحجاج أقام بقية المحرم وأوّل صفر، ثم استعمل على البسَصرة أيسوب ابن الحكم بن أبى عقيل، ومضى ابن الأشعث إلى الكوفة، وقد كان الحجاج خلّف عبد الرحمن بن عبد الدحمن بن عبد الدحمن على الكوفة.

قال أبو مخنَـَف كما حدَّثنى يونس بن أبى إسحاق: إنه كان على أربعة آلاف من أهَل الشأم .

قال أبو محنق : فحد ثني سهم ُ بن ُ عبد الرحمن الجُهُوتِي أنهم كانوا ألفين ، وكان حنظلة بن ُ الوراد من بني رياح بن يَرْبوع التميميّ وابن عتاب ابن ورَقاء على المدائن ، وكان مطرُ بن ناجية من بني يَرْبوع على المعونة ، فلما بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث أقبل حتى دنا من الكوفة ، فتحصّن ١٠٧٠/٢ منه ابن ُ الحضريّ في القصر ، ووثب أهلُ الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الخضريّ ومن معه من أهل الشأم فحاصرَ هم، فصالحوه على أن يخرجوا ويخلّوه والقصر ، فصالحهم .

قال أبو محنف : فحد ثنى يونس بن أبى إسحاق أنه رآهم يتنزلون من القصر على المسجود القصر على السبحة ، فازد حم الناس على باب القصر ، فاخترط سيفة ، فضرب به جمّد فلة بعل من بغال أهل الشأم وهم يخرجون من الفهمر ، فألتى جمّد فلته ودخل القصر ، واجتمع الناس عليه فأعطاهم مائتى درهم . قال يونس : وأنا رأيتها تُقسم بينهم ، وكان أبو السقر فيمن أعطيتها . وأقبل ابن الأشعث منهزماً إلى الكوفة ، وتستمه الناس إليها .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: ډلمطرف، .

### [ وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث ]

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت وقعة دَيْر الحَسَاجِم بين الحجّاج وابن الأشعث في قول بعضهم . قال الواقديّ : كانت وقعة ُ دَيْر الحَسَاجِم في شعبانَ من هذه السنة ، وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث وعانين . د ذكر الحبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دَيْر الحمّاجِم وذكر ما جرى بينه وبين الحجّاج بها :

ذكر هشام عن أبي بمخسَّف، قال : حدَّثني أبو الزبير الهَّمَـْدانيَّ ثمَّ الأرحى ، قال : كُنت قد أصابتني جراحة ، وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأُشَعْث حين أقبل ، فاستقبلوه بعد ما جازَ قنطرَة زبارا(١١) ، فلما دنا منها قال لى : إن رأيتَ أن تعدل عن الطريق – فلا يرى الناسُ جيراحتك فإنى لا أحبَّ أن يستقبلهم الجرحي– فافعل . فعدلتُ ودخل الناسُ ، فلما دخلي الكوفة مالَ إليه أهلُ الكوفة كلهم ، وسبقت همندان إليه ، فحفّت به عند دارِ عمرِو بن حُرَيث إلّا طائفة من تميم لسّيسوا بالكثير قد أتَّوا مطرّ بنّ ناجية، فأرادوا أن يقاتِلوا دونه، فلم يُطيِّقوا قتالَ الناس. فدعا عبد الرحمن بالسلاليم والعَمَجكَل، فوَضِعتْ ليمَصعُمَد الناسُ القَمَصْر، فصعيد الناسُ القصر فأخذوه ، فأتىَ به عبد الرحمن بن محمد ، فقال له : استبقى فإنى أفضلُ فرُسانلك وأعظمُهم عنك غنّاء ؛ فأمر به فحبُّس ، ثمَّ دعا به بعد ذلك فعفا عنه . وباينَعه مَطَرً "، ودخل الناس إليه فبايعوه ، وسَقَطَ إليه أهلُ البصرة ، وتمَقَوَّضَتْ إليه المسالح والثغور ، وجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن ابن ُ العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وعرف بذلك ، وكان قد قاتل الحجاج بالبَصْرة بعد خروج ابن الأشعث ثلاثًا ، فبلغ ذلك عبدالملك ١٠٧ ابنُ مروان ، فقال: قاتل الله عُدُىّ الرَّحْمن ، إنه قد فرّ ! وقاتل غلمانٌ من غلمان قريش بعده ثلاثاً . وأقبل الحجاج من البصرة فسار في البرّ حتى مرّ بين القادسيَّة والعُنُذَيب، ومَـنَّعُوه من نزول القادسيَّة، وبعث إليه عبدُ الرحمن بنُ محمد بن الأشعث عبد الرحمن بن العبّاس في خيل عظيمة من خيل المصرّين

<sup>(</sup>١) ب: وزباراه، س: ودباراه.

سنة ٨٢ منة

فنعوه من نزول القادسية ، ثم سايروه حتى ارتفعوا على وادى السباع ، ثم ّ تسايروا حتى نزل الحجاج ديسر قُرَّة ، ونزل عبدُ الرحمن بنُ العباس ديرَ الجماجم ، ثمّ جاء ابن الأشعث فنزل بدير الجماجم والحجاج بدير قرَّة ، فكان الحجاج بعد ذلك يقول : أما كان عبدُ الرحمن يزَّجمُ الطبرَ حيث رآنى نزلتُ دير قَرَّة ، ونزل ديرَ الجماجم !

واجتمع أهلُ الكوفة وأهلُ البَصْرة وأهلُ الثغور والمسالح بدَيْر الجماجم والقرَّاء من أهل الميصرَين، فاجتمعوا جميعًا على حرب الحجاج، وجمَّعَهُمْ عليه بغضُهم والكراهية له ، وهم إذ ذاك ماثة ألف مُقاتل ممن يأخذ العطاء ، ومعهم مثلهم من متواليهم . وجاءت الحجاجَ أيضًا أمدادُه (١) من قبلًا عبد الملك من قبل أن ينزلُ ديرَ قُرَّة ، وقد كَان الحجاج أراد قبل أن يَــُتر ل ديم قُرَّة أن يرتفع إلى هيت وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشأم والجزيرة فيأتسيَّه الملندُ من الشَّأْم من قريب، ويقترب من رَفاغة سيعثر الجزيرة؛ فلما مرَّ بدَيْرَ قرة قال : ما بهذا المنزل بُعدٌ من أمير المؤمنين ، وإنَّ الفلاليج وعين التمر إلى جَنْسِنا . فنزل فكان في عسكره مخند قيًّا وابن محمد في عسكره تخندقاً ، ٢٠٧٣/٢ والناس يخرجون في كلُّ يوم فيقتتلون، فلا يزال أحدهما يُدنى حَندقَـه نحو صاحبه ، فإذا رآه الآخر حندق أيضًا ، وأدنكي خندقه من صاحبه . واشندً القتال بينهم . فلما بلغ ذلك رءوس قريش وأهلُ الشأم قيبَل عبد الملك ومُواليه قالوا : إن كان إنما يُرْضي أهل العراق أن يُنزَعَ عنهم الحجاج، فإنَّ نزع الحجاج أيسرُ من حرَّب أهل العراق ، فانزعه عنهم تُمخلص لك طاعتُهم ، وتحقن به دِماءنا ودماءَهم . فبعث ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بأرض المَوْصل يأمره بالقدوم عليه ، فاجتمعًا جميعًا عنده ؛ كلاهما في جُنْد يهما ، فأمرهما أن يتعرضا على أهل العراق نزع الحجّاج عنهم ، وأن ُبيري عليهم أعطياتيهم كما تُنجري على أهل الشأم ، وأن ينزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءً ، يَكُون عليه واليًّا ما دام حيثًا ، وكان عبد الملك واليًّا ؛ فإن هم قبلوا ذلك عُزل عنهم الحجاج ، وكان محمد بن مروان

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وأمداده.

سنة ۸۲ ٣٤٨

أمير العراق ، وإن أبـَوا أن يقبلوا فالحجّاج أميرُ جماعة أهل الشأم وولى ّ القتال ، ومحمد بن مروان َ وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. فلم يأت الحجاجَ أمرٌ قط كان أشد عليه ولا أغيهَظ له ولا أوَجعَ لقَـلْبه منه مُحافة أن يقبلوا فيُعزَلَ عنهم ، فكتَتَب إلى عبد الملك :

يا أميرَ المؤمنين، والله لئن أعطيتَ أهلَ العراق نَسَزْعي لَا يلبثون إلَّا قليلا '/١٠٧٤ حتى يخالفوك ويسيروا إليك ، ولايزيدهم ذلك إلّا جرأةٌ عليك ، ألم تر وتَسَمع بوُثُوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عفيّان، فلما سألهم ما يريدون قالوا: نزعَ سعيد بنالعاص، فلما نزعه لم تم لهم السنة حيى ساروا إليه فقتلوه! إنَّ الحديدَ بالحديد يُفلُّح . خارَ الله لك فيا ارتأيتَ . والسلام عليك .

فأبَى عبدُ الملك إلَّا عرضَ هذه الخصال على أهل العراق إرادة العافية من الحرُّب . فلما اجتمعا مع الحجاج خرج عبدُ الله بن عبد الملك فقال : يا أهل العراق ، أنا عبدُ الله بنُّ أمير المؤمنين ، وهو يُعطيكم كذا وكذا ، فـَـذكـَر هذه الحصال التي ذكرنا . وقال محمد بنُ مروان : أنا رسولُ أمير المؤمنين إليكم ، وهو يتعرِّض عليكم كذا وكذا ، فذَكَّر هذه الحصالَ . قالوا : نرجع العشيَّة، فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث ، فلم يَسَقَ قائدٌ ولا رأس قوم ولا فارس لا "أتاه ، فَتَحمِد اللهَ ابن ُ الأشعث وأثنتَى عليه ثمَّ قالَ :

أما بعد، فقد أعطيتم أمراً انتهازكم اليوم إياه فرصة ، ولا آمن أن يكون على ذي الرأى غداً حَسْرة ، وإنكم اليوم على النَّصف وإن كانوا اعتدوا بالزاوية فأنتم تعتدُّون عليهم بيتَوْم تُسشَّرَ ، فاقبلوا ما عَرَضوا عَليكم وأنتم أعزَّاءُ أَقُوياءُ ، والقَومُ لكم هاثبون وأنَّم لهم منتقصون (١١). فلا والله (٢) لا زِلْمُ عليهم / ١٠٧٥ جُراء ، ولا زلم عندكم أعراء ، إن أنتم قبلم أبداً ما يقيم .

فوَتْب الناسُ من كل جانب، فقالوا : إنَّ الله قد أهلكهم، فأصبحوا في

<sup>(</sup>۱) ب: ومتنقصون ي .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: « فواقه يه .

الأزّل والضّنْك والمجاعة والقلّة والذلّة ، ونحن ذوو العَدّد الكثير ، والسعر الرفيغ(١) ولمادة القريبة ، لا والله لا نقبل .

719

فأعادوا خلعمة ثانية . وكان عبد الله بن ذواب السلميّ وعميّر بن تيحان أوّل من قام بخلعه في الجمـاجم ، وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم(٢) أجمع من خلعهم إياه بفارس .

فرجع محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجاج فقالا: شأنك بعسكوك وجندك فاعمل برأيك ، فإنا قد أسرنا أن نسمت لك ونطيع ، فقال : قد قلت لكما : إنه لا يُراد بهذا الأمر غير كما ، ثم قال : إنما أقاتل لكما ، وإنما سلطاني سلطانكما، فكانا إذا لقياه سلمًا عليه بالإمرة ، وقد زَعَم أبويزيد السّكشكي أنه إنماكان أيضًا يسلّم عليهما بالإمرة إذا لقيتهما، وخطياه والحرب فتولاها .

قال أبو نحنف : فحد في الكلبي محمد بن السائب أن الناس لما اجتمعوا بالجماج سمت عبد الرحمن بن محمد وهو يقول : ألا إنّ بني متروان يعيّرون بالزرقاء ، والله ما لهم نحبّ أصح منه إلا أن بني أبي العاص أعلاج من أهل صفّورينة ، فإن يكن هذا الأمر في قريش فعنتي فنُقئت بيضة قريش ، وإن يلك في العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس — ومدّ بها صوته يُسميح الناس — وبرزوا للقتال، فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن ابن مسلم الكلبي ، وعلى ميسرته عُمارة بن تميم النخبي، وعلى خيله سمُنيان ١٠٧١/٢ ابن الأبرد الكلبي ، وعلى رجاله عبد الرحمن (٣) بن حبيب (١٠ الحكمي ، وعلى ميسرته وجعل ابن الأشعث على ميسته الحجاج بن جارية الخنعمي ، وعلى ميسرته الأبرد بن قرة التميمي ، وعلى حيل حيله عن المرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث الهاشي ، وعلى رجاله محد بن معد بن أبي وقياص، وعلى مجفيفته (٩) عبدالله عبد الرحمن بن قياس بلعوت ، على القراء جبيلة بن زحر بن قيس المعفوت ، على القراء جبيلة بن زحر بن قيس المعفوت ،

<sup>(</sup>١) السعر الرفيغ : السهل . (٢) ب ، ف : « بدير الجماجم » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف : «الله ه . (٤) ابن الأثير : «خبيب ه .

<sup>(</sup> ٥ ) الحيل المجففة : التي عليها التجفاف ، وهو ما جلل به من سلاح .

سة ٨٧ س

وكان معه خمسة َ عشرَ رجلا من قريش ، وكان فيهم عامر الشعبيّ ، وسعيد ابنُ جبير ، وأبو البخريّ الطائيّ ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي .

ثم إنهم أخلوا يتراحفون في كل يوم ويقتتلون؛ وأهل العراق تأتيهم مواد م من الكوقة ومن سواد ها فيا شاعوا من خيصيهم، وإخوانهم من أهل البَصرة وأهل الشأم في ضيق شديد، قد غلت عليهم الأسعار، وقبل عندهم، الطعام، وفقد السلحم، وكانوا كأنهم في حصار، وهم على ذلك يتعادون أهل العراق ويراو حُونهم، فيقتتلون أشد القتال، وكان الحجاج يُدنى خندقه مرة وهؤلاء أخرى، حتى كان اليوم الذي أصيب فيه جبلة بن زحر . ثم إنه بعث إلى كميل بن زياد النحي وكان رَجلا وكينا وقوراً عند الحرب، له بأس كميل بن زياد النحي وكان رَجلا وكينا وقوراً عند الحرب، له بأس عكادون يبرحون، وكانت كتيبته تلدى كتيبة القراء، يُعمل عليهم فلا يكادون يبرحون، ويعملون فلا يكذبون، فكانوا قد عرفوا بذلك، فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون، وخرج الناس ، فعبتي الحجاج أصحابة، ثم ت زحف في صُفوفه، وخرج ابن محمد في سبعة صفوف بعضها على أثر بعض، وحبي الحجاج لكتيبة القراء التي مع جبلة بن زَحر ثلاث كتائب، وبعث عليها الجراح بن عبد الله المكتبي ، فأقبلوا نحوهم.

قال أبومخنَف : حدّ ثنى أبو يزيد السَّكْسَكَىّ، قال : أنا والله فى الحيل التى عُبُنِّيت لجلة َ بن زَحْر ، قال: حملنًا عليه وعلى أصحابه ثلاث حملات ؛ كلّ كتيبة تحمل حَمَّلة ، فلا والله ما استنقَّصْنا منهم شيئًا .

[ذكر الخبرعن وفاة المغيرة بن المهلبّ] وفي هذه السنة تُوُثّى المغيرةُ بنُ المهلّب بخُراسانَ .

ذكرَ على بنُ محمد، عن المفضل بن محمد، قال: كان المفيرةُ بنُ المهلب خليفة أبيه بمرّو على تحمله كله ، فات في رجب سنة النتين وتمانين ، فأتى المفير يزيد ، وطممة أهلُ العسكر فلم يُخيروا المهلب ، وأحب يزيد أن يبلغه ، فأمر النساء فصرّحن ، فقال المهلب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة ،

**₩•1** A7 ₹

فاسرْجِعَ ، وَجَزَعِ حَى ظهر جزَعُه عليه ، فلاَ مَه بَعْضُ خاصَتُه ، فلاَعا يزيدَ فَرِجَهَهَ إِلَى مَرُّوَ ، فجعل يُرْصِيه بما يتَعمَّل ودموعه تَنْحَدْر على لحيته . وكتب الحجاج إلى المهلب يعزِّيه عن المغيرة ، وكان سيداً ، وكان ٢٠٧٨/٧ المهلب يومَ مات المغيرة مقيًّا بكيسٌ وراء النهر لحرْب أهراِها .

قال : فساريزيدُ في ستين فارساً ــ ويقال :سبعين ــ فيهم مُجاّعة بن عبد الرحمن العنتكيّ ، وعبد الله بن مُعمّر بن سمير اليسكريّ ، ودينار السجيسْتانى ، والهيثم بن المنخّل الجُرْموزى ، وعَزَوان الإسكاف صاحب زَمّ - وكان أسلمَ على يد المهلب - وأبو محمد الزَّمّ ، وعطية - مولى لعتيك -فلقيتهم خمسائة من الرك في متفازة نسسف ، فقالوا: ما أنم ؟ قالوا: تجار ؟ قالوا: فأين الأثقال ؟ قالوا: قد مناها ؛ قالوا: فأعطُونا شيشًا ، فأبي يَزيد ، فأعطاهم ُعجَّاعة ثوباً وكرابيسَ وقَـوساً ، فانصرَفوا ثمَّ غـَـدرُوا وعادوا إليهم ، فقال يزيد : أنا كنتُ أعلمُ بهم فقاتِـلوهم ، فاشتدّ القتال بينهم ، ويزيدُ على فرس قريب من الأرض، ومعه رجل من الحوارج كان يزيد أحدَّه، فقال: استبقني ؛ فن عليه، فقال له: ما عندك؟ فحمل عليهم حتى خالطهم وصارمن ورائيهم وقد قـَـتل َ رجلا ، ثم كرَّ فخالطهم حتى تقدَّمهم َ وقـتَـلُ رجلا ثمَّ رجعً (١) إلى يزيدَ . وقتـَل يزيدُ عظيًّا من عظمائهم . ورُمَّى يزيدُ في ساقه ، واشتدّت شوكتهم ، وهرب أبو محمد الزّميّ ، وصبر لهم يزيدُ حتى حاجَزَوهم ، وقالوا : قد غُـُدرنا ، ولكن لا ننصرف حتى نموتُ جميعًا أو تموتوا أو تُعطونا شيئًا، فحلف يزيدُ لا يعطيهم شيئًا، فقال مُجَاعة : أذكَّرك ٢٠٧٩/٢ الله ، قد هلك المغيرة، وقد رأيت ما دخل على المهلب من مصابه، فأنشُدك الله أن تصاب اليوم !

قال : إِنَّ المغيرة لم يَعَدُ أُجلَبَه ، ولستُ أُعدو أُجلَلَ . فرى إليهم مُجَّاعة بعمامة صفراء فأخذوها وانصر فوا ، وجاء أبو محمد الزَّى بفوارس وطعام ، فقال له يزيد : أسلمتنايا أبا محمد ؛ فقال : إنما ذهبتُ لأجيثكم بمند وطعام ، فقال الراجز :

<sup>(</sup>١) س: دريج ه .

قد علمَ الأَقوامُ والجنودُ أَنك يوم التُّركِ صَلبُ العودُ يزيدُ يا سَيفَ أَلى سعيدُ والجمع يَوم المجمع المشهود وقال الأشقرى :

والتُّرك تعلمُ إِذ لَاق جُموعَهُمُ بفِتيَةِ كَأْسُودِ الغابِ لَم يَجِدوا نرى شَرائجَ تَغشى القومَ من علقِ '/۱۰۸۰ وتحتَهُمْ قرَّحٌ يَرْكَبْنَ ما ركِبوا فى حازَّةِ الموتِ حتى جَنَّ لَيْلُهُمُ

أَنْ قد لقوهُ شِهاباً يَفرِج الظُّلمَا غيرَ التأسِّي وغيرَ الصبرِ مُعتَصَمَا وما أرى نبوةً منهم ولا كَزَما من الكرمة حتى ينتلعن دَمَا كِلاً الفريقين ما وَ أَنَّ ولا انهزما

وفى هذه السنة صالـَح المهلب أهل كس (١) على فيد ية، ورحل عنها يريد مَرُّوَ .

# ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلُّب عن كِسَّ

ذكر على بن ُ محمد ، عن المفضّل بن محمد ، أن المهلب اتسهم قومًّا من مُضرَ فحبسهم وقفل من كيس وحلَّفهم ، وحلَّف حريث بن قُطْبة مولَى خُزاعة، وقال : إذا استوفيتَ الفد ية فُردَّ عليهم الرَّهُ ن . وقطع النَّهر فلما صار بَبُلْخَ أقام بها وكتَتَب إلى حُرَيث: إنى لستُ آمَن إن رددت عليهم الرَّهُمُن أن يغيروا عليك، فإذا قبضتَ الفدَّية فلاتخلَّى الرُّهُمُن حتى تقدم أرض بكنخ . فقال حُرَيث لمليك كيس : إن المهلب كتب إلى أن احبس الرُّهُن حتى أقدم أرض بكُّخ، فإن عَبَجَلْت لى ما عليك سلَّمتُ إليك رهائنك ، وسرت فَأخبرتُه أن كتابه ورد ، وقد استوفيتُ ما عليكم ، ورددتُ عليكم الرهُن؛ فعجَّل لهم صُلحَهم، وردَّ عليهم من كان في أيديهم منهم . وأقبل فعرض لهم الرك، فقالوا : افد نفسك ومن معك، فقد لقينا

<sup>(</sup>١) ط: « كش » ، وكس مدينة تقارب سمرقند .

سنة ٨٢

يزيد بن المهلّب ففك كى نفسه. فقال حُرَيث: ولدّ تَنّى إذاً أمّ يزيد! وقاتلَمَهم ١٠٨١/٢ فقتَنَكهم، وأسرَ منهم أسرَى ففكوهم ، فن عليهم وخلاهم، وود عليهم الفيداء. وبلغ المهلّب قوله: ولدتنّى أمّ يزيد إذاً، فقال: يأنف العبد أن تلده رَحِمهُ! وغَضَبٍ .

فلما قلم عليه بلغ قالله: أين الرّهُن ؟ قال: قبضتُ ماعليهم وخلّيتهُم، قال: ألم أكتب إليك ألا تخليبهم ! قال: أتانى كتابُك وقد خليتُهم، وقد كُفيتُ ما خفت ؟ قال: كذبت ، ولكنك تقرّبت إليهم وإلى ملكيهم فأطلعته على كتابى إليك. وأمر بتجريده ، فجزّع من التجريد حتى ظن المهلبُ أن به برصا ، فجرّده وضرّبه ثلاثين سوّطاً. فقال حرريث: وددت أنه ضربى ثلثان سوّطاً. فقال حرريث: وحلف أنه ضربى ثلثانة سوّط ولم يجرّدنى، أنها واستحياء من التجريد ، وحلف ليتقلن المهلب.

فركب المهلب يوماً وركب حُرَيث ، فأمر غلامين له وهو يسيرُ خلفَ المهلَّب أن يضرباه، فأبى أحدُهما وتَرَكه وانصرف، ولم يجترئ الآخر لما صار وحده أن يُقدم عليه ، فلما رجع قال لفلامه: ما منعك منه ؟ قال: الإشفاق والله عليك، ووالله ما جزعتُ على نفسى ، وعلمتُ أنا إن ْ قتلناه أنك ستُقتل ونقتل، ولكن كان نظرى لك ، ولوكنت أعلم أنك تسلم من الفتل لقتلتُه .

قال : فترك حُريث إتيان المهلب ، وأظهر أنه وَجعع ، وبلغ المهلب 1007/7 أنه تمارَض وأنه يريد الفتك به ، فقال المهلب لثابت بن قطبة : جنى بأخيك ، فإنه تمارَض وأنه يريد الفتك به ، فقال المهلب لثابت بن قطبة : جنى بأخيك ، فإنها هو كبعض ولدى عندى ، وما كان ما كان متى إليه إلا نظراً له وأدباً ، ولركب ولر بما ضربت بعض ولدى ولا بقد والله لا أجيئه بعد ما صَنتع بى ما صَنتع ، ولا آمنه ولا يأمننى . فلما رأى ذلك أخوه ثابت قال له : أما إن كان هذا وأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم ، وخاف ثابت أن يتمتيك حريث بالمهلب في تقتلون جميعاً ؛ فخرجا في ثلمائة من شاكر يتهما والمنقط عين

# [خبر وفاة المهلّب بن أبي صفرة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفّي المهلب بن ُ أبي صُفْرة .

ذكر الخبر عن سبب موته ومكان وفاته :

قال على بن محمد : حدّ ثني المفضّل، قال : مضى المهلب منصرَفهُ من كس يريد مرو ، فلما كان بزاغول من مر والرود أصابته السَّوصة .. وقوم يَقولون: الشو كة (١١) فدعا حبيباً ومن حفره من ولده، ودعا بسهام فحرَّمت، وقال : أترونكم كاسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا ، قال : أَفْرَوْنكم كاسريها متفرَّقة ؟ قالوا : نعم ؟ قال : فهكذا الجماعة ، فأوصيكم بتَـقَوَى الله وصلة الرَّحيم، فإن صِلْمَة الرَّحيم تُنسى في الأجل، وتُشْرى المالُ ، وتُكثر العَلَدَد؛ ۗ وأنهاكم عن القطيعة ، فإن القطيعة تُعقب النار ، وتورث الذلة والقلمة، ١٠٨٣٪ فتحابُّوا وتواصَلوا،وأجميعوا أمركم ولا تختَّـلفوا، وتبارُّوا تبجَّمعُ أمورُكم ؟ إنَّ بني الأمُّ يختلفون ، فكيف ببني العكَّات ! وعليكم بالطَّاعة والحماعة ، وليكن فعالُكم أفضل من قوليكم ، فإنى أحبّ للرجل أنْ يكون لعمله فضلٌّ على لسانه ، واتقوا الجوابَ وزُلَّة اللسان، فإنَّ الرجل تزِلُّ قلمُه فينتعيش من زَلَته ۚ ، ويزل ۗ لسانُه فيهَلِك . اعرِفوا لمَن يغشاكم حقَّه ، فكنى بغُدوّ الرجل ورَواحيه إليكم تذكرة له، وآثروا الجُنُودَ على البُحْثُل ، وأحبِنُوا العَرَبِ واصطنعوا العُرْف ، فإنَّ الرجل من العرب تَعدُه العدة َ فيموتَ دونك ، فكيف الصنيعة عندَه ! عليكم في الحرب بالأناة والمُكيدة ، فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة ، وإذا كان اللقاء نزل القضاء ، فإن ْ أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوَّه قيل : أتى الأمرَ من وَجَبْهه ، ثمَّ ظفِر فحُمه ، وإن لم يَظَفَر بعد الأناة قيل: ما فرط ولا ضَيَّع، ولكنَّ القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن ، وتعليم السنسَن ، وأدب الصَّالحين، وإياكم والحيفَّة وكثرَة الكلامُ ف مجالسكم، وقد استخلفتُ عليكم يزيدَ ، وجعلتُ حبيبًا على الحُمنْد حتى يَقدم بهم على يزيد، فلا تُخالفوا يزيد، فقال له المفضّل: لو لم تقدّمه لقدّمناه.

 <sup>(</sup>١) فى اللسان :«الشوصة : ربح تأخذ الإنسان فى لحمه تجول مرة هنا ومرة هنا ، ومرة فى الجنب ومرة فى الظهر ومرة فى الحواتى » . وفيه أيضاً : « الشوكة داء كالطاعون » .

ومات المهلّب وأوصى إلى حبيب، فصلّى عليه حبيب، ثمّ سار إلى مَرْوَ . وكتب يزيدُ إلى عبد الملك بوقاة المهلب واستخلافه إياه، فأقرّه الحجّاج(١). ويقال : إنه قال عند موته ووصَيّته : لوكان الأمرُ إلى لوليّتُ سيد ولدى حبيبًا . قال : وتوفَّى في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين ، فقال نَهَارُ بنُ ٢٠٨٤/٢ تَوْسِعة النّميديّ :

> ومات النّدى والجُودُ بعد المهلّبِ (") وقد عُبّرا عن كلّ شرق ومغرب على الناس؟ قلناه ولم نَتَهَيّب بخيلٍ كأرسال القطّا المُتَسَرِّب يُجلّلها بالأرجُوان المُخفَّب وأحلاقُها من حىّ بكرٍ وتغليب يُفدُّونَه بالنفس والأم والأب

ألا ذَهبَ الغزوُ المُقرِّبُ للغنى أَقاماً بموالرُّوذِ رَهنَىْ ضريحِهِ إِذَا قَيلَ أَيُّ الناسِ أَول بنعمة أَبَاحَ لنا سهلَ البلادِ وحزنها يُعرِّضُها للطَّعنِ حتى كأَعما تُطيفُ به قَحطانُ قد عُصِّبتْ به تَحطانُ قد عُصِّبتْ به وحيًا مَعادً عُوَّذُ بلوائه

وفى هذه السنة ولى الحجّاجُ بن يوسفَ يزيـدَ بنَ المهلب خُراسانَ بعد ٢٠٨٠/٧ موت المهاتب .

> وفيها عَزَل عبدُ الملك أبانَ بن عَمَان عن المدينة ؛ قال الواقدىّ : عزله عنها لئلاث عشرة ليلة خلتْ من جُمادَى الآخرة .

قال : وفيها ولتى عبد ُ الملك هشام بن إسماعيلَ المخزوى المدينة . وعَزَلَ هشام ُ بن إسماعيل عن قضاء المدينة لما وليها نوفلَ بن مُساحق العامريّ ، وكان يحيى بن الحكم هو الذى استقضاه على المدينة ، فلما عُزل يحيى و وَلِيّها أبانُ أُ ابنُ عَمَان أقره على قضائها ؛ وكانت ولاية أبان المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاث عشرة ليلة ، فلما عَبْرَل هشام ُ بن ُ إسماعيلَ نوفكلَ بن مُساحيّ عن القضاء وليّ مكانمة عَمرو بن خالد الزَّرْقَ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثنر : وفلما توفى كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته، فأقر يزيد على خراسان» .

<sup>(</sup> ٢ ) البيت الأول والثانى فى كتاب المعمرين ١٤٣ .

401

سة ٨٢

وحَجَّ بالناس في هذه السنة أبانُ بنُ عَبَّان ، كذلك حدَّثني أحمدُ بنُ

ثابت عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر .

وكان على الكوفة والبَّصْرة والمُشرِق الحجَّاجُ، وعلى خُراسانَ يزيدُ بنُ المهلب من قبلَ الحجّاجِ .

# ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ذكر الأحداث الني كانت فيها

[خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم]

فما كان فيها من ذلك هزيمة ُ عبد ِ الرحمن بن محمد بن الأشعث بدَيْرُ ١٠٨٦/٧ الجماعج .

#### ، ذكر الخبر عن سبب انهزامه :

ذكر هشام بن محمد، عن أبي مختف، قال: حد تنى أبو الزبير المملانى، قال: كنت في خيل جبلة بن زحل، فلما حمل عليه أهل الشأم مرة بعد مرة، نادانا(١) عبد الرحمن بن أبي ليلي الفقيه فقال: يا معشر القراء، إن الفيرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم؛ إني سعت عليا(١) و رفع الله درجته في المسالحين، وأثابة (٣ أحسن ثواب الشهداء والصديقين) يوم لقينا أهل الشأم: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانًا يعمل به، وسنكرا يعمى إليه، فأنكرة بقلبه فقد سلم وبترئ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، وسن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العلميا وكلمة الفالمين السفلتي، ففلك الذي أصاب سبيل الهدي ، ونود بها المقليا وكلمة المناسف المناس المناسف المناس المناسف المناس المناسف المناسف

وقال أبو البَخْتَرَى : أينها الناس، قاتلوهم على دينكم وُدنْياكم، فوالله لأن ظهرَوا عليكم لِيُفْسِدُ نُ عليكم دِينَكم ، وليتَغلِبُنَ على دنياكم .

وقال الشُّعبيُّ : يَا أَهِلِ الإِسْلَام،قَاتِيلُوهِم ولا يأخلُ كُم حَرَجٌ من قتالهم،

<sup>(1)</sup> ب: « نادى يا ، ، ابن الأثير : « نادى جبلة يا ، .

<sup>(</sup>٢) ب: وعلى بن أبي طالب ي . (٣٠٣) ب: وثواب الصديقين والشهداء ي .

<sup>( ؛ )</sup> نهج البلاغة ٢ : ٢٢٤ .

فوالله ما أعلم قومًا على بتسيط الأرض أعمَل بيظلُم ، ولا أُجَورَ منهم فى الحكم(١)، فليكن بهم البدار .

وقال سعيد بنُ جُبِير : قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيـّة ويقين ، وعلى آثامهم قاتـلوهم على جـوَّرِهم فى الحُكمُّ ، وتجبّرهم فى الدين ، واستذلالـهم الضّهفاء ، وَإِماتتهم الصّلاة .

قال أبو مختف ، قال أبو الزّبير : فنهيّآنا للحصّدَلة عليهم ، فقال لنا جبّلة : إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادقة ، ولا تردّوا وجوهكم عنهم حيّق تُواقعوا صفيّهم . قال : فحملنا عليهم حملة بجدّ منّا في قتالهم ، وقوة منا عليهم ، فضربنا الكتائبَ الثلاث حتى اشفيّرت (٢) ، ثمّ مضينا حتى واقعنا صفيهم فضربناهم حتى أزلناهم عنه ، ثمّ انصرفنا فررنا بجبّلة صريعًا لا نكرى كيف قُتُل .

قال : فهد ال ذلك و جَبُنا فوقفنا الذي كنا به ، وإن قراءا للنوافرون ، ونحن نتناعي جبلة بن زَحْر بيننا ، كأنما فقد به كل واحد منا أباه أو أخاه ، بل هو في ذلك الموطن كان أشد علينا فقداً . فقال لنا أبوالبحثرى الطائى: لا يستبينن فيكم قتل بحبكة بن زَحْر ، فإنما كان كرجل منكم أثنه منيته ليومها ، فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه ، وكلكم ذائق ما ذاق ، ومدعو فجيب . قال : فنظرت إلى (٣) وجوه القراء فإذا الكابة على وجوههم بينة ، وإذا ألسنتهم منقطعة ، وإذا الفسسل فيهم قد ظهر ، وإذا أهل ألشأم قد سُروا وجد لوا ، فناد وا(٤) : يا أعداء الله ، قد هَلكم ، وقد قَسَل الله طاغ وتكم .

قال أبو مختف : فحد أنى أبو يتزيد السّكسكى أن جبسَلة حين حسَل هو وأصحابه علينا انكشفتا، وتبعونا، وافترقت منا فرقة فكانت (١١) ناحية ، فنظرنا فإذا أصحابه يتبعون أصحابتنا ، وقد وقف لأصحابه ليرجعوا إليه على ١٠٨٨

<sup>(</sup>١) ب: وبحكم ع. (٢) اشفترت: افترقت. (٣) ب: وفي ع. (٤) ب، ف: وفنادونا ع. (٥) ب، ف: وطاغبتكم ع. (١) ب، ف: وفقات ع.

رأس رَهْوة ، فقال بعضُنا ، هذا والله جَبَكَة بن زَحْر ، احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيلَ بالقيتال عنه لعلكم تصيبونه. قال : فحملْنا عليه ، فأشهكُ مَا وَكُمِّي ، وَلَكُن حَمَلُ عَلِينَا بِالسِّيفُ . فلمَّا هبط من الرَّهوة(١) شَمَجرُناه بالرَّماح فأذْرَيناه عن فرسه فوقع قتيلا ، ورجع أصحابُه ، فلما رأيناهم مقبلين تنحينًا عنهم ، فلما رأوه قتيلًا رأينا من استرجاعهم وجزعيهم ما فرَّت به أعينُنا؛ قال : فتبينًا ذلك فى قتالم إيانا وحروجيهم إلينا .

قال أبو مخنَف : حدَّثني سهم بنُ عبد الرحمن الجُهُمَنيُّ ، قال : لما أصيب جَبَلَةَ هد الناسَ مَقتله ، حتى قدم علينا بيسطام بن مَصقلَة بن هُمُيرِةِ الشيبانيُّ ، فشجع الناسَ مَقَدَمُه ، وقالوا : هذا بقوم مقامَ جَسَلة ، فسَمَع هذا القول َ من بعضهم أبو البَخْرَى ، فقال : قُبُرُّحُم ! إنْ قتل منكم رجل(٢٠) واحد ظننتم أن قد أحيط بكم ، فإن قُـتل الآن ابن مصقـَلة ألقَــَم ١٠٨٩/٢ بأيديكم إلى التهلكة ، وقلتم : لم يَسبقُ أحد يفاتيل معه ! ما أخلَقَكُم ۖ أَنْ يُخلَفَ رجاؤنا فيكم ! وكان مَصَدَم بِسطام من الرَّىّ ، فالتَّى هو وقتيبة ف الطريق، فدعاه قُتيبة إلى الحجّاج وأهل الشأم، ودعاه بيسطام إلى عبدالرحمن وأهل العراق ، فكلاهما أبي على صاحبه ، وقال بيسطام : لأن أموتَ مع أهل العراق أحسَب إلى من أن أعيش مع أهل الشأم، وكان قد نزل ماسسَبُدان ؟ فلمَّا قَلَدُمْ قَالَ لابن محمد : أُمَّرُّنَّى على خيل ربيعة ؟ ففعل، فقال لهم : يا معشر ربيعة، إن في شَرسَهَة عند الحرب فاحتملوها لي - وكان شُجاعاً -فخرجالناس ُ ذاتَ يوم ليَهَتتلوا، فَتَحمل فيخيلِ ربيعة َ حَيى دخل عسكرَهم، فأصابوا فيهم نحوًا من ثلاثين امرأةً من بين أمنة وسُرّيّة، فأقبل بهن حيّى إذا دنا من عسكره ردَّ هن "، فجئن ودخلن َ عسكر الحجاج، فقال: أوْلَى لهم! مَنتَ عالقوم ونساء مم ، أما لولم يرد ومن لسبيت نساؤهم غداً إذا ظهرت .ثم اقتتَلُوا يوماً آخر بعد ذلك، فحمل عبد الله بن مُليل الهممداني فيخيل له حتى دخل

<sup>( 1 )</sup> ب ، ف : « الرهو » ، والرهو : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: « رجل واحد منكم » .

عسكرهم فسبا ثمانى عشرة امرأة ، وكان معه طارق بن عبد الله الأسكى وكان رامياً - فخرج شيخ من أهل الشأم من فُسطاطه ، فأخل الأسدي
يقول لبعض أصحابه : استر منى (۱) هذا الشيخ لعلنى أرميه أو أحمل عليه
المنه، فإذا الشيخ يقول رافعاً صوته : اللهم لمنا ولياهم بعافية ؛ فقال
الأسكى : ما أحب أن أقتل مثل مذا ، فتركه ، وأقبل ابن مليل بالنساء
غير بعيد؛ ثم خلى سبيلهن أيضاً ، فقال الحجاج مثل مثالته الأولى .

قال هشام: قال أبى: أقبل الوليد بن نُحيت الكلبيّ من بني عامر فى كتيبة إلى جبيّلة بن زحر ، فانحط عليه الوليد من رابية وكان جبيمًا ،وكان جبيمًا وبعلا رَبْعة والتّفقيا ، فضربه على رأسه فسقط ، وانهزّم أصحابه وحيى ، برأسه .

قال هشام : فحد تنى بهذا الحديث أبو مختف وعوانة الكلبى ، قال :

لما جىء برأس جبلة بن زَحْر إلى الحجاج حمّله على رعين م قال : يا أهل
الشأم ، أبشروا؛ هذا أول الفتح ، لاوالله ما كانت فينة قط فخبت حى
يعُتل فيها عظم من عظماء أهل اليمّن ، وهذا من عظمائهم . ثم خرجوا
ذات يوم فخرج رجل من أهل الشأم يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه الحجاج
ابن جارية ، فحمل عليه ، فطعنه فأذراه ، وحمل أصحابه فاستنقلوه ،
فإذا هو رجل من خشعم يقال له أبو اللدَّرداء ، فقال الحجاج بن جارية :
أما إنى لم أعرفه حتى وقع ، ولو عوفته ما بارزته ، ما أحيب أن يصاب من
قوى مثله . وخرج عبد الرحمن بن عوف الرَّواسي أبو حميد فدعا إلى المبارزة،
فخرج إليه ابن ع له من أهل الشأم ، فاضطربا بسيفيهما ، فقال كل
واحد منهما : أنا الفلام الكلابي ، فقال كل واحد منهما لصاحبه :
من أنت ؟ فلما تساء لا تحاجزاً . وخرج عبد الله بن رزام الحارثي إلى
كتيبة الحجاج، فقال : اخرجوا إلى رجلا رجلا، فأخرج إليه رجل ، فقتلك
ممن أنت ؟ فلما تساء لا تعاجوا كل يوم رجلا، فأخرج إليه رجل ، فقتلك

<sup>(</sup>١) ب، ف: واستراعي ه.

771 AT 2-

أقبل ، فقالوا : قد جاء لا جاء الله به ! فدعا إلى المبارزة ، فقال الحجاج للجراح : اخرج إليه ، فخرج إليه ، فقال له عبد الله بن وزام وكان له للجراح : ويُحك يا جراح ! ما أخرجك إلى "! قال : قد ابتكيت بك، قال : فهل لك في خير ؟ قال : ما هو ؟ قال : أنهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عند وحصدك ، وأما أنا فإنى أحتمل مقالمة الناس في انهزاى عنك حبًا لسلامتك ، فإنى لا أحب أن أقتل من قوى مثلك ؛ قال : فافعل، فحمل عليه فأخذ يستنطر له - وكان الحارثي قد قطعت كاته ، وكان يمعطش كثيراً ، وكان معه غلام " له معه إداوة" من ماء ، فكلما عطش سقاه ألفلام - فاطرح به غلامه : إن الرجل جاد في قتلك ! فعكم عليه فضر به بالعمود على رأسه فصرَعه ، فقال لفلامه : انفيح على وجهه من ماء الإداوة ، بالعمود على رأسه فصرَعه ، فقال لفلامه : انفيح على وجهه من ماء الإداوة ، وأردت أبك المافية وأردت أن تتريري المنية! فقال : انطيق فقد تركتك للقرابة والعشيرة .

قال محمد بن عمر الواقدى : حد تنى ابن أبى سبّرة ، عن صالح بن كيسان ، قال : قال سعيد الحرشي : أنا في صف القتال يومند إذ خرج ربط من أهل العراق، يقال له : قلدامة بن الحريش التميمي ، فوقف بين الصفين ، فقال : يا معشر جبّرامقة أهل الشأم ، إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن أبيتم فليتخرج إلى ربحل من أهل الشأم فقتكه ، حتى قتل أربعة ، فلما رأى ذلك الحجاج أمر منادياً فناد من أهل الشأم إلى هذا الككثب أحد ، قال : فكف الناس . قال سعيد الحرشي : فدنوت من الحجاج فقلت : أصلح الله الأمير ! إنك رأيت ألا يسخرج إلى هذا الربحل من الحجاج أن يكون قد حضر ، فأذن لأصحابي الذين قلد موا معي المجتر إليه والمعيد الكرب أهدا الربحل المجتر إلى هذا الربحل المجتر إليه والمعيد الكرب أهدا الربحل المجتر إلى هذا الكلب أهدا منهم ، فقال الحجاج : إن هذا الكلب لم يزل هذا الديل المعادة فليخرج إليه ورجو أن يكون قد حضر ، فأذن لأصحابي الذين قد موا معي فليد الراحل الكلب لم يزل هذا الكلب أهدا الكلب الم يزل هذا الكلب الم عزل هذا الكلب الم يزل هذا الكلب الم عزل هذا الكلب الم عزل هذا الكلب الم عزل هذا الكلب فاعدة فلي المنا الكلب الم عزل هذا الكلب الم عزل هذا الكلب فله عنه فقال الحجاج : إن هذا الكلب الم يزل هذا الكلب الم عزل هذا الله على الكلب الم عزل هذا الكلب فله عنه القال الحجاج : إن هذا الكلب الم عزل هذا الله على الكلب فله عنه القال الحجاج : إن هذا الكلب الم عزل هذا الله الكلب أم عزل هذا الكلب الم عزل هذا الأله عادة المنا الكلب أم عزل هذا الكلب الم عزل هذا الكلب المنا الكلب المنا الكلب المنا الكلب المنا الكلب الكلب المنا الكلب الكلب المنا الكلب الكلب الكلب المنا الكلب المنا الكلب الكلب المنا الكلب الم

<sup>(</sup>١) يملما في بي في والعمام ۾ .

وقد أرعب الناس ، وقد أذنت لأصحابك ، فمن أحبَّ أن يقوم فليـَقم . فرجع سعيد الحرشيّ إلى أصحابه فأعلمهم، فلما نادى ذلك الرجل بالبراز بمّرَز إليه رجل من أصحاب الحرشي ، فقتله قدامة ، فشق ذلك على سعيد ، وتنقلُل عليه لكلامه الحجاج، ثم نادى قدامة : مَن يُبارِز ؟ فدنا سعيد من الحجاج، فقال : أَصلَحَ الله الأمير ! الذَّن لى في الحروج إلى هذا الكَلَبْ ، فقال : وعندك ذلك ؟ قال سعيد : نعم ، أنا كما تحبُّ (١١) ؛ فقال الحجاج : أرنى سيفك ، فأعطاه إياه ، فقال الحجاج : معى سيفٌ أثقل من هذا ، فأمر له بالسيف (٢) ، فأعطاه إياه ، فقال الحجَّاج - ونظر إلى سعيد فقال : ما أجودَ د رعمَك وأقوى فرسك! ولا أدرى كيف تكون مع هذا الكلب! قال سعيد: أُرْجُو أَن يُطْفِرنى الله به ؛ قال الحجاج : اخرج على بَرَكة الله . قال سعيد : فخرجتُ إليه ، فلما دنوتُ منه، قال: قفْ يا عدوَّ الله، فوقفتُ ، فسرتني ذلك منه ، فقال : اخترَ إما أن ُتمكنني فأضربَك ثلاثًا، وإما أن أمكنك فتضرَبني ثلاثاً ، ثم تُمكنني . قلت : أمكنتي ، فوضّع صدرَه على قررَبوسه ثُمَّ قال : اضرب ، فجمعتُ يدى على سَيْني ، ثمَّ ضربتُ على المِغفر متمكِّناً ، فلم يصنع شيئًا ، فساءنى ذلك من سيني ومين ضَرَ بْتِي ، ثُمَّ أجمع رأى أن أضربه على أصل العاتق، فإما أن أقطع وإما أن أوهن يدرَه عن ضربته، فضر بتُه فلم أصنع شيئًا؛ فساءني ذلك ومن غاب عني ممّن هو في ناحية العسكر حين بلغه ما فعلت ، والثالثة كذلك . ثم اخترط سيفًا ثم قال : أمكني ، فأمكَنَنْته، فضربني ضربة "صَرَعني منها ، ثم نزل عن فرسه وجلس على صَدَّرى، وانتزَع من خُفَيْه خِنْجراً أو سكَيْنًا فوضعها على حَلَثَى يريد ذَبُّحي ، فقلتُ له : أنشُدُك الله ! فإنك لست مصيبًا من قتلي الشرف والذكر مثل ما أنت مصيب من ترمكي ، قال : ومن أنت ؟ قلت : سعيد الخرشي ، قال : أولى يا عدو الله! فانطلق فأعلم صاحبك (٣) ما لقيت . /١٠٩٤ قال سعيد : فانطلقتُ أسعَى حتى انتهيتُ إلى الحجاج ، فقال : كيف

(۲) ب، ف: «بيف».

<sup>(</sup>١) ب، ف : ﴿ كَا يَحِبُ الْأَمِيرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وأحمابك ، .

رأيتَ ! فقلتُ : الأميرُ كان أعلمَ بالأمر (١) .

رجع الحديث إلى حديث أبى غَنَفَ ، عن أبى يزيد<sup>(۱۲)</sup> ، قال : وكان أبو البَخْتَرَى الطائى وسعيد بن جُبَير يقولان : ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّإِيادْنِاللهِ كِتَاباً مُوَّجِّلًا ...﴾(٣) إلى آخر الآية، ثم يحميلان حَى يُوَّاقِيعا الصّف.

قال أبوالمُسخارِق : قاتلمناهم مائة َ يوم سيَواء أُعدَّها عداً . قال : نَرَلْنا ديرَ الجماحِم مع ابن محمد غداة الثلاثاء البلة مضت من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثمانين ، وهُرَمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخرة عند امتداد الضّحى ومُتنُوع النهار ، وما كنا قط أَجراً عليهم ولا هم أهونَ علينا منهم في ذلك اليوم .

قال: خرجنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء، لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخرة ، فقاتلناهم عامة النهار أحسن قتال قاتلناهمُوه قبط ، وفحن آمنون من الهزيمة ، عالمُون القوم ، إذ خرج سُفيان بن الأبرد الكلبي وفي الحيل من قببل ميمنة أصحابه ، حتى دنا من الأبرد بن قُرة التميمي ، وهو على ميسرة عبد الرحمن بن محمد ، فوالله ما قاتلَه كبير قتال حتى انهزم ، فأنكرها الناس منه ، وكان شجاعاً ، ولم يكن الفيرار له بعادة ، فظن الناس أنه قد كان أومن ، وصُولِع على أن يستهزم بالناس ، فلما فعلها ١٠٩٥/٢ الناس أنه قد كان أومن ، وصُولِع على أن يستهزم بالناس ، فلما فعلها ١٠٩٥/٢ وجه ، وصَعد عبد الرحمن بن محمد المنبر ، فأخذ (٥) بُنادي الناس : عبد الله بن ذواب السلمي قى خيل له (١٠) ، فوقف منه قريباً ، منبره ، وجاء عبد الله الرجال والحيل ، فحمل عليهم تحق أمعنوا . ثم تبعاءت وزام ، احمل على هذه الرجال والحيل ، فحمل عليهم تحق أمعنوا . ثم تبعاءت

<sup>(</sup>١) بمدها في ب، ف: ومني ، . (٢) أول الحديث ص ٣٥٨٠

<sup>(</sup> ٣) سورة آل عبران:١٤٥ . (١) ب، ف : « روسهم ، .

<sup>(</sup>ه) ب، ن: ووأخذه . (١) ب، ن: ولم خيل،

خيل له أخرى وربحالة ، فقال : احمل عليهم يا بن دُؤاب ، فحمل عليهم حتى أمعنوا ، وثبت لايبر منبرة ، ودخل أهل الشأم العسكر ، فكبر والا ، فصعد إليه عبد ألله بن يزيد بن المغشل الأزدى وكانت مليكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن – فقال : انزل ، فإنى أخاف عليك إن لم تنزل أن تؤسر ، ولعلك إن انصرفت أن تجمع لم جمّعها يمهلكهم الله بعد اليوم . فنزل وخلقي أهل العراق العسكر ، وانهزموا لا يلوون على شيء ، ومضى عبد الرحمن بن محمد العراق جعدة بن هبيرة ومعه أناس من أهل بيته ؛ حتى إذا حاذ وا قرية بني جمّعدة ما بالفلرجة دعوا يمعبر ، فعبر وافيه ، فانتهى إليهم بسطام بن مصمقلة ، فقال : هل في السفينة عبد الرحمن بن محمد ؟ فلم يكلموه ، وظن أنه فهم ، فقال :

### • لا وألَتْ نفس عليها تُحاذِرُ •

(١٠٩٦ ضَرَّمَ قَيْسُ علَى البِلاَ دَحَى إِذَا اضْطَرَمَت أَجْلَمَا(١)

ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح ، وهو على فرسه لم يَسْزِل عنه ، فخرجت إليه ابنته فالتزمها ، وخرج إليه أهله يبكون ، فأوصاهم بوصية وقال : لا تَبَكُوا ، أراَيْم إن لم أترككم ، كم حسيّتُ أن أبقى معكم حتى أموت ! وإن أنا مت فإن الذى رززقكم الآن حيَّ لا يموت ، وسيسرَّزقكم بعد وَعَانى كما رزَقكم فى حياتى ؛ ثم ودع أهلة وخرج من الكُوفة .

قال أبو محنمَف : فحد ثنى الكلبيّ محمد بن السائب، أنهم لما هُزِموا ارتفاعَ النهار حين امتد ومسيّم ، قال: جثتُ أشتد ومعى الرمح والسيف والتُوس حي بلغتُ أهلى من يومى، ما ألقيتُ شيئًا من سلاحي، فقال الحجاج : اتركوهم فليتبدّ دوا ولا تتبعوهم ، وفادى المنادي : مَن رجع فهو آمين . ورجع عمد بن مُروانَ إلى الموصل ، وعبد الله بن عبد الملك إلى الشأم بعد الوقعة ، وخليا الحجاج والعراق، وجاء الحجاج حي دخل الكوفة ، وأجلس مصَمقلة ابن كرب بن رقبة العبدّي إلى جنسُه ، وكان خطيبًا ، فقال : اشتم كلَّ

<sup>(</sup>١) س: وفكثر واي . (٢) من أبيات الربيع بن زياد، ديوان الحياسة بشرح التبريزي ٢: ٦١ .

امرئ بمافيه ممَّن كُنَّا أحسنا إليه، فاشتمه بقلَّة شكره، ولؤم عهيده؛ ومن علمتَّ منه عيباً فعبه بما فيه، وصغر اليه نفسه . وكان لا يبايعه أحد الآ قال له : أتشهد أنك قد كفرتَ ؟ فإذا قال : نعم ، باينَعه وإلَّا قَسَلَه ، فجاء إليه رجل ٢٠٩٧/٢ من خَشَعْمَ قد كان مُعترِلًا الناس جميعًا من وراء الفرّات ، فسأله عن حاله فقال : ما زلتُ معتمزًلا وراء عده السَّطفة، منتظرًا أمرَ الناس حي ظهرت، فأتيتك لأبايعك مع الناس؛ قال: أمر بنص! أَتَشْهند أنك كافر ؟ قال: بئسَ الرَّجل أنا إن كُنتُ عبدتُ الله ثمانين سنة "ثمَّ أشهـد على نفسي بالكفر؛ قال : إذاً أَقتُلُكَ ؛ قال : وإن قتلتَنَى فوالله ما بني من مُحْمَرى إلاَّ ظمَّءُ حمار ، وإنى لأنتظر الموتَ صباحَ مساءَ ، قال : اضربوا عنقه ، فضُربُتْ عنقه ، فَرَعَموا أنه لم يبق حوله قرشي ولاشأى ولا أحد من الحزبيِّن إلا رحمه ورَثْي له من القَـتُـل .

ودَعَمَا بَكُمُمِيلَ بَن زياد النَّخَعَى فقال له : أنت المقتصُّ من عَمَّانَ أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحبّ أن أجد عليك سبيلا ، فقال : والله ما أدرى على أيننا أنتَ أشد خضباً ؟عليه جين أقاد َ من نفسه، أم على حين عفوتُ عنه ؟ ثم قال : أيتها الرجل من ثنقيف، لا تنصرِف على أنيابك ، ولاتهدُّمْ على تهدُّم الكشيب ، ولاتكشير كشَرَانَ الَّذَب ، والله ما بني من عرى إلَّا ظيم عُ الحمار ، فإنه يشرب غُدُوةً ويموت عشية، ويشرب عشية ويموت غُدُوة ، اقض ِ ما أنتَ قاض ، فإنَّ الموعد اللهُ ، وبعد القتل الحساب. قال الحجاج: فإن الحجة عليك ، قال: ذلك إن كان القضاء إليك ، قال : بلي ، كنتَ فيمن قتلَ عَبَّانَ ، وخلعتَ أميرَ المؤمنين ، اقتلوه . ١٠٩٨/٢ فَقُدُمٌ مَقْتُل، قَتَلَهُ أَبُو الجَهَمْ بن كنانة الكلبيُّ من بني عامر بن عوف، ابن عم منصور بن جمهور .

> وأتيىَ بآخرَ من بعده ، فقال الحجّاج : إنى أرى رجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكُفُو ، فقال : أخاد عي عن نفسي ! أنا أكفر أهملِ الأرض ، وأكفر من فرعون ذى الأوتاد ، فضحك الحجاج وخلى سبيله .

وأقام بالكوفة شهراً ، وعَزَل أهلَ الشأم عن بيوت أهـــل الكوفة .

۵۳ ۳۱۶

### [هزيمة ابن الأَشعث وأصحابه في وقعَة مسكن]

وفى هذه السنة كانت الوقعة بمَـسَكن بين الحجَّاج وابن الأشعث بعدما انهزم من دير الجماجم .

#### « ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها :

قال هشام : حدَّثني أبو يخنَف ، عن أبي يزيدَ السَّكْسَكَيّ، قال : خرج محمَّد بن سعد بن أبى وَقَـاص بعد وَقَعْة الجماحِم حَى نزل المدائن، واجتمع إليه ناس كثير ، وخرج عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس القُرَشيّ حتى أتى البّصرة وبها أيُّوب بن الحكمَ بن ١٠٠١ أبي عقيل، ابن عم الحجاج، فأخذها، وحرج عبد الرّحمن بن محمد حتى قدم البَصرة وهو بها ، فاجْتَمَعَ الناسُ إلى عبد الرحمن ونزل ، فأقبل عُبيد الله حينئذ إلى ابن محمد بن الأُشعث ، وقال له : إنى لم أرد فيراقلَك ، وإنما أخذتها لك. وخرج الحجاج فبدأ بالمدائن، فأقام عليها حَمَسًا حَي هيأ الرجال في المعاَبر ، فلما بلغ محمد بن سعد عبورُهم إليهم خرجوا حتى لحقِوا بابن الأشعث جميعاً . وأقبلَ نحوَهم الحجاج ، فخرج الناسُ معه إلى مُسكن على ُدجَيَل ، وأتاه أهلُ الكوفة والفُـلول من الأطراف ، وتَـلاَ وم الناسُ على الفيرار ، وبايع أكثرهم بيسطام بن متصقلة على الموت ، وخَسَدَقَ عبدُ الرحمن على أصحابه ، وبَشَتَى الماء من جانب ، فجعل القتال من وجه واحد ، وقدم عليه خالد بن جرير بن عبد الله القسّريّ من خُراسان في ناس من بَعَّث الكوفة ، فاقتَـتَـلُوا خمسَ عشرة ليلة "(١) من شعبان أشد القتال حتى قُـتُـل زيادُ بن غُنيم القَسَينيّ ،وكان على مَسالح الحجّاج، فهدّه ذلك وأصحابــَه <sup>(٢)</sup> هدًّا شديداً .

قال أبو محنَّف: حدَّثَى أبو جَهْنُهُمَ الأَزْدَىّ، قال : بات الحجَّاج ليلَّهَ كلَّه يَسيَرَ فينا يقول لنا : إنكم أهل الطاعة ، وهم أهل المعصية ، وأنَّم تَسعَوْن فى رضوان الله ، وهم يَسعَون فى سُخْط الله ، وعادة الله عندكم فيهم

<sup>(</sup>١) ب: « خسة عشر يوماً ».

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « وهد أصحابه » .

حَسَنَة ؛ ما صلغتمُوهم فى موطين قطّ ولا صبرتُم لهم إلّا أعقبَتكم الله النصرَ عليهم والظفرَ بهم ؛ فأصبِحوا إليهم عادين جادَّبن ، فإنى لست أشكّ فى النصر إن شاء الله .

قال : فأصبحنا(١)، وقد عبانا في السّحر ، فياكرناهم(١) فقاتكناهم أشداً قال : فأصبحنا(١)، وقد عبانا في السّحر ، فياكرناهم(١) فقاتكناهم وقد أشداً قتال قالمناه عبد الملك عبد الملك عبد الملك عبد الملك عبد الملك المتشر (٣) لعلى أحسل عليهم، ففعل ، وحمل الناس من كلّ جانب ، فانهزم أهل العراق أيضاً ، وقتيل أبو البّختري العلاقي وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقالا قبل أن يُقتبلا: إنّ الفيرار كلّ ساعة بنا لتقبيع. فأصيبا .

قال : ومثى يسطام بن مصقلة الشيبانى فى أربعة آلاف من أهل الحفاظ من أهل المصرين، فكسروا جفون السيوف، إقال لم ابن مصقلة: لو كنا إذا فرونا بأنفسنا من الموت نجونا منه فرونا ، فيكنا أنا قد علمنا أنه نازل بنا عما قليل، فأين المسجد عما لا بد منه! ياقوم إنكم محقون، فقاتلواعلى الحق ، والله لو لم تكونوا على الحق لكان موت فى عز خيراً من حياة فى ذل . فقاتل هو وأصحابه قتالا شديداً كشقوا فيه أهل الشأم مرازاً ، حتى قال الحجاج : على بالرماة لا يقاتلهم غيرهم ، فلما جاءتهم الرماة وأحاط بهم الناس من كل جانب قتلوا إلا قليلا ، وأخيذ بكير بن ربيعة بن نروان (١٠) الناس من كل جانب قتلوا إلا قليلا ، وأخيذ بكير بن ربيعة بن نروان (١٠) الناسي أسيراً ، فأنى به الحجاج فقتله .

قال أبو محنَّف : فحدَّثنى أبو الجنهضمَ، قال : جنت بأسير كان الحجاج يعوفه بالبأس ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، إنه من صُنِّح الله ١١٠١/٧ لكم أنّ هذا غلام من الغيلمان جاء بفارس أهل العراق أسيراً ، اضرب عنفه ، فقتله .

قال : وَمَضَى ابن الأَشْعَثُ والفَـلِّ من المنهزِمين معه نحو سَجِسْنانَ فَأَتْسَعَهِم الحَجّاجِ عَمارة بن تميماللخميّ ومعه ابنه محمد بن الحجاج وعَمارة أميرٌّ

i.

<sup>(</sup>١) بعدها في ب : و إليهم » . . (٢) ب : ووباكرناهم » . .

<sup>(</sup>٣) النشر : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس . وفي ب : « البشر» .

<sup>(</sup>٤) ب : , لكنا ، . (٥) ط : ، أب ثروان ، ، والصواب ما أثبته .

۸۶ ز

على القوم؛ فسارعارة بن تميم إلى عبد الرّحمن فأدركه بالسوس، فقاتلة ساعة من نهار ، ثم إنه انهزم هو وأصحابه فمضوا حتى أتموا سابور ، واجتمعت إلى عبد الرحمن بن محمد الأكراد مع من كان معه من الفلُول ، فقاتللَهم عارة بن تميم قتالا شديداً على العقبة حتى جرُح عمارة وكثير من أصحابه ، ثم انهزم عمارة وأصحابه وخلوا لم عن العقبة، ومضى عبد الرحمن حتى مرّ بكرمان .

قال الواقديُّ : كانت وقعة الزاوية بالبَّصرة في المحرَّم سنة ثلاث وثمانين .

قال أبو يختف : حد ثنى سيف بن بيشر العجلى ، عن المنخل بن حاس العبدى ، قال: لما دخل عبد الرحمن بن محمد كرّمان تلقاه عمرو بن لقبط العبدى — وكان عاملة عليها — فيها له نُرُلا فَتزل ، فقال له شيخ من عبد القيس يقال له مَعقل : والله لقد بلَمَننا عنك يابن الأشعث أن قد كنت جباناً ، فقال عبد الرحمن : والله ما جبَنْت ، والله لقد دلقت الرّجال بالرّجال ، ولقفت الحيل بالخيل ، ولقد قاتلت فارساً ، وقاتلت راجلاً ، وما المؤرث ، ولا تركت العرصة للقوم في متوطن حتى لا أجد متاتلا ولا أرى معى متاتلا ، ولكنى زاولت ملكا مؤجلا . ثم إنه مضى بمن معه حتى فوز في متفازة كرّمان .

قال أبو محنف : فحد أنى هشام بن أيّوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقي ، قال : لما مضى ابن محمد فى مفازة كترمان وأتبعه أهل الشأم دخل بعض أهل الشأم قصرًا فى المتفازة ، فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر أبى جلدة اليَشكرُي، وهى قصيدة طويلة :

أَيا لَهُفا ويا حَزَناً جميعاً ويا حَرَّ الفواد لِمَا لَقِيناً!

تركنا الدَّينَ والدنيا جميعاً وأسلمنا الحلائلَ والبنينا

فما كناً أَناساً أَهلَ دينٍ فَنَصْسِرَ فى البلاء إذا ابتلينا

وما كناً أَناساً أَهل دنيًا فنمنَعُها وَلُو لَم نرجُ دينا

سنة ٨٢

تركنا دُورنا لطَغَام عَكُّ وأنباطِ القُرَى والأَشعَرينا (١) ثُمَّ إِنَّ ابن محمد مضى حتى خرج على زَرَنْج مدينة سيجستان َ، وفيها رجل من بني تميم قد كان عبد الرحمن استعملَه عليها ، يقال له عبد الله بن عامر البعَّار من بني مُجَاشع بن دارِم، فلما قَـَد م عليه عبد الرَّحمن بن محمد ١١٠٣/٣ منهزمًا أغلَق باب المدينة دونه، ومنعه دخولها، فأقام عليها عبد الرّحمن أياماً رجاءً افتتاحها ودخولها . فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج حتى أتى بُسْتَ ، وقد كان استعمل عليها رجلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن مسيان أبو هيشام بن عياض السدوسيّ، فاستقبلَمه ، وقال له: أنزل ، فجاء حتى نزل به ، وانتظر حتى إذا غفـَل أصحاب عبد الرحمن وتفرَّقوا عنه وثب عليه فأوشَقَهُ، وأراد أن يأمَّن بهاعند الحجاج، ويتخذ بهاعندَه مكانبًا. وقد كان رُتْمِيل سمع بمقدم عبد الرّحمن عليه ، فاستقبله في جنوده ، فجاء رُتْبسيل حتى أحاط ببُسْت ، ثُمَّ نزل وبعث إلى البكرى : والله لئن آذيتَه بما يُقذيى عينه ، أو ضررته ببعض المضرّة ، أو رزأته حَسِّلًا من شَعَرُ لا أبرَح العَرْصة حَيى أَسْتَنزِلَكَ فَأَقْتُلُكُ وجميعَ من معك ، ثمَّ أسبي ذراريَّكُم ، وأقسِّم بين الحند أموالكم . فأرسل إليه البكريّ أن أعطنا أمانيّا على أنفسينا وأموالنا، ونحن ندفعه إليك سالمًا ، وما كان له من مال مُوَفَّراً . فصالحهُم علىذلك، وآمنهم، فضَتَمَحوا لابن الأشعث الباب وخلُّوا سبيلَه، فأتى رُتُسْيلُ فقال له : إنَّ هذا كان عاملي علىهذه المدينة ، وكنتُ حيث ولَّيته واثقاَّبه ، مطمئنًا إليه، فغدرَ بي وركب مني ما قدرأيتَ ، فأذَن ْ لي في قَتْمُله ، قال : قد آمنتُه وأكرَه أن أغـدِر به ، قال : فأذْن لي في دفْعه وَلهزه'<sup>۲)</sup> ، والتصغير ٢/١٠٤ به ، قال : أمَّا هذا فنعم . ففعل به عبد الرحمن بن محمد ، ثمَّ مضى حتى دخل مع رُنْسِل بلاده ، فأنزله رُنْسِيل عنده وأكرمه وعظمه ، وكان معه ناس من الفكّ كثير .

ثُمَّ إِن عُظْمِ الفُلُول وجِماعةَ أصحاب عبد الرحمن ومن كان لا يرجو

<sup>(</sup>١) انظر: الأغانى ١١: ٣١٣، ٣١٣. (٢) الهنز: الضرب.

۳۷۰

الأمان؛ مزالر عوس والقادة الذين نصبوا النحجاج في كل موطن مع ابن الأشعث، ولم يتَقبَلُوا أَمَانَ الحَجَّاجِ في أُولَ مرَّة، وجهدوا عليه الجهد كلُّه، أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه حيى سققطوا بسيجيستان ، فكان بها منهم وعن تبيعهم من أهل سجستان وأهل البلد نحو من ستين ألقاً، وفزلوا على عبد الله بن عامر البعار فحصروه ، وكتتبوا إلى عبد الرحمن يخبرونه بقلومهم وعلد هم وجماعيتهم ، وهو عند رُتُبيل . وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكتَتَبَوا إليه : أن أقبل ۚ إلينا لعلنا نسير إلى خُراسان ، فإنَّ بها منا جُننداً عظيماً ، فلعلمهم يبايعوننا على قتال أهل الشأم ، وهي بلاد ً واسعة عريضة ، وبها الرَّجال وألَّحصون . فخرج إليهم عبد الرحمن بن محمد بمن معه، فحصروا عبد الله بن عامر البعَّار حتى استنزكوه، فأمر به عبد الرحمن فضُرِب وعُذَّب وحُبيس . وأقبل نحوَهم عمارة بن تميم في أهل الشأم ، فقال أصحابُ عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن : اخرُج '/١١٠٠ بنا عن سيجيستان فلندعها(١) له ونأتى خُرُاسان، فقال عبدُ الرحمن بن محمد: على خُرُاسَانَ يزيد بن المهلب ، وهو شابّ شجاع صارم ، وليس بتارك لكم ْ سلطانَه ، ولو دخلتمُوها وجدَّموه إليكم سريعًا ، وَلَن يدع أَهِلِ الشَّأَمِ اتَّبَاعكم ، فأكره أن يجتمعَ عليكمِ أهلُ خُرُاسانُ وأهل الشأم ، وأخاف ألَّا تنالوا ما تَطلبون (٢)، فقالوا : إنَّما أهل خُراسانَ منَّا ، ونحن نرجو أن لو قد دخلناها أن يكون مزيتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا، وهي أرض ٌ طويلة عريضة ننتحي (٣) فيها حيث شئنا، ونمكث حتى يُعليك الله الحجّاج أو عبد الملك، أو نرَى من رأينا . فقال لهم عبد الرحمن : سيرُوا على اسم الله .

فساروا حتى بلغوا همراة ، فلم يشعرُوا بشىء حتى خرج من عسكره عُبيد الله بنُ عبد الرحمن بن سَمُرة القرشيّ فى ألفين ، ففارقَه ، فأخذ طريقاً سوى طريقيهم ، فلمنا أصبح ابن محمد قام فيهم فحمَدِ اللهَ وأثنى عليه ، ثمّ قال :

أما بعداً ، فإنى قد شهدتكم في هذه المواطن ، وليس فيها مشهك

<sup>(</sup>١) پ ؛ ﴿ وَلَنْدَعُهَا » . (٢) ب : ﴿ أَلَا تَنَالُوا مَا تَطَلَّبُونَهُ ﴾ . (٣) ب ﴿ نَتَنْحَى ﴾ .

TY1 AT =

إلاّ أصير لكم فيه نفسى حتى لا يَبقَى منكم فيه أحد ، فلما رأيتُ أنكم لا تقاتلون ، ولا تتصبرون ، أتيتُ ملجاً وسأمناً فكنتُ فيه ، فجاء تنى كتبكم بأن أقبل إلينا ، فإنا قد اجتمعنا وأمرُنا واحد ، لعلنا نقاتل علونا ، فأنتكم فرأيت أن أمضى إلى خُراسان وزعم أنكم مجتمعون لى ، وأنكم لن تفرقوا عنى . ثم هذا عبيد الله بن عبد الرّحمن قد صنع ما قد رأيم ، فتحسبى منكم يوى هذا فاصنعوا ما بدا لكم ، أما أنا فنصرف إلى صاحبى الذى أتيتكم ١١٠٦/٧ من قبله ، فون أحب منكم أن يتبعى فليتبعنى ، ومن كرّوه ذلك فليذهب حيث أحب في عياذ من الله .

فتفرَّقتْ منهم طائفة ، ونزلتْ معه طائفة (١) ، وبقى عُظْم العسكر ،

فَوْشَوا إلى عبد الرحمن بن العباس لما انصرف عبد الرحمن ، فبايعوه . ثم مضى ابن محمد إلى رُتبيل ومضوا هم إلى خراسان حتى انتهوا إلى همراة ، فلقوا بها الرقاد الأزدى من العميك ، فقتلوه ، وسار إليهم يزيد بن المهلب . وأما على بن محمد المدائي فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن ابن الأشعث لما انهرَ من مسكن مضى إلى كابل ، وأن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سسّرة أنى همراة ، فذم ابن الأشعث وعابة بفراره ، وأنى عبد الرحمن بن عباس سيجستان فانضم إليه فل ابن الأشعث ، فسار إلى خراسان في عباس سيجستان فانضم إليه فل ابن الأشعث ، فسار إلى خراسان في وكان مع عبد الرحمن من عبد القيس عبد الرحمن بن المند بن الجارود ، فأرسل إليه يزيد بن المهلب: قد كان لك فى البلاد متسع ، ومن هو أكل مى فأرسل إليه يزيد من المهلب: قد كان لك فى البلاد متسع ، ومن هو أكل مى حيداً وأهون أم وأكل مى قتالك ، وإن أحببت أن أمد كا يمال لسفرك أعنتك به ، فأرسل قتالك ، وإن أحببت أن أمد كا يمال لسفرك أعنتك به ، فأرسل قتالك ، وإن أحببت أن أمد كا يمال لسفرك أعنتك به ، فأرسل قيالية : ما نزلنا هذه البلاد تحاربة ولا لمقام ، ولكنا أردنا أن نربع ، ثم تشخيص قيالك ، ما نزلنا هذه البلاد تحاربة ولا لمقام ، ولكنا أردنا أن نربع ، ثم تشخيص

وأقبل الهاشميّ على الجباية، وبلغ يزيدً، فقال: من أراد أن يُربعَ ثمّ بمِتازَ لم يمْبِ الحَرَاجَ ؛ فقدّ م الفضل في أربعة آلاف ــ ويقال في ستة آلاف ــ

إن شاء الله ، وليست بنا حاجة " إلى ما عرضت . فانصرف َ رسوكُ يُزيلاً إليه ، ١١٠٧/٧ مأقه الماشد " علا المله التي مواند بزراتي فقال من الداري أن سيّر من أرد أن أرسيّر من الما

<sup>(</sup>۱) ب: «طائقة ممه ي . (۲) كذا ق ب .

ثُمَّ أُتبعه في أربعة آلاف ، ووزَن يزيدُ نفسهَ بسلاحه ، فكان أربعـَماثة رطل، فقال : ما أواني إلّا قد ثمَّلُت عن الحرب، أيّ فرس يحملني! ثمَّ دعا بفرصه الكامل فركيه ، واستخلَف على مرَو خالَه جُدَيع بن يزيد، وصيّر طريقه على مرَّو الرُّوذ ، فأنى قبر أبيه فأقام عند م ثلاثة أيام، وأعطى مَن معه مائة َ درهم مائة َ درهم، ثم أنى هرَاهَ فأرسل إلى الهاشمي: قد أرحث وأسمنتَ وجبَيْتَ ، فلك ما جبَيْتَ ، وإن أردتَ زيادةٌ زِدناك ، فاخرج فوالله ما أحبُّ أن أقاتلَكَ . قال : فأبى إلَّا القتالَ ومعه عُبيد الله بنُ عبد الرحمن بن سمَّرة، ودسَّ الهاشميُّ إلى جند ِ يزيد َ يمنِّيهم ويدعوهم إلى نفسه ، فأخبر بعضهم يزيد ، فقال : جَلَّ الْأَمْرُ عن العتاب ، أتغدَّى بهذا قبل أن يتعشَّى بي ؛ فسار إليه حتى تَكانَى العسكران ، وتأهَّبوا للقتال ، وَأَلْـِقَ َ لَيزيد َكرسيُّ فقعد عليه، وولِّي الحربَ أخاه المفضَّل ، فأقبل رجل من أصحاب الهاشمي - يقال له خُلْسَد عَسِنْسَن من عبد القيس - على ظَهَر /۱۱۰۸ فرَسه، فرفع صوتـَه فقال(۱) :

دَعتْ يا يَزِيدَ بنَ المهلُّب دَعَوْةً ولويُسمِع(٢) الداعي النَّداءَ (٣) أجابهَا وقدْ فَرَّ أَشرافُ العِرَاق وغادَرُوا

لها جَزَعٌ ثم استهلَّتْ عَيُونُها بِصُمِّ القَنَا والبيض تُلْقَى جفُونُها بِهَا بِقُرًّا للحيْنِ جُمًّا قُرُونُها(٤)

وأراد أن يحض يزيد ، فسكت يزيد طويلا حيى ظن الناس أن الشِّعر قد حرَّ كه، ثم قال لرجل : ناد ِ وأسمِعْهم ، جَسَّمُوهم ذلك ، فقال خُلْمَيد : تُنَادِيهِ أَبِكَارُ العِراق وَعُونُها ولا يَمْنَعُ السَّوْآتِ إِلاَّ حُصُونِها يُدانُ كما قد كان قَبْلُ يَدِينُها تُبكِّى عليه البُقُّعُ منها وَجُونُها

لبئس المنادي والمنوه باسمِه يَزيدُ إِذَا يُدعَى لِيَوْم حَفيظَةِ فإنّى أراه عن قليل بنفسِهِ فلا حُرَّةٌ تَبكِيهِ لكنْ نوَائحٌ

<sup>(</sup>٢) ر: «تسيم». (١) ب: ووقال يه .

<sup>(؛)</sup> ب: ډیهانفره. (٣) ب: «يزيد».

**YT** AT =-

فقال يزيد المفضَّل: قدِّم خيلك ، فتقدَّم بها ، وتهايمَجوا ظم يكن بينهم كبيرُ قتال حَي تَغرَق النَّاس عن عبد الرحمن ، وصبر وصبرتُ معه ١١٠٩/٢ طائفةً من أهل الحفاظ ، وصبر معه العبليّون ، وحمل سعد بن نجد القرّ دوسيّ على حُلْمَيس (١) الشيباني وهو أمام عبد الرحمن ، فطعنه حُلْمَيس فأذراه عن فرسه، وحماه أصحابُه ، وكثرهم الناس فانكشفوا ، فأمر يزيدُ بالكمُّفُّ عن اتباعَهم ، وأخذوا ما كان فى عسكرهم ، وأسَروا منهم أسرَى ، فولى يزيدُ عطاءً بن آبي السائب العسكر ، وأمرَه بضم ماكان فيه ، فأصابوا ثلاث عشرة امرأة، فأتوا بهن يزيد ، فدفعهن إلى مر ةبن عطاء بن أبي السائب، فحملكهن " إلى الطبَّسَين، ثمَّ حملهن إلى العراق . وقال يزيد لسعد بن نجد: منن طَعَنكَ؟ قال : حليس الشيباني، وأنا والله راجلا أشد منه وهو فارس . قال : فبلغ حُليسًا ، فقال : كذب والله ، لأنا أشدُّ منه فارسًا وراجلاً . وهرب عبد الرحمن بن منذر بن بشر بن حارثة فصار إلى موسى بن عبد الله بن خازم . قال : فكان فى الأسرى محمد بن سعد بن أبى وقّاص ، وعمرو بن موسى بن عبيد الله بن متعتمر ، وعيَّاش بن الأسوَّد بن عوف الزَّهريُّ والهلقام بن نُعيم بن القَعقاع بن مَعبد بن زُرارة ، وفَيروزحصين، وأبوالعلم مولتي عُبيد الله بن معمّر، ورجل من آل أبي عَقيل، وسَوّار بن مروان ، ٢١١٠/٢ وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلَّف ، وعبد الله بن فتضالة الزَّ هرانيَّ. ولحق الهاشميّ بالسُّند، وأتي ابن مُسمَرُة مروّ، ثمّ انصرف يزيد كل مروّ وبعث بالأسرى إلى الحجاج معسبَسْرة بن نَخْف بن أبي صُفْرة، وخلى عن ابن طلحة وعبد الله بن فضالة ، وسعى قوم بعُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمُرة ، فأخذه يزيل<sup>و</sup> فحسه .

وأمّا هشام فإنه ذكر أنه حدّثه القاسم بن محمد الحضرى ، عن حفص ابن عمرو بن قبسيصة ، عن رجل من بنى حنيفة يقال له جابر بن عمارة ، أنّ يزيد بن المهلب حبس عند م عبد الرحمن بن طلحة وآمنه ، وكان الطلحى قد آلئي على يمين ألا يَرَى يزيد بن المهلب في موقف إلّا أناه حي يقبل يدّم شكراً لما أبّلاه . وقاص ليزيد : أسألك

<sup>(</sup>۱) ب: وحلس و .

AT =- TYE

بدعوة أبى لأبيك! فخلَّى سبيلَه . ولقول محمد بن سعد ليزيدَ : « أسألك بدعوة أبى لأبيك، حديثٌ فيه بعضُ الطول .

قال هشام : حدَّثي أبو بخنَف ، قال : حدَّثي هشام بن أيَّوب بن عبد الرحمن بن أبي عَفيل الثقني ، قال : بعث يزيد بن المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسفَ؛ بعمر بن موسى بن عُبيد الله بن متعمر ، فقال: / ١١١١ أنت صاحبُ شرطة عبد الرحمن ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! كانت فتنةٌ شملت البَرَّ والفاجر ، فلخلنا فيها ، فقد أمكنَّنك الله منا ، فإن عفوتَ (افبحلمك وفضلك ١) ، وإن عاقبت عاقبت ظلَمَمة مذنبين ، فقال (٢) الحجاج: أما قولك: « إنها شملت البر والفاجر) فكذبت، ولكنها شملت الفُجَّارَ، وعُوفيَ منها الأبرار، وأما اعترافك بذَّنبتك فعسى أن يَسَفَعك . فعُزُل ، ورجا الناس له العافية حتى قُدْمِ بالهلقام بن نعيم ، فقال له الحجاج : أخبِرْني عنك ، ما رجوتَ من إتباع عبد الرحمن بن محمد ؟ أرجوتَ أن يكونَ خليفة "؟ قال : نعم ، رجوتُ ذلك ، وطميعت<sup>(١٣)</sup> أن يُـــــّزلــى منزلتــك من عبد الملك، قال : فغضب الحجاج وقال : اضربوا عنقــَـه، فقـُــتُـل . قال : ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن مَعمَر وقد نُعمِّي عنه فقال: اضربُوا عُنفَهَ، وقتل بقيتهم. وقدكان آمن عمرو بن أبي قرّة الكنديّ ثُمَّ الحجْريِّ وهو شريف وله بيتٌ قديم ، فقال : يا عمرو ، كنت تُفضى إلى وتحدُّ ثني أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الأشعث قبله ، ثم تبعت عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث ؛ والله ما بك عن اتباعهم رغبة ، ولا نمّعمة -

قال : وقد كان الحجاجُ حين هُرَم الناس بالحماجم نادى مناديه : ١١١ مَن لحق بقتيَسْة بن مسلم بالرى فهو أمانُه ، فلحق ناسٌ كثير المقتيبة أنّا، وكان (٥) فيمن لحق به عامر الشّعبيّ ، فذكر الحجاج الشعبيّ يوماً فقال : أين هو ؟ وما فعل ؟ فقال له يزيد بن أبي مسلم : بلغبي أيها الأمير أنه لحق بقتيبة بن مسلم بالرّيّ ، قال : فابعث إليه فلنُوّت (١) به،

<sup>(</sup>١-١) ب : « فبفضلك وحلمك » . (٢) بعدها في ب : « له » .

<sup>(</sup>٣) ب: « فطمعت فيه » . (٤) ب: « بأرض قتيبة » .

<sup>(</sup>ه) ب: وفكان ي . (٦) ر: وفليؤت ي .

سة ٨٣ 200

فكتَبَ الحجَّاج إلى قتيبة: أمَّا بعد ، فابعث إلى بالشعيُّ حين تَنظُر في كتابى هذا ؛ والسلام عليك ؛ فسُرّح إليه .

قال أبو نحنك: فحد ثني السرَّى بن إسماعيل عن الشعبيَّ، قال: كنتُ لابن أبي مسلم صَديقاً ، فلما قُدم بي(١) على الحجاج لقيتُ ابن أبي مسلم فقلتُ : أشرُ على ۖ ؛ قال : ما أدرىما أشيرُ به عليك (٢) غير أن أعتَـذِ رَ ما استطعت من عذر (٣) ! وأشار بمثـل ذلك على " نُـصَحاقى وإخوانى ، فلما دخلتُ عليه رأيتُ والله غيرَ ما رأوا لي، فسلمت عليه بالإمرة (١) ثم قلت : أبِّها الأمير ، إنَّ الناس قد أمروني أن أعتذرَ إليك بغير ما يَعلم الله أنه الحقَّ ، وايمُ الله لا أقول في هذا المقام إلَّا حَمَقًا ، قد والله سوَّدنا (٥) عليك ، وحرَّضَنا وجهدنا عليك كلِّ الجهد ، فما آلونا (٢)، فما كنا بالأقوياء الفَـَجَرَة ، ولا الأتقياء(٧) البررة ، ولقد نصرك الله علينا، وأظفر ك بنا، فإن سطوت فند نو منا وما جَرَّت إليه أيدينا ، وإن عفوتَ عنا فبحلمك ، وبعد الحجة(^) لك علينا ، فقال له الحجاج : أنت والله أحبَّ إلىَّ قولا ممن يدخل علينا يَـقَطر سيفُه من ١١١٢/٢ دمائنا ثم يقول : مافعلتُ ولاشهدتُ؛ قد أمنتَ عندنا يا شَعييُّ، فانصرفْ. قال : فانصرفتُ، فلما مَشَيَتُ قليلا قال : هلم يا شعبي ؛ قال : فوَجلِ لذلك قلى ، ثم ذكرت قوله : وقد أمنت يا شعبي ، فاطمأنت نفسي ، قال: كيف وجلت الناس يا شَعَى بعدنا ؟ قال - وكان لي مكرمًا : فقلتُ : أصلتح الله ألأمير! اكتحلت والله بعدك السَّهر ، واستوعر ثُ الجناب، واستحلَّمَ أَخُوفَ ، وفقد تُ صالح الإخوان ، ولم أجد من الأمير خلَفاً . قال : انصرف يا شَعسيٌّ ، فانصرَفْتُ .

> قال أبو مخنمَف: قال خالد بن قَطَن الحارثيِّ: أتى الحجَّاجُ بالأعشى، أعشى هممدان ، فقال : إيه ياعمد و الله! أنشد في قولك : وبين الأشج وبين

<sup>(</sup>۳) ب: «بعدر». (۱) ب: «قلمت». (۲) ب: «عليك به».

<sup>(</sup>٤) ر: « فلما دخلت عليه سلمت » . (٥) ب: « تمردناه . (٦) ب : « وما آلونا » .

<sup>(</sup> v ) ب : « ولا بالأتقياء » .

<sup>(</sup>٨) ب: وفالحجة ي .

قيس ، أنفذ "بيتك ، قال: بل أنشكدُك ما قلتُ لك ؛ قال: بل أنشد في هذه ؛ فأنشك ،

ويُطْفِعُ نُورَ الفَاسِقِينَ فَيَخمُدا(١) ويُعْدِلُ وقْع السَّيْفِ من كان أصيدا لِما نَقَضُوا العَهْد الوثيقَ الموكَّدَا ٢) من القوْكِ لم تَصْعدُ إِلَى اللهِ مَصْعدا (٤) إِذَا ضَمِنُوها اليَوْمَ خَاسُوا مها غَدَا فما يقربُونَ الناس إلا تَهدُّدا ولكنَّ فخرًا فيهِمُ وتَزيُّدا ومَزَّقهُمْ عَرْضَ البلادِ وشرَّدَا ! وحيَّهُمُ أَمسى ذَلِيلا مُطرَّدا (٥) وأَبْرَقَ مِنَّا الْعَارِضَانَ وأَرْعَدَا قطَعْنا وأَفضينا إلى الموت مُرْصِدا<sup>(٧)</sup> كِفَاحًا وَلَمْ يِضْرِبْ لَذَلْكُ مَوْعِدَا إذا ما تجلَّى بيْضُهُ وتَوقَّدا جبَالُ شَرَوْرَى لوتُعانُ فتَنْهُدا عليْنَا فولَّى جَمْعُنا وتَسَدَّدَا مُعَاناً مُلَقَّى لِلْفتُوح مُعَوَّدَا

أَبِي الله إلا أَن يُتَمِّمَ نُــورَهُ ويُظهرَ أَهْلَ الحَقُّ في كلُّ مَوْطِن / ١١١٤ ويُنْزِلَ ذُلًّا بالعِرَاق وأهلِهِ وما أَحْدَثُوا مِنْ بدْعَة وعظيمة (٣) وما نكَثوا مِنْ بَيْعة بعْد بَيْعَــة وجُبْناً حشاهُ رَبِهُمْ في قلوبهمْ فلا صِدْقَ في قُول ولا صَبْرَ عِندَهمْ فكَيْفَ رأيت الله فَرَّقَ جَمْعَهُمْ فَقَتْلَاهِمِ قَتلَى ضَلَال وفتنة ولما زَحَفْنَا لابن يُوسُفَ غُــدُوةً (٦) ١١١٥ قَطَعْنَا إِليه الخندقَين وإنَّما فَكَافَحَنَا الحجَّاجُ دُونَ صُفُوفنَا (٨) بصَفٍّ كأنَّ البَرقَ في حَجَراتِهِ دلفْنَا إليه في صُفُوف كأنَّها فما لَبِثَ الحجَّاجُ أَنْ سَلَّ سَيْفَهُ وما زاحَفَ الحجّاجُ إلا رأيتهُ

(٧) مرصداً : مترقباً .

<sup>(</sup>١) الأغانى ٦ : ٩٥ – ٦٦ ، المسعودي ٣ : ١٦٢

 <sup>(</sup>٣) الأغانى : «كما نقضوا» .
 (٣) المعودى : «وضلالة» .

<sup>(\$)</sup> ابن الأثير : «لم يصعد». (٥) ابن الأثير : «وجيشهم أسى».

<sup>(</sup>٦) الأغانى : « ضلة » .

<sup>(</sup> ٨ ) الأغانى : « فصادفنا الحجَّاج » .

نُشبِّهُهَا قِطْعاً من اللَّيْلِ أَسْسُودا أَلا رُبَّمَا لاق الجَبانُ فَجَرَّدا ١١١٦/٢ بِفُرْسِانِها والسَمْهَرِيِّ مُقَصِدًا من الطعن سِندُ باتَ بالصِّبغ مُجْسدًا مَسَاعيرُ أبطال إذا النَّكْسُ عَرَّدا فَأَنْهَلَ خِرْصَانَ الرِّمَاحِ وأُورِدَا وسلطانه أمسى عزيزًا مؤيَّدا على أمّة كانوا بُغاةً وحُسدا وكانوا هُمُ أَبغَى البغاةِ وأَعنَدَا وأفضلَ هذِي النَّاسِ حِلْماً وسُودَدا وَجَدْنا أمير المؤمنين مُسَدَّدا وإن كايدُوهُ كانَ أَقوى وأَكْيدا مريضاً ومَنْ وَالى النُّفَاقَ وأَلْحدَا وَبِيضاً عليهن الجلابيب خُرّداً ويُذْرِينَ دَمعاً في الخُدُودِ وإثمِدَا يكنَّ سَبايا والبُعُولَةُ أَعبُدَا أَهان الإلهُ من أَهانَ وأَبْعَدَا بحقّ وما لاقى من الطّير أَسْعدَا(٢)

وإنَّ ابْنَ عباس لني مرجَحِنَّة فما شَرَعُوا رُمْحاً ولا جَرَّدُوا له وكرَّتْ عَلَيْنَا خَيْلُ سُفْيَانَ كَــرَّةً وسُفْيَان يَهْدِم كَأَنَّ لواءهُ كُهولُ ومُرْدُ مِنْ قُضَاعَةَ حَوْلَهُ إذا قال شُدُّوا شَــدَّةً حمَلوا مَعًا جُنُودُ أَمير المؤمنينَ وخَيْسلُهُ فيَهْنِي أَميرُ المؤمنــينَ ظُهُورُه نزوا يَشتكونَ البغيَ من أمرائِهمْ وجَدْنا بَني مروَانَ خَيْرَ أَنْمَة وخَيْرَ قُريشِ في قريش أَرُومَةً إِذَا مَا تَدَبَّرِنَا عَواقِبَ أَمره سيُغلَب قوم غالبُوا الله جَهرةً (١) كذاك يضِلُّ اللهُ من كان قلبُه فقدتركوا الأهلين والمال خلفهم يُنادينهم مُستَعْبرات إليهم فإِلَّا تُنَاوِلْهُنَّ مِنكَ برخمــة أَنكَتُا وعِصْبَاناً وغَدْرًا وذِلَّةً لقد شَأَم المِصْرِيْنِ فَرْخُ مُحَمدِ

فظلُّوا وما لاقوا من الطَّير أَسعُدَا

<sup>(</sup>١) الأغانى : «سيغلب قوماً » .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى :

لَقَدْشمْتَ بِايَنْ الأَشعثِ العام مِصْرَنا

١١١٨/٢ كما شأمَ اللهُ النُّجَيْرَ وأهملَهُ بجَدُّ لهُ قد كانَ أشتى وأنسكتا

فقال أهل الشأم: أحسسَن، أصلح الله الأمير! فقال الحجاج: لا، لم يحسن، إنكم لا تدرون ما أراد بها ، ثم قال : يا عدو الله ، إنا لسنا نحملُهُ كُلُ على هذا القول، إنما قلت : تأسَّف آلا يكون ظهرَر وظهر ، وتحريضًا لأصحابك علينا ، وليس عن هذا سألناك ، أنفيذ لنا قولك :

\* بيننَ الْأَشْعَجُّ وَبيننَ قينس ِ باذخٌ \* (١)

فأنفك كما ، قلما قال :

« بَخْ بِخْ لُوالِدِه وَ وَاللَّمَوْ لُودِ •

قال الحجاج : لا والله لا تُبَخبخ بعدَ ها لأحد أبداً ، فقدَّمه فضرَبَ عُنْقَسِه .

وقد أذكر من أمر حولاء الأسرى الذين أسرَهم يزيد بن المهل ووجههم إلى الحجاج وبن فكول ابن الأشعث الذين انهز موايوم مسكن أمر عير ما ذكوه أبو عنسف عن أصحابه . والذي أذكر عنهم من ذلك أنه لما انهزم ابن الأشعث مضى هؤلاء مع سائر القبل إلى الري ، وقد غلب عليها عمر بن الشعث مضى هؤلاء مع سائر القبل إلى الري ، وقد غلب عليها عمر بن فانضموا إليه ، فأقبل قتيبة بن مسلم إلى الري من قبل الحجاج وقد ولا ه عليها فقال النفر الذين (١) ذكرت أن يزيد بن المهلب وجههم إلى الحجاج مقبدين وسائر فل ابن الأشعث الذين صاروا إلى الري لعمر بن أبي الصلت : نوليك أمراً وتحارب بنا قتيبة ؛ فشاور محر أباه أبا الصلت ، فقال له أبوه : والله أمراً وتحارب بنا قتيبة ؛ فشاور محر أباه أبا الصلت ، فقال له أبوه : والله لواءه ، وسار فهراً م وهراً م أصحابه ، وانكشفوا إلى سجيستان ، واجتمعت بها الفلول ، وكتبوا إلى عبد الرحمن بن عهد وهو عند رئيبيل ، ثم كان من أمرهم وأمر يزيد بن المهلب ما قد ذكرت .

<sup>(</sup>١) المسعودى ٣ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ب: «الني».

\*\*\*

وذكر أبو عُبيدة أن يزيد للا أراد أن يوجه الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب : بأيّ وجه تنظر إلى الهانية وقد بعثت ابن طلحة ! فقال يزيد : هو الحجاج، ولا يُتعرَّض له ! وقال: وَطن نفسك على العنزَّل، ولا تُرسل به، فإنَّ له عندنا بلاءً ، قال : وما بلاؤه ؟ قال لُـزِم المهلب في مسجد الجماعة بماثتي ألف، فأدَّاها طلحة عنه . فأطلَقه ، وأرسل بالباقين، فقال الفرزدق : قَحطانَ يوم هَراةَ خيرَ المعشَرِ وَجَد ابنُ طلحةَ يومَ لاقى قومَه

وقيل : إنَّ الحجاج لما أتيى بهؤلاء الأسرى من عند يزيد بن المهلب قال لحاجبه: إذا دعوتُك بسيِّدهم فأتني بفسَيْرُوز، فأبرزسريرهــ وهوحينئذ ١١٢٠/٢ بواسط القَـصَب قبل أن تُبنّى مدينة واسط - ثم قال لحاجبه : جثني بسيَّدهم ؛ فقال لفَيْرُوز : قم ؛ فقال له الحجاج : أبا عَمَّان ، ما أخرَجك مع هؤلاء؟ فوالله ما لحمُّك من لحوميهم ، ولا دَمَّك من دماثهم! قال:فتنة" عَمَّت الناس، فكنَّا فيها ، قال : اكتب لي أموالك ، قال : ثمَّ ماذا ؟ قال : اكتبها أوَّل ؛ قال : ثمَّ أنا آمين على دى ؟ قال : اكتبها ، ثمَّ أَسْظُر ؛ قال : اكتبُّ يا غلام ، ألف ألفَ ألني \* ألف، فذكرَ مالا " كثيراً ، فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندى ، قال : فأدَّها ؛ قال : وأنا آمِن على دمى ؟ قال : والله لتؤدِّينها ثمَّ لأقتلنك ؛ قال : والله لا تسجمتُع مالى ودمى، فقال الحجاج للحاجب: نَحُّه ، فنحَّاه .

> ثم قال: اثنتي بمحمد بن سعد بن أبي وقّاص، فدعاه، فقال له الحجاج: إيهاً ياظيل الشيطان أعظمَ الناس تيبهاً وكبراً، تتأبى بيعة يزيد بن معاوية ، وتشبته بحسين وابن مُحر ، أثم صرت مؤذناً لابن كناوا(١١) عبد بني نصر \_ يتعنى عمر بن أبى الصَّلَت ــ وجعل يتَضرِب بعُود في يده رأسمَه حتى أدماه ؛ فقال له محمد: أيها الرجل، ملكت فأسجع ! فكنف يده، فقال: إن رأيت أن تكتب إلى أمير المؤمنين فإن جاءك عفو كنتَ شريكًا في ذلك محمودًا، وإن جاءك غيرُ ذلك كنت قد أعذ رت . فأطرق ملبًّا ثم قال: اضرب عنقه ، فضربت عنفه .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ كَنَازَ ﴾ ، وانظر التصويبات.

١١ مُم حجا يعمر بن موسى فقال : يا عبد المرأة ، أتقوم بالعسمود على رأس ابن الحائلك(١١)، وتشرب سعه الشراب فى حمام فارس ، وتقول المقاللة التى قلت ! أين الفرزدق ؟ ثم فأنشده ما قلت فيه ، فأنشده :

وَحَضَّبْتَ أَيْرُكُ الزِّنَاء وَلِم تَكُنَّ يومَ الهِيَاجِ لِتَخْضِبَ الأَبطالَا فقال : أَمَّا وَاللهُ لقد رَفْعَتُهُ عَنْ عَقَائِلُ نِسَائِكُ ، ثَمَّ أَمَّرَ بِضَرْب عَنْقَه . ثمَّ دعا ابنَ عبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمْرة ، فإذا غلام حدّث ، فقال : أصلَحَ اللهُ الأَمْمِرِ ! ما لى ذنبٌ ، إنّا كنت غلامًا صغيراً مع أبي وأي لا أمرَ

لى ولا فَهَى، وكنت معهما حيث كانا ، فقال : وكانت أمُّك مع أبيك في هذه الفيق كلها ؟ قال : قعم، قال : على أبيك لعنه ألله .

ثُمَّ دعا بالهُلْقَام بن نعيم فقال: اجعل ابن الأشعث طلب ما طلب ، ما الله عن العراق كما ولاك ما الله التي أسلت أن يملك فيواليني العراق كما ولاك عبد الملك. قال: قم يا حكوشب فاضرب عنقه ، فقام إليه ، فقال له المُمُلِقَام : يا بن القيطة (أ) ، أَنَذُكُما القرح ! فقرب عنه .

مُمُ أَلَى بعبد الله بنعامر ، فلما قام بين يديه قال: لا رأت عيناك باحجاج الجنة إن أقلت ابن المهلب بما صنتم . قال : وما صنتم ؟ قال :

لأَنَّه كاس فى إطلاقِ أُسرَتِهِ وقادَ نحوّكَ فى أغلالها مُضَرَا وَقَى بقومِكَ ورد الموتِ أُسرَتَه وكان قومُك أَدنى عنكَ خطّرا فأطرْق الحجّاجمكينًا ووَقرَتْ فى قلبه، وقال: وما أنتَ وذاك! اضرِب عنقهَ. فضُرُبتْ عنقُه . ولم نزل فى نفس الحجّاج حَى عزّل يزيدَ عن

/١١٢٢ خُراسان وحببسه.

ثم أمر بفيّروز فعذّ ، فكان فيا عُذْب به أن كان يُشد عليه القصب الفارسي المشقوق ، ثم يجرّ عليه حتى يخرّق جسده ، ثم يُشْضَح عليه الخلّ والملح ، فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا يشدُكّون أنى قد قُتلتُ ، ولى ودائع وأموال عند الناس ، لا تؤدّى

<sup>(</sup>١) ابن الحائك ، هو محمد بن الأشعث ، وكان يمير بذلك .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب، س، وفي ط: ولطيفة يه.

إليكم أبداً ، فأظهروني للناس لميعلسموا أنى حي قيؤديًا المال . فأعلم المجتاج، فقال : أظهرون الناس لميعلسموا أنى حي قيؤديًا المال . متن المجتاج، فقال : أظهرون قائل فيروزُ حصين ؛ إن لى عند أقوام مالاً ، فن كان لى عند أم شيء فهو له ، وهو منه في حلٍ ، فلا يؤدين منه أحد درهماً ، ليبالغ الشاهد المعالمة الغائب . فأمر به الحجاج فقتُل. وكان ذلك مما روى الوليد بن هشام بن قحقم ، عن أبي بكر الهندك .

وذكر ضَمَّرة بن ربيعة، عن أبي شَوَّذب، أنَّ عَمَّال الحجَّاج كتبوا إليه:
إنَّ الحَرَاج قد انكسر ، وإنَّ أَهَلَ اللَّهَ قد أسلموا ولَحَقوا بالأمصار ،
فكتَب إلى البَصْرة وغيرها أنَّ من كان له أصلُّ في قرية فليخرج إليها .
فخرج الناسُ فعسكروا ، فجعلوا يبكون وينادُون : يا عملهاه يا عمداه ا
وجعلوا لا يرون أبن يذهبون! فجعل قرّاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنّعين
فيبكون لما يسمعون منهم ويرون . قال : فقدم ابنُ الأشعث على ١١٢٢/٧
تُشَيئة ذَلك ، واستبصر قرّاء أهل البصرة في قتال الحجّاج مع عبد الرّحمن
ابنَ عَمَد بن الأشعث .

وذكر عن ضَمرة بن ربيعة عن الشيئباني ، قال : قَسَل الحجاجُ يوم الزاوية أحدة عشر ألفاً ، ما استحياً منهم إلا واحداً ، كان ابنه أفي كُسّاب الحجاج ، فقال له : أتحب أن نتعفو لك عن أبيك ؟ قال : نم ، فتركته لابنه ؛ وإنما خدعهم بالأمان ، أمر منادياً فنادى عند الهزيمة : ألا لا أمان لفلان ولا فلان ، فستى رجالا من أولئك الأشراف ، ولم يتقبل : الناس آمنون ، فقالت العامة : قد آمن الناس كلهم إلا هؤلاء النفر ، فأقبلوا إلى حُجرته فلما اجتمعوا أمرتم بوضع أسلحتهم. ، ثم قال : لآمرن بحم اليوم رجلا ليس بينكم وبينه قوابة ، فأمر بهم عُمارة بن تميم اللخمي فقرتهم فقسَلهم .

ورُوِي عن النَّصْرِ بن شُميل ، عن هشام بن حَسان ، أنه قال : بلغ

<sup>(</sup>۱) ب: وفائتصر ۵.

ما قَــَـَـَلِ الحجَّاجُ صبراً مائة ۖ وعشرين ، أو مائة ۖ وثلاثين ألفًا .

وقد ذُكر في هزيمة ابن الأشعث بمسكِن قول عير الذي ذكره أبو مخنَف؛ والذي ُذكر من ذلك أنَّ ابن الأشعث والحجَّاج اجتمَّعا بمسكن من أرض أبزقياد ، فكان عسكر ابن الأشعث على نهر يدعى خداش مؤخر النهر ، نهر تيرَى ، ونزل الحجاج على نهر أفريذ والعسكران جميعًا بين ديجلة والسيب والكرخ ، فاقتتكوا شهراً -وقيل : دون ذلك - ولم يكن الحجّاج يتعرف إليهم طريقًا إلّا الطريق الذي يلتَقُون فيه ، فأتى بشبيغ كان راعياً يُدعَى زَوْرَقًا ، فدله على طريق من وراء الكَتَرْخ طولُهُ سَتَّة فراسخ ، في أُجَمَّة وضَحْضاح من الماء ، فانتخب أربعة آلاف من جلِّة أَهلِ الشَّام ، وقَال لقائدهم : لِيكُن هذا العياج أمامك ، وهذه أربعة ألاف در رهم معك ، فإن أقامكُ على عسكرهم فادفع المال إليه ، وإن كان كَذَبًّا فأضرب عنقه ، فإن رأيتهم فاحمل عليهم فيمن معك، وليكن شيعاركم: ياحجاج ياحجاج. فانطلق القائد ُ صلاة العصر ، والتَّقَى عسكرُ الحجاج وعسكرُ ابن الأشعث حين فَـصَل القائد بمن معه ، وذلك مع صلاة العصر ، فاقتـَسَلُوا إلى الليل ، فانكشف الحجّاج حتى عبر السّيب \_ وكان قد عقده \_ ودخل ابن الأشعث عسكرَه فانتهَبَ ما فيه، فقيل له: لو اتبعتُه ؟ فقال : قد تعبنا ونَصبنا، فَرَجَعَ إِلَى عَسَكُرِهِ فَأَلْقَى أَصْحَابُهُ السَّلاحَ ، وباتوا آمِنِينَ فَي أَنْفُسِهِم لهم الظُّفَرَ . وهجم القومُ عليهم نصفَ الليل يصبحون بشيعارهم ، فجعل الراجلُ من أصحاب ابن الأشعث لايدرى أبن يتوجّه! دُجَيل عن يساره ودِ جِلة أمامة ، ولها جُرُف منكر ، فكان من عَرَق أكثر ممن قُتُل . وسمع الحجاجالصوتَ فعبر السِّيبَ إلى عسكره، ثمَّ وجَّه خيلَه إلى القوم فالتي العسكران على عسكر ابن الأشعث ، وانحازَ في ثلثماثة ، فمضى على شاطئ ديجلة حيى أتى دجيلا فعبرَه في السفن ، وعَقَرَوا دوابُّهم ، وانحدَروا في السفن إلى البَّصْرة ، ودخل الحجاج عسكرَه فانتهب ما فيه ، وجعل يَقَتُل مَن وجد حي قَتَل أربعة ۖ آلاف ؛ فيقال : إن فيمن قُتُل عبد الله

1171/

سنة ۸۳

ابن شد اد بن الهاد ؛ وقتل فيهم بسطام بن متصقلة بن هبيرة ، وعمر (١) ابن ضُبِيْعة الرَّقاشيُّ ، وبشر بن المنذر بن الجارود والحكمَ بن تخرَمة العبدَّيين، وبُكَير بن ربيعة بن ثَرُّوان الضِّيِّ، فأتيي الحجاجُ برموسهم على تُرْس ، فجعل يَسَظُر إلى رأس بيسطام ويتمثّل :

إِذَا مَرَدْتَ بُوادِي حَبَّةٍ ذَكَرٍ فَاذَهُبْ وَدَعْنَى أَقَاسَى حَبَّةَ الوادِي

ثم نظر إلى رأس بُكَمَير ، فقال : ما ألهي هذا الشَّقيُّ مع هؤلاء . خُدُدُ بأذنه يا غلام فألقه عنهم . ثم قال : ضع هذا الرس بين يدى مسمع بن مالك ابن مسمَّع، فوُضع بين يديه، فبكي، فقال له الحجَّاج: ما أبكاك ؟ أحزنًا عليهم ؟ قال : بل جَنَرْعُنَّا لهم من النار .

#### [ذكر خبر بناء مدينة واسط]

وفي هذه السنة: بَنِّي الحجَّاج واسطاً، وكان سبب بنائه ذلك - فها ذُكر -أن الحجاج ضرب البَّعَث على أهل الكُوفة إلى خُراسان، فعسكروا بحمَّام عُمر . وكان فتَّى من أهل الكوفة من بني أسَـد حديثُ عـَهــد بعُرس بابنة ـ عمِّ له، انصرف من العسكر إلى ابنة عمَّه لسَيْلًا، فطرق البابَ طارقٌ ودَقَّه دقًّا شُديداً، فإذا سَكران من أهل الشأم ، فقالت للرجل ابنة عمَّه : لقد لقينا من هذا الشأمى شرًّا ، يفعل بنا كلَّ ليلة ما تَمرَى ، يريد المكروه َ، وَقد شكوته إلى مشيخة أصحابه ، وعَرَفوا ذلك (٢) فقال : ائذنوا له ، ففعلوا ، ١١٢٦/٧ فأغلَق اليابَ ، وقد كانت المرأة نجَّدت منزلها وطيَّبتُه ، فقال الشاميِّ : قد آن لكم ، فاستقنأه الأسدى ، فأندر رَأْسَه ٢ ، فلما أذِّن بالفَسَجْر حرج الرَّجل إلى العسكر وقال لامرأته: إذا صليت الفجر فابعثي إلى الشاميتين أن أخرجوا صاحبَكم، فسيأتون بك الحجاجَ، فاصدقيه الحبرَ على وجهيه ؟

37

<sup>(</sup>١) ابن الاثىر : «عمرو».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ابن الأثير : ﴿ فقال لهَا زوجِها : اثلنَى له ، فأذنت له ، فقتله زوجِها » . وفي اللسان : « أقنأت الرجل : حملته على القتل » .

فقعلت ، ورُفع القتيل لله الحبجاج ، وأدخلت المرأة عليه وعنده عشبسة ابن سعيد على سريره، فقال لها: ما خطب ك فأخبرته، فقال : صد قتيى . ثم قال لولاة الشامى : ادفنوا صاحبتكم فإنه قتيل الله إلى النار ، لا قور لا كولا عقل ، ثم نادى مناديه : لا ينزلن أحد على أحد، واخر جوا فمسكروا. وبعث روادًا يرتادون له منزلا ، وأمعن (۱۱ حتى نزل أطراف كسكر ، فينا هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبر دجلة ، فلما كان في موضع واسط تفاجت الأتان فبالت، فنزل الراهب، فاحتفر ذلك البول، ثم احتملكه فرى به في دجلة ، وذلك بمعين الحجاج ، فقال : على "به ، فأتى به ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : نجد في كتُنبنا أنه يُسبى في هذا الموضع مسجد يعبد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحد . و

1144/

وفى هذه السنة عزَلَ عبدُ الملك – فيا قال الواقديّ – عن المدينة أبــَانَ بنَ عَبَّان ، واستَـعمــل عليها هشامَ بنَ إسماعيل المخزوقيّ .

وحَجّ بالناس فى هذه السنة هيشام ُ بنُ إسماعيلَ ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ ابن ثابت ، عمن حدّ ثه ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان العمّال فى هذه السنة على الأمصار سـوَى المدينة هم العمّال الذين كانوا عليها فى السنة التى قبلـَها ؛ وأمّا المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها(٢).

<sup>(</sup>١) ب: وفأبعده.

<sup>(</sup>٢) ب: وفيها عليها ، س: وعليها في السنة التي قبلها ، .

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبد الملك بن متروان الروم ، ففسَتَح فيها المسَصِّصة ، كذلك ذكر الواقديّ .

\*\*\*

## [خبر قتل الحجَّاج أبوب بن القِرِّية]

وفيها قشَلَ الحجّاجُ أبوبَ بن القرريَّة ، وكان بمن كان مع ابن الأشعث ، وكانسبب قتله إياه -فيا ذُكر- أنه كان يدخل على حـوَّشب بن يزيد بعد انصرافه من دَيْر الحِدَماجِ - وحـوَّشب على الكوفة عامل للحجاج (١ السفيقول حـوَّشب: انظروا إلى هذا الواقف معى ، وغداً أو بعد غد يأتى (٢) كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفاذَه ، فبينا هو ذات يوم واقف إذاتاه كتابٌ من الحجاج:

أما بعد، فإنك قد صرت كمَه فَمَّا لمُنافِي أهلِ العراق ومَاوَّى، فإذا نظرتَ ١١٢٨/٢ في كتابي هذا فابعث إلىَّ بابن القرِّيَّةَ مشدودة يدُه إلى عنقه ، مع ثقة ٍ من قبلك .

فلما قرأ حوشب الكتاب رَى به إليه ، فقرأه فقال : سمعًا وطاعة ؛ فبعث به إلى الحجاج مُوثَقًا ، فلما دخل الحجاج قال له : يابن القبريَّة ، ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال : أصلح الله الأمير ! ثلاثة حروف كأنهن أركب ومُوف، دنيا ، وآخرة " ، ومعروف. قال : اخرج مما قلت ، قال : أفعل ، أما الدنيا فال "حاضر، يتأكل منه البر والفاجر ، وأما الآخرة فيزان عاد ل، ومشهد ليس فيه باطل ، وأما المعروف فإن كان على اعترفت ، في اغترف بالسيف إذا وقتع بك . قال : أصلح الله الأمير! أقالني عشرق ، وأسغى (") ريق ؛ فإنه ليس جواد الإله له

<sup>(</sup>١) ب: والحجاج ، . (١) ب: ويأتني ٥٠

<sup>(</sup>٣) ط: وواسقني ۽

كَبَوْهَ، ولا شجاع إلا له هَبَوْه (١). قال الحجاج: كلا والله لأُدِينَك (١) جهنم، قال: فلرحني فإنى أجد حرَّها، قال: قد مَّه يا حرَّمَى فاضرب عنقه. فلما نظر إليه الحجاج يتشحَط فى دمه قال: لو كننا تركننا ابن الفرية حى نسمة من كلامه! ثمّ أمر به فأخرج فرُمَى به.

قال هشام : قال عَوانة : حَيْرَمَنَعَ الحَجاجُ مَن الكلام ابنَ القرية، قال له ابنُ القريَّة : أما والله لو كنتُ أنا وأنت على السوّاء لسكنا جميعاً، أو لأَلْفَهَيْتَ مَنْمَيْهاً .

> [فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس ] وفي هذه السنة فتَحَ يزيدُ بنُ المهلّب قلعةَ نيزك ببَاذَغيس . و ذكر سبب فتحه إيّاها :

ذَكَرَ على آبن محمد ، عن المفضّل بن محمد ، قال : كان نيزك يَسَلَّل بقَلْمَة باذغيس ، فتحيّن يزيد غزوه ، ووضّع عليه العيون ، فبلغه خروجه ، فخالفه يزيد اليها ، وبلغ نيزك فرجع ، فصالحه على أن يدفع اليه ما في القلعة من الحزائن ، ويرتحل عنها بعياله ، فقال كَعْب بن معدان الاشقرى :

عزَّ الملوكَ فإن شَا جَار أَوْ ظَلَما إلا إذا وَاجَهَتْ جيشاً له وجَما بعضَ النَّجوم إذا ماليلُها عَمَا حتى أقرّوا له بالحُكم فاحتكما يُعطى الجِزَى عارفاً بالذل مُهتضَما وقبلها ما كَشَفْتَ الكرب والظلما بين الخلائق والمحرومُ من حُرما

وباذَغيش التي مَن حل ذُرُوتَها مَنِعةً لم يَكِدُها قبله ملكً تخالُ نيرانها من بُعد مِنظرها لمّا أطاف بها ضاقت صدورهُمُ فذلً ساكِنَها من بَعدِ عِزْتهِ وبعد ذلك أياماً نعـددها أعطاك ذاك ولنَّ الرزق يَعْسِمُهُ

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١: ١١٢ ، ٣٥٠ . (٢) ابن الأثير : ﴿ لأَزْيُرِنْكَ ﴾ .

سَمًّا وأُخرى نداها لم يزَلُ دِيمَا إلا الفراتُ وإلا النَّيلُ حين طُما إذ يعلوان حداب الأرض والأكما يداك إحداهما تُستى العدو بها فهل كَسَيْبِ يزيدَ أَوْ كنائِلِهِ ليسا بأَجوَد منه حينَ مَدُّهِما

كِرامٌ مقاربها، كِرامٌ نصابُها عزيز مَراقيها، منيع هضَابُها بمنزلة أعيا الملوك اغتيصابُها غمَامة صيف ذل عنها سحائها ولا الطيرُ إلَّا نسرُها وعُقاما ١١٣١/٧ ولا نَبَحَتْ إلا النجومَ كِلَابُها مُسلَطة تُحمى علك ركابُها مَزادِعُهُ غيثاً غَزيرًا رَبابُها جَدَاولها ربًّا وَعبُ عبابُها لقد جمع الله النوى وتَشعَّبت شعُوبٌ مِنَ الآفاق شَتى مآمها

ثُنائى على حيُّ العتيك بـأنَّها إذا عقدوا للجار حَلَّ بِنجُوة نَفَى نيزكاً عن باذَغيسَ ونيزكُ مُحَلَّقَةَ دونَ الساءِ كأنسا ولا يبلُغ الأَرْوى شاريخَها العلا وما خُوفَتْ بالذئب ولْدانُ أَهلها تمنيَّتُ أَن أَلْقِي العتيكَ ذوى النُّهَي كمايتمني صاحب الحرث أعطشت فَأَسْقَىَ بعد اليأس حتى تحَيَّرَتْ

قال : وَكَانَ نَيْرُكُ يُعْظِّمُ القَلْعَةُ إِذَا رَآهَا سَنَجَلَدُ لِهَا. وَكَنَّسَبَ يَزِيدُ بْن المهلب إلى الحجاج بالفَتَمْ ، وكانت كُتُبُ يزيد إلى الحجاج يتكتبها يحيى بن يَسَعمر العَمَدُوانَى ، وكان حليفًا لهُذيل ، فكتب : إنا لَـقَـينا العدوَّ فمنحسَنا الله أكتافيهم ، فقتلْنا طائفة ، وأسرْنا طائفة ، ولحقتْ طائفة برءوس الجبال وعَرَاعِرِ الأودية، وأهضام الغيطان وأثناءِ الأنهار(١١)؛ فقال الحجّاج: من يكتب ليزيد ؟ فقيل : يحيي بن يَعمر ، فكَتَبَ إلى يزيد َ فحملَه على البريد ، فقَدَد م عليه أفصَح الناس ، فقال له : أينَ وُلـدتَ ؟ قال : بالأهواز ؛ ٢٠٢/٧ قال: فهذه الفُّنُصاحة؟ قال: حفظتَ كلاَم أبيي وكانَ فصيحًا (٢). قال: مين

<sup>(1)</sup> العرعرة قلة الجبل، وجمعها عراعر، والأهضام: أحضان الأودية وأسافلها.

<sup>(</sup>٢) الفائق ٢ : ٣٢٩ ، ٣٤٠ .

100

فرَجَع إلى خُراسان .

هناك فأخبرني هل يلمحسّ عنبسة بن سعيد؟ قال : نَعَمَ كثيراً ، قال: ففُلان؟ قال : نع ، قال : فأخبرني عنّى أألمحسّ ؛ قال : نعم تلحسّ لمحنّا خضيًّا ؛ تزيد حرفًا وتستقص حرفًا، وتجعل أن في موضع إن ، وإن في موضع أن .

قال : قد أُجَلَّتك ثلاثًا، فإن أُجدًك بعدَ ثلاث بأرض العراق قتلُتك .

\* \* \*

وحج بالناس فى هذه السنة هشام بن أسماعيل المخزوى ، كذلك حد أنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكانت عمّال الأمصار فى هذه السنة عمّالها الذين سمّيت قبل فى سنة ثلاث وثمانين .

ثم دخلت سنة خمس وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

. . .

[خبر هلاك عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث]

ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .

ذكر السبب الذى به هلك ، وكيف كان :

ذَ كر هشام بن عمد ، عن أبى عنت ، قال: لما انصرف ابن الأشعث من هراة واجعاً إلى رتبيل (١) كان معه وجل من أو ديقال له علقمة بن عرو ، فقال له : ما أو يد أن أدخل معك ، فقال له عبد الرحمن : لم ؟ قال : لأن (١) أتخوف عليك وعلى من معك ، فقال له عبد الرحمن : لم ؟ قال : فوقع إلى رتبيل يرغبه ويرهبه ، فإذا هو قد بعث بك سلماً أو قتلكم . ولكنها هنا خمسائة قد تبايعنا على أن ندخل مدينة فنتحصن (١)فيها ، ونقاتل حتى نعطتى أماناً أو نموت كواماً . فقال (١)له عبد الرحمن : أما لو دخلت معه الآسيتك (١) وأكر مشك ، فأبى عليه علقمة أ ، ودخل عبد الرحمن بن عمد إلى رتبيل . وخرج هؤلاه الحمسائة فيعنوا عليهم مودوداً النصري ، وأقاموا حتى قدم عليهم مجارة بن تميم اللَّخمى فحاصر مم ، فقاتلوه وامتنموا منه حتى قدم عليهم مُعارة بن تميم اللَّخمى فحاصر مم ، فقاتلوه وامتنموا منه حتى آمنهم ، فخرجوا إليه فرق لم .

1777

قال : وتتابعت كتُشب الحجاج إلى رُتَبيل فى عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به إلى "، وإلا فوالذى لا إله إلا هو لأوطيئن أرضك ألف ألف مُقاتيل . وكان عند رُتَبيل رجل " من بنى تميم ثم " من بنى يَربوع يقال له عُبيك بن أبى شبع م " من بنى يَربوع يقال له عُبيك بن أبى سُبيع ، فقال لرُتُبيل : أنا آخذ ُلك من الحجاج عهداً ليكفّن الخراج

<sup>(</sup>١) بمدها في ب: وملك الترك ي . (٢) س: فإن ه .

 <sup>(</sup>۴) ب: و نتحصن په .

<sup>(</sup> ه ) ب : و لآمتك . .

عن أرضك سبعَ سنينَ على أن تَـدَفَع إليه عبدَ الرحمن بن محمَّد ، قال رُتبيل لعبيد : فإن فعلتَ فإنَّ لك عندى ما سألتَ .

فكتتب إلى الحجاج بحضره أن رئيل لا يعصيه، وأنه لن يدع و رئيل حتى يبعث إليه بعبد الرحمن بن محمد ، فأعطاه الحجاج على ذلك مالاً وأخذ من رئيبل عليه مالاً ، وبعث رئيبل برأس عبد الرحمن بن محمد إلى الحجاج ، وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه سيم سنين . وكان (۱) الحجاج يقول : بعث إلى رئيبل بعدو الله . فألقى نفسه من فوق إجار فات . (۱) قال أبو محتف : وحد ثنى سليان بن أبي راشد . أنه سمع مليكة ابنة يَزِيدَ تقول : والله كان عبد الرحمن وإن رأسة لعلى فتخذى ، كان السل قد أصابه . فلما مأت وأردوا دفنة بعث إليه رئيبل فحر رأسة ، فبعث به إلى الحجاج ، وأخذ ثمانية عشر رجلا من آل الأشعث فحبسهم عند م ، وترك جميع من كان معه من أصحابه . وكتب إلى الحجاج بأخذه اليانية عشر رجلا من أل يؤتى بهم إليه : أن اضرب رقابهم ، وابعث إلى برموسهم ، وكره أن يُؤتى بهم إليه أحباء فيطلب فيمر فيم إلى عبد اللك ، فيترك منهم أحداً .

وقد قبل فى أمر بن أبى سبيع وابن الأشعث غير ما ذكرتُ عن أبى عنسف ، وذلك ما ذكر عن أبى عبيدة معمسر بن المثنَّى أنه كان يقول : زَع أن مُحارة بن تميم خرج من كرّ مان فأتى سجستان وعليها رجلٌ من بنى العنبر يلدعى مودودًا ، فحصره ثم آمنه ، ثم استول على سبجستان ، وأرسل إلى رُنْبيل . وكتّب إليه الحجاج : أما بعد ، فإنى قد بعثتُ إليك مُحارة بن تميم فى ثلاثين ألفاً من أهل الشأم لم يخالفوا طاعة ، ولم يتخلعوا خليفة، ولم يتشبعوا إمام ضلالة ، يُجرى على كل رجل منهم فى كل شهر مائة درهم ، يستطعمون الحرب استطعاماً ، يتطلبون ابن الأشعث . فإنى رتبيل أن يسلمه . وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبى سبيع التميمي قد خص به ،

...

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ فَكَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط، وانظر الصفحة التالية . والإجار : سطح المنزل .

سنة ٨٥

وكان رسولُه إلى رُدْبيل ، فخص برتبيل أيضاً ، وحف عليه . فقال القاسم ابن محمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن : إنى لا آمن غلر التميمي ، فاقتله ، فهم به ، و بلغ ابن أبي سبيع ، فخافة فوشى به إلى رُتُمبيل ، وخوقه الحجاج ، ودعاه إلى الفكر ربابن الأشعث فأجابه ، فخرج سراً إلى عنداً ه ورُتبيل ، فاستعجل في ابن الأشعث ، فجمل له ألف ألف ، فأقام ورتبيل ما سألاك واشترط (۱) ، فاشترط رُتبيل أل التغزى بلاد ، ورتبيل ما سألاك واشترط (۱) ، فاشترط رُتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره عشر سنين ، وأن يؤدى بعد العشر سنين في كل ساخ تسعمائة ألف ، فأعطى رُتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره والاثين من أهل بيته ، وقد أعد لم الجوامع والقيود ، فألني في عنق جامعة ، وأرسل بهم جميعاً إلى أدن مسالح عمارة منه ، وقال بحماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس : تفرقوا إلى حيث شتم ، ولما قرب ابن الأشعث من الناس : تفرقوا إلى حيث شتم ، ولما قرب به وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث و برءوس به وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث و برءوس أهليه و بامرأته إلى الحجاج ، فقال في ذلك بعض الشعراء :

هيهات موضعُ جُنَّة من رأسِها رأس بمصرَ وجثَّة بالرَّعْجِ <sup>(۱)</sup> ١١٣٦/٢

وكان الحجاج أرسل به إلى عبد ٍ الملك ، فأرسل <sup>(1)</sup> به عبد الملك إلى عبد العزيز وهو يومثذ على ميصر .

وذكر عمر بن شبتة أن ابن عائشة حدّثه قال: أخبرتنى سعد بنُ عُبيدالله قال: لما أتبي عبدُ الملك برأس ابن الأشعث أرسل به مع خصى الما امرأة منهم كانت تحت رجل من قريش ، فلما وُضع بين يديمها قالت : مرحبًا بزائر لا يتكلم ؛ ملك من الملوك طلب ما هو أهلُه فأبت المقادير. فذهب الحكمي بأخذ الرأس فاجتذبتُه من يدهِ ، قالت : لا والله حتى أبلغ

<sup>(</sup>١) كذا فى ب ، وفى ط : « فاشترط » . ( ٢ ) ر : « وعبيد الله » .

<sup>(</sup>٣) ر: «بالرخع»، س: «بالرجع». (٤) ب: «وأرسل».

حاجتى ، ثمّ دعت بخَطمى فَخَسَلَتُهُ وَغَلَّفَتُهُ ثُمُ قَالَت : شَأَنْكَ بِهِ الآن . فَأَخَذُه ، ثمّ أخبر عبد الملك ، فلمًّا دخل عليه زوجهُها ، قال : إن استطعتَ أن تصيبَ منها سَخَلة .

وذكر أن ً ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارِبٌ إلى بلاد رتبيل فتمثّل :

يطردُه الخَوف فهُو تائه (۱) كذاك مَنْ يكرُهُ حَرَّ الجِلادِ
منْخَرَقُ الخُفَيْن يشكو الوَجَا تنكبُهُ أَطراف مَرْوٍ حِــدادِ
قد كان فى الموت له راحــةً والموتُ حَتْمٌ فى رقابِ العبادِ
فالتفت إليه فقال : يالحية ، هلا ثبتً فى موطن من المواطن فنموت

قالتمت إليه فقال : ياحية ، هلا ثبت في موطن من المواطن فنسموت بين يديك ، فكان خيراً لك مما صرت إليه !

قال هشام : قال أبو بمخنَف : خرج الحجّاج في أيامه تلك يسير ومعه حُمُسَيد الأرْقَط وهو يقول :

فقال الحجّاج : هذا أصدّقُ من قولِ الفاسق أعثَى همَمْدان : نُبُّت أَنّ بُنَّ يو سَف خرَّ من زَلَق فنبًا

قد تبيّن له من زَلِنَ وَبَ وَدحَض فانكب ، وخاف وخاب ، وشك وارتاب ؛ ورفع صوته فا بَنى أحد الله فَزِع لفضه ، وسكت الأريقط ، فقال له الحجّاج : عد فيها كنت فيه ، ما لك يا أرقط ! قال : إنى جُعلت فداك أيها الأمير وسلطان الله عزيز ، ما هو إلا أن رأيتُك غضبت فأرعدت خصائلي ، واحزالت مقاصلي ، وأظلم بتَصرى ، ودارت بي الأرض . قال له

1124

<sup>(</sup>١) ب: وطرده الحرف. (٢) ر: ورتباسه ي .

الحجاج : أَجَلُ ، إِنَّ سَلطان الله عزيز ، عدْ فيا كنتَ فيه ، ففَعَلَ .
وقال الحجاج وهو ذاتَ يوم يسيرُ ومعه زياد بنُ جَرير بن عبد الله البَّيجَلَيَّ
وهو أُعورَ ، فقال الحجّاج للأريقط : كيف قلت لابن سَمْرُه؟ قال : قلت :
يا أُعورَ العَيْن فَدَيْتُ العُورَا(١) كنتَ حَسِبْت الخَنْدَق المحضّورا
يرُدُ عنْك القدَر المقسدورا ودائرات السَّوْء أَن تَدورا
وقد قبل : إِنَّ مَهلك عبد الرَّحمن بن محمّد كان في سنة أربع وثمانين . ١٣٨/٢

## [عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان]

وفى هذه السنة عَزَل الحجَّاج بن يوسف يزيدَ بن المهلَّب عن خُراسان وولّاها المفضّل بن المهلّب أخا يزيد .

ذكر السبب الذى من أجله عزله الحجاج عن خراسان واستعمل المفضل:
 ذكر على بن عمد ، عن المفضل بن عمد ، أن الحجاج وقد إلى عبد الملك ، فرق في منسرقه بدير فنزله ، فقيل له : إن في هذا الدير شيخا من أهل الكتب عالماً ، فلحا به فقال : يا شيخ ، هل تجدون في كتبكم ما أنم فيه ونحن ؟ قال : نع ، نجد ما مضى من أمركم وما أنم فيه وما هوكائن ؛ قال : أقسمتى أم موصوفاً ؟ قال : كل ذلك ؛ موصوف بغير اسمه ، واسم بغير صفة ، قال : فا تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده في زماننا الذي نحن فيه ؛ ملك أقرع ، من يقم لسبيله يصرع ، قال : ثم من يقم السبيله يصرع ، قال : ثم من يقم السبيله يأسرع ، قال : ثم من يقم السبيله يأسرع ، قال : ثم من يقم السبيله يأسري ، قال : ربيل اسمه من ؟ قال : اسم ربيل يقال له الوليد ، قال : أفتعرف ؟ قال : قد أخسرت بك .
 قال : أفتعلم ما ألي ؟ قال : نعم ، قال : فن يكيه بتعدى ؟ قال : ربيل قال . (بعل قال : أفتعرف بالمركم .
 يقال له يزيد ، قال : في حياتي أم بعد موتي ؟ قال : لا أدرى ، قال : أفتعرف ١٢٩/٢ .

<sup>(</sup>١) ب: وقليت ٤.

قال : فوقَعَ فى نفسه يزيد بن الهلب ، وارتحل فسار سَبْعًا وهو وَجل من قول الشيخ ؛ وقدم فكتتب إلى عبد الملك يَستَعفيه من العراق ، فكتب إليه: يا بن أمّ الحجاج ، قد علمت الذى تغزو ، وأنك تريد أن تملم رأيى فيك ، ولعَمَرى إنى لأرى مكان نافع بن علقمة ، فاله عن هذا حتى يأتى الله عن هذا حتى يأتى الله عمر أبي القردة يَلَكُرُ مَسِرَه :

لو أَنَّ طِيْرًا كُلِّفتْ مثلَ سَيْره إلى واسط من إبلياء لمَلَّتِ (١) سَرى بالمهَارِى منْ فِلسَطينَ بعدما دنا الليلُ من شمس النهار فوكَّتِ (٢) فما عاد ذاك اليومُ حتى أناخها بمَيْسان قدْ ملَّتْ سُراها وكلَّتِ (٣) كَأَنَّ قُطاميًّا على الرِّحْل طاوياً إذا غَمْرةُ الظَّلماء عنْه تجلَّت (١)

قال فبينا (\*) الحجّاج يوماً خال (\*) إذ دعا عبيد (\*) بن مَوهب ، فلخل وهو يَسَكُتُ في الأرض ، فرفع رأسه فقال : ويحلك يا عبيد ! إن أهل الكتب يَسَدَكُرونان ماتحت يدى يليه رجل يقال له يزيد، وقد تذكرت يزيد بن أيمير ، ويزيد بن دينار ، فليسوا هناك ، وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب ؛ فقال عبيد : لقد شرقتهم هناك ، وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب ؛ فقال عبيد : لقد شرقتهم وأعظمت (\*) ولايتهم ، وإن لم لعدداً وجلكداً ، وطاعة وحظاً ، فأخلق به . فأجمع على عزل يزيد فلم يجد له شيئاً حتى قدم الحيار بن أبي سبّرة بن فأجمع على عزل يزيد فلم يجد له شيئاً حتى قدم الحيار بن أبي سبّرة بن ذُويب بن عَرْفجة بن محمد بن سمينان بن مُجاشع – وكان من فرسان المهلب – وكان مع يزيد – فقال له الحجاج : أخبر تى عن يزيد ، قال : حسّس وللاعة ، لين السيرة ، قال : كذبت ، أصد فني عنه ، قال : الله أجل وأعظم ، قد أسرج ولم يلجم ، قال : صدقت ، واستعمل الحيار على مُعان بعد ذلك .

 <sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧. (٢) الديوان : و دنا النيء .

<sup>(</sup>٣) الديوان : وقد حلت عراها وملت ۽ . ﴿ رُ بُ يَ بِعِدُهُ فِي الديوان :

وقَدْ علم الأَقوامُ أَن ابن يوسُفِ قطوبٌ إِذَا مَا المُشْرِفِيةُ سُلَّتِ (١) ب: وغياه . (١) ب: وغياه .

<sup>(</sup>۷) ب: «بعید» . (۸) ب: «رعظمت» . (۷)

490

قال : ثم كتَتَب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب بالزبيرية، فكتب إليه عبد ألملك: إنى لا أرى نتق صا بآل المهلب طاعتهم لآل الزبير ، بل أراه وفاء منهم لهم ، وإنَّ وَفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لى . فكتَتَب إليه الحجَّاج يخوُّفه غدرَهم لما أحبره به الشيخ. فكتب إليه عبدُ الملك: قد أكثرتَ في يزيد وآل المهلب، فسم لي رجلا يتصلُح لحُراسان؛ فستمنَّى له مُجَّاعة بن سعر السعدى ، فكتب إليه عبد اللك : إن وأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي دعاك إلى مُجّاعة بن سعر ، فانظر لى رجلا صارمًا ، ١١٤١/٢ ماضيًّا لأمرك، فسَـمًّى قتيبة بنءسلم، فكتب إليه: ولُّه . وبلغ يزيد أنَّ الحجاج عَـزلـه ، فقال لأهل بيته : مَـن تَرُون الحجاج يولى خُراسان ؟ قالوا : رجلا من ثــُقيف ، قال : كلاً ، ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعـَهـْده ، فإذا قدمتُ عليه عزلَه وولى رجلاً من قيس ، وأخلق بقتيبة ! قال : فلما أذن عبد الملك المحجّاج في عَزَّل يزيد كره أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه أن استخلف المفضَّل وأقبِل . فاستشار يزيدُ حُضَينَ بنَ المنذر ، فقال له : أَتْم واعتلَّ ، فإنَّ أميرَ المؤمنين حَسَمَن الرأىفيك ، وإنما أتبيتَ من الحجاج ، فإنَّ أقمتَ ولم تَعجل رجوتُ أن يكتب إليه أن يقرّ يزيد ، قال : إنَّا أهلُ بيت بُورك لنا في الطاعة ، وأنا أكره المعصية وَالحلاف ؛ فأخذ في الجهـَاز ، وأبطأ ذلك على الحجَّاج، فكتب إلى المفضَّل : إنى قد ولَّسِتُكُ خُرَّاسَانَ ، فجعل المفضَّل يستحيثُ بزيدً ، فقال له يزيد : إنَّ الحجَّاجِ لا يُقرِّك بعدى، وإنما دعاه إلى ما صَنَعَمْخَافَـةُ أَن أَمْتَنِعَ عَلَيه ، قال : بل حسدتُنَّى ، قال يزيد : يا بن بَهَلة ، أنا أحسدُك! ستعلم . وخرج يزيدُ في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين. فعزل الحجاجُ المفضّل ، فقال الشاعز للمفضّل وعبد الملك وهو أخوه لأمّه : يا بْنَيْ بَهَلَةً إِنَّمَا أَخْسِزَاكِمَا رَبِّي غَدَاةً غَدَا الهُمَامُ الأَزْهُرُ ١١٤٢/٢ ف قَعْرِ مُظْلِمَةِ أَخُــوها المُعُورُ أَحَفَـــرْنُمُ لأَخيكُم فَوَقَعْتُمُ يَـأْبَى ويَـأْنَف أَن يَتُوبَ الأَخسَرُ جُودُوا بِتَوْبِةِ مُخْلِصِينَ فإنَّسا

وقال حُصَين ليزيد:

أَمُرْتُك أَمْرًا حازمًا فَعَصَيْتَنَى فَأَصْبِحْتَ مَسْلوب الإمارَةِ نادِما فَمَا أَنَا بِالدَّاعِي التَّرْجِعَ سَالِمَا ِ

فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين : كيف قلت ليزيد ؟ قال : قلت :

أَمُوتُكَ أَمْرًا حازماً فعصيتنى فَنَفْسَكَ أَوْلِ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ لائما فإِن يَبِلغ الحجَّاجَ أَنْ قَدْ عَصَيْتَهُ فإِنَّك تَلْقى أَمْرَهُ مَتَفَاقما

قال : فاذا أمرته به فعصاك ؟ قال : أمرته ألَّا يَدَع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير ، فقال رجل لعياض بن حضين : أما أبوك فوجمه تعيبة حين فرة قارحًا بقوله : وأمرته ألَّا يدع صَفَراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير ه .

قال على : وحد تنا كُليب بن حَلَف ، قال: كتب الحجاج إلى يزيد أن اغز حُوارزم ، فكتتب إليه : أيها الأمير ، إنها قليلة السَّلَب، شديدة الكَلَب. فكتتب إليه الحجاج : استخلف واقلم ، فكتتب إليه : إنى أريد أن أغزو خُوارزم . فكتب إليه : لا تَغزُما فإنها كما وصفت ؛ فغزا ولم يعطعه ، فصالحه أمل خُوارزم ، وأصاب سَبِيًا مما صالحوه ، وقَمَل في الشاء ، فاشتد عليهم البرد ، فأخذ الناس ثياب الأسرى فلبسوها ، فات ذلك السي من البَرْد . قال : ونزل يزيد بلستانة ، وأصاب أهمل مَرو الرُّوف طاعون ذلك العام ، فكتب إليه الحجاج : أن اقلم ، فقدم ، فلم يمر ببلد إلا فترشوا له الرَّياحين. وكان يزيد ولي سنة اثنين وتمانين ، وعزل سنة خمس وتمانين ، وولى قتيبة .

وأما هشام بن محمد ، فإنه ذكرعن أبي مختص فى عزل الحجاج يزيد عن خُرُسان سبباً غير الذى ذكره على بن ُ محمد ، والذى ذكر من ذلك عن أي مختص أن أبا المُسخارق الراسبيّ وغيره حدّثوه أن الحجاج لم يكن له حين فرَّرَةً مَن عبد الرَّحمن بن محمد همَّ إلا يزيد بن المهلّب وأهل بيته ـ وقد

كان الحجاج أذل أهل العراق كلهم إلا يزيد وأهل ببته ومن معهم من أهل المصرين بخراسان ، ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير يزيد بن المهلب – فأخذ الحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه من خراسان ، فكث فكان يبعث إليه ليأتيه ، فيعتل عليه بالعدو وحرّب خراسان ، فكث بلك التحرّ سلطان عبد الملك . ثمّ إن الحجاج كتب إلى عبدالملك يشير عليه بعرّ ل يزيد بن المهلب، ويخبره بطاعة آل المهلب لابن الزبير ، وأنه لا وفاء لم ، فكت إليه عبد الملك : إنّى لا أرى تقصيراً بولك المهلب ١١٤٤/٧ طاعتهم لآل الزبير ووفاءهم لم ، فإن طاعتهم ووفاء هم لهم، هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لى .

ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَبَرُ نَحَوَ الذِّي ذَكَرُهُ عَلَى َّ بن محمَّــ .

[ غزو المفضّل باذغيس وأخرون ]

وفي هذه السنة غزا المفضّل باذَّ غيس ففَّـتَـحها .

\* ذكر الحبر عن ذلك :

ذَكر على بن محمد، عن المفضّل بن محمد، قال : عزل الحجاج يزيد، وكتبّ إلى المفضّل بولايته على خراسان سنة خمس وثمانين، فوليها تسعة أشهر، فغزا باذغيس قفسّتها وأصاب مغناً، فقسّمه بين الناس، فأصاب كلّ رجل منهم ثمانمائة درهم، ثمّ غزا أخرون وشورمان، فظفر وغنيم، وقسم ما أصاب بين الناس، ولم يكن للمفضّل بيت مال، كان يعطي الناس كلما جاءه شيء، وإن غم شيئًا قسمه بينهم، فقال كعبّ يعطي الناس كلما جاءه شيء، وإن غم شيئًا قسمه بينهم، فقال كعبّ الأشقري يمدح المفضّل :

ترى ذا الغِنَى والفَقر من كلِّ مَعشَر (١) عصَائِبَ شتَّى ينْتَوُونَ الفَغَّسلا فمن زائر يرجُو فَواضِلَ سَيْبهِ وَآخَرَ يَقضِي حاجَهُ قد ترحَّلاً (١)

<sup>(</sup>۲) ب: « نرى ذا الغي » .

<sup>(</sup>۱) ب: يكلك يا. (۲) ب: يترجلانا.

ہا منتوی خیراً ولا مُتَعَلَّلاً وقد قدّموا من صالح كنت أوَّلا أباحت بشومان المناهل والكلا فكانت لنا بين الفريقين فَيْصَلا وسُرْبِلْتَ من مَسْعاته ما تَسَرْبلاً فأَوْرِثَ مَجْدًا لِم يكن مُتَنحَّلاً (١)

إذا ما انتوكينا غير أرضك لم نجد إذا ما عَدَدنا الأَكرَمين ذَوِي النَّهي م ١١٤ لعَمْري لقد صال الفضَّلُ صَوْلَةً ويوم ابن عبَّاس تناولتَ مثلها صَفَتْ لك أخلاقُ المُهَلَّب كُلُّها أَبُوك الذي لم يسم ساع كسعيه

[خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالتّرمذ ]

وفي هذه السنة قُتُمل موسى بن عبد الله بن خازم السُّلسَمَّ بالتَّرمُـذ . \* ذكر سبب قتله ومصيره إلى الترمذ حتى قنتل بها:

ُذَكر أن سبب مصيره إلى التِّرمذ كان أنَّ أباه عبد الله بن خازم لما قَسَلَ مَن ْ قَسَلَ من بني تميم بفر تَمَنا ــ وقد مَضَى ذكِرى خبرَ قتليه إيـّاهم ــ تفرُّقَ عنه عُظمُ من كان بنيَ معه منهم ، فخرج إلى نيسابورَ وحاف بني تميم على ثقله بمَرُو ، فقال لابنه مرسى : حوَّل ثقبَلي عن مَرُو ، واقطع نهرَ بَلَمْخَ حَيى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى (٢) حصن تقيم (٦) فيه . فشَـَخَـص موسى من مرو في عشرين ومانتي فارس ، فأتى آمُل وقد ضوى إليه قوم من الصَّعاليك ، فصار في أربعمائة ، وانضم الله رجال من بني سُلَّيَم ، منهم زُرُعة بن علقمة ، فأتى زمَّ فقاتلوه ، فظمَر بهم وأصاب(١) مالا ، وقطع النهر ، فأتى بُخارَى فسأل صاحبها أن يلجأ إليه ، فأبي وخافه ، وقال : رجل فاتك ، وأصحابه مثله أصحاب حرَّب وشرّ ، فلا آمنه . وبعث إليه بصلة عين ودوابّ وَكُسُوهَ ، ونزل على عظيم من عظماء أهل بُخارَى في نوقان ، فقال له : إنه

<sup>(</sup>٢) ب: «وإلى». (١) ب: ومتنخلاه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : وتقوم ».

<sup>(</sup>٤) ب: وفأصاب و .

ے ۸۰ ک

لا خيرَ فى المُقَام فى هذه البلاد ، وقد همَابِك القومُ وهم لا يأمَــَونك . فأقام عند دهمَّقان نوقانَ أشهراً ، ثمَّ خرج يلتمس ملِكا بِـَلجَــَا إليه أو حـصْنًا ، فلم يأت بلداً إلا كـرِهوا مُقامَـه فيهم ، وسألوه أن يخرج عنهم .

قال على " بن محمد: فأنى سمرقَمَنْد فأقام بها، وأكرَمَه طَرَّخونُ مَلكُها، وأذن له في المُقام ، فأقام ما شاء الله ، ولأهل الصُّغد مائدة "يوضَع عليها لحم وَدَ لَكُ (١) وَخُبُشْرُ وَإِبْرِيقَ شَرَابٍ، وَذَلكُ فَي كُلِّ عَامٍ يُومًا، يُسْجِعَلُ ذَلكُ لفارسُ الصَّغَدُ فلا يَقَرَبه أحد غيرُه ، هو طعامه في ذلك اليوم ، فإنْ أكل منه أحدٌ غيرُه بارزَه فأيتُهما قَتَلَ صاحبَه فالمائدة له ، فقال رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة ؟ فأخبر عنها ، فسكت ، فقال صاحب موسى : لآكلنَّ ما على هذه المائدة ، ولأبارزن فارس الصُّغند ، فإن قتلتُه كنتُ فارسمَهم . فجلس فأكل ما عليها ، وقيل لصاحب المائدة ، فجاء مُغضَبًّا ، فقال : ياعربى ، بارزْنى ، قال : نعم ، وهل أريدُ إلا المُبارزَة ! فبارَزَه فقَسَلَه صاحب موسى ، فقال مليك الصّغد: أنزلتُكم وأكرمتُكم فقتلتم فارسَ الصّغد! لولا أنَّى أعطيتُك وأصحابِكَ الأمان لقتلتُكم ، اخرُجواْ عن بلدى ، ووَصَله . فخرج موسى فأتى كس فكتَتَب صاحبُ كِس إلى طَرَحونَ يستنصره ، فأتاه ، فخرج إليه موسى في سبعِما ثة فقاتلهم حتى أمسوا ، وتماجر وا و بأصحاب موسى جراح كثيرة ، فلما أصبحو أمرهم موسى فحلقوا رءوسهم كما يتصنع (١) الحوارج ، وقطعوا صفينات أخبيتُهم كما يصنع العَمَجَم إذا اسماتوا . وقال موسى لـزُرْعة بن علقمة : ا نطلـق إلى طَـرْخون فاحتل ْ له . فأتاه ، فقال له طَرَخون: ليم صَنَع أصحابكُ ما صنَعوا؟ قال : استقتلوا فما حاجتك إلى أن تَقَتل أيتها الملك موسى وتُفتمَل! فإنك لاتصل إليه حتى يقتل ميثل عد تهم منكم، ولو قتلتَه وإياهمِجميعًا ما نلت حظًّا، لأنَّ له قَـَدُرًّا في العَرَب، فلا يلى أُحد " خُراسان و إلا طالبَيك بدمه ، فإن سلمت من واحد لم تسلم من آخر ؛ قال : ليس إلى ترك كس في يده سبيل ؛ قال : فكُفّ عنه حتى

· : v/Y

<sup>(</sup>١) لحم ودك : فيه دسم .

<sup>(</sup>۲) ب: «تصنم».

منة ٨٥

يَرَتِحِلُ ، فَكُفَّ وَأَقَى موسى التَّرْمِلُ وبِها حصن يُشرِف على النهر إلى جانب منه ، فترل موسى على بعض دهاقين الترمل خارجاً من الحصن والدَّهقان مُجانِب لِرَّمِلْهَاه ، فقال لموسى : إنَّ صاحبَ التَّرْمِلُ متكرّم شديدُ الحياء ، فإن ألطفيتَه (() وأهمدَيْت إليه أدخلك حصنه ، فسأله فأنى ، فاكرّه وقال : كلا ، ولكنّى أسأله أن يُلخلنى حصنه ، فسأله فأنى ، فاكرّه موسى وأهدى له (() وألطفَه ، حتى لطف الذي بينهما، وخرج فتصيد معه ، ورعم فتصيد معه ، فأكرر إلطاف موسى له ، فصنَع صاحبُ الرمد طعاماً وأرسل إليه : إنى أحب أن كرميك، فتخد عندى ، واثنى في ماثة من أصحابك . فانقخب موسى من أصحابه مائة " ، فلخطوا على خيه على من أصحابك . فانقخب موسى فتطير أهلُ الترمد وقالوا لم : إنزلوا ، فنزلوا ، فأدخلوا بيتاً ، خمسين في خصين ، وغد وهر .

وَ وَ أن م

فلما فرَعَوا من الفلماء اضطبع موسى ، فقالوا له : اخرُج ، قال : لا أصيب منزلا مثل هذا ، فلستُ بخارج منه حتى يكون بيتى أو قبَرى . وقاتلُوهم في المدينة ، فقتُ على من أهل الرمد عدة ، وهرب الآخرون فلخلوا وقاتلُوهم ، وغلب موسى على المدينة ، وقال ليرميد شاه : اخرج ، فإنى لستُ أعرض لك ولالأحد من أصحابك . فخرج المتلك وأهل المدينة فأتوا الرلاك يستنصرونهم ، فقالوا: دخل إليكم ماثة ورجل فأخر جوكم عن بلاذكم ، وقد قاتلناهم بيكس ، فنحن لا نقاتل هؤلاء . فأقام ابن خازم بالترميد ، وحدل إليه أصحابه ، وكانوا سبعماثة ، فأقام ، فلما قيتل أبوه انضم إليه من أصحاب أبيه أربعماثة ، فارس ، فقوى ، فكان يخرج فيتغير على من حولته . قال : فأرسل الرك قوسا لابد من مكيدة لمؤلاء \_ قال : وذلك في أشد الحر \_ فأمر بنار فأجبحت ، وأمر أسحابه : وأمر أسحابه : وأمر أسحابه : وأمر أسحاب أبيه أربعاله المناء ، وليسوا فوقها لبوداً ، ومدول أبديتهم إلى المرار أضحاب فلبسوا ثياب الشتاء ، وليسوا فوقها لبوداً، ومدول أبديتهم إلى الموارك أنهم يصطلكون ، وأذن موسى للرك فلخلوا ، فقالوا الديتهم إلى المارك أنهم يصطلكون ، وأذن موسى للرك فلخلوا ، فقالوا ، وقالوا:

(١) ب: «لاطفته».

<sup>(</sup>٢) ب: « إليه ».

لم َ صنعتم هذا ؟ قالوا : نجد البَرُّد في هذا الوقت ، ونجد الحرُّ في الشتاء ، فرجعوا وقالوا : جين ۗ لا نُـقَاتِـلهم . قال : وأراد صاحبُ الرَّك أن يغزوَ موسى، فوجّه إليه رُسُلًا، وبعث بسّم ونُشّاب فى مسك، وإنما أراد بالسمّ أن حربهم شديدة ، والنشاب الحرب، والمسك السلم، فاحر الحرب أو السلم، فأحرق السم ، وكسر النشاب ، ونبر الميسك ، فقال القوم : لم يريدوا الصَّلح ، وأخبر أن حربهم مثل النار ، وإنه يتَكْسرُنا ، فلم يتغزُم .

قال : فولى بُكيْرُ بن وشاح خُراسانَ فلم يَعرِض له ، ولم يوجَّه إليه أحداً، ثم قدم أمية (١) فسار بنفسه يريدُه، فخالفَه بكير، وخلع، فرجع إلى مرو ، فلما صالح أمية بكيراً أقام عامه ذلك ، فلما كان في قابيل وجه إلى موسى رجلاً من خُزاعَة في جَمع كثير ، فعاد أهلُ الترمذ إلى الترك فاستنصَروهم فأبَّوا ، فقالوا لهم : قد غزآهم قوم "منهم وحصروهم ، فإن أعنَّاهم عليهم ظفيرُنا بهم . فسارت الترك مع أهل الترمذ في جمع كثير ، فأطاف بموسَى النَّرُكُ والْخُنْرَاعَى ، فكان يُقاتَـلِ الْخُنْرَاعَى أُولَ النَّهَارِ والنَّرُكُ آخِر النهار، فقاتــَامَهم شهرين أو ثلاثة ، فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين (٢) الكلابي - وكان فارساً: قد طال أمر أنا وأمر هؤلاء، وقد أجمعت أن أبيت عسكر الحُزاعيّ ، فإنهم للبيات آمنون ، فما ترى ؟ قال : البيّات نعمًا هو ، ١١٥٠/٧ وليكن ذلك بالعَجْمَ ، فإنَّ العرب أشد حَدَرًا ، وأسرَع فَرَعاً ، وأجرَأ على الليل مِن العَـَجَمُ، فبـَيِّـتْـهُم فإنِّى أرجو أن ينصرَنا الله عليهم ، ثمَّ ننفردَ القتال الحزاعيّ فنحن في حصن وهم بالعَراء ، وليسوا بأولَّتي بالصبر ، ولا أعلم بالخرب منا . قال : فأجمعَ موسى على بياتِ الرك ، فلما ذهب من الليل تُلتُه خرج في أربعمائة ، وقال لعمرو بن خالد : اخرجوا بعـَدنا وَكُونوا منًّا قريبًا ؛ فإذا سمعتم تكبيرًنا فكبَّروا ، وأخذ على شاطئ النهر حتى ارتفع فوق العسكر ، ثمُّ أخذ من ناحية كفتان ، فلمَّا قرُبَ من عسكرهم جعل أصحابَـه أرباعًا ، ثُمَّ قال : أطيفوا بعسكرهم ؛ فإذا سمعتم تكبيرَنا فكبُّروا ، وأقبلَ

<sup>(</sup>١) هو أمية بن عبدالله بن خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>۲) ب، ر: «حصن».

وقدَّم عَمْرًا بين يديه ومشـَوْا خلفـَه ، فلما رأتُه أصحاب الأرصاد قالوا : من أَنْم ؟ قالوا : عابـرى سبيل .

قال: فلما جازوا الرَّصَد تفرقوا وأطافوا بالعسكر وكبروا ، فلم يشعر الرك إلا بوقع السيوف ، فناروا يقتل بعضهم بعضاً وولوًا ، وأصبح المسلمين ستة عشر رجلاً ، وحووا عسكرتم وأصابوا سلاحاً ومالاً ، وأصبح الحدُّزاعيّ وأصحابه قد كسرتم ذلك (۱ ) وخافوا مثلها من البيّات ، فتحذّروا (۱ ) فقال لموسى عمر و بن خالد: إنك لا تتظفر (۱ ) إلا بمكيدة (۱ ) ولم أمداد وهم فقال لموسى عمر و بن خالد: إنك لا تتظفر (۱ ) إلا بمكيدة (۱ ) ولم أمداد وهم خلوت به قتلته ، فتناولين بضرب ، قال : تتعجل الفترب وتتعرض للقتل اقال : أما التعرض للقتل العرض للقتل المنازم في المنازم في المنازم في المنازم في جنب ما أريد . فتناولية بضرب ؛ ضربه خمسين سوطاً ، فخرج من في جنب ما أريد . فتناولية بضرب ؛ ضربه خمسين سوطاً ، فخرج من عسكر موسى فأتى عسكر الحدّراعيّ مستأمناً وقال : أنا رجل من أهل اليكسَن أوّل من أناه ، فلما قلمت اتهمسّى ، وتعصّب على " وتنكر لى وقال لى : قد تعصّب لعدّونا ، فأنت عين له ، فضرّبنى ، ولم آمن القشل ، وقلت : ليس تعصّب لهر إلا القتل ، فهربت منه ، قامنه الخراعيّ وأقام معه .

قال : فلخل يوماً وهو خال ولم يَرَ عنده سلاحاً ، فقال كأنه يسَصَح له : أصلحتك الله ! إن مثلك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح ، فقال : إن معي سلاحاً ، فوفع صدر فراشه فإذا سبيف منتضى ، فتناوله عمرو فضربه فقتله ، وخرج فركب فرسه ، وتلدوا به بعد ما أمعن ، فطلبوه ففاتهم ، فأتى موسى وتفرق ذلك الجيش ، فقطع بعضهم النهر، وأتى بعضهم موسى مستاميناً ، فآمنه ، فلم يوجه إليه أمية أحداً .

قال : وعُزُلِ أمية ، وقدِّم المهلب أميرًا ، فلم يتعرِّض لابن خازم ،

<sup>(</sup>١) ب: وذاك ي . (٢) ب: وفتحرزوا ي .

 <sup>(</sup>٣) ب: وإنكم لا تظفرون ه . (٤) ب: « لكيدة » .

<sup>(</sup>ە) ب: «قانى».

1107/7

وقال لبنيه : إياكم وموسى ، فإنكم لا تزالون وُلاة َ هذا الثغرما أقام هذا الثطُّ (١) بمكانِه ، فإنْ قُتُل كان أوَّل طالع عليكم أميراً على خُراسان رجل من قيس . فات المهلبولم يوجّه إليه أحداً ، ثم تول<sup>(١)</sup> يزيد ُ بنُ المهلب فلم يَعوض له . وكان المهلب ضرب حُرَيْثُ بن قُطْبة الحُزاعيّ ، فخرج هوْ وأخوه ثابت إلى موسى ، فلما ولى يزيد بن المهلب أخذ أموالسَّهما وحرَّمتهما وقَــَتَـلَ أخاهما لأمهما ؛ الحارث بن مُنقذ ، وقـَـتَل َ صهراً لهما كانت عند َه أمّ حفص ابنة أثابت ، فبلَّغهما ما صنع يزيد .

قال : فخرج ثابت إلى طَرَ ْخون فَسَسَكَا إليه ما صنع به ــ وكان ثابت محبُّبًّا في العَجَمَ ، بعيدَ الصّوت ، يعظمونه ويثقون به ، فكان الرَّجل منهم إذا أعطَى عهداً يريدُ الوَفاء به حلفَ بحياة ثابت فلا بَغدر – فغَضب لهُ طَرَ ْحُون وَجَمْتُم له نَيْرُك والسَّبَل وأهل َ بخارى والصَّغنانيان ، فقدَ موا مع ثابت إلى موسى بن عبد الله، وقد سُقط إلى موسى فل عبد الرحمن بن العباس مِن هَـرَاةَ ، وفل ابن الأشعث من العيراق ومن ناحية كابلُل ، وقوم من بني تميم ممن كان يقاتل ابن َ خازم في الفتنة من أهل خُراسان ، فاجتمع إلى موسى ثمانية آلاف من تميم وقيس وربيعة واليمن ، فقال له ثابت وحرَيثُث : سرُّ تقطع النهر فتُخرِج يزيد بن المهلب عن حُراسان ؛ ونوليك ، فإن طر حون ونَسَزَكُ والسبلُ وأهلَ بُسُخارَى معك ، فهم أن يفعلَ ، فقال له أصحابه : ١١٥٣/٢ إنَّ ثابتاً وأخاه خاثفان ليزيد، وإن(٣) أخرجت يزيد َ عن حُراسان وأمناً تولَّيا الأمر وغَلَسَاك على خُراسان ، فأقم مكافك . فقبل رأيتهم ، وأقام بالترمذ . وقال لثابت: إن أخرج منا يزيد قُدُم عامل لله الملك ، ولكنا نخرج عمَّال يزيد َ من وراء النهر مما يلينا ، وتكون هذه الناحية لنا نأكلها . فرضَّى ثابت بذلك ، وأخرج من كان من عمال يزيد من وراء النهر ، وحُملت إليهم الأموال ُ، وقوىَ أمرُهم وأمرُ موسى ، وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم ، وتد بير الأمر لحريث وثابت ، والأمير موسى ليس له غير الاسم ،

<sup>(</sup>١) النط: الثقيل البطن ، أو الكوسج الذي عرى وجهه من الشعر .

<sup>(</sup>٣) ب: « فإن ۽ . (۲) ر: «وان»، س: «نزك».

فقال لموسى أصحابُه : لسنا نرى من الأمر في يديك شيئًا أكثرَ من اسم الإمارة ، فأمَّا التدبير فلحرُ يث وثابت ، فاقتلُلْهما وتولَّ الأمرَر. فأبي وقال : ما كنت لأغدر بهما وقد قوَّيا أمرى ، فحسَدُ وهما وألحَّوا على موسى في أمرهما حتى أفسَدوا قلبَه ، وخوَّفوه غدرَهما ، وهمَّ بمتابَعتهم على الوثُوب بثابت وحُريث. واضطرَب أمرُهم؛ فإنهم لني ذلك إذ خرجتٌ عليهم الهُسَاطِلة والتُّبُّت والتُّرك ، فأقبلوا في سبعين ألفاً لا يعدُ ون الحاسرَ ولا صاحبَ بَينضَّة حمَّاء ، ولا يعدون إلا صاحبَ بَيِّشة ذات قَـوْنَـس. قال : فخرج ابنُ خازم إلى رَبَّض المدينة فى ثلثمائة راجل وثلاثين مجفَّفًا ، وأُلقِيَ له كرسيٌّ فقعد عليه . قال : فأمر طرّ خون أن يثلم (١) حائط الرّبض ، فقال موسى : دَّعُوهِم ، فهدموا ودخل أوائلهم ، فقال : دعُوهم يكثرون ، وجعل يقلب طَبَسْرَزِينًا بيده ، فلما كثروا قال : الآن امنعوهم ، فركب وحمل (٢) عليهم فقاتلَكَهُم حَيى أخرَجهم عن الثُّلمة ، ثمّ رجع فجلس على الكرسيّ وذمّر الملك أصحابه ليعودوا ، فأبمَوا ، فقال لفرسانه : هذا الشيطان، من مسرَّه أن ينظرَ إلى رسم فلينظر إلى صاحب الكرسي ، فن أبي فليقدَم عليه . ثمّ تحوَّلت الأعاجم إلى رُسْتاق كفتان . قال: فأغاروا على سَرْح موسى ، فاغمَّ ولم ينَطعم ، وجعلَ يتعبثُ بليحيته ، فسار لبلا على نهر في حافتَتيُّه (٣) نبات لم يكن فيه ماء، وهو يُنفضى إلى خَندَ قهم ، فىسبعمائة ، فأصبحوا عند عسكرهم ، وخرج السَّرْح فأغار عليه فاستاقه ، وأتبعه قوم منهم ، فعطف عليه سَنُّواً ر، مولَّى لموسى ، فطعن رجلاً منهم فصرَعَه ، فرجعوا عنهم وسلَّم مُوسى بالسَّرح. قال : وغاداهم العسَّجَم القتال، فوقف مسَّلِكُهُم على تلُّ في عشرة آلاف في أكمل عند"ة '، فقال موسى : إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء. فقصد لم حُرَيْثُ بن قُطْبة فقاتلَمهم صدرَ النهار، وألح عليهم حيى أزالوهم عن التلَّ، ورُمَى يومئذ حُرِّيث بُنشابة في جبهته ، فتحاجزوا، فبسَّيَّة لَهُم موسى ، وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى وصل إلى شمعة ملكهم،

(۲) ب : «ورکب فحمل».

<sup>(</sup>۱) ب: «يستلم».

<sup>(</sup>٣) ب: « فاحيتيه ۽ .

فورجاً رجلاً منهم بقسَيعة (أأسيفيه، فطعن فرَسه. فاحتَّملَته فألقاه فى نهر بَكَّخ فَضَرَق ، وعليه درَّعان ، فقتل العجمَ قَسَّلاً ذريعاً ، ونجا منهم من نجا بشرَّ ، ومات حُرَيث بن قطبة بعد يومين ، فدُفن فى قبَـته .

1100/4

قال : وارتحل موسى ، وحمَّملوا الرءوسَ إلى التُّرُّمذَ، فبنَّوا من تلك الرءوس جَوْسَقَيَن ، وجعلوا الرءوسَ يقابل بعضها بعضًا . وبلغ الحجاجَ خبرُ الوقعة ، فقال: الحمد لله الذي نَصَر المنافقين على الكافرين ، فقال أصحاب موسى: قدكُفينا أمرَ حُريث، فأرحننا من ثابت، فأبنَى وقال : لا . وبلَمَ ثابتاً بعضُ مايخوضون فيه ، فدس محمد بنعبد الله بن مَـرْشَد الحُـزَاعيّ، عَمَّ نـَصْر بن عبد الحميد عامل أبي مسلم على الرّى \_ وكان في خدمة موسى بن عبد الله \_ وقال له : إياك أن تتكلم بالعربية ، وإن سألوك من أين أنتَ ! فقل : من سَبَّى الباميان (٢) ، فكان يَسَخدُم موسى وَينقُسُ إلى ثابت حبرَهم ، فقال له : تحفُّظُ ما يقولون . وحـَذ رِ ثابت فكان لا ينام حتى يرجعَ الغلام ، وأمر قومًا من شاكريَّته يحرسونه وَيبيتون عندَه في داره ، ومعهم قوم من العرَب، وألحّ القوم على موسى فأضجَروه ، فقال لهم ليلةً : قد أكثرتم على ، وفيم تريدون هلاكتكم ، وقد أبرَ مُتمونى! فعلى أيّ وجه تُنْفتِكون به، وأنا لا أُغدِر بُّه! فقال نوح بن عبد الله أخو موسى : خلَّنا وإياه ، فإذا غدا إليك غُدُوةٌ عَمَدُلْنا به إلى بعض الدُّور ، فضربُنا عنقَهَ فيها قبل أن يصل َ إليك ، قال : أمَّا والله إنه لهـَــلاكــكم ، وأنتم أعلم ـــ والغلام يــَـــمــَع ـــ فأتى ثابتًا فأخبَـره ، فخرج من ليلته في عشرين فارسًا ، فمضي،وأصبَحوا وقد ذهب فلم يعَد روا من أين أوتُوا ، وفكَدوا الغلام ، فعلموا أنه كان عَيْناً له عليهم ، ولحق ثابت بحشورا فنترل المدينة، وخرج إليه قوم كثير من العَرَب والعَجَمَ، فقال موسى لأصحابه: قد فتحتم على أنفسكم بابًا فسُدُّوه ، وسار إليه موسى(٢)، فخرج إليه ثابت في جمع كثير فقاتلَهُم ، فأمر موسى بإحراق السور ، وقــَاتلـَهم حَـى أَلِحُنُوا ثابتًا وأُصحابَه إلى المدينة ، وقاتلوهم عن المدينة .

1107/1

<sup>( 1 )</sup> القبيعة : ما يكون على طرف مقبض السيف ، تكون من فضة أو حديد .

<sup>(</sup>٢) ر : «البابيان». (٣) ب : «موسى إليه».

۸۵ ت

فأقبل رقبة بن الحرّ العنبرى حيى اقتحم النار (1)؛ فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقف يحيى أصحابة ، فقسَله ، ثمّ رجع فخاض النار وهى تلتهب، وقد أخذت بجوانب تمتط عليه ، فرّى به عنه ووقف، النار وهى تلتهب، وقد أخذت بجوانب تمتط عليه ، فرّى به عنه ووقف، وتحصن ثابت حين شخص لحرّ نون ثابت في المدينة، وأقام موسى في الرّبض، وكان ثابت حين شخص إلى حشورا أرسل إلى طرّ خون ، فأقبل طرّ خون معيناً له ، وبلغ موسى مجىء طرّ خون، فرجع إلى الترّ مذ، وأعانه أهل كس ونسمف وبمُخارى، فصار طرّ نون مم ثمانين ألفاً ، فحصروا موسى وقطعوا عنه المادة حتى جهدوا .

قال : وكان أصحابُ ثابت بَعبرُون نهرًا إلى موسى بالنهار - ثم يرجعون بالليل إلى عسكرهم ، فخرج يوماً رقبة - وكان صديقاً لثابت ، وقد كان يتنهى أصحاب موسى عنا صنعوا - فنادى ثابتاً ، فبرَز له وعلى رَقبَة قباء خَرَ اصفال له : كيف حالك يا رَقبة ؟ فقال : ما تسأل عن رَجل عليه جُبّة خَرَ في حَمارًة القبيظ ! وشكا إليه حالم ، فقال : أنتم صنعم هذا بأنفسكم ، فقال : أما والله ما دخلتُ في أمرهم ، ولقد كرهتُ ما أرادوا، فقال ثابت : أين تكون حتى يأتيك ما قدر لك؟ قال : أنا عند المُحل الطفاوى - ربحل من قيس من يَعْصُر - وكان المحل شيخاً صاحب شراب - فنزل ربحة عندة .

1104/

قال: فعث ثابت إلى رَقَبَة بخمسانة درهم مع على بن المهاجر الخُزاعي ، وقال: إن لنا تجاراً قد خرجوا من بَلْخَ ، فإذا بلغك أنهم قد قَلَد موا فأوسل لله تأتيك حاجتُك . فأنى على باب المُحلّ ، فدخل فإذا رَقَبَة والحُلّ ، جالسان بينهما جَفَنة فيها شراب ، وخوان عليه دجاج وأرغفة ، ورقبة شَعَث الرأس، متوشِّع بملحفة حمراء، فَلَفع إليه الكيس، وأبلعَتَه الرسالة وما كلمه، وتناول الكيس وقال له بيله ه، اخرج ، ولم يكلِّمه . قال : وكان رقبة بجسياً كبراً ، غاثر العينين ، نانى الوجنتين ، مفلج ، بين كل سينين له موضع سن ، كأن وجهه ترس .

<sup>(</sup>١) ب: والباب،

قال : فلمَّا أَضاق أصحابُ موسى واشتدَّ عليهم الحصار قال يزيد بنُ هزيل: إنما مقـاًم هؤلاء مع ثابت والقـتــُل أحسـَن ُمن الموت جُـوعـًا، والله لأفتكنَّ بثابت أو لأموتَنَّ . فخرَّج إلى ثابت فاستأمَّنهَ، فقال له ظُهير : أنا أعرَّفُ بهذا منك، إنَّ هذا لم يأتـك رغبة " فيك ولا جَزَعاً لك، ولقد جاءك بغُـد َّرة، فاحذَرُه وخَلَتْني وإياه ، فقال: ما كنتُ لأقدم على رَجل أتاني ، لا أدرى أكذلك هو أم لا . قال : فدَّعْنَى أرتهن منه رَهْنَاً ، فأرسل ثابت إلى يزيدً فقال: أما أنا فلم أكن أظن وجلا يتغدر بعد ما يتسأل الأمان ، وابن ُ عمَّك أعلمَ بك مني ، فانظر ما يُعاملك عليه ، فقال يزيد لظُّهر : أبيتَ يا أبا سعيد إلا حسسداً! قال : أما يكفيك ما تركى من الذُّل ! تشرّدتُ عن العراق وعن أهلى ، وصرتُ بخُراسان فيا ترى ، أفما تَعطيفك الرَّحمُ ! فقال له ١١٥٨/٧ ظُهير : أما والله لو تُركُّتُ ورأَى فيكَ لما كان هذا ، ولكن أرهنا ابنيك قُدامة والضحّاك. فد فَعَهما(١) إليهم ، فكانا في يدى ظُهير.

قال : وأقام يزيدُ يَلَتَسَمس غرّة ثابت ، لا يَقَدر منه على ما يريد ، حَتَى مات ابن لزياد القصير الحُنزاعيّ ، أتى أباه نَعيَّهُ من مَرُّو ، فخرج متفضَّلا إلى زياد ليعزِّيه ، ومعه ظُهير ورَهطٌ من أصحابه ، وفيهم يزيد بن هُزَيل ، وقد غابت الشمس ، فلما صارعلى نهر الصغانيان تأخر يزيد بن هزيل ورجلان معه ، وقد تقدم ظُهير وأصحابه ، فدنا يزيد من ثابت فضربه فعضَّ السيف برأسه ، فوصل إلى الدماغ . قال: ورمى يزيد وصاحباه بأنفسيهم فى نَهَمْرِ الصَّغانييان ، فرمْوهم ، فنجا يزيدُ سباحة وقُتل صاحباه ، وحُملِ ثابت إلى منزله، فلما أصبح طَمَوْخون أرسَل إلى ظهير : اثبتني بابنتي يزيدً، فأتاه بهما ، فقدَّم ظهيرٌ الضَّحاك بنَ يزيدَ فَقَتَلَه ، وَرَى به وبرأسه في النهر، وقد م قداميَّة ليقتليُّه، فالتفتُّ فوَقيَّع السيف في صَدَّره ، ولم يُسين "، فألقاه في النهر حيًّا فغَرَق، فقال طرخون: أبوهما قتلهما وغدرُه . فقال يزيد بن هزيل : لأقتلن يابني كل َّ خُزاعيّ بالمدينة، فقال له عبدُ الله بنُ بُدَيل بن عبد الله بن بُدَيل بن وَرْقاء \_ وكان ممن أتى موسى من فـَلَّ ابن الأشعث :

<sup>(</sup>١) ب وقلقهم ۽ .

لو رُمْتَ ذاكَ من خُزاعة لـصَعبُ عليكَ . وعاش ثابت سبعة َ أيام ثمّ مات . وكان يزيدُ بن هزيل سخيًّا شجاعًا شاعرًا ، ولى أيثام ابن زياد ١١٥٩/ حزيرة ابن كاوان ، فقال :

قد كنتُ أدعو الله في السرّ مخلصاً ليُسْكَنّى من جزية ورِجالو<sup>(١)</sup> فأترُك فيها ذِكْرَ طَلحةَ خاملًا ويُحمَدُ فيها نائلي وفِعساني

قال : فقام بأمرِ العَمَجَمَ بعد موت ثابت طَمَّ ْحون ، وقام ظُهُمَير بأمر أصحاب ثابت ، فقاماً قياماً ضعيفاً ، وانتشر أمرُهم ، فأجمع موسى على بَيَاتهم ، فجاء رجل فأخبر طرخون ، فضَحِك وقال : موسى يتعجز أن يدخل منوضّاه، فكيف يبيِّتنا! لقد طارقلبك، لا يحرسن الليلة أحد العسكر. فلما ذهب من الليل ثُلَثُهُ خرج موسى في ثمانمائة قد عبّاهم من النهار ، وصيرهم (٢) أرباعاً . قال : فصير على رُبع رَقبَة بن الحرّ وعلى رُبع أخاه نُـُوح بن عبد الله بن خازم ، وعلى رُبُع يزيدَ بن هزيل ، وصار هو فى ربع ، وقال لهم : إذا دخلتم (٣) عسكرَهم فتفرَّقوا، ولا يمُرَّن أحدٌ منكم بشيء إلا ضربه ، فدخلوا عسكرَهم من أربع نواح لا يمرّون بدابَّة ولا رجل ولا خياء ولا جوالق إلا ضَرَبوه . وسمع الوجبة نَيْزك فلبس سلاحة ، ووقف في ليلة مظلمة ، وقال لعلى بن المُهاجر الخُزاعيّ : انطلق إلى طرْخونَ فأعيلمه مَـوقِمَى ، وقل له: ما ترَى أعمل به، فأتى طرخونَ ، فإذا هو فى فازة (٤) قاعد ملى كرسى وشاكر يته قد أوقـدوا النيران بين يديثه ، فأبلغه رسالة نَيْزَك ، فقال : اجلس ، وهو طامح ببصره نحوّ العسكر والصّوت ، إذا أقبل مَحْميية ألسَّلْمَمي وهويقول : وحم لا يُسْصَرَونَ ، فتفرَّق في الشاكرية ، ١١٦٠/ ودخل تحميلة الفازة ، وقام إليه طَرَ حون فَسَدَره فضَرَّبه ، فلم يُغن ِ شيئًا ، قال : وطَعَنَه طرُّحون بذُبابالسيف في صَدَّرِه فَصَرَعه، ورجع إلى الكرسيُّ فجلس عليه ، وخرج تحمية يتعدُّو .

<sup>(</sup>۱) ب، ر: « حربه وحلالی » . (۲) ب: « ومیزهم » .

<sup>(</sup>٣) ب : « ادخلوا » . (٤) الفازة : مظلة تمد بعمود .

قال : ورجعت الشاكرية ، فقال لهم طرّخون : فَرَرَمَ من رجل ! أرأيم لو كان نارًا هل كانت تسحرق منكم أكثر من واحد! فما فرّغ من كلامه حتى دخل جواريه الفازة ، وتحرّج الشاكرية هُرّابًا ، فقال المجوارى : اجلسن ، وقال لعلى بن المهاجر : فمّ ، قال : فخرجا فإذا نوح بن عبدالله ابن خازم في السّرادق ، فتجاولًا ساعة ، واختلَفا ضربتين ، فلم يتصنيها شيئًا ، وولى نوح وأتبته طرّخون ، فطعّن فرمن تُدْح في خاصرته فشبّ، فسقط نُوح والفرّس في نهر الصّغانيان ، ورجع طرّخون وسيفه يقطرُ

وقال طَرْخُون للجوارى : ارجعن ، فَرَجَعَن إِلَى السرادق ؛ وأرسِل طرخون إلى موسى : كُفّ أصحابك ؟ فإنا نرتحل إذا أصبحنا ، فرجع موسى إلى عسكره ، فلما أصبحوا ارتبحل طرخون والعَجَم جميعاً ، فأتى كل قوم بلادهم . قال : وكان أهل خُراسان يقولون : ما رأينا مثل موسى إبن عبد الله بن خازم، ولا سمعنا به ، قاتل مع أبيه سنتين ، ثم خرج يسر في بلاد خُراسان حتى أتى ملكا فقلبه على مدينته وأخرَجه منها ، ثم سارت إليه الجنود من العرب والترك فكان يُقاتِل العرب أوّ النهار والعبجم آخر النهار ، وأقام في حصنه خمس عشرة سنة ، وصار ما وراء النهر لموسى ، لا يُعارَّه فيه أحد ".

1111/4

قال: وكان بقُمُوسس ربيل عنال له عبد الله، يتجتمع إليه فتيان "بنناد مون عنده في مؤونته ونفققته ، فلزوه دَينن ، فأنّى موسى بن عبد الله ، فأعطاه أربعة آلاف، فأتنى بها أصحابته، فقال الشاعر يتعاتب رجلا يقال له موسى: فما أنتَ مُوسَى إذ يُناجِي إِلَهُهُ ولاوَاهِب القَيْنَات موسَى بنُخاذِم

قال : فلما عُزل يزيدُ ووُلِّي المفضل خراسان آواد أن يحظى عند الحجاج بقيتال موسى بن عبد الله ، فأخرج عثمان بن مسعود – وكان يزيدُ حبسته – فقال : إنى أريد أن أوجههك إلى موسى بن عبد الله، فقال : والله لقد وَتَرَنى ، وإنى لئائر بابن عبى (۱) ثابت وبالخُزاعي ، وما يمد أبيك

<sup>(</sup>۱) س: ۵ عی ۵.

وأخيك عندى وعند أهل بينى بالحسنة ، لقد حبستمونى وشرّدتم بنى عمّى ، واصطفقيَّ أموالهم . فقال له الفضَّل : دع هذا عنك ، وسر فأد رك بثأرك ، فوجّهه فى ثلاثة آلاف ، وقال له : مُر مناديًا فليناد : مَن لحق بنا فلمه ديوان ، فنادك بذلك فى السوق ، فسارع إليه الناس . وكتب المفضّل إلى مُدرك وهو بسَكَمْ أن يسير معه ، فخرج ، فلما كان ببلغ خرج ليلة يطوف فى العسكر ، فستمم رجلا يقول : قتلتُه والله ، فرّجتم إلى أصحابه ، فقال : قتلتُ موسى ورب الكعبة !

1137/

قال : فأصبَح فسار مين ْ بَلَمْخ وخرج مدرك معه مُتثاقيلاً ، فقطع النهرَ فنترل جزيرة " بالتّرميذ يقال لها اليوم جزيرة عبَّان - لنزول عبَّان بها في خمسة عشر ألفاً \_ وكتبَ إلى السَّبِلَ وإلى طَرَّخونَ فَقَـدَ مِوا عليه ، فحـَصَرُوا موسى ، فضيَّقوا عليه وعلى أصحابه ، فخرج موسى ليلاَّ فأتى كفتان ، فامتار منها ، ثمَّ رجع فمكث شهرين في ضييق ، وقد خسَّنْدَ ق عَبَّان وحذر البَّسِّات ، فلم يَقَدر موسَى منه على غرَّة ، فقال لأصحابه : حتى منى ! اخرُجُوا بنا فاجعكوا يومكم ؛ إما ظفرتم وإما قُشلتم . وقال لهم: اقصيدوا للصَّفْ والرك ، فخرج وخلَّفُ النضرَ بنَ سليان بن عبد الله بنخارَم في المدينة ، وقال له : إن قُتلتُ فلا تدفعن المدينة َ إلى عَبَّان ، وادفَعَها إلى مُدركِ بن المهلَّب. وخرج فصيَّر ثُلثَ أصحابه بإزاء عثمان وقال : لا تهايجوه إلا أن يقاتلكم ، وقصد لطرَّخون وأصحابه ، فـُصدقوهم ، فانهزم طرُّخون ُ والبرك ، وأخذُوا عسكرَهم فجعلوا يَنقلُونه ، ونظر معاويَّةُ بن خالد بن ِ أبى بَـرْزة إلى عَمَّانَ َ وهو على برْدَوْن لحالد بن أبي برْزة الأسلَمي ، فقال: انزل أيها الأمير ، فقال خالد : لا تنزل ْ فإن ً معاوية مشئوم . وكرَّت الصُّغْـد والرَّك<sup>(١)</sup> واجعةً ، فحالوا بين موسى وبين الحصن ، فقاتلُمهم، فعُثْمِر به فستَقَطَ ، فقال لمولًى له: احملني، فقال: الموتُ كَرِّيه، ولكن ارتدين، فإن ْ نجوْنا نجوْنا جميعًا ، وإن هلكُننا هلكنا جميعًا . قال : فارتبَدَف ، فنظر إليه عُمَانُ حين وَتُسَبِ فَقَالَ : وَتُشْبَةُ مُوسَى وَرَبِّ الكَعْبَةِ ! وَعَلَيْهُ مَعْفَسَ لَهُ مُوشِّى بِخَزَّ أَحْمَسَ

. . .

<sup>(</sup>١) ب: « الترك والصفد ، .

في أعلاه(١) ياقوتة اسما نُعجُونييَّة ، فخرج من الخندق فكسَشفوا أصحاب موسى . فقصد لموسى ، وعثرت دابة موسى فستَقبَط هو ومتولاه ، فابتدر وه فانطبووا عليه فقتلوه ، ونادى منادى عثمان : لا تَكَتَّلُوا أحداً ، من لقيتموه فخُذوه أسبراً .

قال : فتفرّق أصحابُ موسى ، وأسرِ منهم قوم ٌ ، فعرُضوا على عَمان، فكان إذا أتى بأسير من العرب قال : يدماؤنًا لكم حلال ، ودماؤكم علينا حرام! ويأمر بقتله، وإذا أتنيَ بأسير منَ الموَالى شَـَنْمُهُ ، وقال : هذهُ العربُ تقاتلُني ، فهـَلًا غَضبتَ لى أَ فيأمر به فينُشدَخ . وكان فنَظًّا غليظًا ، فلم يسلُّم عليه يومئذ أسيرٌ إلا عبد الله بنَ بُدُيل بن عبد الله بن بُديلَ بن ورْقاء ؛ فإنه كان مولاه ، فلما نظر إليه أعرَض عنه وأشارَ بيده أن خَـلُّوا عنه، ورَقَبَة بن الحرّ لما أَتَى به نَـَظَـرَ إليه وقال: ما كان من هذا إلينا كبيرُ `ذنب، وكان صديقًا لثابت ، وكان مع قوم فَوَق لهم ، والعَمَجَب كيف أسر تُسُموه! قالوا : طُعن فرسه فستَقط عنه في وهدة فأسر ؛ فأطلبَقه وحمله ، وقال لحالد بن أبى برَّزة : ليكُنن عندك . قال : وكان الذي أجهرَ على موسى ابن عبد الله واصل بن طيُّسلة العنُّسريّ .

ونظر يومثذ عَمَّان لل زُرعة بن علَيْقمة السُّلَّميّ والحجاج بن مروان وسنان الأعرابي ناحية فقال: لكم الأمان، فظن الناس أنه لم يؤمنهم حيى كاتبوه .

قال: وبقيت المدينة ُ في يَـدَىٰ النضر بن سليان بن عبد الله بنخازم، فقال: ١١٦٤/٧

لا أدفعُها إلى عثمان ، ولكني أدفعُها إلى مُدرك ، فدفعَها إليه وآمنه ، فدفعها مُدرِك إلى عُمان . وكتب المفضّل بالفسّن على الحجّاج ، فقال الحجّاج : العجب من ابن بمَهُللة! آمرُه بقَـتُنْل ابن سَمُرة فيكتب إلى أنه لمآبه و يكتب إلى : إنه قَتَلَ موسى بن عبد الله بن خازم ، قال : وقُتُل موسى سنة حمس وثمانين ، فَفَرَكَرَ البِحَرَى أَن مَغراء بن المغيرة بن أبي صُفْرة قَتَمَلَ موسى فقال :

ونوحاً وموسى عَركةً بالكَلاَكل وقد عَرَكتْ بالتُّرمذ الخيلُ خازماً

113

<sup>(</sup>١) ب: ورق أعلاه .

قال: فضرب رجل من الجند ساقَ موسى، فلما ولَّى قَتيبة أخبر عنه فقال: ما دعاك إلى ما صنعتَ بفتى العرب بعد مَوْته ! قال : كان قَـتَـلَ أَخـى ، فأمَّر به قُتْـرَبة فقُـتُـل بين يديه .

\* \* \*

[عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز ] وفى هذه السنة أراد عبدُ الملك بنُ مروانَ خلعَ أخيه عبد ِ العزيز بن ِ سَرُّوان .

ذكر الحبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه :

ذكرَ الواقديُّ أنَّ عبد الملك هم " بذلك ، فَنَهاه عنه قبَّبصة " بن 'ذوَّيب ، وقال : لا تنفعل هذا، فإنك باعثٌ على نفسك صوت نعار"، ولعل الموت يأتيه فتستريحَ منه! فكفُّ عبدُ الملك عن ذلك ونفسه تُنازعه إلى أن يَخلَعه. ويخل عليه رَوْح بنُ زِنْسِاع الجُلْفاميّ – وكان أجلَّ الناسَ عندَ عبد الملك – فقال : يا أميرَ المؤمنين، لو خلعته ما انتطَع فيه عنَّزان ، فقال : ترَى ذلك يا أبا زرْعة ؟ قال : إي والله ، وأنا أوَّل ُ من أيجيبُك إلى ذلك ؛ فقال : نَصبحُ (٢) إن شاء الله . قال : فبينا هو على ذلك وقد نام َ عبدُ الملك ورَوْح ابنُ زِنْبَاعِ إِذِ دَخَلِ عَلِيهِمَا قَسِيصَةً بن دُوْيِبِ طَرِوقًا، وَكَانَعِبِدُ المَلْكُ قَدْ تقدُّم إلى حُبُجًابه فقال: لا يُحجّب عنى قبيصة أيَّ ساعة جاءً من ليل أو نهار، إذا كنت خاليًا أو عندى رجل واحد ، وإن كنت عند النساء أدخيل المجلس وأُعلِمتُ بمكانه فلَخلَ ، وكان الخاتمُ إليه ، وكانت السكَّة إليه ، تأتيه الأخبارُ قبل عبد الملك، ويتَقرأ الكتبَ قبلتُه، ويأتى بالكتاب إلى عبد الملك مَـنْشورًا فيقرؤه، إعظامًا لقبيصة ــ فلخل عليه فسلم عليه وقال: آجرك الله ُ يا أميرَ المؤمنين في أخيك عبد العزيز! قال: وهل تُوفِّي؟ قال: نعم، فاسترجمَع عبدُ الملك ، ثمَّ أَقْبَلَ على رَوْح فقال : كفانا الله أبا زُرْعةً ما كنا نريد وما أحمَعْنا عليه ، وكان ذلك عالفًا لك يا أبا إسحاق، فقال قَبيصة : ما هو ؟ فأخسَرُه بما كان ؛ فقال قبيصة : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ الرأى كله

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « عار» . ( ٢ ) .بن الأثير : « نصبح » .

ف الأثبّاة، والعجلةُ فيها ما فيها ، فقال عبدُ الملك : ربما كان فى العَجلَة خيرٌ كثير، وأيت أمرَ تحرو بن ِ سعيد، ألم تكن العَنجلة فيه خيراً من التأثّى!

#### [خبر موت عبد العزيز بن مروان]

وفى هذه السنة تُوفَّى عبدُ العزيز بنُ مَروانَ بَصرَق جُمادَى الأولى، ضمَّ عبد الملك عَملته إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وولاه مصرَ . وأما المدانى فإنه قال فى ذلكَ ما حد تنا به أبو زَيد عنه،أن الحجاج ١١٦٦/٧ كتتب إلى عبد الملك يزين له بيعة الوليد، وأوفـد وفداً فىذلك عليهم عمرانُ بن عصام المعتنزَى ، فقام عمران خطيبًا ، فتكلم وتكلم الوفد وَحقوا بهذ الملك ، وسألوه ذلك ، فقالَ عمران بنُ عصام :

على النتأي التحبَّة والسلّاما(١) لهم عاديّة ولنا قِوامًا جَعلت له الخلافة والنّساما(١٧) للهُ خَلَعَ القلائة والنّساما للهُ خَلَعَ القلائة والتّساما وجَدَّكَ لا نُطِيقُ لها اتّهاما بنى العَلاَتِ مأثرَةً سَهَامًا سَحَابًا أَن تَعُودَ لهم جَهَامًا وبعد غَلر بَنُوكَ هُمُ العِسامًا بذلك ما عَلَرتُ به عِصاما بذلك ما عَلَرتُ به عِصاما أربدُ به القالة والقاما أربدُ به القالة والقاما أربدُ به القالة والقاما أن يُعرَّدُ به عِصاما أربدُ به القالة والقاما أربدُ به القالة والقاما أن يُعرَّدُ به عِصاما أربدُ به القالة والقاما أن يُعرَّدُ به عِصاما أربدُ به القالة والقاما أن يَعرَدُ به القالة والقاما أن يَعرَّدُ به القالة والقاما أن يُعرِّدُ به القالة والقاما أن يَعرَّدُ به القالة والقاما أن يُعرَّدُ به القالة والقاما أن يُعرِّدُ به القاما أن يُعرِّدُ المَامِنُ المِنْ أَنْ يَعْرِدُ القَاما أن يُعرِّدُ المَاما أن يُعرِّدُ المَاما أن يُعرِّدُ المَاما أن يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يَعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يَعْرُدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يَعْرُدُ أَمْ يَعْرُدُونُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يَعْرُدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يَعْرُدُ أَمْ يُعرِّدُ أَمْ يُعرِدُ أَمْ يَعْرُدُ أَمْ يَعْ يَعْرُدُ أَمْ يَعْرُدُ أَمْ يُعْرُدُ أَمْ يَعْرُدُ أَمْ يُعْرِدُ

أمير المُومنين إليك نُهيى الجيني في بَنيك يكُن جواب فلو أنَّ الولية أطاع فيه مبيهك حول قُبَّتهِ قريش ومثلك في التَّق لم يَضْبُ يوما ولكنًا نُحاذرُ من بَنيه ولكنًا نُحاذرُ من بَنيه فلا يَكُ ما خَلِيت عَمَّا لَمُلكُ فيهم فلا يَكُ ما خَلِيت عَمَّا لَمُلكُ فيهم فلا يَكُ ما خَلِيت عَمَّا لَمُلكِ فيهم فلو يَخطَأَلَى عِصَامً ولو أَنِّى حَبَوتُ أَخا لَعَ مِصَامً ولو أَنِّى حَبَوتُ أَخا بَفضل ولو أَنِّى حَبَوتُ أَخا بَعْضل

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦ : ٨٥ (ساسي ) وفيه : ﴿ عَلَى الشَّحَطُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأغانى : وجعلت له الإمامة .

٨٠ شـــ ٤١٤

لَمُقَّبَ فَى بَنِيٍّ عَلَى بِنيه كَذَلَكُ أُو لَرُمْتُ لَهُ مِرامَا (1)

فَمَن يَكُ فَى أَقَارِبه صُدُوع فَصَدعُ الملكِ أَبِطؤهُ التَّفَامَا

فقال عبد الملك : يا عِمرانُ ، إنه عبد العزيز ، قال : احتلُ له

يا أميرَ المؤمنين .

1111

قال على ": أراد عبد الملك بيعة الوليد قبل أمر ابن الأشعث ، لأن المحجاّج بعث في ذلك عران بن عصام ، فلما أبي عبد العرز أعرض عبد الملك عما أواد حتى مات عبد العزيز ، ولما أواد أن يسخلح أخاه عبد العزيز ويسايع لابنه الوليد كتب إلى أخيه : إن رأيت أن تصير هذا الأمر لابن أخيك ! فأبي ، فكتب إليه : فاجعلهاله من بعدك ، فإنه أعز الحلق على أمير المؤمنين . فكتب إليه عبد العزيز ما ترى في الوليد ، فقال عبد العزيز ما ترى في الوليد ، فقال عبد العزيز عا ترى في الوليد ، عبد العزيز عا ترى في الوليد ، عبد الملك : اللهم إن عبد العزيز قطعتى فاقطعه . فكتب إليه عبد الملك: احمل خواج مصر . فكتب إليه عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، إني ولياك قد بلَخنا ما مبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا ، وإني لا أدرى ولا تدرى (١) أينا بأتيه الموت أولا! فإن رأيت ألا تغنث على بقية عرى فافعل .

فرق له عبد اللك وقال : لمعشرى لا أغشت عليه بقية محره ، وقال لابنيه: إن يُرد الله أن يُعطِيكموها لا يقدر أحد من العبادعلى رد ذلك . وقال لابنيه : الوليد وسليان : هل قارفتُما حَرَامًا قط ؟ قالا : لا والله ، قال : الله أكبر ، نلتُماها ورب الكعبة !

قال : فلما أبى عبدُ العزيز أن يجيبَ عبدَ الملك إلى ما أراد ، قال عبدُ الملك : اللهم قد قَطَلَمَنى فاقطَمَهُ ، فلما مات عبدُ العزيز قال أهلُ الشأم : رَدَّ على أمير المؤمنين أمرة ، فدعا عليه ، فاستُجيب له .

قال: وكتب الحجاج إلى عبد الملك يشيرُ عليه أن يستكتب محمد بن يزيدَ الأنصاريّ ، وكتب إليه: إن أردتَ رجلامأمونًا فاضلاً عاقلاً وَديعًا مُسليمًا

<sup>(</sup>١) ب: «أو لزمت ». (٢) ب: « ولاأرى ». (٣) لاتغثث على ،أى لاتفسد.

كَتَتُوماً تَتَّخذه لنفسيك، وتَضَع عندًه سِيرُّك، وما لا تحبُّ أَن يَظهمَر، فاتَّخذُ \* محمد بن يزيد . فكتب إليه عبد الملك: احمله إلى . فتحمله ، فاتخده عبد الملك كاتباً . قال محمد : فلم يكن يأتيه كيتاب للا دفعه إلى ، ولا يَسْمَرُ شيئًا إلا أُخبَرَني به وكتَسَمه الناس ، ولا يكتب إلى عامل من عماله إلا أعلمنيه ، فإني لجالس يوماً نصف النهار إذا ببريد قد قدم من مصر من ، فقال : الإذن على أمير المؤمنين . قلت : ليست هذه ساعة إذن ، فأعلمني ما قد قدمت له ، قال : لا . قُلت : فإن كان معك كتاب فادفعه إلى " . قال : لا ، قال : فأبلَغَ بعضُ من حضَرَنى أميرَ المؤمنين ، فخرج فقال : ما هذا ؟ قلتُ : رسولٌ قَلَد م من مصرَ ، قال : فخُذ الكتاب، قلتُ : زَعَمَ أنه ليس معه كتاب ، قال : فسلَه عما قَمَدم له ، قلتُ : قد ِ سألته ُ فلم يُخْبِرُ ني، قال أدخله، فأدخلته، فقال: آجرَكُ الله يا أميرَ المؤمنين في عبد العزيز! فاسترْجَمَع وبتكنَّى ووَجَمَ ساعةً ثُمَّ قال : يَسَرَحَمَ ١١٢٩/٢ الله عبدَ العزيز ! مَضَى والله عبدُ العزيز لشأنه ، وتركَّمَنَّا وما نحن فبه ،' ثُمَّ بكي النساءُ وأهل الدار ، ثمَّ دعاني من غدَّ ، فقال : إنَّ عبدَ العزيز رحمه الله قد مَـضَى لسبيله ، ولا بدُّ للناسمن عَـلَـمَ وقائم يقومُ بالأمرِّ من بتعدى، فمن تمرّى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، سيلد الناس وأرضاهم وأفضلُهم الوليدُ بن ُعبد الملك، قال: صدقت وفيقك الله! فمَن تمرى أن يكون بعده (١٠؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أين تمع لما عن سلمان فَتَى العرب! قال: وفقت، أما إنَّا لوتركنا الوليد وإياها لجعلكهالبنيه، اكتُب عقداً الوليد وسُلمان من بعده، فكتبتُ بيعة الوليد ثم سليان من بعده . فغضب على الوليدُ فلم يُولني شيئًا حين أشرْتُ بسلمان من بعده .

> قال على ، عن ابن جُعْدبة (٢) : كتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيل المخزومي أن يدعو الناس لبيعة الوليد وسلمان ، فبايعوا غيرَ سعيـد بن المسيِّسِ ، فإنه أبي ، وقال : لا أبايع وعبد الملك حَيٌّ ؛ فضَرَبه هشام ضَرْبًا

<sup>(</sup>١) ب: وثم من ، ، ر: وثم قال من ، .

<sup>(</sup>٢) ب: وابن جمدة ي . ر: وعن أبي جمدية ي .

مُبرَّحًا وَالْبَسَهُ المسُوحَ ، وسرَّحه إلى ذباب للدينة كانوا يُقتلون عندُها ويُصلبون فظن أنهم يريدون قتله ، فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع ردَّوه ، فقال : لو ظننت أنهم لا يتصلبوني ما لبستُ سراويل مُسوح ، ولكن قلتُ : يصلبوني فيسترني . وبلغ عبد الملك الخبرُ ، فقال : قبح الله هشامًا ! إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة ، فإن أبي يتضرب عنقه ، أو مكفّ عنه .

114.

### [بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليان]

وفى هذه السنة بايع عبد الملك لابنيه: الوليد ، ثم من معده لسليان ، وجعله ما إلى البلدان، فبايع الناس، وجعلهما وليتى عهد المسلمين، وكتب ببيعته لهما إلى البلدان، فبايع الناس، وامتنع من ذلك سعيد أبن ألمسيّب ، فضربه هشام بن إسماعيل – وهو عامل عبد الملك على المدينة – وطاف به وحبّسه ، فكتب عبد الملك إلى هشام يلومه على ما فعمل من ذلك ، وكال ضربه ستّين ستوطاً ، وطاف به في تُبان (۱) شعر حتى بلغ به رأس النية .

وأما الحارث فإنه قال : حد تنى ابن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدى ، قال : حدثنا عبد الله بن جمر الواقدى ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر وغير ، من أصحابنا قالوا : استعمل عبد الله ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهرى على المدينة ، فَدَعا الناس لل البيعة لا بن الزبير ، فقال سعيد بن المسيس : لا ، حتى يجتمع الناس ، فضربته ستين سوطاً ، فبلغ ذلك ابن الزبير ، فكتسب إلى جابر يلومه ، وقال : ما لنا ولسعيد ، دعه !

1171

وحد ثنى الحارث ، عن ابن سعد ، أن محمد بن عمر أخبره ، قال : حد ثنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبدالعزيز بن مروان تُرفِقًى بمصر فى جمادى سنة أربع وثمانين، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليان العهد، وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان، وعاميله يومئذ هشام بن إسماعيل المخزوى،

<sup>(1)</sup> التبَّان : سراويل صغير يستر العورة .

فدعا الناس َ إِلَى البَيعة ، فبايع الناس ، ودعا سعيد بن المسبّب أن بيابع لهما ، فأبي وقال : لا حتى أنظر ، فضربه هشام بن إسماعيل ستين ستوطاً ، وطاف به في تُبنّان شعر حتى بلغ به رأس الثينة ، فلما كرّوا به قال : أين تكرّون (١) بي ؟ قالوا : إلى السجن ؛ قال : والله لولا أنى (١) ، ظننتُ أنه الصلّب لما لبَيست هذا التّبنّان أبداً. فرد ه (١) إلى السجن ، وحبّسه (١) وكتّب إلى عبد الملك يُخرِه بخلاف (٩) ، وما كان من أمره ، فكتب إليه عبد الملك يكومه فيا صنّع ويقول : سعيد والله كان أحوج أن تتصل رحمة من أن تتصربه ، وإنا لنعلم ما عند من من شقاق ولا خلاف .

. . .

وحج بالناس فى هذه السنة هيشام بن إسماعيل المخزوى ، كذلك حدّثنا أحمد بن أبت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . أحمد بن ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقدى .

وكان العامل على المَشرق في هذه السنة مع العيراق الحجَّاج بن يوسف .

<sup>(</sup>۱) ر: «تکررون». (۲) ب: «إنَّى».

<sup>(</sup>٣) ب : « فردوه » . (٤) ب : « فحبه » .

<sup>(</sup>ه) ب: «بخبر خلافته».

# ثم دخلت سنة ست وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [ خبر وفاة عبد الملك بن مروان ]

فماً كان فيهامن ذلك هلاك عبد الملك بن مروان، وكان مهلك في النصف من شوال منها . حد ثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر، قال: توفّي عبد ألملك بن مروان يوم الخميس النصف من شوال سنة ست وغمسة أشهر (17).

وأما الحارث فإنه حدّ ثنى عن ابن سعد، عن محمد بن عمَر، قال : حدّ ثنى شُرَحبيل بن أبى عَوْن، عن أبيه، قال:أجمعَ (٣) الناسُ على عبد الملك بن مَرُون سنة ثلاث وسبعين .

قال ابن عمر: وحد ثنى أبو معشر نكجيع، قال: مات عبد الملك بن مروان بد مشق يوم الحميس النصف من شوال سنة ست وثمانين ، فكانت (٤) ولايتُه منذ (٩) يوم بُويع إلى يوم تُوفِّى إحدى وعشرين سنة وشهراً ونصفاً ، كان (١) تسع سنين منها يقاتيل فيها عبد الله بن الزبير، ويسلَّم عليه بالخلافة بالشأم ، ثم بالعراق بعد منقتل مصعب ، وبنى بعد منقتل عبد الله بن الرئير واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع لبال.

الماعلى بن محمد المدائي، فإنه فيا حد ثنا أبوزيدعنه – قال : مات عبد الملك سنة سنة مست وعانين بدمشق ، وكانت ولايتُه ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وحمسة عشر يوماً .

<sup>(</sup>١) بعدها في س : و بدمشق ي . (٢) بعدها في س : و وذلك بعد موت ابن الزبيري.

<sup>(</sup>٣) ب : واجتمع . . . (١) ب : وكانت ي .

<sup>(</sup>ه) ب: و من يوم بويع ۽ . (٦) ب: « وكان» .

## ذكر الخبر عن مبلغ سنَّه يومَ توُفَّى

اختلَف أهلُ السَّيْرَ فى ذلك، فقال أبو معشر فيه ــ ما حدَّثْنى الحارثُ عن ابن سعد، قال: أُخبِّرُنا محمد بنُ عمرَ، قال:حدَّثْنى أبو معشر نسَجيع. قال : ماتعبدُ الملك بنُ مروانَ وله ستَون سنةً.

قال الواقديّ : وقد رُوي لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة ". قال : والأوّل أثبت. وهوعلى مولده، قال : وولدسنةست وعشرين في خلافة عيان ً ابن عَضَان رضي الله عنه، وشهَها يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين . وقال المداني عليّ بن محمد فيا ذكر، أبو زيد عنه : مات عبد الملك وهو ابن مُثلاث وستين سنة .

#### ذكر نسبه وكنيته

أمّا نسبُه، فإنه عبدُ الملك بنُ مروانَ بن الحكمَ بن أبى العاص بن أميّة ابن عبد شمس بن عبد مناف. وأمّا كنيتَه فأبو الوليد. وأمه عائشة بنت معاوية بن المفيرة بن أبى العاص بن أميّة ، وله يقول ابن قيس الرُّقيّات :

أَنْتَ ابْنُ عائِشَةَ الَّنِي فَضَلَتْ أُرُومَ نَسَائِها (١) لَمْ تَلْتَفِتْ عِلَى غُلُوائِها لِمَ تَلَاقِهِا

## ذكر أولاده وأزواجه

منهم الرَّليد ، وسليان، وسَرْوان الأكبر ـــ دَرَجَ<sup>(٢)</sup> ــ وعائشة ؛ أسَهم ١١٧٤/٢ ولادة بنتالعباس بن جنزً ، بن الحارث بن زهير بن جنّد يمة بن رَوَاحة بن

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٧. (٢) درج ، أي مات صغيراً.

ربيعة بن ِ مازن بن ِ الحارث بن قُطيَعة بن ِ عَبُّس بن بتغيض .

ویزید، ومَرْوان، ومعاویة – َدرَجِ– وأمَّ کُلْنُوم، وأمَّهم عاتکة بنت یَتَزیدَ بن معاویة بن أبی سُفْیان .

وهشام، وأمَّه أمَّ هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخروق. وقال المدائنيّ : اسمها عائشة بنت هشام .

وَأَبُو بِكُوْرٍ، وَاسْمُهُ بِكَارٍ، أُمَّهُ عَائشَةً بِنتَمُوسِى بِن طَلْحَةً بِنَّ عُبِّسِلْدَاللهُ، والحكمَ – دَرَجَ – أُمه أُمَّ أَيْتُوب بِنت عمرو بن عَبْانَ بن عَفَّان .

وفاطمة بنت عبد الملك، أمّها أمّ المغيرة بنت المغيرة بنخالد بن العاص ابن ِ هـِشام بن المغيرة .

وعبد الله ومسلمة والمنذر وَعنْبسة ومحمد وسعيد الخير والحجمَّاج؛ لأمهاتِ أولاد .

\* \* \*

قال المتدائي : وكان لعمن النساء – سوى من ذكر ناــ شقراء ُ بنتُ سكسَمة ابن حلبسَس الطائى، وابنة لعلى بن أبى طالب عليه السلام ، وأم ّ أبيها بنت عبد الله بن ِ جعفر .

وذكر المدافئي، عنعوانة وغيره أن سلسة بن زيد بن وهب بن نُباتـة الفقهمي دخل على عبد الملك فقال له : أيّ الزمان أدركت أفضل ؟ وأيّ الملك أكسمل ؟ قال الملك فلم أرّ إلا ذامًّا وحامدًا ؛ وأما الزمان فيسَرفَع أقوامًا ويسَفعَ أقوامًا ، وكلهم يتدُم أرّ زمانـة لأنه يُبلي جديد هم ، ويبُهر مصغير هم ، وكل ما فيه منقطع غير الأمل ؛ قال : فأخيرٌ في عن فنهسم ، قال : هم كما قال مسّن قال :

دَرَج اللَّيْلُ والنَّهَارُ على فَه مر بنِ عَمْرو فأَصبحُوا كالرَّمْمِ وَخَلَتْ دارُهُمْ فأَضحَتْ يَبَاباً بَعْدَ عزَّ وثَرْوَة ونعيمِ كَنَاك الزمانُ يَذْهُمْ بالنا سوتبقى ديارُهُمْ كالرَّسوم

يُحبُّون الغَنيُّ من الرجال

بَخيلاً بالقليل من النوال وماذا يَرْتَجُون من البخال(٢)!

ولا يُرْجى لحادثة اللَّيَالي

قال : فن يقول منكم (١١) :

رأيتُ الناسَ مذ خُلقُوا وكانوا وإِن كان الغَنيُّ قليلَ خيْرِ أَلِلدُنْيا ؟ فلَيْسَ مُنَاك دنْيا

قال - أنا

قال على : قال أبو قطيفة عَمرو بن الوليد بن عُفيْة بن أبى مُعيِّظ لعبد المملك بن مرّوان:

نبُّتُ أَنَّ آبِنَ القَلَمُّس عابني ومَنذا من النَّاس الصحيحُ السَلَّمُ (١٠)! فأَبصرَ سُبْلَ الرشدِ سيَّدُ قومه وقد يُبْصِرُ الرشدَ الرئيسُ المعَمَّمُ ١١٧٦/٧

فَمن أَنتُمُ؟ ها خَبَّرُونا منَ ٱنتُمُ؟ وقد جعلت أشياءُ تبْدُو وتُكْتَمُ

فقال عبد الملك : ما كنتُ أرى أنّ مثلنا يقال له : من أنتُم ! أما واللهِ الولا ما تَعَلَّم لقلتُ قَـَوْلا أَلْحَقَكُم بأصلَكُم الْحِبيث ، ولضربتُكُ حَى

وقال عبد ألله بن الحجّاج الثعليّ لعبد الملك :

يا بنَ أَلَى العاص ويا خيرَ فَتَى أَنتَ سِدادُ الدِّينِ إِن دِينُوهَمَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ ا أنتَ الَّذي لا يَجغلُ الأَمرَ سُدَى إِنَّ أَبِا العاصي وفي ذاك ٱعْتَصَي إِنْ يُسعروا الحرْبُ ويأبوا ما أَنَى شَزْرًا ووصْلاً للسبوف بالخُطَا

جيبت قريش عنكمُ جَوْبَ الرَّحَى أَوْصَى بَنيهِ فَوَعَوْا عنه الوَصَى الطاعنيين في النُّحور والكُلِّي إلى القتال فَحوَوا ما قد حَوَى

<sup>(</sup>٢) البخال : جمع بخيل ، مثل كريم وكرام . (۱) ب: «فيكم». (٣) الأغانى ١ : ٣٤ ، والقلمس : الرجل الداهية . (٤) الأغانى ١٣ : ١٦٩ ، مع اختلاف في الرواية .

١١٧٧ وقال أعشى بني شيبان:

£YY

عرفت قريشُ كلُّها لِبَنى أبي العاص الإمّارة للمَّرَها وأحقها عند المَشورةِ بالإشارة المانعين ذوى الضَّرارة ومُمُ أحقهُمُ بها عند الحلاوة والمرارة

وقالُ عبد الملك : أما أعلم مكانَ أحد أقوَى على هذا الأمر منى، وإنّ ابنَ الزّبير لطويلُ الصّلاة ، كثيرُ الصّيام ، ولكنْ لبخله لا بتَصلُح أن كن سائسًا .

#### خلافة الوليد بن عبد الملك

وفى هذه السنة بُويِع للوليد بن عبد الملك بالحلافة، فَتَدُكِر أنه لما دَفَنَ أباه وانصرف عن قبّره، يَخْلَ المُسَجدَ فصعد المنبرَ، واجتَمَع إليه الناس، فَخَطَب فقال: إنّا لله وإنا إليه راجعون! واللهُ المستعان على مصيبتنا بموت أميرِ المؤمنين، والحمدُ لله على ما أنعمَ به علينا من الحلافة. قومُوا فبايعوا. فكان أوّل مَن قام لبيّعته عبدُ الله بن همّمام السّلوليّ، فإنه قام وهو

يقول :

الله أعْطَاكَ الَّتِي لا فَــوْقَهَا وقد أراد اللْحدُون عَــوْقَهَا عَنْكَ ويأْبِ اللهُ إِلَّا سَوْقَها إِلَيكَ حتى قَلْدُوك طَوْقَها .

فبايتَعَه ، ثمَّ تتابعَ الناسُ على البَّيعة .

وأما الواقدى فإنه ذكر أن الوليد لما رجع من دَفْن أبيه، وُدفِن خارج باب الجابية ، لم يتلخل منزلته حتى صعد على منبر دمشق، فحميد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :

أيتها الناسُ ، إنه لامتُقدَّم لماأختر الله، ولا مؤخّر لما قدّم الله ، وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتتب على أنبياته وحسَملة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ولى هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على السرب، واللين لأهل الحق والفيضل، وإقامة ما أقام الله من مسار الإسلام وأعلامه ، من حجّ هذا البيت ، وغزّو هذه الثغور ، وشتن هذه الغارة على أعداء الله ، فلم يكن عاجزاً ولا متُعرَّطاً . أيها الناس ، عليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس ، من أبدى لما ذات نفسيه ضرّبنا الذي فيه عيناه ، ومن ستكت مات بدائه .

ثُمَّ نَزَلَ ، فَنَظَرَ إِلَى مَا كَانَ مِنْ دُوابِّ الحَلافة فَحَازَه ، وَكَانَجُبَّارِأَعْنِيداً .

[ ولاية قتيبة بن مسلم على خُراسان من قِبَل الحجاج ]
وفي هذه السنة قدّم قتيبة أبن مسلم خُراسان والياً عليها من قببل
المجاّج ، فذكر على بن محمد أن كليب بن خلَف، أخبرَه عن طفقيل
ابن مرداس العمى(١) والحسن بن رشيد ، عن سليان بن كثير العمى،
قال : أخبرتى عمى قال : رأيت قتيبة بن مسلم حين قدم خُراسان في
سنة ستوغانين ، فقد م والمفضل يعمرض الجند ، وهو بريد أن يغزُو أخرون
وشُومان ، فتخطب الناس قتيبة ، وحثهم على الجهاد ، وقال :

ذكر ما كان من أمر قتيبة بخُراسان فى هذه السنة ثم عَرَض قَنيبة بخُراسان فى هذه السنة ثم عَرَض قَنيبة الجُندَ فى السلاح والكراع ، وسار واستخلف بمرْوَ على حَرْبُها اياس بن عبد الله بن عمرو ، وعلى الحَراج عَبان بن السعدى"(،، فلما كان بالطالقان تلقياه دهاقينُ بللْخَ وبعضُ عُظماتهم فساروا معه ، فلما قطع النهرَ تلقياه تيش (،) الأعور مَلكاكسةانيان بهدايا ومِفتاحمن

114./.

 <sup>(</sup>١) ب: «القبي». (٢) الرقم: الذل. (٣) سورة الصف: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ١٢٠ ، ١٢١ (٥) سورة آل عمران: ١٦٩ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وعبَّان السميدي ه . (٧) ط : وبيش ه .

ذهب ، فدعاه إلى بلاده ، فأتاه وأنّى ملك كفتان بهدايا وأموال ، ودعاه إلى بلاده ، فضى مع بيش إلى الصَّغانيان ، فسلَّم إليه بلادة ، وكان ملك أخرون وشُومان قد أساء جوار تيش وغزاه وضيّق عليه ، فسار قنيبة ألى أخرون وشُومان وهما من طُخارستان ، فجاءه غشتاسبان (۱۱) فصالمَحمعلى فد ية أدّاها إليه ، فضَيلها قنيبة ورضى ، ثم انصرف إلى مرّو ، واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم، وتقدم جند و فسيقهم إلىمرو ، وفسَت صالح بعد رجوع قنيبة باسارا ، وكان معه نصر بن سيّار فأبلني يومنذ ، فوهب له قرية تُدُعى تنجانة ، ثم قدر صالح على قنيبة فاستعملك على التّرمذ .

قال : وأما الباهليتون فيقولون : قَلَدَم قتيبة خُرُاسانَ سنة خمس وثمانين فمرَض الجند ، فكان جميع ما أحصوا من الدرّوع في جنُند خُراسان المماثة وخمسين درّعيًا ، فغزا أخرون وشُومان، ثم قَفَل فركب السفُن ١٨١/٢ فانحدر إلى آمُل، وحَلَف الجُنْد، فأخذوا طريق بَلنْغ إلى مَرَّو ، وبلغ المجاّح ، فكتب إليه : الحجاّج ، فكتب إليه : الحجاّج ، فكتب إليه :

وقد قيل: إن قنيبة أقام قبل أن يقطع النهر في هذه السنة على بلغ، الأن بعضها كان منتقضًا عليه، وقد ناصب المسلمين، فحارب أهلها، فكان ممن سبّى امرأة برّمك، أبي خالد بن بترمك – وكان بترمك على النوبهار – فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير، أخى قنيبة بن مسلم، فوقع عليها، وكان به شيء من الجنّام. ثم إن أهل بلغ صالحوا من غند اليوم الذي حاربهم قنيبة ، فأمر قتيبة برد السبّى، فقالت امرأة من غند اليوم الذي حاربهم عنيبة ، فأمر قتيبة برد السبّى، فقالت امرأة عبد الله بن مسلم : يا تازي، إنى قد علقت منك . وحضرت عبد الله بن مسلم : يا تازي، إنى قد علقت منك . وحضرت فلكم أن ولد عبد الله بن مسلم جاءوا أيام المهدى حين قدم الرى الم خالد، فادعوه ، فقال له مسلم بن قتيبة : إنه لا بد لكم إن خالد ، فادعوه ، فقال له مسلم بن قتيبة : إنه لا بد لكم إن

<sup>(</sup>١) ط: وغيسلشتان ۽ .

۸۱ ک

استلْحَمَنْتموه ففَعَل مِنْ أَن تَنُزوَجُوه ، فَرَكوه وأَعرضوا عن َدعُواهم . وكان بَرْمُك طبيبًا ، فدَاوَى بعد ذلك مَسلمة من عِلْمَة كانت به .

وفى هذه السنة عزا مَسْلمة بنَ عبد الملك أرضَ الرَّوم . ۱۱۸۲/ وفيها حَبِس الحَجَّاج بنُ يوسفَّ يزيدَ بنَ المهلَّب ،وعَزَل حبيبَ بن المهلَّب عن كرمان ، وعبد الملك بن المهلب عن شُرُطته .

. . .

وحَجَّ بالناس فى هذه السنة هشامُ بنُ إسماعيلَ المُخزوى ، كذلك حد تنى أحمد بنُ ثابت ، عمّن ذكره، عَن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر. وكذلك قال الواقديّ .

وكان الأمير على العراق كله والمتشرق كله الحجاج بنُ يُوسف . وعلى الصّلاة يالكُوفة المغيرة بن عبد الله بن أبى عقسَل . وعلى الحرب بها من قسل الحجّاج زيادُ بنُ جريرِ بنعبد الله . وعلى البّصَرة أيّوب بن المّكمَ . وعلى

الحجاج رياد بن جرير بن عبدالله . وهي البصره أيوب بن الحديم . وم خراسان قُتيبة بن مسلم .

## ثم دخلت سنة سبع وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فى هذه السنة عَزَل الوليدُ بنُ عبد الملك هشامَ بنَ إسماعيلِ عن المدينة ، وورَدَ عزلُه عنها – فيما أذكر – ليلةَ الأحد لسبع ليال خلوْن من شهر ربيع الأوّل سنة سبع وتمانين . وكانت إمْرته (١) عليها أربعَ سنين غيرَ شهر أو نحوه .

#### [خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة]

وفى هذه السنة ولتى الوليدُ عمرَ بنَ عبد العزيز المدينةَ . قال الواقدىّ : قد مَها والياً فى شهر ربيع الأوّل ؛ وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وُولد سنة اثنتين وستّين .

قال : وقد م على ثلاثين بعيراً ، فَنَزَل دارَ مَروانَ . قال : فحد ثنى عبد العزيز ١٨٣/٢ عبد العزيز ١٨٣/٢ عبد العزيز ١٨٣/٢ المدينة ونَزَل دارَ مروانَ دخل عليه الناسُ فسلَّموا ، فلما صلَّى الظهر َ دعا عشرة من فقهاء المدينة : عُرُوة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد أو وأبا بكر بن سليان بن أبي حثمة (٢) ، وسليان بن يسار ، والقامم بن مجمد ، وسلم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عبد الله ابن عمر ، وعبد الله الله عليه ابن عمر ، أن يند ؛ فلخلوا عليه فجلسوا، فحمد الله وأشله ، ثم قال :

إنى إنما دعوتكم لأمر تؤجرُون عليه ، وتكونون فيه أعواناً على الحنن ، ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حَضَر منكم، فإن رأيتم أحداً

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب

<sup>(</sup> ٢ ) ط : ﴿ خَيْثُمَةً ﴾ ، وأنظر الفهرس .

يتعدّى ، أو بلَـغَـكم عن عامل لى ظُـُلامة ، فأحَـرَّجُ الله على مـَن ْ بلغه ذلك إلا بلّغني .

فخرجوا 'يجزُونه خيراً ، وافترقوا .

قال : وكتَب الوليدُ إلى عمرَ يأمرُه أنْ يقف هشامَ بن إسماعيلَ للناس ، كان فيه سيِّي الرأى .

قال الواقدى : فحد أنى داود بن جبير ، قال : أخبرتنى أم ولد سعيد بن المسيّب أن سعيداً دعا ابنك وموالية فقال : إن هذا الرجل يكوقف للناس الوقد وُقف – فلا يتعرّض له أحد ولا يؤذه بكلمة ، فإنا سنتر ك ذلك لله ولرحم ، فإن كان ما علمت لسيّى النظر لنفسيه ، فأمّا كلامه فلا أكلمه أبداً .

قال : وحد تنى محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه، قال : كان هشام بن أسماعيل يسيء جوارنا ويؤذينا ، ولقى منه على بن الحسين أذى شديداً ، فلما عنول أمر به الوليد أن يُوقَ عن للناس، فقال : ما أخاف إلا من على بن الحسين . فمر به على وقد وُقف عند دار مروان، وكان على قد تقد م إلى خاصته ألا يتعرض له أحد منهم بكلمة ؛ فلما مر ناداه هشام بن إسماعيل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته .

[خبر صلح قتيبة ونيزك]

وفى هذه السنة قدّم نَيزَك على قُتُيبة ، وصالَح قتيبة أهلَ باذَغيس على ألّا يَلخُلُها قتيبة .

ذكر الحبر عن ذلك :

ذ كر على على "بن محمد أن أبا الحسن الجئسمي أخبرَه عن أشياخ من أهل خراسان ، وجبلة بن فروخ عن محمد بن المتنى ، أن نيزك طرّخان كان في يديه أسراء من المسلمين ،وكتب إليه قُتيبة حين صالح مكلك شُومان فيمن في يديه من أمرى المسلمين أن يُطلِقهم، ويهدده (١) في كتابه،

<sup>(</sup>١) ب: و وتهده ع .

فخافة (۱) نيزك ، فأطلق الأسرى ، وبعث بهم الى قتيبة ، فوجه إليه قتيبة سلُماً الناصح مولى عبيد الله بن أبى بكرة يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنه ، وكتب إليه كتاباً يحلف فيه بالله: أن لم يقدم عليه ليغزون، ثم ليطلبنه حيث كان ، لا يُقلع عنه حتى ينظفر به أو يموت قبل ذلك . فقدم سليم على ١٥٠/٧ نيزك بكتاب قتيبة – وكان يستنصحه – فقال له: ياسلم ، ما أظن عند صاحبك خيراً ، كتنب إلى كتاباً لا يكتب إلى مثلى ! قال له سلم : يا أبا الهياج ، إن هذا رجل شديد في سلطانه ، سَهل إذا سُوهِل ، صعب إذا عُوسِر ، فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك ، فا أحسن حالك عند وعند عوسر ، فلا يمنعك منه غراك مع سُلكم على قُتيبة ، فصالتحه أهل باذ غيس جميع مُضَر ! فقدَ م نيزك مع سُلكم على قُتيبة ، فصالتحه أهل باذ غيس في سنة سبع وغانين على ألا يتدخل باذ غيس .

\* \*

## [خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ]

وفى هذه السنة غزا مُسلَمة بنُ عبد الملك أرضَ الرَّ وم،ومعه يزيدُ بن جُبُـبَر ، فلقى الرَّومَ فى عدد كثير بسُوسَنة من ناحية السَصَيْصة .

قال الواقدى : فيها لاقى مسلمة مُسَمْوناً الجُرْجِمانى ومع مَسلمة نحوٌ من ألف مُقاتِل من أهل أنطاكية عند طُوانة ، فقَـتَـل منهم بَـشَـراً كثيراً ، وفَـتَـع الله على يديه حُصونياً .

وقيل: إنّ الذي غَزَا الرّوم في هذه السنة هشام ُ بن عبد الملك ، فَهَـتَـَع الله على يديه حيصْن بولتق وحيصن الأخرم وحيصْن بولس وقعقم، وقـتَـل من المُستعرِبة نحواً من ألف مُقاتيل ، وسبّى <sup>٢١</sup> ذراربَّهم ونساءَهم.

## [خبر غزو قتيبة بِيكَنْد]

وفي هذه السنة غزا قتيبة بيتْكَنَنْد .

\* ذكر الحبر عن غَنَرْوَته هذه :

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ غَافَةٌ ﴾ . (٢) ر: ﴿ وَسَاقَ ﴾ .

۵۲۰ کا

ذكر على بن عمد أن أبا الذيال أخبره عن المهلب بن إياس، عن أبيه ، عن حسين (١) بن أمجاهد الرّازيّ وهارون بن عيسى ، عن يونس ابن أبي إسحاق وغيرهم، أن قتيبة لما صالح نيزك أقام إلى وقلت الغيرو، م غزا في تلك السنة — سنة سبع وثمانين — بيكند، فسار من مرّو وأقى مرّو الرُّون، م ثم أتى آمل إثم مفي إلى زم فقطم النهر، وسار إلى بيكنند — وهي أدنى مدائن بمخارى إلى النهر، يقال لها مدينة النجار على رأس المفازة من بمخارى مدائن بمخوري اللهازة م، واستمدوا الصفيد ، واستمدوا من حولم ، فأتنوهم في جمع كثير ، وأخذوا بالطريق، فلم ينفذ لقتيبة رسول ، ولم يصل إليه رسول، ولم يجوله خير شهرين، وأبطأ خيره على الحجاج ، فأشفى الحجاج على الجند ، فأمر الناس بالدعاء لم في المساجد ، وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يقتلون في كلّ يوم .

قال : وكان لقتُيبة عين يقال له تنذر (٢) من العبجم ، فأعطاه أهل بُخارَى الأعلى بالا على أن يقتل له تنبية ؛ فأتاه ، فقال : أخللى ، فنهم فنهم الناس والحتبس فتيبة ضوار بن حصين الفتي ، فقال تنذر : هذا عامل يقدم عليك، وقد عُزل الحجاج، فلو انصرفت بالناس إلى مرو ! فلما عامل يقدم عليك، وقد عُزل الحجاج، فلو انصرف بالناس إلى مرو ! فلما عامل يقد سياه مولاه، فقال : اضرب عُبنُن تنذر ، فقتله ، ثم قال الضوار : لم يبق أحد يعلم هذا الخبر غيرى وغيرك ، وإلى (٣) أعطى الله عَهداً إن ظهر هذا الحديث من أحد حى تنقضى حربنا هذه لألحقنك عهداً الناس .

قال: فلخلوا ، فَرَاعَهُم قَتَلُ تَنْدُ ، فَوَجَمُوا وَأَطْرَقُوا ، فقال قَتِبة : ما يَرَوعُكُم مِن قَتل عبد أَحانَهُ الله ! قالوا: إنا كنا نظنه ناصحًا للمسلمين، قال : بل كان غاشًا (أ) فأحانَهُ الله بلذنه ، فقد مضى لسبيله ، فاغدُّوا على

<sup>(</sup>۱) ب: «وحمين». (۲) د: «تيلر».

<sup>(</sup>٣) ب: «فإأن». (٤) بعدها في ب: «ثم».

٤٣١ Ay ت-

قتال عدوكم ، والقوهم بغير ما كنم تلقونهم به . فغدا الناس متأهبين ، وأخذوا متصافقهم ، ومثنى قُتيبة فحض أهل الرايات، فكانت بين الناس مشاولة (١) ، ثم تزاحكوا (١) والتقوا ، وأخذت السيوف مأخذ ها، وأنزل الله على المسلمين الصبر ، فقاتلوهم حتى زالت الشمس ، ثم منت الله المسلمين الصبر ، فقاتلوهم حتى زالت الشمس ، ثم منت الله أكتافتهم ، فانهز موا يريدون المدينة ، واتبعهم المسلمون فشعَلوهم عن الدخول فتعرقوا ، وركبهم المسلمون قتبلا وأسراً كيف شاءوا ، واعتصم من دخل المدينة ، وهم قليل ، فوضع قتيبة الفحلة في أصلها ليهدمها ، فسألوه الصلح فصالحهم ، واستعمل عليهم ربحلا من بني قتيبة .

وارتبعل عنهم يريد الرّجوع ، فلما سار مرحلة أو ثنتين ، وكان منهم على خسسة فراسخ نفقضوا وكفروا ، فقتلوا العامل وأصحابة ، وجد عوا تنفهم م وآذانهم ، وبلغ قتيبة فرجع إليهم ، وقد تحصيوا ، فقاتلكهم شهراً ، ثم وضع الفعلة في أصل المدينة فعلقوها (٢) بالحسّب، وهو يريد إذا ٨٨/٢ ففتل أربعين من الفعلة في أصل المدينة فعلقوه الفقل وقاتلكهم ، فظفر بهم فقتل أربعين من الفسلة ، فطلبوا الصلح ، فأبي وقاتلكهم ، فظفر بهم عسود ، فقتل من كان فيها من المقاتلة ، وكان فيمن أخذ و في المدينة ربجل أعرر كان هو الذي استجاش الترك على المسلمين ، فقال لقتيبة : أنا أفدى أعرر كان هو الذي استجاش الترك على المسلمين ، فقال لقتيبة : أنا أفدى صينية قيمتها ألف ألف ، فقال قتيبة : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين ، وما عسى أن يبلغ من كيد هذا ! قال : لا واقد لا تروع بك مسلمة أبداً ، وأمر به فقديل .

قال على : قال أبو الذّيال ، عن المهلّبَ بن إياس ، عن أبيه والحسن ابن رُشيد ، عن طُفيَل بن مردّداس ، أنّ قتيبة لما فتح بسيكنند أصابوا فبعا من آنية الذهبوالفضّة ما لا مُصحى، فولى الغنائم والقسمُ عبد الله بن وألان العلوى أحد بنى ملككان وكان قتيبة يسمنّيه الأمين ابن الأمين وإياس بن

<sup>(</sup>١) ب: ومساواة ي . والمشاولة : القتال بالرماح . (٢) ب: وتراجعوا ي .

<sup>(</sup>٣) ب: و استلها يه .

سة ٨٧ 244

بَيُّهُسَ الباهليُّ، فأذابا الآنِيةَ والأصنامَ فرَفَعاه إلى قتيبَة ، ورَفعا إليه خَبَتَ مَا أَذَابِنَا ، فوهبه لهما ، فأعطيا به أربعين أَلْفًا ، فأعلماه فَرَجع فيه وأمرَهما أن يُدْيباه فأذاباه ، فخرج منه خمسون ومائة ألف مِثقال -١١٨٩/٢ أو خمسون ألف مثقال ـ وأصابوا في بيكَنند شيئًا كثيرًا، وصار في أيدى المسلمين من بيكتُنْد شيء لم يُصيبوا مِثلَمَه بخُراسان . ورجع قتيبة إلى مرو َ ، وقمَوِىَ المسلمون ، فاشتروا السلاح والخيل ، وجلبت إليهم الدُّواب ، وتسَافسوا في حُسن الهيئة والعُدّة ، وغالبُوا بالسلاح حتى بلَمَغ الرّمح سبعين ؛ وقال الكُمسَت:

ويومَ بيكَنْدَ لا تُحصَى عجائبهُ وما بُخارَاءُ ممَّا أَخطأَ العَدَدُ

وكان فى الحزائن سِلاحٌ وآلةٌ من آلة الحرب كثيرة ، فكَنَتَب قتيبةٌ إلى الحجَّاج يستأذِّنه في دَفْع ذلك السلاح إلى الجُنْنْد ، فأذن له ، فأخرجوا ما كان في الحزائن من عُدَّة الحرب وآلة السَّفَر ، فقسَسَمه في الناس ، فاستعدُّوا، فلما كان أيام ُ الربيع ندب الناس َ وقال: إنَّى أغز يكم قبل أن تحتاجوا إلى حَمَّلُ الزاد ، وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدْفاء ؛ فسار في عُدَّةً حَسَنة من الدّوابّ والسلاح ، فأتى آمُل ؟ ثم عبر من زَم إلى بُسخارَى ، فأتى نومُشككت - وهي من بنخارَى - فصالحوه .

قال على : حدَّثنا أبو الذَّيال، عن أشياخ من بني عَمَديٌّ، أنَّ مسلمًا الباهليُّ قال لوَّ الان : إن عندي(١) مالًا أحب أن أستود عتكم ، قال : أتريد أنَّ يكون مكتومًا أو لا تكره أن يتعلَّمه الناسَ ؟ قال : أحبُّ أن تَكَتُمُه ؛ قال : ابعث به مع رجل تشيق به إلى موضع كذا وكذا ، ومُرْه إذا رأى رجلا في ذلك الموضع أن يَـضَع ما معه ويتنصّرِف ؛ قال : نعم ، فجَعَلَ مسلم المال في خُرْج، ثم حَسَله على بغل وقال لمولَّى له : اِنطليق بهذا البغل إلى مُوضع كذا وكذا ، فإذا رأيت رجلاً جالسًا فخلِّ عن البَّغْل وانصَرف . فانطَـاتَى الرجلُ بالبَـغُـل ، وقد كان وَأَلان أَتَى الموضعَ لميعاده ،

<sup>(</sup>۱) ب: وعندي مال ۽ .

۶۳۳ ۸۷ شر ۱۳۹۶

فأبطأ عليه رسول مسلم، ومضى الوقت الذى وعدة ، فظن أنه قد بدا له ، فانصرف ، وسجاء ربول من بنى تخلب فيجلس فى ذلك الموضع ، وسجاء مولمى مسلم فرأى الرجل جالساً ، فخلي عن البغل ورجع ، فقام التغليق إلى البغل ، فلما رأى المال ولم يترمع البغل أحداً قاد البغل إلى منزله ، فأخذ البغل وأخذ المال ، فظن مسلم أن المال قد صار إلى وألان ، فلم يسأل عنه حتى احتاج إليه ، فكيفيم فقال : مالى ! فقال : ما قبضت شيئاً ، ولا لك عندى مال . قال : فكان مسلم يشكوه ويتنقصه . قال : فأنى يوماً بجلس بنى ضبيعة فشكاه والتغلي جالس " ، فقام إليه فخلاً به وسأله عن المال ، فأخبرة ، فال : والحاتي به إلى منزله ، وأخرج الحررج فقال : أتعرفه ؟ قال : نعم ، فال : والحاتم ؟ قال : نعم ، فكان مسلم يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرم مسلم يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرم مسلم يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرم مللم يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرم مللم يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرم مله يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرم الحبر ، وفى وألان يقول الشاعر :

وَلَسْتَ كَوَاْلَانَ الَّذَى سَادَ بالتَّقِ ولستَ كعمرانٍ وَلَا كالمُهلَّبِ ١١٩١/٢ وعمرانُ : ابنُ الفصيل البُرْجُميّ

\*\*\*

وحج بالناس فى هذه السنة في حدثنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكرة ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشر عمر بن عبد العزيز، وهو أميرً" على المدينة .

وكان على قضاء المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن تحمَّرو بن حَرَّم من قَـبَـلَ مُحَرَّ بن عبد العزيز .

وكان على العراق والمُسْمِرق كلَّه الحجّاج بن يوسف، وخليفته على البَّصْرة في هذه السنة – فيا قبل – الجُرَّاح بن ُعبد الله الحكتميّ. وعلى قضائها عبدالله ابن أذَينة ، وعامله على الحرْب بالكوفة زياد بن جرّير بن عبد الله ، وعلى قَصَائِها أَبو بكر بَن أَبي موسى الأشعريّ ، وعلى خُراسان قَتْبة بن مسلم .

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين [ ذكر ما كان فيها من الأحداث]

[خبر فتح حصن طُوانة من بلاد الرَّوم]

فن ذلك ما كان من فتتْح الله على المسلمين حصْنًا من حصون الرّوم يُدُعَى طُوْانة فى جُمُادَى الآخرة (١) ، وشتمًا بها ، وكان على الجيش مَسْلمة بنُ عبد الملك ، والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك .

فاتكر محمله بن عمر الواقدى أن ثورَ بن يزيد حدثه عن أصحابه قال: كان فتشع طُوانَة على يمكى مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد ، وهَمَر ما المسلمون العدو يومئذ هزيمة صاروا إلى كنيستهم ، ثم رَجَعوا فانهمزَم الناسحي ظنّوا ألا يجتبروها أبداً، وبقي العباس معه نُفير؛ منهم ابن تُحيّريز الجسُمتحيّ ، فقال العباس لابن تُحيّريز : أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة ؟ فقال ابن مُحيّريز : ناد هم يأتوك؛ فنادي العباس : يا أهل القرآن! فأفيلوا جميعاً ، فهزم الله العدو حي دخلوا طُوانة .

وكان الوليد بن عبد الملك ضرب البعث على أهمل المدينة في هسده السنة . فذكر محمد بن عمر أبيه ، أن تخمره بن سليم الوالمي قال: ضرب عليهم بعث ألفين . وأنهم تجاعلوا فخرج ألف وحمسائة، وتخلف خمسائة ، فعَرَوا الصائفة مع مسلمة والعباس ، وهماعلى الجيش . وإنهم شمّوا بطوانة وافتتَ حوها .

وفيها وُليد الوليدُ بنُ يزيدَ بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) ب وابن الأثير : والأولى منها ۽ .

## [ ذكر عمارة مسجد النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ]

وفيها أمَر الوليدُ بنُ عبد الملك بهنَدْم مسجيد رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهدم ِ بيوت أزُّواج رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وإدخالها فى المسجد ، فَذَكُمَر مُحْمَد بنُ عَمر، أنَّ محمد بن جعفر بن وردان البنَّاء قال : رأيتُ الرسول َ الذي بعشَه الوليدُ بن عبدالملك قَـد مِ فيشهر ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين، قلم مُعتبجِراً ، فقال الناس : ما قـَـَدم به الرسول ! فـَلـخـَل على عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد يأمره بإدخال حُبُجَر أزْواج رسول الله صلى الله عليه ١١٩٣/٧ وسلم في مسجد رسول الله ، وأن يشترى ما في مؤخِّره ونواحيه حتى يكون ماتني ذراع في ماثتي ذراع ويقول له : قدَّم القيشلة إنْ قَدَرَت، وأنت تقدر لمكان أخوالك ، فإنهم لا يخالفونك ، فمن أبي منهم فر أهل المصر فليقوموا له قيمة عدل، ثم اهدم عليهم وادفَع إليهم الأثمان، فإن لك في ذلك سلَّف صِدق؛ عمر وعنمانَ فأقرأهم كتابَ الوليد وهم عندَه ، فأجاب القوم إلى الثمن ، فأعطاهم إياه،وأخسَذُ في هـكـ م بيوتُ أزواج النبيّ (١) صلىالله عليه وسلّم وبناء المسجد ، فلم يمكنُث إلا يتسيراً (٢) حتى قلد م الفّعلة ، بتعتث بهم الوليد . قال محمَّد بن ُ عمرَ : وحد ثنى موسى بن يعقوبَ ، عن عمَّه، قال :

رأيت عمر بن عبد العزيز يمهد م المسجد ومعه وجوه الناس: القاسم ، وسالم ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتُمْة ، وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن عبد الله بن عمر ، يُرُونه أعلامًا في المسجد ويقد رونه ، فأستسبوا أساسه .

قال محمَّد بنُ عمر : وحدَّثني يحيي بنُ النعمان الغيِفاريِّ، عن صالح بن كَيْسَان،قال: لما جاء كتابُ الوليد من ديمشق وسار (٣) خمس عشرة بهدم المسجد ، تجرَّد عمرُ بن ُ عبدالعزيزَ . قال صالح : فاستعملني على هـَـدْمه وبنائه ، فهدَمُناه بعمَّال المدينة ، فبدأنا بهكَدُم بيوت أزواج النبيُّ صلى الله ١٩٤/٧ عليه وسلم حتى قدم علينا الفَعَلَة الذين بَعَتْ بهم الوليد .

<sup>(</sup>۱) ب: درسول اقده. (۲) ب: وقلیلاه.

<sup>(</sup>٣) ط: دساره.

قال محمد: وحدثنى موسى بن أبى بكر ، عن صالح بن كيسان، قال : ابتدأنا بهدة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفر من سنة ثمان وثمانين، وبتعت الوليد لل صاحب الرّوم يُعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يُعينه فيه ، فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهب ، وبتعث إليه بمائة عامل ، وبعث إليه من الفُسسَيْفساء بأربعين حسلا، وأمر أن يتنبَّع الفُسسَيْفساء فى المدائن التى خُرَّبت ، فبعث بها إلى الوليد ، فبعث بذلك الوليد إلى عمر بن عبد العزيز .

وفي هذه السنة ابتدأ عمُر بنُ عبد العزيز في بناء المسجد .

\* \* \*

وفيها غَزَا أيضًا مُسلمةً الرّوم ، ففتُتح على يديه حُصونٌ ثلاثة : حِصن قُسُطَنَطينة ، وغَزَالة ، وحِصْن الْأخْرِم. وقتل من المستعربة نحوٌ من ألف مع سَبْمي الذرّية وأخذ الأموال .

\* \* \*

[ذكر غزو قعيبة نومُشَكَث ورامِيثَنه ]

وفى هذه السنة غزا قتيبة نومُشتكتَث ورامِيثَنه .

\* ذكر الخبر عما كان من خبر غزوته هذه :

140/1

ذكر على "بن عمد، أن الفضل بن عمد أنحبره عن أبيه ومصعب بن حيان ، عن مولى لم أدرك ذلك، أن قنية غزا نومشكت في سنة نمان وثمانين، واستخلف على مرف بشار بن مسلم ، فتلقاه أهلها ، فصالحهم ، ثم صار إلى رامينته فصالحه أهلها ، فانصرف عنهم (ا) وزحف إليه الترك، معهم (ا) السعند وأهل فر غانة ، فاعترضوا المسلمين في طريقيهم ، فلحقوا عبد الرحمن ابن مسلم الباهلي وهو على الساقة ، بينه وبين قُتيبة وأوائل العسكر ميل "، فلما قربوا منه أرسل رسولا إلى قتيبة بخبره ، وغشيته الترك فقاتله و ، وأتى الرسول قتيبة فرجتع بالناس، فانتهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلهم ، وقد كاد

<sup>(</sup>۱) ب: «غباً». (۲) ب: « وسمم ».

الترك يستعملُونهم، فلما رأى الناس قتيبة طابت أفضهم فصبَرُوا ، وقاتلوهم إلى الظهر ، وَلَمْنَ أَلَمْكُ ، وفضُ إلى الظهر ، وَلَمْنَ أَلَمْكُ ، وفضُ جَمَعهم ، ورجع فتيبة ، يُريدُ مَرُو، وقطع النهر من الترميذ يريد بمَلْخ ، ثم أَق مَرُو . وقال الباهلِيتون : لني الترك المسلمين عليهم كُورمغانونُ التركي ابن أخت ملكِك الصيّن في مائي ألف ، فأظهر الله المسلمِين عليهم .

٤٣٧

#### [ذكر ما عمل الوليد من المعروف]

وفى هذه السنة كتب الوليد بنُ عبد الملك إلى عمرَ بن عبد العزيز فى تسهيل الثنايا وحَفَر الآبار فى البُلْدان .

قال محمد بنُ عمر : حدثنی ابنُ أبی سَبَرَة ، قال : حدثنی صالح بن کَیْسَان، قال : کتب الولیدُ إلی عمر فی تسهیل الثنایا وحَفَر الآبار بالمدینة، ۱۹۱/۷ وخرجتْ کتبُه إلی البُلُمان بذلك ، وکتب الولیدُ إلی خالد بن عبد الله بذلك . قال : وحَبَسَ المجدَّمين عن أن يخرجوا علی النامَس ، وأُجرَی علیهم أرزاقاً، وکانت'۲ تُجرَی علیهم .

> وقال ابن ألى سَبَّرة ، عنصالح بن كَيِّسان؛ قال: كتبالوليد ُ إلى عمر ابن عبد العزيز أن يعمل الفوارة التي عند دار يزيد بن عبد الملك اليوم ، فعسَملها عمر ُ وأجرى ماء ها، فلما حج الوليد وقَمَّف عليها، فنظر إلى بيت الماء والفرارة، فأعجبته، وأمر ً لها بقُوام يتَقُومون عليها، وأن يُسقى أهل ُ المسجيد منها ، فقُعل ذلك .

> > \* \* \*

وحج بالناس فی هذه السنة عمرُ بن ُ عبد العزیز فی روایة محمد بن عمر . ذکر آن محمد بن عبد الله بن جبیر – مولّی لبی العباس – حدثه عن صالح بن کتیسان،قال:خرج عمرُ بن عبد العزیز تلك السنة – یعی سنة ثمان وثمانین – بعد ق من قریش ، أرسل إلیهم بصلات وظهر للحمولة ، وأحرموا معه من ذی المُلْیَفة ، وساق معه بُدُنا ، فلما كان بالتنجم لقیتهم نَهَر

<sup>(</sup>۱) ط: «كور بغانون ». (۲) ب: «فكانت ».

من قريش، منهم ابن أبى مُليكة وهيره ، فأخبروه أن مكة قليلة الماء، وأنهم يخافون على الحاج العنطش ، وذلك أن المطرقل ، فقال عمر : فالمطلب هاهنا بيش، تعالوا نبدع الله . قال : فرأيتهم دعوًا ودعا معهم ، فألحوا في الدعاء . قال صالح : فلا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطرحتي كان مع الليل ، وسكبت الساء ، وجاء سيّل الوادى ، فجاء المر خاف أهل مكة ، ومُطرت عرفة وسيّى وجُسْع ، فا كانت إلا عُبراً ، قال : ونبت مكة تلك السنة للخصف .

وأمّا أبو مَعشَر فإنه قال : حجّ بالناس سنة ثمان وثمانين عمرُ بنُ الوليد ابن عبد الملك ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ بنُ ثابت عمّن ذكره ، عن لمسحاقَ ابن عبسي عنه .

وكانت العمّال علىالأمصار فى هذه السنة العمّال الذين ذكرْنا أنهم كانوا عمّالها فى سنة سبع وثمانين .

<sup>(</sup>١) ب: « فواقه يه ، س: « ولا واقه يه .

# ثم ّ دخلت سنة تسع وثمانين

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

# [ خبر غزو مسلمة أرض الرُّوم ]

فن ذلك افتتاحُ المسلمين فى هذه السنة حصنَ سُورية ، وعلى الجيش مَسلمَة بن عبد الملك ، زَعَمَ الواقدى أَنَّ مَسلمَة غزا فى هذه السنة أرضَ الرَّوم، ومعه العبّاس بنُ الوليد ودخلاَها جميعناً ثمّ تفرقا، فافتتح مَسلَمة حصنَ سُورية، وافتتَحَ العبّاس أفرولية، ووافق من الرّوم جَمَّعاً فَهَزَمَهم. وأما غيرُ الواقدى فإنه قال: قصدمَسلمة تحورية فوافق بها للرّوم جَمَعاً ١١٩٨/٢

> كثيراً ، فهمَزَمهم الله ، وافتتح همِرَقُلةَ وقمودية . وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البُدُونُدُون .

### [خبر غزو قتيبة بخارى]

وفي هذه السنة غزا قُتيبة بُخارَى ، ففتح راميثنه . ذكر على بن محمله عن الباهليين أنهم قالوا ذلك ، وأن قتيبة رَجَع بعد ما فتحها في طريق بلخ ، فلمنا كان بالفارياب أناه كتاب الحجاج: أن رد وردان خلااه . فرَجَع قتيبة سنة تسع وعانين ، فأتى زَم ، فقطع النهر ، فلقية السنّغد وأهل كس ونسسف في طريق المفازة ، فقاتلوه ، فظفو بهم وسفى إلى بُخارى، فنتزل خرقانة السفلي عن يمين وردان ، فلقوه بجمع كثير ، فقاتلتهم يومين وليلتين ، ثم أعطاه الله الظلّقر عليهم ؟ فقال نهاد بن توسعة : وباتت لَهُم منا بخرقان لَيلة وليلتنا كانت بخرقان أَطُولا قال على : أخبراً نا أبو الذيال عن المهلب بن إياس ، وأبو العلاء عن قال على : أخبراً نا أبو الذيال عن المهلب بن إياس ، وأبو العلاء عن

٠٤٠ عنة ٨٩

/۱۱۹۰ إدريس بن حنظلة ، أن قتيبة غزا وَرَّدانَ خُلُدَاه (۱ ملك بُخارَى سنة تسع وَعَانِينَ فلم يُطلِقُه ، ولم يَظفر من البلد بشيء ، فرجع إلى مرُو ، وكتتَب إلى الحجاج : أنْ صَوَّرْها لى، فبعث إليه بصُورتها ، فكتَب إليه الحجاج : أنْ صَوَّرْها لى، فبعث إليه بصُورتها ، فكتب إليه الحجاج : أن ارجع إلى متراغبتك (۲) فتنب إلى الله مما كان منك ، وأتها من مكان كذا وكذا .

وقيل : كَنْتَب إليه الحجاج أن كِسْ بكسْ وانسفْ نَسَف ورِدْ وَرْدَانَ ، وَإِيَّاكُ وَالتَحْوَيُطُ (٢) ، وَدَعْنَى مَنْ بُنْيَاتَ الطريقُ (١) .

#### [خبر ولاية خالد القسري على مكة]

وفى هذه السنة ولى خالد بن عبد الله القَسْسُرىّ مكّة فيا زعم الواقدىّ ، وَذَكَرَ أَنَّ عَمَر بن صالح حدّثه عن نافع مولَى بنبي مخزوم،قال : سمعت خالد بن عبد الله يقول على منبر مكّة وهو يخطب :

أيتها الناس ، أيتهما أعظم ؟ أخليفة الرّجل على أهليه ، أم وسوله إليهم ؟ والله لو لم تعلّموا فَصَل الخليفة ، إلا أن إبراهيم خليل الرّحمن استستى فسنَقاه ملمحًا أجاجًا، واستسقاه (الله الخليفة فسقاه عندباً فراتاً ، يثراً حضرتها الوليد بن عبد الملك بالشّيتين في تنيية طوى وثنية الخجون (الله على زمزتم الراحمة على زمزتم .

قال : ثمَّ غارت البئر فذهبت فلا يُدرَى أين هي اليوم .

:

<sup>(</sup>۱) ب: وخداه».

 <sup>(</sup> ۲ ) المراغة في الأصل: متمرّغ الدابة ؛ أراد بها بخارى أي أن يفتحها ويتخذها معقلا يتقلب
 فيه كما تتقلب الدابة في مراغبها .

 <sup>(</sup>٣) حوّط حول الأمر ، أى دار ، وأصله من حوط كرمه تحويطاً ، أى بنى حوله حائطاً؟
 يريه : إياك والدوران في القول وكثرة المراجعة فيه .

 <sup>(</sup>٤) بنيّات الطريق : الطرق الصغار تتشعب من الجادّة ، أى اسك الطريق المستقيم الذي لا تعريج فيه .
 (٥) ب: «واحتسق» .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : « بثنية طوى في ثنية الحجون » .

ت ۱۹

. .

وفيها غَرَا مَسْلِمة بنُ عبد الملك التُرُكَ حَى بلغ البابَ من ناحية أَذْرَبِيجان ، فَفَتَحَ حُصُونًا ومدائنَ هنالك .

. . .

وحَجَّ بالناس فى هذه السنة عمر بنُ عبد العزيز ، حدَّ ثنى بذلك أحمدُ ابنُ ثابت ، عمَّن ذَ كَرَه ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى مَعشَر .

وكال العمّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي فَسَلْمَها ، وقد ذكرناهم فَسِلْ .

# ثم ّ دخلت سنة تسعين

## ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

في هذهالسنة غزا مَسْلمة ُ أرضَ الرّوم\_فيا `ذكرَ محمد بنُ عمرَ\_ من ناحية سُورية ، ففَسَنَح الحصونَ الحمسة التي بسُورية .

وغزا فيها العباس بن الوليد؛ قال بعضهم: حتى بِلَيَغ الأَرزَن ؛ وقال بعضُهُم: حتى بلَخَ سُورِية . وقال محمد بنُ عمر : قولُ مَن قالَ : حتى بلَخَ سُورِية أصح .

وفيها قَمَنَـَلَ محمَّـَدُ بنُ القاسمالثقنيّ داهرَ بنصصّة مَـَلِك البِسُّند، وهو على جيش من قبِــَل الحجّاج بن يوسف .

وفيها استَعمَل الوليدُ قُرَّةَ بن شريك على مصرَ موضع عبد ِ الله بن عبد الملك .

١٢٠١/٧ وفيها أسرت الرّومُ خالدَ بن كَيْسَان صاحب البحر ، فذهبوا به إلى مكيكهم ، فأهداه ملك الروم إلى الوكيد بن عبد الملك .

#### [ خبر فتح بخاری ]

وفيها فَسَتَح قُتُيبةٌ بُخارَى ، وهَـزَم جُموعَ العدوُّ بها .

#### \* ذكر الحبر عن ذلك :

ذكر على "بن محمد أن أبا الذيال أخسِرَه عن المهلّببن إياس؛ وأبا العلاء عن إدريس بن حسنطلة؛ أن كتمّاب الحجّاج لمّا وردعلى قتيبة يأمره بالنوبة مما كان، من انصرافه عن ورَدْانَ خُدُاه ملك بُخارَى قبل الظفر به والمصير إليه، ويعرّفه المؤضّع الذي ينبغي له أن يأتى بلده منه، خرج قُتيبة إلى بُخارَى في سنة تسعين غازيًا، فأرسك ورَدْان خذاه إلى السُّغَدُ والتَّرْك ومَن حَولَهُم

يستنصرونهم (١) «فأتوهم وقد سبّق إليها قنية فحصّرهم، فلما جاءتهم أماداد م خرجوا إليهم ليقاتلوهم، فقالت الأزد: اجعملونا على حدة (٢) وخلوا بيننا وبين قتالم . فقال قنيبة : تقد موا ("فتقد موا يقاتلونهم") وقنيبة جالس عليه رداء أصفر فوق سلاحه، فصبروا جميعاً ملياً ، ثم جال المسلمون ، وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا في عسكر قنيبة وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الحيل وبكين ، فكروا راجعين، وانطوت مجنيبتا المسلمين على الترك ، فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مواقفهم ، فوقف الترك على ١٢٠٢/٢ نشتر ، فقال قنيبة : من ينزيلهم لنا عن هذا الموضع (١) ؟ فلم يقدم عليهم أحد ، "والأحياء كلها وقوف").

224

فشى قتيبة إلى بنى تميم، فقال : يا بنى تميم، إنكم أنم بمنزلة الحطيبة، فيوم كأيامكم، أبي (1) لكم الفداء ! قال: فأخذ وكيم اللواء بيكه، وقال: يا بنى تميم ، أتسلمونني اليوم ؟ قالوا : لا يا أبا مطرّف – وهريم بن أبي طلّحة المُجاشعي على خيل بنى تميم ووكيع وأسهم، والناس وقوف – فأحجموا جميعا، فقال وكيع : يا هريم ، قلّه (٧)، و دفع إليه الرّاية، وقال: قدّم حَيلك فتقدم هريم إلى نهر وكيع في الرجال ، فانتهى هريم إلى نهر بينه وبين العدق فوقف ، فقال له وكيع : اقحم يا هريم ؛ قال : فنظر هريم إلى نهر ينه وبين العدق فوقف ، فقال له وكيع : اقحم الا هريم ؛ قال : فنظر هريم الله وكيع نظر الجميل الصّول (١) وقال : أنا أقدم (١) خيل هذا النهر ، فإن الكّخفت كان هلا كها والله إنك لأحمق ؛ قال : يا بن اللّخاء، ألا أواك ترد أمرى! وحد فه بعسود كان معه ، فضرب هريم فرسة فأقحمة ، وقال : ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في الخيل، وانتهى (١٠) وكيم إلى النهر، فاما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في الخيل، وانتهى (١٠) وكيم إلى النهر، فلما مناهر منكم نفسة على فلم عبر معه إلا ثمانات فلموت فليتمبر ، وسَن لا فليتمثيت مكانة ؛ فا عيم معه إلا ثمانات

<sup>(</sup>۱) ب: «يستمرخهم فأتوه ي . (۲) ب: «ناحية ي .

<sup>(</sup>٣-٣) ب: ونقاتلهم ي . (١) ب: والمونف ي .

<sup>(</sup>ه – ه) ب: والأحياء من العرب كلهم وقوف » . (١) ر: وإن » .

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير : وقلم خيلك ، (٨) ب: والهائج ، .

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير: وأأقم ي . (١٠) ب: وفانتمي ي .

راجل (١١)، فلبّ فيهم حتى إذا أعيوا (٢) أقعد َهم فأراحوا حتى دنا من العدّو، فجعل (٦) الحيل تجنبتين ، وقال لهريم: إنى مُطاعن القوم ، فاشغلهم عنا ١٢٠٣/٧ بالحيل ، وقال للناس : شُدُّوا ، فَتَحملوا فَمَا انْشَوَّا حَتَى خالطُوهُم ، وحَمَل هُريم خيلَه عليهم فطاعنوهم بالرَّماح، فما كفَّوا عنهم حتى حَـدَّروهم عن موقفهم ، ونادى قتيبة : أما ترون العدو منهزمين ! فما عبر أحد ذلك النهرحتَّى وَلَمَّى العدوَّ منهزمين ، فأتبعهم الناسُ ، ونادى قتيبة : مَن جاء برأس فله مائة .

قال : فزعم موسى بن المتوكَّل القُرُيْعيُّ ، قال : جاء يومئذ أحدَّ عشرَ رجلًا من بني قُرُيع ، كلُّ رجل يجيء برأس، فيقال له : من أنت ؟ فيقول : قُرُيعيّ .. قال : فجاء رجل من الأزُّد برأس فألقاه ، فقالوا له : مَن أنت ؟ قال: قُريعيَّ؛ قال: وجمَّهُم بنُ زَحْر قاعد، فقال: كَلْبَ واللهِ أصلحك الله! إنه لابن عَتى ؛ فقال له قُنتيبة : وَيحك ! ما دعاك إلى هذا ؟ قال : رأيتُ كلَّ من جاء قُريعيّ : فظننتُ أنه ينبغي لكلَّ من جاء برأس أن يقول : قُربعيّ. قال : فضحك قُتيبة .

قال : وجُرح (٢٠) يومئذ خاقان وابنُه ، ورجع قتيبة ُ إلى مَرْوَ ، وكتب إلى الحجَّاج: إنى بعثتُ عبدَ الرحمن بنَ مسلم ، ففتح الله على يديه .

قال: وقد كانشهد الفتح مولِّي للحجّاج، فقلَد م فأخبرَه الخبر، فغلَضب الحجَّاجِ على قتيبة ، فاغمَّ لذلك (٥)، فقال له النَّاس . ابعثْ وَفَلْدًا مَن بني تميم وأعطيهم وأرضهم يُتخبروا الأميرَ أنَّ الأمرَ على ما كتبتَ ، فبعتَ رجالاً فيهم عُرام بن شُتير الضّي ، فلمّا قدموا على الحجّاج صاحبهم وعاتبهم ودعا بالحجَّام بيَّده ميقراض فقال: لأقطِّعن ألسنتكم أو لتصلَّفُنَّني، قالوا: الأميرُ قتيبة ، وبعث عليهم عبد الرحمن، فالفتح (١٦) للأمير والرأس الذي يكون على الناس ، وكلُّمه بهذا عُرام بن شُتير ، فسَكن الحجَّاج .

<sup>(</sup>۲) ب: وعبرواه. (١) ب: «رجل».

<sup>(</sup>٤) ب، ر: «وخرج». ( ٣ ) ب : « وجعل » .

<sup>(</sup>ه) ب: وكذك و . (٦) ب: «بالفتح».

منة ٠٠ ا

### [خبر صلح قتيبة مع السُّغُد]

وفى هذه السنة جدَّد قتيبة ُ الصلحَ بينه وبين طَمَوْخون مَلَمِك السُّغُد .

#### \* ذكر الحبر عن ذلك :

قال على ": ذَكَر أبو السَّرى عن الجهم الباهل"، قال: لما أوقع قتيبة بأهل بُخارَى ففيض جمعهم هابته أهل السَّفْد ، فرجع طر تزون ملك السُّقْد وبعه فارسان حي وقف قريبًا من عسكر قتيبة، وبينهما نمهر بُخارى، فسأل أن يَسِعث إليه رجلاً يكلمه، فأمر قتيبة وبجلاً فدنا منه .

وأما الباهليّون فيقولون : نادى طَرَحُونُ حيّانَ النَّبَطيّ فأتاه ، فسألهم الصّلح على فيديّة يؤدّيها إليهم، فأجابه قتيبة إلى ما طلّلَب ، وصالحه، وأخذ منه رَهْننا حَتى يَبَعثَ إليه بما صالحه عليه ، وانصرف طرخون إلى بلاده ، ورجع قنيبةٌ ومعه نيزك .

#### [غدر نِيزُك]

وفى هذه السنة غَـدَرَ نـيزَك، فنقض الصّلح الذىكان بينه وبين المسلمين وامتنعَ بقلعته ، وعاد حـرَّبًا ، فعَـزاه قُـتيبة .

### \* ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظُّفَر به :

قال على ": تَذَكَّرَ أَبُو الذّيال، عن اللهلّب بَن إياس والمفضّل الضّبيّ ، ٢٠٠٠/٧ عن أبيه، وعلى " بن عاهد وكُلُيب بن حَلَّف العميّ ؛ كلّ قد ذكر شبثًا فألفته ؛ وكلّ قد ذكر شبثًا فألفته ؛ وخيَّر الباهليّون شبئًا فألحقتُه في خيبر هؤلاء وألفتُه؛ أن قتيبة فصَل من بخارى ومعه نيزك وقد ذعتره ما قد رأى من الفتُوح ، وخاف قتيبة ، فقال : لأصحابه وخاصته : مُنهَّهم أنا مع هذا ، ولستُ آمنه ؛ وذلك أن العربيّ بمنزلة الكلّب؛ إذا ضربته نبّح ، وإذا أطعمته بتصبّص واتبعك، وإذا غرونه ثم أعطيته شيئًا رضيّ، ونسيّ ماصنعت به، وقد قاتلَه طرنون مرازً ، فلما أعطاه فدية " قبلها ورضيّ ، وهو شديد السّطوة فاجر

سنة ٩٠ ٤٤٦

فلو استأذنت (١) ورجعتُ كان الرأى ، قالوا : استأذ نه . فلما كان قتيبة بآمُل استأذَنَه في الرَّجوع إلى تُخارسُتان ، فأذُنَّ له مَ فلما فارق عسكرَه متوجُّهاً إلى بَكَمْخَ قال لأصحابه: أغَـذُوا السَّيرَ ؛ فساروا (٢) سيرًا شديداً حَى أَتُوا النُّوبِهَارِ (٣) ، فنسَرَل يصلَّى فيه وتيرُّك به . وقال الأصحابه : إني لا أشك أن قتيبة قد نكم حين فارقها عسكمرُه على إذنه لى ، وسيتُقدم الساعةرسولُه على المَغيرة بن عبدالله يأمرُه بحبيْسي ، فأقيموا ربيثة تنظر ، فإذا رأيمُ الرسول َ قد جاوَز المدينة وحرج من الباب فإنه لا يبلغ البرُوقان حتى نبلغ تخارِستان، فيبعث المغيرة رجلا فلا يُدرِكنا حتى نلخلَ شيعبخُلم؛ ففعلواً .

قال : وأقبل رسول من قبل (٤) قتيبة إلى المغيرة يأمُرُه بحبس نيزك. فلما مرَّ الرَّسول إلى المغيرة وهو بالبُّروقان ــ ومدينة بكنُّخ يومئذ خَرَّابـــ ركب نيزَك وأصحابه فمضوا ، وقدم الرسول على المغيرة فركب بنفسه في طلبه ، فوَجَلَه قد َ دخلَ شيعب خُلْم، فانصرف المغيرة ، وأظهر نييزك الخلع، وكتب إلى أصبهبذ بكُغُ وإلى باذام مكيك متروروذ، وإلى سهرب(٥٠ مَكَلَكُ الطالقان، وإلىترسُل ملك الفارياب، وإلىالجُوزجانيُّ ملك الجُوزجان يدعوهم إلى حكم قتيبة ، فأجابوه ، وواعـَدَهم الرّبيع أن يجتمعواويغزُوا قتيبة . وكتب إلى كابل شاه يَستظهر به ، وبعث إليه بثنَّفَلَه وماله ، وسأله أن° يأذَ له إناضطر إليه أن يأتيه ويؤمُّنه في بلاده ، فأجابه إلىذلك وضم م القلم. قال: وكان جبيعويه مكك تخارستان ضعيفًا، واسمه الشذ ، فأخذه نيزك فقيَّده بقيِّد من أذهب مخافة أن يَشفب عليه - وجبغويه ملك تخارستان ونييزك من عبيد ٥ - فلما استوثق منه وضع عليه الرَّقباء ، وأخرج عامل قُنيبكة من بلاد جبْغويه،وكان العامل محمد بن سُلَّيَم الناصح ، وبلغ قتيبة خلعتَه قبل الشتاء ، وقد تفرّق الجند فلم يَبقَ مع قيية إلا أهل مَرّو ، فبعث عبد الرّحمن أخاه إلى بلشخ في الني عشر ألفًا إلى البروقان ، وقال : أتم بها ،

<sup>(</sup>١) ب: واستأذنته ي. (٢) ب: ورساره. (٤) ب: وعده.

<sup>(</sup>٣) ب: والتوجار ، .

<sup>(</sup>ه) ط: ومهرك م، وانظر الطبرى ٢: ١٥٦٦ ، ١٥٦٩ (أوربا).

ت ۹۰ ن

ولا تُمحدث شيئًا، فإذا حَسَىر الشتاء فعسَسكر وسرْ نحو تخارستان، واعلم أنى قريب منك ، فسار عبدُ الرَّحِين فنزل البروقان ، وأمهـل قتيبة حتى إذا كان فى آخر الشتاء كتَبَ إلى أبرشهر ويُبيورْد وسَرَخْس وأهل هـرَاة ليقدَموا قبل أوانهم اللّذي كانوا يتقدَمون عليه فيه .

\*\*\*

#### [ خبر فتح الطالقان]

وفي هذه السنة ، أوقع قتيبة بأهل الطالكةان بخراسان – فيا قال بعض أهل الأخبار – فقتل من أهلها مقتلة عظيمة ، وصلب منهم مِماطيْن أربعة فراسخَ في نظام واحد .

#### ذكر الخبر عن سبب ذلك :

سنة إحدى وتسعين .

وكانالسبب فى ف – فيا أذكر – أن نيزك طرخان لما غدر وحَكَمَ قتيبة وعَرَّم على حَرَبه ، طابقَهَ على حربه مَكِك الطالَقان ، وواعَدَ ه المصير إليه مَن استجاب النهوض معه من الملوك لحرب قُتيبة ، فلما همَرَب نيزك من قتيبة ودخل شعب خُكُم الذي يأخذ إلى طُخارِستان عَكِم أنه لا طَاقة له بقُتيبة ، فهرَبَ، وسارقُتيبة للى الطالقان فأوقع بأهلها، ففعل ما ذكرتُ فها قبل. وقد خُولِف قائل هذا القرل فها قال من ذلك ، وأنا ذاكرُه في أحداث

\*\*\*

1 2 • 4/2

وحَمَجَّ بالنَّاس فى هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز، كذلك حدّ ثنى أحمد ابن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عبسى، عن أبى متعشّر. وكذلك قال محمد بن عمر.

وكان عُرُ بنُ عبد العزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبد الملك على مكة والمدينة والطائف. وعلى العراق والمشرق الحجّاج بن يوسف ، وعامل الحجّاج على البَصْرة الجرّاح بن عبد الله . وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى . وعلى الكوفة زياد بن جرّير بن عبد الله . وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى . وعلى خراسان قتية بن مُسلِم . وعلى مصر قُرّة بن قُرّة بن شَريك .

#### [ هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج ]

وفي هذه السنة هـَرَب يزيدُ بن المهلّب وإخوته الذين كانوا معه فيالسجن مع آخرين غيرهم، فلتحقوا بسُلبانَ بن عبد الملك مستجيرين به من الحجّاج ابن يوسف ، والوّليد بن عبد الملك .

ذكر الخبر عن سبب تخلّصهم من سجن الحجّاج ومسيرهم إلى سليان :

قال هشام : حدَّثني أبو محنَّف، عن أبي المُخارق الراسيّ ، قال : ١٢٠٩/٢ خرج الحجَّاج إلىرُسْتُنَفِّباذ للبَّعَثْ، لأنَّ الأكرادَ كانُوا قد غلبوا علىعامة أرض فارسَ ، فخرج بيزيدَ وبإخوته المفضّل وعبد الملك حتى قـدّم بهم رستقبَّاذ ؛ فجعلهم في عسكره ، وجعل عليهم كهيِّئة الخَمَنْدُق ، وجَعَلْمَهم فى فُسطاط قريبًا من حُمجْرته ، وجعل عليهم حَرَسًا من أهل الشأم ، وأغرَمَهم ستَّة آلاف ألف ، وأخذ يعذَّبهم ، وكان يزيدُ يَصبِر صبراً حَسَنًا ، وكان الحجَّاج يَعْيَظُه ذلك ، فقيل له : إنه رُمى بنُشابة فشَبَتَ نصلُها في ساقه ، فهو لا يمسّها شيء إلا صاح، فإن حرّكت أدنى شيء سمعت صوته ، فأمرَ أن يعذَّب ويُدهمَّق (١)ساقُه ، فلما فُعل ذلك به صاح ، وأخته هند بنت المهلب عند الحجّاج، فلما سمعتْ صِياحَ يزيدَ صاحتْ وناحتْ ، فطلَّقها . ثمَّ إنه كفَّ عنهم ، وأقبـَل يستأد يهم ، فأخذُوا يؤدون وهم يتَعمَلُون في التخلُّص من مكانهم ، فبعثوا إلى مروانَ بن المهلب وهو بالبُّصُّرة يأمرونه أن يضمَّر لهم الحيل ، ويُرِّى الناسَ أنه إنما يريد بيعمَّها ويَعرِضها على البيع، ويُغلى بها ٰلئلًا تُشتَرَى فَتكون لنا عُدَّة إن نحن قَدرنا على أن ننجوَ مما هاهنا . ففعل ذلكمرّ وان، وحبيب بالبّصرة (٢) يعذُّب أيضًا، وأمر يزيدُ بالخرَس فصُنع لهم طعام كثير فأكلَوا ؛ وأمَر بشراب فسُقُوا ، فكانوا متشاغلين به، ولبيس يزيدُ ثيابَ طَبَّاخه، ووَضَم على لحيته لحية

<sup>(</sup>١) الدهق : شد الساق بخشبتين . (٢) ب: ويعذب بالبصرة ع .

بَيُّضاء ، وخرج فرآه بعضُ الحرس فقال : كأنَّ هذه مشَّية يزيد ! فجاء حتى استعرض وجهمة ليلا، فرأى بياض َ الشِّحية ، فانصرف عنه، فقال: هذا شيخ . وخرج المفضَّل على أثره،ولم يُنفطَن له، فجاءوا إلى سُفنهم وقد هيَّشوها في البطائح ، وبينهم وبين البَّصرة ثمانية عشرَ فَرَ سخًّا ، فلما انتهاوا إلى السفن أبطأ عليهم عبد الملك وشُغيل عنهم ، فقال يزيد للمفضّل: اركب بنا فإنه لاحق "، فقال المفضّل– وعبد الملك أخوه لأمّه– وهي بهلة، هنديّة : لا والله ، لا أبرَح حتى يجيء ولو رجعتُ إلى السجن . فأقام يزيدُ حتى جاءهم عبدالملك، وركبوا عند ذلكالسفُن، فساروا ليلتَّهم حتى أصبحوا ، ولما أصبح الحرس عكيموا بذكابهم ، فرُفع ذلك إلى الحجاج ، وقال الفرزدق في خروجهم (١): على الجذُّع والحرَّاسُ غيرُ نِيام ِ فلمْ أَر كالرَّهْط. الذينَ تَتَابعــوا مَضوْا وهُمُ مُسْتَيْقَنُونَ بِأَنَّهُمْ

إلى قَدَرِ آجالُهم وحِمَامِ بعَضْب صقِيلِ صارم وحُسام كبير ولا رَخْصِ العظام غلام

وإنْ منهمُ إلا يُسَكِّن جأْشَهُ(٢) فلمًّا التقَوْا لم يلتَقوا بمُنَفَّه<sup>(٣)</sup> عثل أبيهم حين تمَّت لِدَاتُهُم لخمسين قلْ في جُرْأة وتمام

ففزع له الحجّاج، وذهبَ وهمه أنَّهم ذَهبوا قبِيلَ خُرُاسان، وبعث البريدَ إلى قتيبة بن مسلم يحذُّره قلىومَهم ، ويأسُره أن يستعدُّ لهم ، وبعث إلى أمرًاء الثغور والكُورُ أن يرصدوهم ، ويستعدُّوا لهم ، وكتب إلى الوليد بن ِ عبد الملك يُخيره بيهرَبهم، وأنه لايراهم أرادوا إلا خُرُاسان. ولم يزل الحجّاج يظن بيزيد ما صنع ، كان يقول : إنى لأظنه يحدِّث نفسه بمثل الذي صنع ان ُ الأشعث .

ولمَّا دنا يزيدُ من البطائح، من مَوْقُوع (٤) استقبلتُه الحيلَ،قد هُيُّتُت له ولإخوته ، فخرجوا عليها ومعهم دليل لم من ككُلْب يقال له : عبد الجبّار بن يزيد بن الربعة ، فأخذ بهم على السَّمْأُوَّة ، وأتيىَ الحجَّاج بعد يومين ، فقيل

1711/7

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨١٦ – ٨١٧ . (٢) الديوان : و رما منهم يه .

<sup>( )</sup> كذا في ب والديوان ، والمنفية : الضعيف من العلة . وفي ط : « بمنقه » .

<sup>( ؛ )</sup> موقوع : ماه بناحية البصرة .

سنة ٠٠

ُله : إنما أخذ الرجل طريقَ الشأم ، وهذه الحيلُ حَسَسْرَى في الطريق ، وقد أتَى من رآهم موجَّهين في البرُّ ، فبعث إلى الوليد يُعليمه ذلك ، ومَضَى يزيد حيى قلدم فالسطين، فَسَرَل على وهيب بن عبد الرحمن الأزدى\_ وكان كريمًا على سلمان - وأنزل بعض تُمَلُّه وأهله على سُفْيان بن سلمان الأزدىُّ ، وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سليان ، فقال : هذا ١٢١٢/٧ يزيدُ بن المهلَّب، وإخوتُه فيمنزلي، وقد أتوك هُرَّابًا من الحجَّاج متعوِّذ ين بك ؛ قال : فأتنى بهم فهم آمنون لا يُوصَل إليهم أبداً وأنا حيّ . فجاء بهم حتى أدخـلمهم عليه ، فكانوا في مكان آمين . وقال الكلبي (١) دليلهم في مسيرهم :

فداة على ما كان لابن المُهلَّب ركابُكُمُ بالوهب شَرْق مَنْقَبِ(١) وذات يمين القوم أعلامُ غُرَّبِ(١٣) سلمان مِن أهل اللِّوى تتأوَّبِ(١٠) وتذْهَبُ في داج مِنَ الليل غَيْهَب بظلْمَاء لم يُبْصَرُ مِهَا ضَوَّهُ كُوكب سِوارٌ حَنَاهُ صائغ السُّور مُذْهَب

أَلا جَعَلَ اللهُ الأَخــلاَّءَ كلَّهُمْ لَنِعْمَ الفتي يا مَعْشَر الأَزُّد أَسعَفَتْ عَدَلْنَ يَميناً عنهمُ رَمْلُ عالِجٍ فَإِلَّا تُصَبِّحُ بعدَ خَمْسِ رَكَابُنا تَقَرُّ قَرار الشَّمْس ممَّا وراءَنا<sup>(٥)</sup> بقوم هُمُ كانوا الملوكَ هَدَيْتُهُمْ (١) ولا قَمر إلَّا ضَئيلاً كأنه

قال هشام : فأخبَوني الحسن بن أبان العُلْسِميُّ،قال : بينا عبد الجيار ١٢١٣/٢ ابن يزيد كبن الرَّبعة يسري بهم فسقطت عَّمامة عنريد كه ففقاد ها فقال : يا عبد َ الجبار، ارجع فاطلبُها لنا ، قال: إنَّ مِثْلِي لا يُؤْمَر بهذا ، فأعاد؛ فأبي ، فتناوَلَه بالسوط ، فانتسب له ، فاستحيا منه ، فذلك قولُه :

أَلاَ جعلَ اللهُ الأَحـالاَءَ كلُّهمْ فداءً على ما كان لابن المهلَّب

<sup>(</sup>٢) ب: « ركامهم بالوهد » .

<sup>(</sup>٤) ب: « نتأوب ، .

<sup>(</sup>٦) ب: « بقوم من أبناء الملوك » .

<sup>(</sup>١) ب: « وقد قال ابن » . (۳) ب: «عزب»، ر: «عرب».

<sup>(</sup>ه) ب: «نفر فرار ».

وكتب الحجاج: إن آل المهلب خانوا مال َ الله وهر بوا منى ولحقوا بسلمان، وكان آل المهلّب قد موا على ملهان ، وقد أمر الناس أن يحصَّلوا ليسرَّحوا إلى خراسان، لا يَرَون إلا أن يزيد توجّه إلى خُراسان ليَفتن من بها . فلما بلغ الوليد مكانتُه عند سلمان هوّن عليه بعض ماكان في نفسه، وطار غضباً للمال الذي ذَهب به . وكتب سلمان الله الوليد: إن يزيد بن المهل عندى وقد آمنته، وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف، كان الحجَّاج أغرَمهم ستَّة آلاف ألف فأدُّوا ثلاثة آلاف ألف، وبق ثكاثة آلاف ألف، فهي على". فكتب إليه : لا والله لا أؤسَّنه حتى تبعث به إلى م فكتب إليه : لأن أنا بعثتُ به اللك لأحيثن معه ، فأنشد ك الله أن تفضحني ولا أن تُخفِرني. فكسَب إليه : والله لئن جئتتَى لا أؤمنه . فقال يزيد : ابعثني إليه ، فوالله ما أحبُّ أن أوقع بينكَ وبينة عداوة وحرَّبا ، ولا أن يتشاء م بى لكما الناس ، ابعث إليه بي (٢)، وأرسل معي ابنك ، واكتبُ إليه بألطف ما قد َرتَ عليه . فأرسلَ ابنه أيوب معه . وكان الوليد أمَرَه أن يَبعَث به إليه في وَثَاق ، فبعَث به إليه ، وقال لابنه : إذا أردتَ أن تَسَخُلُ عليه فادخلُ أنتَ ويزيد في سلسلة ثمَّ ادخُلا جميعًا على الوليد ، ففعل ذلك به حين انتهيا إلى الوليد ، فلحكا عليه، فلما رأى الوليد ابن آخيه في سلسلة، قال: والله لقد بلغنا من سلمان! ثم إن الغلام دَفَع كتابَ أبيه إلى عمه وقال : يا أميرَ المؤمنين ، نفسي فداؤُك! لا تُدخفر ذَمَّة أَبِّي، وأنت أحقَّ من مَنعها ، ولاتفَطَّع منَّا رجاءَ من رجًّا السلامة في جوارنا لمكاننا منك ، ولا تُذلُّ من رَجا العزُّ في الانقطاع إلينا لعز أنا مك . وقرأ الكتماب :

لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سُليان بن عبد الملك . أما بعد يا أمير المؤمنين ، فوالله إن كتت لأظن لو استجار بى عدو قد نابدَدَك وجاهدَك فأنزلتُه وأجر تُه أنك لاتُدُل جاري، ولا تُخفرجواري، بله لمأجر إلا سامعًا مطيعًا حسَن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته، وقد بعثت به إليك، فإن كنت إنما تَهْرُو قطيعتَى والإخفار لذمتَى، والإبلاغ في مسَاءَني، فقد

1712/7

<sup>(</sup>١) ب: «بيته وبينك». (٢) ب: «بي إليه».

قدرت إن أنت فعلت. وأنا أعيد ك باللمن احتراد (۱۰ قبطيعتي ، وانتهاك حُرْمَى وَرَك بِرَى وصِلْمَى ، فوالله يا أمير المؤمنين ما تسكرى ما بقائى وبقاؤك، ولا مى يُمْر قالموت بين وبينك! فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سرورة ألا يأتى علينا أجل ألوقاة إلا وهولى واصل ، ولحقى مؤد ، وعن مساءتى نازع ، فليقعل والله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشىء من أمر الدنيا بعد تقوى الله فيها بأسرً منى برضاك وسرورك . وإن رضاك مما ألتيس به رضوان الله ، فإن كنت يا أمير المؤمنين تريد يوماً من الدهر مسرتى وصلتي وكترامتي وإعظام حقى فتجاوز لى عن يزيد ، وكل ما طلبيته به فهو على .

1710/4

فَلَمَا قَرْأَ كَتَابَهُ، قال : لقد شَقَقنا على سليانَ ! ثُمَّ دعا ابنَ أخيه فأدناه منه . وتكلّم يزيدُ فحسَمِد اللهَ وأثنى عايه وصلى على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ قال :

يا أمير المؤمنين، إن بلاءكم عندنا أحسن البكاء، فن يَنشس ذلك فلسنا ناسيه، ومن يتكفر فلسنا كافريه، وقد كان من بلائنا أهل الببت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العيظام في المشارق والمتغارب ما إن المنة علينا فيها عظيمة.

فقال له: اجْلس، فجلس فآمَنه وكفّ عنه، ورجع إلى سلبانَ وسَعَى إخوتُه في المال الذي عليه، وكتّبَ إلى الحجّاج:

إنى لم أصل إلى يزيد َ وأهلُ بيته مع سليان ، فاكفُف عنهم ، واللهُ عن الكتاب إلى فيهم .

المحتاب إلى تيهم . فلما رأى ذلك الحجاج كفّ عنهم . وكان أبو عُيَينة بن المهلّب عند الحجّاج عليه ألف ألف درهم، فَسَركها له ، وكفّ عن حبيب بن المهلب. ورَجَع يزيد لا يل سليان بن عبد الملك فأقام عند م يُعلَّمه الهيئة، ويتصنح له طيّب الأطعمة ، ويهدي له (٢) الهدايا العظام . وكان من أحسن الناس عنده منزلة "، وكان لا تأتى يزيد بن المهلب هدّية إلا بعث بها إلى سليان ، ولا تأتى سلمان هدّية ولا فائدة "إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلب ،

1717/7

(١) الاحراد : من الحرد ؛ وهو القصد ، وفي ابن خلكان ٢ : ٢٧٠ : « اختيار » .

(۲) ب: داله:

وكان لا تُعجبه جارية إلا بعث بها إلى يزيد الاخطبئة الجارية . فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك ، فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعرى ، فقال : انطلق إلى سليان فقل له : يا خالفة آهل ببته ، إن أمير المؤمنين قد بلغه (١) أنه لا تأتيك هدية ولا فائدة إلا بعث آلى يزيد بَنِعشها ، وإنك تأتى الجارية من جواريك فلا يتنقضى (٢) طهرها حتى تبعث بها إلى يزيد ، وقبع ذلك عليه ، وعبر أثراك مبلغاً ما أمرتك به ؟ قال : طاعتك طاعة ، وإنما أن رسول ؛ قال : فأنه فقل له ذلك ، وأقيم عند ، فإنى باعث إليه بهدية فادفهما إليه ، وخد منه البراءة بما تدفع إليه .

ثم أقبل فلتضى حتى قلدم عليه وبين يديه المُصحَف، وهو يقرأ ، فلخل عليه فسلم ، فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من قراءته ، ثم رفع رأسة إليه فكالمه (٢) بكل شيء أمرزه به الوليد ، نتمعشر وجهه ، ثم قال : أما والله لن قدرت عليك يوما من الدهر الأقطعن منك طابقاً! فقال له : إنما كانت على الطاعة .

ثم خرج من عنده . فلما أتى بذلك الذى بعث به الوليد ُ إلى سليان ، دخل عليه (1) الحارث ُ بن ُ ربيعة الأشعرى وقال له :أعطني البراء و بهذا الذى به دفعت ُ إليك ، فقال : كيف قلت لى ؟ قال : لا أعيد ُ هالما أبدا (١٠) ، إنما كان على فيه الطاعة . فسككن ، وعلم أن قد صَدقه الرّجل ، ثم خرج وخرجوا معه ، فقال : خددُ وا نصف هذه الأعدال وهذه الأسفاط (٦) وابعثوا بها إلى يزيد (٢٧) .

قال : فعلَمِ الرجُل أنه لا يطبع فى يزيدَ أحداً ، ومكت يزيدُ بن المهلب عند سلمانَ تسعة أشهر .

وتُوفَّى الحَجَاج سنة خمس وتسعين فى رمضان َ لِتسع بقيِن منه فى َ يوم الجمعة .

: 1 v/**y** 

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ إِنَّهُ قَدْ بِلِغُ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ﴾ . (٢) ب: ﴿ يَقْضَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ب: «وكلبه». (٤) ب: «له».

<sup>(</sup>ه) ر: وإليك أبدأ ع . (٦) ب: وفصف هذه الأمغاط ع .

<sup>(</sup>٧) ب: ويزيد بن المهلب ۽ .

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين

### ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها غزا -فيما ذككر محمَّد بن عمر وغيرُه- الصائفة َعَبدُ العزيز بن الوليد، وكان على الجيش مسَملَمة بن عبد الملك .

وفيها غزا أيضًا مَسلَمة الترك؛ حتى بلغ البابَ من ناحية أذْرَبيجان ، فَشُتُح على يديه مدائنُ وحُصون .

وفيها غزا مومى بن نُصَير الأندلس ، ففُتُح على يديه أيضا مَدائنُ وحصون .

/١٢١٨ وفي هذه السنة قَـتَـلَ قتيبة ُ بنُ مسلم نييزَكَ طَـرْخان .

## [تتمَّة خبر قتيبة مع نِيزك]

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد وقصة نيزك وظفَمَر قُتيبة به حي قتله . ولما قدم مَن كان قتيبة كتب إليه يأمره بالقُدوم عليه من أهل أبرَ شَهْر وبيورَد وسرخس وهراة على قتيبة ، سار بالناس إلى مرَورَود وستخط على الحرب حماد بن مسلم ، وعلى الحراج عبد الله بن الأهم . وبلغ مرّزرُبان مرّورَود إقبالُه إلى بلاده ، فهرَب إلى بلاد القرُس . وقد مقتبة مرّورَود فأخذ ابنين له فقتلهما وصلبهما ، ثمّ سار إلى الطالكان فقام صاحبها ولم بحاربه ، فكف عنه ، وفيها لصوص، فقتلهم قتيبة وصلبهم، واستعمل على الطالقان تحرو بن مسلم ، وشفى إلى الفارياب ، فخرج إليه ملك الفارياب مد عنا مقرًا بطاعته ، فرضى عنه ، ولم يقتل بها أحداً ، واستعمل عليها رجلا من باهلة . وبلغ صاحبُ الجورجان فلقيه أهلها سامعين مطبعين ،

فَعَمَيلِ منهم ، فلم يَقَتُلُ فيها (١) أحداً ، واستعمل عليها عامرَ بنَ مالك الحَمَّانُ ، ثمَّ أَن بَلُخ ، فلخلها فلم يُقَمِ الحَمَّانُ ، ثمَّ أَن بَلُخَ فلقيتَه الأصبهْبَلُذ في أهلِ بَلَخ، فلخلها فلم يُقَمِ بها إلا يومًا واحداً .

ثم مضى يتَسَعَ عبد الرحمن حتى أتى شعب خلام، وقد مضى نيزك فعسكر ٢١٩/٧ بيتَ الله ، وخلف مُقاتلة على فم الشّعب ومضايقه يمنعونه (٢١) ، ووضَع مُقاتِلة في قلَّعة حصينة من وراء الشَّعب، فأقام قتيبة أيّاماً يقاتلهم على مَضِيق الشُّعب لا يقدر منهم على شيء، ولا يتقدر على دخوله ، وهو متضيق ، الوادى يجرى وسطه، ولا يتمرف طريقاً يتُفضي به (٢٠) إلى نيزك إلا الشَّعب أو مفازة لا تحتمل العساكر ، فيتي متلدً داً يلتمس الحيل .

200

قال: فهو فى ذلك إذ قدم عليه الرّوب خان مكيك الرّوب وسمنهجان، فاستأمسَه على أن يدلّه على مكخل القلّه التي وراء هذا الشّعب، فامنه قتيبة ، وأعطاه ما سأله ، وبعث معه رجالا ليلا ، فانهى بهم إلى القلّهة التي من وراء شعب خلّم، فطر قُوهم وهم آمنون فقتلوهم، وهرب مَنْ بقي منهم ومن كان فى الشّعب، فلخل قتيبة والناس الشّعب، فأتى القلمة ثمّ مضى إلى سمنهجان ونيزك ببعدلان بعين تدعى فنشج جاه، وبين سمنهجان وبعدلان وبعدلان مفازة لست بالشديدة

قال : فأقام قتيبة بسمنهجان أياماً ، ثم سار نيزك ، وقد م أخاه عبد الرحمن ، وبلغ نيزك فارتحل من منزله حتى قطع وادى فرغانة ، ووجة ثقلة ووجة ثقلة وأموالته إلى كابل شاه ، ومضى حتى نتزل الكرز وعبد الرحمن بن مسلم يتنبهه ، فنزل عبد الرحمن وأخذ بمضايق الكرز ، ونزل قتيبة أسكيمشت بينه (١) وبين عبد الرحمن فترسخان . فتحرّز نيزك في الكرز وليس إليه ٢٢٠/٧ مسلمك إلا من وجه واحد ، وذلك الوجه صعب لا تُطيقه الدّواب ، فحصرة قتيبة شهرين حتى قل ما في يد نيزك من الطعام ، وأصابهم الجندري وجدد ر

<sup>(</sup>۱) ب: «ولم يقتل بها». (۲) ر: «يمنمون».

<sup>(</sup>٣) ب: وفيه و . (٤) ب: وويته و .

واحتكُ ۚ لأن ۚ تأتينَى به بغيرِ أمان ، فإن ۚ أعياكَ وأبى فآمينه ، واعلم أنى إن عاينتُك وليس هو معك صلبتُك ؛ فاعمل لنفسك . قال : فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا يُتخالِفني ؛ قال : نعم . فكتب له إلى عبد الرحمن فقلَد م عليه ، فقالَ له : ابعَثْ رجالاً فليكونُوا على فَمَ ِ الشُّعب، فإذا خرجت أنا ونيزك فلْسَعَطفوا من وراثنا فيتحولوا بيننا وبين الشُّعب. قال : فبعث عَبْدُ الرحمن خَينُلا فكانوا حيث أمرَهم سُلْيَم، ومنضَى سُليم وقد حمل معه من الأطعمة التي تبتى أيامًا والأخسِصة أوقاراً ، حتى أتى نيزك ، فقال له نيزَك : خذلتني با سليم ، قال : ما خذلتنك ، ولكنك عصيتني وأسأت بنَّفسك ، خلعتَ وغدرتُ ، قال : فما الرأى ؟ قال : الرأى أن تلتبه فقد أَعَكُنُّه (١) ، وليس ببارح موضَعه هذا ، قداعتزم علىأن يَشتُو َ بمكانيه (١) ؛ هلك أوسلم ؛ قال : آتيه (٣) على غيرِ أمان ! قال : ما أظنه يؤمنكَ لما في قلبه عليك ، فإنك قد ملأته غيظًا ، ولكني أرى ألَّا يتعلم بك حتى تنضعَ يدك في يده ، فإني أرجو إن فعلتَ ذاك َ أن يستحيّ ويعفُو عنك ، قال : أترى ذلك (٤١٠) قال : نعم ؛ قال : إن نفسى لتأبى هذا ، وهو إن رآني قَتَلَتَى ، فقال له سليم : ما أَتَيْتُك إلا لأَشيرَ عليك بهذا ، ولو فعلتَ لرجوتُ أن تَسلمَ وأن تعود (٥) حالك عند م إلى ما كانت؛ فأما إذ أبيت فإنى منصرف. قال : فنغد يك (٦) إذاً ، قال : إنى لأظنكم في شُغْل عن تَمهيئة الطعام ، ومعنا طعام ٌ كثير .

قال : ودعا سليم بالغَداء فجاءُوا بطَعام كثير لا عَمَهدَ لهم بِمثله منذ حصروا ، فانتهبَه الأتراك ، فغمّ ذلك نبيزَك ، وقال سليم : يا أَبا الهيّاج، أنا لك من الناصحين ، أرى أصحابك قد جُهدوا ، وإن طال بهم الحصار وأقمتَ على حالكُ لم آمنهم أن يستأمنوا بك ، فانطلق وأت قُتيبة ، قال : ما كنتُ لآمنيَه على نفسي ، ولا آتيه على غير (٢) أمان ؛ فَإِنْ ظُنَّى به أنه

<sup>(</sup>۲) ب: دمکانه ی . (١) الحك : الغضب والمشارة .

<sup>( ۽ )</sup> ب : و ذاك ۽ . (٣) ب: وأفآتيه ،

<sup>(</sup>٦) ب: وفينديك ، . (ه) ب: وويموده.

<sup>(</sup>۷) ب: پښره.

قاتلي وإن آمني ، ولكن الأمان أعذر لى وأرجى ، قال : فقد آمنك أفتتهمي ! قال : لا ، قال : فانطلق معى ، قال له أصحابه : اقبل قول افتتهمي ! قال : لا ، قال : فانطلق معى ، قال له أصحابه : اقبل قول سليم ، فلما انتهمي إلى الدرجة التي يُهبط منها إلى قرار الأرض قال : يا سليم ، من كان لا يتعلم متى يَعوت فإنى أعلم متى أموت ، أموت إذا عاينت قتيبة ؛ قال : كلا أيقتلك مع الأمان ! فركيب ومضى معه جبغويه – وقد بَرَا من الحُدريّ – وصول طرّخان خليفة جبغويه ، وخنس طرخان صاحب شرطه (۱) – قال : فلما خرج (۱) من الشعّب عطفت الحيل التي ضاحب شرطه (۱) – قال : فلما خرج (۱) من الشعّب عطفت الحيل التي نيزلك لما خرج (۱) من الشعّب علفت الحيل التي نيزلك لما خرج (۱) من الشعّب عظفت الحيل التي نيزلك لما خرج (۱) من الشعّب علقت الحيل التي نيزلك لما خرج (۱) من الشعّب علقت الحيل التي نيزلك لما خرج (۱) من الشعّب عنك خير الك . ٢٢٧/٧

وأقبل سليم ونيزك ومن خرج معه خيى دخلوا على عبد الرحمن بن مُسلم، فأرسل رسولاً إلى قتيبة يُعلمه، فأرسل قتيبة عُم وبن أبي ميهزم إلى عبدالرحمن: أن اقدم بهم على "، فقدم بهم عبد الرحمن عليه ، فحيس أصحاب نيزك ، ودفع نيزك إلى ابن بسام التيثى ، وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك، فجعل ابن بسام نيزك في قبيته، وحقم حول القبة خشدقاً، ووضع عليه حرّساً. ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي ، فاستخرج ما كان في الكر ر من "متاع ومن كان فيه، وقدم به على قتيبة ، فحبسهم ما كان في الكر ر من "متاع ومن كان فيه، وقدم به على قتيبة ، فحبسهم ينتظر كتاب الحجاج بعد أربعين يوما أو عند سليم ؟ قال : فاد علم الرحمن أو عند سليم ؟ قال : كانت ، وقام فد خل ورد أبيرك إلى حبسه، فكث ثلاثة أيام لا يتظهر للناس . قال : فقام (١) المهلب ابن أياس العدوى ، وتكلم في أمر نيزك ، فقال بعضهم : ما يحل له أن يتنكه ، وقال بعضهم : ما يحل له أن

 <sup>(</sup>۱) ب: «شرطته».
 (۲) ب: «خرجوا».

<sup>(</sup>٣) ب: و فم الشب ، . (٤) ب: و خرجوا ، .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ر '، وفي ط : « فقال » .

وخرج قتيبة اليوم الرابع فجلس وأذن للناس، فقال: ما تَمَرُونُ في قَمَتُلُ نَـيزَكُ؟ فاختلَكُهُوا ، فقال قائل " : اقتله ، وقال قائل : أعطيته عهداً فلا تَهَتله ؛ وقال قائل : ما نأمنه (١) على المسلمين . ودخل ضرار بن حُصين الضَّى فقال : ما تقول يا ضرار ؟ قال : أقول : إنَّى سمعتك تقول : أعطيتُ اللهَ عَـهـُـداً إنْ أمكمَنك منه أن تقتُلُمَه، فإن لم (٢ تفعلَ لا ينصرٌ نك ٢ الله عليه أبداً. فأطرَق قُتْمِيةٌ طُويلًا ، ثُمُّ قال : والله لو لم يَبَقَ من أُجلَى إلا ثلاث كلمات لقلتُ: اقْتُلُوه، اقْتُلُوه، اقتُلُوه؛ وأرسَل إلى نيزك فأمر بقتليه وأصحابه (٢) فقتيل مع سيعمائة .

وأما الباهملييَّون فيقولون: لم يُثينه ولم يُثيمنه سُلَّيم، فلما أراد قتلتَه دعا به ودعا بسَيْف حَنَنَى فانتضاه (<sup>1)</sup>وَطُول كميَّه (<sup>0)</sup>مٌ ضربعنقـَه بيـَده، وأمرَ عبد الرحمن فضَرَب عنق صول، وأمر صالحًا فقَـتَلَ عُمان – ويقال : شُقْران ابن أنني نيزك - وقال لبَّكر بن حبيب السهميّ من باهيلة: هل بك قوَّة ؟ قال: نعم ، وأريد – وكانت في بكر أعرابيَّة – فقال : 'دونـَك هؤلاء الدُّ هافين . قال : وكان إذا أتى برجل ضَرَب عنقَه وقال : أوردوا ولا تُصدروا ، فكان مَنقتل يومئذ اثنا عشر ألفًا في قول الباهليّين، وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تُدعي وخش خاشان في أسكيمشت، فقال المغيرة بن حَبِّنْنَاء(١) يَلْنَكُر ذلك في كلمة له طويلة :

قَضَتْ نَحْبَهَا من نِيزك وتَعلُّتِ لعَمْرِي لَنِعْمَتْ غَزُوةً الجُندغَرُوةً

قال على : أخبر كا مصعب بن حيان، عن أبيه، قال: بعث قتيبة برأس نيزًك مع محفَّن بن جَنَرْء الكيلابيّ ، وسوَّار بن زَهْدُم الجَرَّى، فقال الحجاج : إن كان قُتيبة لحقيقًا أن يَبعَث برأس نيزك مع ولك مسلم ، فقال سَوَّاد :

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ب: ﴿ يَفْعَلُ فَلَا يَنْصَرُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ب: وتأنه و . ( ٤ ) ب : و فانتضى ٤ . (٣) ب: وفقتل وقتل أصحابه يه .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : ﴿ نَهَارُ بَنْ تَوْسَمْ ۚ ۗ .

<sup>(</sup>ه) ب: ډ که ي.

أَقُولُ لِمِحْفَنٍ وَجَرَى سنيحٌ وآخَرُ بارح مِنْ عَنْ يَمينِى وَقَدْ جَعَلَتْ بُواتِنُ من أمــورٍ ترفَّع حولَه وتكفّ دونى نشذتُكَ هَلْ يسُرُك أَنَّ سَرْجى وسَرْجك فوق أَبغُل باذيبنِ

قال : فقال ِمُحْفَمَن: نعم وبالصّين .

قال على " أخسَرُنا حمزة بن البراهيم وعلى " بن مجاهد، عن حسَبْل بن الى حريلة ؛ عن مَرَزبان قهستان وغيرهما ، أن قتية دعا بوماً بنيزلك وهو عبوس ، فقال : ما رأيك في السَّبِلَ والشَدَّ الراهما يأتيان إن أوسلتُ اليهما ؟ قال : لا ؛ قال : فأوسل إليهما قتية فقد ما عليه ، و دعا نيزك وجبغويه فتدخلا، فإذا السَّبل والشنة بين يديه على كرسيّين، فجلسا بإزائهما، فقال الشنة تقتية نه أن جبغويه – وإن كان لى عدواً – فهو أسن منى ، وهو الملك وأن كتعبّده ، فأذن له ، فلنا منه ، فقبل يده وسجَد له ، قال : ثم استأذ كه في السَّبل، فأذن له ، فلنا منه ، فقبل يده فقبل يده فقبل يده فقبل يده فقبل يده نقبل يده نقبل يده فقبل المنه فقبل يده فقبل يده فقبل يده فقبل يده فقبل يده وقبل الشنة الحجاج القيلي ، وكان من وجوه أهل خراسان. وقتل قتية أدرك ، فأخذ الله الشيئة ، وزك ، فأخذ الله المن وجوه أهل خراسان. وقتل قتية أدرك ، فأخذ بلاده ما الموقي عابس الباهلي "خمًا النيزك فيه جوهر ، وكان أكثر من في الاده مالا وعقاراً ، من ذلك الجوهر الذي أصابه في خمّة ، فستوعه إياه قتُنيتة ، بلاده مالا وكرا مرسراً حتى هملك بكابُل في ولاية أبي داود .

قال : وأطلَق قتية جَغُويه ومَنَّ عليه ، وبعث به إلى الوليد ، فلم يزل بالشأم حتى مات الوليد . ورجع قتية إلى مَرُوَّ ، واستعمل أخاه عبد الرحمن على بللخ ، فكان الناس ُ يقولون : غدر قتية بنيزك ، فقال ثابتُ قُطنة :

لا تَحْسَبَنَ النَدُرُ حزماً فرُبَّما تَرقَّتْ به الْأَقْدَامُ يوماً فَزَلَّت وقال: وكان الحجاج يقل: بعثتُ قنية قني غيرًا فِا زدته والحالا

<sup>(</sup>١) ب: وقشة والسبل ، .

زادنی باعاً .

قال على : أخبرنا حمزة بن إبراهم ، عن أشياخ من أهل خُرُاسان ، وعلى بن مجاهد ، عن حَنْبل بن أبي حريدة ، عن مَرْزُبان قُهُ سُتَانَ وغيرِ هما ، أن قتيبة بن مسلم لما رجع إلى مَرْوَ وقَـتَـلَ نـِيزَكُ طَـلَبَ ملك الحُوزجان – وكان قد هرّب عن بلاده – فأرسل يطلب الأمان ، فآمنه على أن يأتيهَ فيصالحه ، فطلبَ رُهُناً يكونون في يديه ويُعطى رهائن ، فأعطَى قتيبة ُ حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حُصَين الباهليِّ ، وأَعطى مَـلَـكُ الحوزجان رَهائنَ من أهل بيته ، فَخَلَّفَ مَلَكَ الحوزجان حبيبًا بالحُوزجان في بعض(١) حُصونِه ، وقد م على قتيبة فصالَحه ، ثمَّ رجع فمات بالطالقان . فقال أهلُ الجُمُوزجان : سمَّوه، فـَقَـتَلوا حبيبًا ، وقِتِل قتيبة الرَّهُمُن الذين كانوا عندَه ، فقال نَهار بنُ تُـوسِعَةَ لَقتيبة :

كَحُكُم فَ قُرَّيْظَةً وَالنَّضِير بهِ يُشْفَى الغليلُ من الصُّدُورِ فإن برَ نِيزِكُ خزياً وذُلاً فكمْ في الحَرب حُمَّق من أمير!

أَراك اللهُ في الأَتراكِ حُكماً قضَاءٌ من قُتيبةً غَــيْرُ جوْر

وقال المغيرة بن ُ حَبَّناء يُمـدَح قتيبة ويذكر قتلَ نيزَك ووصول ابن أخى نيزك وعمان - أو شُقْران :

> لِمَن الدِّيارُ عَفَتْ بسَفح سَنَّام ِ عَصَفَ الرياحُ ذُيولَهَا فَمحَونَها دارٌ لِجَارِيَةٍ كَأَنَّ رُضابَها أبلغ أبا حَفصٍ قُتَيبَةَ مِدحتى يا سيفُ أَبِلغهَا فإنَّ ثَنَاءها يسمو فتَتَّضِعُ الرِّجالُ إذا سَا

إلا بقيةً أيصَرِ وتُسامر وجَرَينَ فوق عِرَاصِهَا بتَمام مِسكُ يُشَابُ مزاجُهُ بِمُدَامٍ واقرأ عليه تحبيني وسلامي حَسَنُ وإنَّك شاهدٌ لمقامى لِقُنَيْبة الحَامى حِمَى الإسلام

(۱) ب: «وبعض».

نحر يباح به العدو لُهام (1) حرب تَسَعَّر نارُها بضِرام تحت اللوامع والنحُورُ دوام (17 بالقاع حينَ تَرَاهُ قَيْضُ نَعَام (18 ١٢٢٧/٢ بفنسائه لِحَوادث الأَيام والكرز حَيْثُ يَرُوم كُلِّ مرام وسفَيْتَ كأْمَهُمَا أَخا باذَام يرْكَبْنَسُهُ بدوابر وحَسوام لأغَرْ مُنتجب لكلَّ عظيمَـة عضى إذا هاب الجبان واحيشت (٢) تُوكى القنّاة مع اللواء أمامه والهام تفريه الشيوف كأنَّه وترى الجياد ضوامرًا وبهن أنزل نيزكا من شاهق وأخاه شقرانا سَقيْت بكأسو (٥) وتركت صولا حين صال مُجَدَّلا

### (خبر غزو قتيبة شومان وكس ونسف)

وفى هذه السنة ــ أعنى سنة إحدى وتسعين ــ غزا قتيبة شُومان وكسَّ ونَسَسَف غزُّوْتَنَه الثانية وصالحَخ طَوْخان .

#### \* ذكر الخبر عن ذلك :

قال على ت أخسرنا يشر بن عيسى عن أبى صَفَوْن ، وأبو السرى وجبَلة بن فرّوخ عن سليان بن مجالد ، والحسن بن رشيد عن طُفيل بن وجبَلة ، والحسن بن رشيد عن طُفيل بن مرّداس العمى ، وأبو السرى المرّوّزى عن عمه ، وبشر بن عيسى وعلى ابن مجاهد ، ، عن حسّبل بن أبى حريدة عن مترزّبان قيهُسْتان ، وعيّاش ابن عبد الله الغنّبوَى ، عن أشياخ من أهل خراسان ،قال : وحد في ظنْرى — كل قد ذكر شيشًا ، فألفته ، وأدخلتُ من حديث بعضهم فى حديث بعض من عديث بعض أن فيلسنشب باذق — وقال بعضهم : قيسبشتان (١٧ مملك شومان — طرد عامل قتيبة ومنتج الفيد ية التي صالح عليها قتيبة ، فبعث إليه قتيبة عبيا الفيدية ميّاشا الفيّسوى ومعه رجل من نُساك أهل خراسان يدعوان ملك شومان إلى أن يؤدى الفيدية ١٢٢٨/٢

<sup>(</sup>١) النحر : العاقل المحرب . (٢) ب : « وأحمست » .

<sup>(</sup>٣) ب: « دوای » . (٤) ر: « پيض نمام » .

<sup>(</sup> ه ) ر : « وأخوه شقرانا سقيت » . ( ٦ ) ط : « طرخان » .

<sup>(</sup>٧) ط: «قيسلشتان ۽ .

على ما صالح عليه قتُسِية، فقد ما البلد، فخرجوا إليهما فرموهما، فانصرف الرجل وأقمام عياش الغنسوي فقال: أما هاهنا مسلم ! فخرج إليه رجل من المدينة فقال: أنا مسلم ، فنا تريد ؟ قال: تُعينسي على جهاد هم ، قال: نعم ، فقال له عياش: كن خللتي لتمنع لى ظهرى ، فقام خَلفه – وكان امم الرجل المهلب – فقاتلهم عياش ، فحمل عليهم ، فتفرقوا عنه ، وحمل المهلب على عياش من خلفه فقتلة، فوجدوا به ستين جراحة ، فغمهم قتله ، وقالوا: قتلنا رجلا شجاعاً .

وبلغ قتيبة ، فسار إليهم بنفسه ، وأخذ (١) طريق بكخ ، فلما أناها قدم أخاه عبد الرحمن ، واستعمل على بكخ تحرو بن مسلم ، وكان مكك شومان صديقاً لصالح بن مسلم ، فأرسل إليه صالح رجلا يأمره بالطاعة ، ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلع ، فأبى وقال لرسول صالح : ما تخوقني به من قتيبة ، وأنا أمنع المكوك حصناً أرمى أعلاه ، وأنا أشد الناس قوساً وأشد الناس رمياً (١) ، فلا تبلغ نُشابي نصف حصى ، فا أخاف من قتيبة ! فضى قتيبة من بلخ فعبر النهر ، ثم أنى شومان وقد تحصر مككها فوضع عليه المجانيق ، وركى حصنه فهشمه ، فلما خاف أن يتظهر عليه ، وركى حصنه فهشمه ، فلما خاف أن يتظهر عليه ، وركى عن ما كان له من مال وجوه هر فرمى به فى عين في وسَعط القلعة لا يُدرَوك قمرها .

قال : ثم فتَتَع القلعة وخرج إليهم فقاتلهم فقتُل ، وأخذ قتيبة القلعة عنوة ، فقتَل المُقاتلة وسبّى الذرية (٣) ،ثم رجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كس ونسسف ، وكتب (١) إليه الحجاج، أن كس بكس وانسف تسف (٥) ، وإياك والتحويط . ففرتت كس ونسسف ، وامتنت عليه فرياب (٢) فحرقها فسميّت المحترقة . وسرّح قتيبة من كس ونسسف أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى السّعد (٧) ، إلى طرخون ، فسارحتى نزل بمرج قريبًا منهم ، وذلك في وقت

, , ,

<sup>(</sup>١) ب: وفأخذه . (٢) كذا في ب ، وفي ط: وأشله ي .

<sup>(</sup>٣) ب: ومن فياه. (٤) ب: و فكتبه.

<sup>(</sup>ه) ب: ونسفاء . (۲) ب: وقريات ۽ .

<sup>(</sup>۷) ب: والصفدي.

ت ۱۹

العَصْر ، فانتَبَد الناسُ وشَرَبِوا حَتَى عَبْوا وعائنُوا وأَفْسَدُوا ، فَأَمْر عَبِدُ الرحمن أبا مرضية – مولَّى لهم – أَن يَمنَح الناس من شُرْب العصير ، فكان يضربهم ويكسر آنيتهم ويصب نبيد هم ، فسال في الوادى ، فسُمَّى مَرَّج النبيد، فقال بعض شعرائهم :

أمًّا النَّبِيدُ فلستُ أَشْرَبُه أَحثَى أَبا مرضية الكَلْبِ

فقبَض عبد الرحمن من طرخون شبئاً كان قد صالبَحه عليه قُتيبة ،
ودفع إليه رُهُمنا كانوا معه ، وانصرف عبد الرحمن إلى قتيبة وهو ببُخارَى ،
فرجموا إلى مَرَّو ، فقالت السَّغد لطرخون : إنك قد رضيتَ بالذل واستطبت (۱۰ الجزيه ، وأنت شيخ كبير فلا حاجة آنا بك (۱۰) . قال: فولُّوا من أحبَبَه . قال: فولُّوا غَوْرُكُوا ، وحمَبَسوا طرخون ؛ فقال طرخون : ليس بعد سلَّب المُلْكُ إلا القتل ، فيكون ذلك بيلدى أحب إلى من أن يليه منى غيرى ، فاتكا على سيفه حتى خرج من ظهره . قال: وإنما صنعوا بطرخون ٢ / ١٢٢٠/٧ عيرى ، فاتكا على سيفه حتى خرج من ظهره . قال: وإنما صنعوا بطرخون ٢ / ١٢٢٠/٧ عين خرج قتيبة للى سجستان وولوا غوزك.

وأما الباهليتون فيقولون : حَصَر قتيبة ملك شومان ، ووَضَع على قلَمْته اللّمجانين ، ووَضَع على قلّمته اللّمجانين ، ووَضَع منجنيقاً كان يسميها الفَحْتجاء ، فرَمَى بأول حَجر فأصاب الحائط ، ورَمَى بآخر فوقع في الملينة ، ثم تتابعت الحجارة في الملينة فوقع حَبَحر منها في مجلس الملكك ، فأصاب رجلاً فقتتكه ، ففتح القلعة عَنْوةً ، ثم رجع إلى كس ونستف ، ثم مضى إلى بُخارَى فَنْزل قرية فيها بيتُ نار وبيتُ آلمة ، وكان فيها طواويس ، فسموه منزل الطويس ، ثم سار إلى طرخون بالسُغْد ليقيض منه ما كان صالحه عليه ، فلما أشرَف على وادى السُغْد فرأى حُسنة تمثل :

<sup>(</sup>١) ر : ٥ وأعطيت ۽ . (٢) ب : وفيك ۽ .

<sup>(</sup>٣) ويقال . وغورك ي . (٤) ب : وهذا بطرخون ي .

1771/4

وَادٍ خَصِيبٌ عَشيبٌ ظَــلَ مِنَعُهُ مَنَ الأَبِيسِ حَدَّارُ اليوم ذَى الرَّهَجِ (١) وَرَدَتُهُ بِعَنَا الشَّعْرِ شَاكِرَ اللَّهُجِ (١)

قال: فقبَض من طرخون صُلَحَه ، ثم وجع إلى بُخارَى فَمَلَك بُخارَى خُدُاه غلاماً حَدَاً ، وقَدَّمَل من خاف أن يُضادَّه ، ثم أخذ على آمُل ثم أتنى مرو و .

قال : وذكر الباهمليتون عن بشار بن تحرو، عن رجل من باهمِلـــة، قال : لم يــَــفرُغ الناسُ من ضَرَّب أبنيــَتهم حتى افتتُتحت القلعة .

\*\*\*

## [ ولاية خَالِد بن عبدالله القشريّ على مكة ]

وفى هذه السنة ولمَّى الوليدُ بنُ عبد الملك مكة خالدَ بنَ عبد الله القَسَسْرَى فلمَ وزلُ واليَّا عليها إلى أن مات الوليد. فلنكرَ محمد بن عمرَ الواقدى أنَّ إسماعيلَ بن إبراهيم بن عُشْبة حدَّئه عن نافع مولىَى بنى تخزوم ، قال : سمعتُ خالد َ بنَ عبد الله يقول :

يأيتها الناس ، إنكم بأعظم بلاد الله حُرمة ، وهي التي اختار الله من البُلُدان ، فوضَع بها ببتَه ، ثم كتب على عباده حَبَجه من استطاع إليه سبيلاً . أيها الناس ، فعليكم بالطاعة ، ولزوم الجعاعة ، وإياكم والشبهات ، فإني والله ما أوتى بأحد يَطعن على إمامه إلا صلبتُه في الحرّم . إنّ الله جعل الحَلافة منه بالموضع الذي جَعلتها ، فسلموا وأطيعوا ، ولا تقولوا كيّت وكيّت . إنه لا رأى فيا كتب به الحليفة أو رآه إلا إمضاؤه ، واعلموا أنه بلغي أن قومًا من أهل الحلاف يقدمون عليكم، ويقيمون في بلادكم ، فإياكم أن تُنز لوا أحداً من تعلمون أنه زائغ عن الجماعة ، فإني لا أجد أحداً منهم في منزل أحد منكم إلا هدمت منزله (٣) ، فانظروا من تنزلون في منازلكم ، وعليكم بالجماعة والطاعة ، فإنّ الفرقة هي البلاء العظيم .

قال محمد بن عمرو : حد تنا إسماعيل بن أبراهيم ، عن موسى بن عُقْبة

<sup>(</sup>١) ب : « الموت والرهج » . (٢) العناجيج : جمع عنجوج ؛ وهي الحيل النجيبة .

<sup>(</sup>۲) ب: « هلته ۽ .

عن أبى حَبَيبة ، قال : اعتمرتُ فنزلتُ دورَ بنى أُسَد فى منازل الزّبير ، فلم أشعر إلا به يدعونى ، فلخلت عليه ، فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل المدينة ؛ قال : ما أنزلك<sup>(۱)</sup> فى متنازل المُخالف الطاعة! قلت : إنما مُقامى إن أقمتُ يوماً أو بعضه ، ثم أرجع إلى منزلى وليس عندى خلاف ، أنا ممن يُعظم أمرَ الخلافة ، وأزعمُ أن من جَحَدهاً فقد هلك . قال : فلا عليك ٢٢٢/٢ ما أقمت ، إنما يتكره<sup>(١)</sup> أن يُعتم مَن كان زارياً على الخليفة ، قلت :

> وسمعتُه يومًا يقول: والله لو أعلمُ أنّ هذه الوحْش التي تأمَّن في الحرَّم لو نطقتُ لم تقرَّ بالطاعة لأخرَجتُها من الحرَّم. إنه لايتسكن حرمَ الله وأمُنْتَه مخالفٌ للجماعةَ ، زار عليهم . قلتُ : وفق الله الأمير .

> > \* \* \*

وحج بالناس فی هذه السنة الولید ' بن عبد الملك ، حد ثنی أحمد ' بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عبدی ، عن أبی متعشر، قال : حج الولید بن عبد الملك سنة إحدی وتسعین .

وكذلك قال محمد بن عمر: حد في موسى بن أبي بكر. قال : حد ثنا صالح بن كيسان ، قال : لما حضر قدوم الوليد أمرَ عمرُ بن عبد العزيز عشرين رجلاً من قريش يتخرجُون معه ، فيتلقّون الوليد بن عبد الملك ، منهم عشرين رجلاً من قريش يتخرجُون معه ، فيتلقّون الوليد بن عبد الملك ، منهم عبد الرحمن ، وعبد الله بن عمر و بن عبان بن عفان ، فخرجوا حتى بلغوا السويداء ، وهم مع عمر بن عبد العزيز – وفي الناس يوسئذ دواب لأمير المؤمنين ، فتنزلوا ، ثم أمرهم فركبوا ، فدعا بعمسر بن عبد العزيز فسايرة حتى نزل بذى خشُب ، ثم أخمِهم فركبوا ، فدعا بعمسر بن عبد العزيز عليه ، ودعالًا رجلا ، فلما عليه ، ودعالله المناخذ عنه أثمره فركبوا ، فدعاهم رجلاً رجلاً ، فلما عليه ، ودعالله المناخذ عنه أثمره فركبوا ، فلما تنافذ عنه ألم الحدادة ، وراح من ذى خشُب ، فلما دخل الملاينة عَدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه ، فأخر الناس منه ، فلما تمرك المسجد ينظر إلى بنائه ، فأخر الناس منه ، فلما تمرك

(۲) ر: «نکره».

<sup>(</sup>۱) ب: «قاأنزاك». (۳) ب: «ثم دعا».

177 سنة ٩١

/١٢٣٦ فيه أحدً ، وبقي سعيد بن المسيّب ما يجترئ أحد من الحرّس(١) أن يخرجه ، وما عليه إلا رَيْطتان ما تساويان إلا خمسة َ دراهم في مُصَلَّاه ، فقيل له : لو قمتَ ! قال : والله لا أقوم حتى يأتى الوقتُ الذي كنتُ أقوم فيه . قيل : فلو سلَّمتَ على أمير المؤمنين ! قال : والله لا أقوم إليه . قال عمرُ بنُ عبد العزيز : فجعلتُ أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء آلًا بوي سعيداً حتى يقوم ، فحانت من الوليد نَظُرة إلى القبلة ، فقال : مَن فلك الجالس؟ أهو الشيخ سعيدُ بنُ المسيِّب؟ فجعل عمرُ يقول : نَعَمَ يا أميرَ المؤمنين ومين° حاله ومين حاليه ... ولو علم بمكانيك لقام فسلم عليك، وهو ضعيف البَصَر . قال الوليد : قد علمت حالم ، ونحن تأتيه فنسلم عليه ، فدار في المسجد حيى وَقَمْفَ عَلَى الْقَبْرِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى وَقَفَ عَلَى سَعَيْدٍ فَقَالَ : كَيْفَ أَنتَ أَيْهَا الشيخ ؟ فوالله ما تَـَحرَّك سعِيد ولا قام ، فقال : بخير والحمد لله ، فكيف أميرُ المؤمنين وكيفَ حالُه ؟ قال الوليد : خير والحمدُ لله . فانصرَف وهو يقول لعمر : هذا بقيَّة الناس، فقلت : أجل يا أمير المؤمنين .

قال : وقَسَم الوليد بالمدينة رَقيقًا كثيرًا عُجْمًا بين الناس، وآنية من ذهب وفضَّة ، وأموالاً وخَطَبَ بالمدينة في الجُمُعة وصلى بهم .

قال محمد بنُ عمر : وحد تني إسحاقُ بن يحيى ، قال : رأيتُ الوليد يَخطب على منبر رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم يوم َ الجمعة عام َ حَجَّ ، قد صَفَّ له جُندُه صَفَّين من المنبر إلى جدار مؤخر المسجد ، في أيديهم الجرزَة وتُمُمُد الحديد على العواتق ، فرأيتُه طَلَع في دُرَّاعة وقَلَمَنْسُوة ، ما عَليه رداء ، فصَعِد المنبر ، فلما صَعِد سلم ثم مُ جلس فأذن (٢) المؤذَّ نون ، ثم سكتوا ، فَتَخَطَّب الخطبة الأولى وهُو جالس ، ثم قام فخطَب الثانية قَائُمًا ، قال إسحاق : فلقيتُ رَجاءَ بنَ حَيُّوةَ وهو معه ، فقلتُ : هكذا يَتَصَنَّعُونَ(٣)! قال: نَنْعَمَ ، وهكذا صَنَّعَ معاوية فهلمَّ جَرًّا ، قلتُ: أَفَلَا تكلُّمه ؟ قال : أخبرَ أَنَّى قبيصة من كُذَّوَيب أنه كُلُّم عبد الملك بن مروان

<sup>(</sup>٢) ب: « وجلس وأذن ۽ . (۱) ر : والناس ۽ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثر: وتصنعون ع.

سنة ٩١ م

فأبنى أن يفعل ؛ وقال: هكذا خطّب عبان ، فقلتُ: والله ما خطّب هكذا ، ما خطّب عبان إلا قائمًا . قال رجاء : رُوى لم هذا فأخذوا به .

قال إسحاق: لم نر منهم أحداً أشد تجبراً منه .

قال محمد بن عمر : وقدم بطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمجمَّرِه وبكَسُّوَة الكَنَّعْبَة فَنَشُرِّرَ وعُلُقَتْ عَلَى حَبَال فى المسجد من ديباج حَسَنَ لَم يُرُ مَثَلُهُ قطّ ، فَنَشَرُها يومًا وطُويَ (١) ورفع .

قال : وأقام الحجّ الوليد بن عبد الملك .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عمالها في سنة تسعين، غير مكة فإن عامليها كان في هذه السنة خالد بن عبد الله القسّسريّ في قول الواقديّ.

وقال غيرُه: كانت ولايمة مكة في هذه السنة أيضًا إلى عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) ب: وثم طوى ٥.

# ثم ّ دخلت سنة اثنتين وتسعين ذكر الأَحداث التي كانت فيها

فين ذلك غَزَّوة مُسَلمة من عبد الملك وعمر بن الوليد أرض الرّوم ، فَفُتُرِج عَلَى يَدَى مُسَلمة حُصُون ثلاثة ، وجَلَّلا أهلُ سُوسَنَة إلى جَوَّف أرض الرَّوم .

### [ فتح الأَندلس ]

وفيها غزا طارق بن أزياد مولتى موسى بن نصير الأندلس فى اثنى عشر ألفاً، فلقى مملك الأندلس – زَعَم الواقدى أنه يقال له أدرينوق ، وكان ربحلاً من أهل أصبيهان ، قال : وهم مملكك عتجم الأندلس – فرَحتف له طارق بجتميع مَن معه ، فزحف الأدرينوق فى سرير الملك ، وعلى الأدرينوق تاجه وقفقاً أنه وجميع الحلية التى كان يملبسها الملوك ، فاقتتلوا قيالاً شديداً حتى قتتل الله الأدرينوق ، وفتتح الأندلس سنة الثنين وتسعن .

وفيها غَزَا - فيا زَعمَ بعضُ أهل السير - قتيبة سجستان يريد رُتبيل الأعظم والزّابل ، فلما نرّل سجستان تلقته رُسُلُ رُتبيل بالصّلح ، فَقَبل ذلك وانصرف ، واستعمّل عليهم عبد ربّه بن عبد الله بن عُمِيرَ اللّهُ عَنْ عُمِيرَ اللّهُ عَنْ عُمِيرَ .

وحَجَّ بالناس في هذه السنة عمر ُ بن ُ عبد العزيز وهو على المدينة ، كذلك //١٢٣٦ حد ثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشّر . وكذلك قال الواقدي وغيره .

وكان عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمَّالها في السنة التي قَسَلْمُها .

# ثم " دخلت سنة ثلاث وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فماً كان فيها من ذلك غَرَّوة العباس بن الوليد أرض الرَّوم، فَمَتَىح الله على يديه سَمَسْطيَّة .

وفيها كانت أيضاً غَنزُوه مَرُوان بن الوليد الرَّومَ . فَسَلَعَ خَسَوْجَرَة . وفيها كانت غزوة مَسلسَمة بن عبد الملك أرضَ الرَّوم ، فافتَنَع ماسةً وحصنَ الحديد وغَنزالة وبرجمة من ناحمة صَلطية .

[ صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد] وفيها قَشَلَ قتيبة ملك خام جرد ، وصالَحَ ملكخُوارَزْم صُلْحًا مجدّدًا . • ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

آذكر على بن السد، عن طُفيل بن مر داس العتمى وعلى بن جاهد، عن حنبل ١٢٣٧/٢ ابن إياس والحسن بن رشيد، عن طُفيل بن مر داس العتمى وعلى بن جاهد، عن حنبل ١٢٣٧/٢ ابن أبي حريدة ، عن مر زُبُان قُهِ سئان وكليب بن خلَف والباهلية بن وغيرهم وغيرهم و وقد ذكر بعضهم ما لم يتذكر بعض فألفته ان مليك خُوارزم كان ضعيفاً، ففلكبه أخوه خُورزاد على أمره وخورزاد أصغر منه و فكان إذا بلغه أن عند أحد من هو منقطع إلى المليك جارية أو دابة أو متاعاً فاخرا أرسل فاختد من، أو بلكفه أن الأحد منهم بننا أو اختا أو امرأة جميلة أرسل إليه فقصبه ، وأختد ما شاء ، وجس ما شاء ، لا يمتنع عليه أحد ، ولا يمنتعه طال ذلك منه عليه كتسب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه يريد أن يسلمها إليه ، طال ذلك منه عليه كتسب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه يريد أن يسلمها إليه ، وبعث في وبعث إليه بمناتيج مدائن خُوارزم ، ثلاثة مفاتيج من ذهب ، واشترط عليه أن يتصاد من كان يُضاد ه ، يستحكم فيه بما يسرّى ، وبعث في يتدف وبهد الله رساله اله من مرازيته ولا دهاقيته على ما كتسب به ذلك رسله ، ولم يمطلع أحدًا من مرازيته ولا دهاقيته على ما كتسب به

إلى قُتيبة ، فقلَد متْ رسلُه على قتيبة َ فى آخر الشتاء ووقت الغَرُّو ، وقد تهيَّأُ للفَزُّو، فأظهَرَ قتيبة أنه يريد السُّغْد ، ورجع رُسُل خوارزم شاه إليه بما ُيحبّ من قيمَل قتيبة ، وسار واستخلف على ممّرُوّ ثابتاً الأعور مولمَى مُسلم. قال: فَتَجَمَعَ مَلُوكَتُهُ وَأَحْبَارُهُ وَدَهَاقَـيْنَهُ فَقَالَ: إِنَّ قَتَيْبَةً يَرِيدُ السُّغُلْدُ، وَلِيسَ بِغَازِيكُم ، فَهُلُمَّ نَتَنعُم فَى رَبِيعِنَا هَذَا . فَأَقْبَلُوا (١) عَلَى الشرب(٢) ، والتنعم، وأمنوا عند أنفسهم الغيزو .

1 4 4 4 7

قال : فلم يشعروا حتى نزل قتيبة ُ في هَـزَارَسُب ُ دُونِ النهر ، فقال خُوارَزْم شاه الأصحابه: ما تَرَوْن؟ قالوا: نَرَى أَنْ نقاتله (٣)، قال: لكني لا أرى ذلك ، قد عجز عنه من هو أقوَى منا وأشد شُوكيَة " ؛ ولكني أرَى أن نَصرِفه بشيء نؤديه إليه ، فنصرِفه عامنا<sup>(١)</sup> هذا ، ونرى رأيـَنا . قالوا: ورأينا رأيك. فأقبـَل خُـوارَزم شاه فنـَرَل في مدينة الفيـيل من وراء النهر . قال : ومدائن خوارزم شاه ثلاث مدائن يطيف بها فارقين واحد ، فمدينة الفيل أحصهن، فنزلها خوارزم شاه 🔃 وقتيبة في هزارسب دون النهر لم يعبره بينه وبين خوارزم شاه نهر بلخ ــ فصالحه على عشرة آلاف رأس، وعين ومتّاع، وعلى أن يُعينَه على ملك خام جرد ، وأن يَـنَّى َله بما كتَتَب إليه ، فقبل ذلك منه قتيبة ، ووَفَى له . وبعث قتيبة أخاه إلى مكلك خام جرد ، وكان يُعادى خوارزم شاه ، فقَـاتلـه ، فقتـكـه عبدُ الرحمن ، وغـكـب على أرضه وقـَـَدمِ منهم عَلَى قتيبة بأربعة آلاف أسير ، فقتـَـَلَـهم ، وأمر قتيبةُ ۖ لمَّا جاءه بَهِم (٥٠) عبد الرحمن بسريره فأخبرج وَبَرَز للناس. قال: وأمر بقتل الأسرى فقتيل بين يديه ألف وعن يمينه ألف وعن يساره ألف وحَلَف ظهره ألف. قال : قال المهلَّب بن إياس : أخذت يومئذ سيوف الأشراف فَضُرِبَ بِهَا الْأَعْنَاقِ ، فكان فيها ما لا يَقطَعَ وَلا يَمَجرَح ، فأخذوا سَيَشْفي فلم يُضْرَب به شيء إلا أبانه، فحسَدني بعضُ آل قتيبة ، فغمز الذي يضرب أن أصفح به ، فصفتح به قليلا ، فوقع في ضرس المقتول فشكسَه . قال أبو الذَّيال: والسيف عندى . قال: ودفع قتيبة ُ إلى خوارزم شاه أخاه

<sup>(</sup>۱) ب: وفهلموا ه . (۲) ر : والشراب ه . (۳) ب : ونقاتل ه . (٤) ب : وعامتنا ه . (۵) کذا نی ب ، ونی ط : ولما جاه مهم أخاه عبد الرحمن ه .

ومَن كان بخالفُه فقَـتَلَّهم ، واصطفَى أموالَهم فبعث بها إلى قتيبة ، ودخل قتيبة مدينة َ فيل ، فقبَلِ من خوارزم شاه ما صالحه عليه ، ثم رَجَعَ إلى هزارس . وقال كمعت الأشقري :

ورامَهاقبلك الفَحْفَاحَةُ الصَّلفُ(١) هَشُّ المكاسر والقَلَبُ الذي يَجفُ ما دون كازَهَ والفَجْفَاجُ مُلتَحِف فَهُمْ ثِقَالَ على أكتافها عُنُفُ وبسُخرَاء قبُورٌ حشوها القُلَف(٢) ١٢٤٠/٢ أَيِامُهُ ومَسَاعي الناس تخْتَلِفُ قُرَّى وريف فمنسوبُ ومُقْتَرَف لوكنتَ طاوَعت أهلَ العجز مااقتَسَمُوا سبعين أَلفاً وعز السُّغْد مُؤْتَنفُ لئن تأخُّ عن حوبائك التَّلَفُ ولا يفوتُك مما خلَّفُوا شَرَفُ

رَمَتْكَ فِيلٌ بما فيها ومَا ظَلَمَتْ لا يُجْزِئُ الثُّغْرَ خَوَّارُ القَنَاة وَلَا هل تَذْكُرونَ ليالى التَّرك تَقتُلُهُمْ لم يَركَبُوا الخيلَ إلا بعدما كبروا أنتم شباس ومرداذان محتقر إنى رأيتُ أبا حفص تُفَضِّلُهُ قيس صريح وبعضُ الناس يجْمَعُهُمْ وفي سمرقندَ أُخرى أنت قاسمُهَا ما قَدَّمَ الناسُ من خير سبقتَ به قال : أنشدني على بن مجاهد :

» رَمَتُنْكُ فيلُ بِمَا دون كاز ... »

قال : وكذلك قال الحسن بن رشيد الحُوز جاني ؛ وأميًّا غيرُهما فقال : . . . رمتك فيل مجا فيها ....

وقالوا : فيل مدينة سَمَر قَسَنْد؛ قال : وأثبتها عندى قول على بن مجاهد . قال: وقال الباهليمون: أصاب قتيبة من خُوارزم مائة ألف رأس . قال: وكان خاصَّة ُ قتيبَة كلموه سنة ثلاث وتسعين وقالوا : الناس كانُّون قَـَدَمِوا ١٢٤١/٧

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٤ : ٢٩٩، ياقوت ٦ : ١٤٤. والفجفاجة : الكثير الكلام.

<sup>(</sup>٢) رواية البيت في الأغاني :

منهم شنَاسٌ ومرداذاء نعرفه وفسخراء قبورٌ حَشُوها القُلُفُ قال في شرحه « : شناس اسم أبي صفرة ، فغيره وتسمى ظالمًا ، ومرداذاء : أبو أبي صفوة ، وسموه بسراق لما تعربوا . وفسخراء : جده وهم قوم من الحوز من أعمال أهل عمان ، فزلوا الأزد ثمادعوا أنهم صليبة صرحاء منهم » .

من سيجيستان فأجمتهم عامتهم هذا، فأبي. قال: فلمّا صالح أهل خُوارزم سارَ إِلَى السَّعْد، فقال الأشقريّ :

لو كنتُطاوعتُ أَهَلِ العَجْزِمَا قَتَسموا سبعين أَلفا وعزَّ السُّغْد مُوتَنف

#### [فتح سمرقند]

قال أبوجعفر : وفى هذه السنة غزا قُتيبة بنُ مُسلم منصرفَه من خُوارزم سَمَرٌ قند ، فافتتَنَحها .

### ذكر الحبر عن ذلك :

قد تقد م ذكرى الإسناد عن القوم الذين ذكر على "بن محمد أنه أخذ عنهم حين صالح قبية صاحب خوارزم ، ثم ذكر ملوجا في ذلك أن قبية لما قبض صلح خوارزم قيام إليه المجشر (١) بن متراحم السلّمي فقال: إن لى حاجة ، فأخلاه ، فقال: إن أردت السلّف يوميا من الدهر فالآن، فإنهم أمن أد من أن تأتيمهم من عامك هذا ، وإنما بينك وبينهم عشرة أيام . قال : أشار بهذا عليك أحد ؟ قال : لا ، قال : فأعلمته أحداً ؟ قال : لا ، قال : والله أن تكلم به أحد لأضربن عنقك . فأقام يومه ذلك ، فلما أصبح من الغد دعا عبد الرحمن فقال : سر في الفرسان والمرامية ، وقد م الأثقال به مرو ، وضمى عبد الرحمن بنا الأثقال إلى مرو ، وضمى عبد الرحمن بنا الأثقال إلى مرو ، وضمى عبد الرحمن في المرامية ، وقد م ينشبع الأثقال بريد مرو يومه كله ، فلما أمسى كتب إليه : إذا أصبحت فرجه الأثقال إلى مرو وسر في الفرسان والمرامية نحو السّعد، واكتم الأخبار، فإن الأثرار .

قال : فلما أتى عبدَ الرحمن الخبرُ أَمَرَ أصحابَ الأثقال أن يمضوا إلى مَرْوَ ، وسار حيث أمرَه ، وخطَب قتيبةُ الناسَ فقال :

إن الله قد فتَسَح لكم هذه البلدة في وقت الغَزْوُ فيه ممكن ، وهذه (١٠) السُّغد شاغرَةً برِجِلها ، قد نَقَضُوا العَمهْد الذي كان بيننا،منعونا ما كنّا 7 £ 7 / ¥

<sup>(</sup>١) ط: «المجر»، تحريف. (٢) ب: «هذه».

سنة ٩٣

صالَمَحْنَا عليه طرخون َ ، وصَنعوا به ما بَكَفَكُم ، وقال الله : ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَهُمْ اللهِ : ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَهُمَا يَكُونَ مَكَثَ اللهُ اللهِ : ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا خَوَارِزِم وَالسُّغْدَ كَالنَّصْير وَقُرْيَظَة ، وقال الله : ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا فَدُا أَخَاطَ اللهُ مِنَا ﴾ (١) .

£ VY

قال: فأنّ أَلْسُغُد وقد سَبقة إليها عبد الرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً ، وقدَم عليه قنيبة أفي أهل خُوارزم وبمُخارَى بعد ثلاثة أو أربعة مِن نزول عبدالرحمن بهم، فقال: إناإذا نَزَلنابساحة قوم (فَسَاء صَبّاحُ المُنْذَرِينَ ﴾(٣).

فحصر هم شهراً ، فقاتلة وا فحيصارهم مراراً من وجه واحد .

وكتب أهل السَّعْد وخافوا طول الحصار إلى ملك الشاش وإخشاذ مَرْغانة: إن العرب إن ظفر وا بنا عادوا<sup>(4)</sup> عليكم بمِثِل ما أتتونا به ، فانظر وا لانفسكم. فأجمتعوا على أن يأتوهم، وأرسكوا إليهم: أرسلوا من يشغلهم حى نبيت

عسكرَهم .

قال : وانتخبوا فحرْساناً من أبناء المرازية والأساورة والأشداء الأبطال ١٢٤٣/٢ فوجهوهم وأمروهم أن يبيتوا عسكرهم، وجاءت عيونُ المسلمين فأخبروهم . فانتخب قتبة ثلمائة أو سهائة من أهل النّجندة، واستعمل (٥٠ عليهم صالح ابن مسلم، فصيرهمُ في الطريق الذي يخاف أن يُؤتى منه. وبعث صالحُ عيوناً يأتونه بخبر القوم ، ونزل على فرستخبَن من عسكر القوم ، فرجعت إليه عيونه فأخبروه أنهم يصلون إليه من ليلتهم ، ففرق صالحٌ خيلة ثلاث فرق، فجعل كميناً في موضعين ، وأقام على قارعة الطريق ، وطرقهم فرق المشركون ليلا ، ولا يملمون بمكان صالح ، وهم آمنون في أنفسهم من أن يتلقاهم أحد دون العسكر ، فلم يتعلموا بصالح حي غشوه . قال : فشد وا عليه حرج الكمينان فاقتتلوا . قال : وقال ربط أبناء وربط من البناء وبينهم فا رأيتُ قبط كانوا أشد قتالا من أبناء وربط من البناء ولا أصبر ، فقعلناهم فلم يتُعلق منهم إلا نفر "بسر ، وحوّرينا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح:١٠٠ . (٢) سورة الفتح:٢١. (٣) سورة الصافات:١٧٧

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « أغاروا » . ( ه ) ب : « فاستعمل » .

سلاحتهم، واحتنززنا رموسهم، وأسرنا منهم أسرى، فسألناهم عمن قبتلنا، فقالوا : ما قتلم إلا ابن ملك ، أو حظيماً من العنظماء ، أو بسطلاً من الابطال ؛ ولقد قتلم رجالا إن كان الرجل ليعدل بمائية رجل . فكتسنا على آدانهم ، ثم دخلنا العسكر حين أصبحنا وما منا رجل إلا معلنى رأسنا معروفاً باسمه ، وسلبنا من جيد السلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب ووطاب فرهمة ، فنفلنا قنيبة ذلك كله وكسر ذلك أهل السند، ووضع قنيبة عليهم الحبانيق ، فرماهم بها ، وهوفى ذلك يتقاتلهم لا يتقلع عنهم ، وناصحته من معه من أهل بسخارى وأهل خوارزم ، فقاتلوا قبتالا شديداً ، وبذلوا أفسده

1441/1

فأرسل إليه غوزك: إنما تقاتلى بإخوتى وأهل بيتى من العتجم ، فأخرج إلى العرب ، فغضب قتيبة ودعا الجدل فقال: اعرض الناس، وسيز، أهل العرب ، فغضب قتيبة ودعا الجدل فقال: اعرض الناس، وسيز، أهل يدعو برجل رجل . فيقول: ما عندك ؟ فيقول العريف: شجاع ، ويقول: ما هذا ؟ فيقول : حبّان ، فسمى ما هذا ؟ فيقول : جبّان ، فسمى قتيبة الجنبيناء الأنتان ، وأخذ خيلهم وجيلة سلاحهم فأعطاه الشَّججَعان والمختصرين ، وتوك لهم رَثُ السلاح ، ثم رحف بهم فقاتلهم بهم فرسانا ورجالاً ، ورمَى المدينة بالمجانيق ، فشكم فيها ثُلهمة فسد وها بغرائر الدنين ، ويجالاً ، ورمَى المدينة بالمجانيق ، فشكم فيها ثُلهمة فسد وها بغرائر الدنين ، وجال مجل حتى قام على التأهمة فشتم قتيبة أوكان مع قتيبة قوم أرماة ، وجال لم قتيبة : اختاروا منكم رجلين، فاختاروا ، فقال : أيكما يترمي هذا الرجل ، فإن أصابة فله عشرة كم الاف ، وإن أخطأه قُطعت يده ؟ قتلكاً أحد ما ويقد م الآخر كه ، فواه الم يعشرة كالاف .

قال : وأخبرَ نَا الباهليَّون ، عن يحبي بن خالد، عن أبيه خالد بن باب مولى مُسلِم بن عمرو، قال : كنتُ فى رُمَاة قتيبة ، فلما افتتحنا المدينـة صعدتُ السور فأثيتُ مُقامَ ذلك الرَّجل الذي كان فيه فوجدتُه ميتـاً على ١٢٠٠/٢ الحائط ، ما أخطأت النُشابة عينـه حي خرجتُ من قـَفاه ، ثم أصبحوا من غد فرموا المدينة ، فتُلكَموا فيها . وقال قتيبة : ألحوا عليها حتى تَعبرُ وا الثلثة، فقاتلوهم حتى صاروا على ثُلثة المدينة، ورماهم السّغد بالنشاب، فرَضَموا تَرَستهم (١) فكان الرجل يضعُ ترسمة على عَيِنه ، ثم َ يَعمل (٢) حتى صاروا على الثلمة ، فقالوا له : انصرف عنا اليوم حتى نصا لحمّك غداً .

فأما باهلة فيقولون : قال قُتُيبة: لانصالحهم إلا ورجالُنا على الثلُّمة، ومجانيفُنا تَمخطِر على رءوسيهم ومدينتهم .

قال: وأما غيرُهم فيقولون: قال قتيبة: جَرَعَ العبيدُ ، فانصر فوا على ظفر كم ، فانصر قوا، فصالمحهم من الغد على ألنى ألف وماثتنى ألف(<sup>(7)</sup> فى كل عام ، على أن يُعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس ، ليس فيهم صبى ولا شيخ ولا عيب، على أن يُخلُوا المدينة لقتُدية فلا يكون لم فيها متقاتيل ، فينُهنتى له فيه مسجد فيدخل ويصلى ، ويُوضَع له فيها منبرَرَ

قال : فلما تم الصلح بعث قنية عشرة ، من كل خُمس برجلين ، فقبَ ضموا ما صالحوهم عليه ، فقال قنية : الآن ذلوا حين صار إخوافهم وأولادهم في أيديكم . ثم أخلوا المدينة وبنوا مسجداً ووضعوا منبراً ، ودخلكها في أربعة آلاف انتخبهم ، فلما دخلكها أنتى المسجد فصلى وخطب ثم تتغدًى ، وأوسل إلى أهل السُّغد : من أراد منكم أن يأخذ متاعة فليأخذه ، فإن لست خارجًا منها ، وإنما صنعت هذا لكم ، ولست تخد منكم أكثر عما صالحتكم عليه ، غير أن الجُند يقيمون فيها .

1727/4

140

قال: أما الباهليتون فيقولون: صالتحقهم قتيبة على مائة ألف رأس ، وبيوت النيران وحلية الأصنام ، وقتيستس ما صالحهم عليه ، وأتى بالأصنام ، فسليت ؛ ثم وضعت بين يديه ، فكانت كالقسّر العظيم حين جمعت ، فأمّر بتحريقها ، فقالت الأعاجم : إن فيها أصناماً من حرقها هملك، فقال قتيبة . أنا أحرقها بيدى ، فجاء غوزك ، فجعًا بين يديه وقال:

<sup>(</sup>۱) ب: « ترسهم » . (۲) ب: « و يحمل » . (۳) بعدها في ب: « مثقال » .

۲۲۵ ٤٧٦

أيها الأمير، إن شكرك على واجب، لا تتعرض لهذه الأصنام ؛ فَدَعا قتيبة بالناروأخلدَ شُمُلة بُهيله، وخرج فكبر، ثم أشعلها، وأشعل الناس فاضطرمت، فوجد وامن بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال.

. . .

قال : وأخبرَ المخلك بن حمزة بن بيض، عن أبيه، قال : حدثنى من شهد قنية وفتنع سمرقند أوبعض كُور خراسان فاستخرجوا منها قد وراً عظاماً من نُحاس، فقال قتيبة لحضين : يا أبا ساسان ، أثرًى رقاش كان لم مثل هذه القُدُور ؟ قال : لا ، لكن كان لعينلان قيد ر ميثل هذه القدور، فضحك قنية وقال : أدركت بشارك .

قال : وقال محمد بنُ أبى عُبِسَينة لسلَمْ بن قتيبة بين يدَى سليانَ بن على : إنّ العَجَمَ ليعِدِّرون قتيبة الغدرَ إنه غدر بِخُوارَزْم وَسَمَوْقَنَدْ .

قال : فأخبرنا شيخٌ من بنى سَدُوسَ عن حَمْزةَ بن بيض قال : أصاب قتيبة بخراسان بالسُّفد جارية من ولد يترد جرد ، فقال : أترون ابن هذه يكون همجينا ؟ فقالوا : نعم ، يكون همجيناً من قبل أبيه ، فبعث بها إلى الحجاج ، فبعث بها الحجاج إلى الوليد ، فولدت له يزيد ابن الوليد .

1 7 2 7 / 1

قال: وأخبرًا بعض الباهلين، عن نهشك بن يزيد، عن عمه - وكان قد أدرك ذلك كلّه - قال: لما رأى غوزك الحاح قتيبة عليهم كتتب إلى ملك الشاش وإخشاذ فرَغانة وخاقان: إنا نحن دونكم فيا بينكم وبين العرب، فإن وصل إلينا كنم أضعيف وأذل ، فهما كان عند كم من قوة فابد لوها؛ فنظروا في أمرهم فقالوا: إنما نتُوتتي من سقيلتنا، وإنهم لا يتجدون كوجدنا ، ونحن معشر الملك المعنون بهذا الأمر ، فانتخوا أبناء الملك وأهل النجدة من فينان ملوكهم ، فلبخرجوا حتى يأتوا عسكر قتيبة فليبت، فإنه مشغول بحصار السنّفد ، فغعلوا ، ولوا عليهم ابنا لخاقان ، و وقو وقد

ت ۹۲

أجمىعوا أن يبيتوا العسكر ، وبلغ قتيبة أفانتخب أهل النجدة والبأس ووجوه الناس ، فكان شعبة بن ظهير وزُهمير بن حيان فيمن انتُخب ، فكانوا أربعمائة ، فقال لهم : إن علوقكم قد رأوا بلاء الله عندكم ، وتأييد ، إياكم في مُراحقَنتكم وشكائمرتكم ، كل ذلك يُفلجكم الله عليهم " ، فأجمعوا على أن يُحتالوا غرِّتكم وبياتكم ، واختاروا دهاقينهم ومُلوكهم ، وأنم دهاقين العرب وفُرسانهم ، وقد فضلكم الله بدينه، فأبلُوا الله بلاء "حسناً ٢٢٠٨/٢ تستوجبون به الثواب ، مع الذَّب عن أحسابكم .

قال: ووضّع قتية عيوناً على العدو حتى إذا قررُبوا منه قدر ما يتصلون إلى عسكره من الليل أدخل الذين انتخبهم ، فكلسهم وحقشهم ، واستعمل عليهم صالح بن مسلم ، فخرجوا من العسكر عند المغرب، فساروا، فنزلوا على فرسخين من العسكر على طريق القوم الذين وصفوا لم ، ففرق صالح خيله، وأكن كميناً عن يمينه، وكميناً عن يساره، حتى إذا منضى نصف الليل أو ثلثاه، جاء العدو باجناع وإسراع وصمت، وصالح واقف في خيله، فلما رأوه شدوا عليه، حتى إذا اختلفت الرماح شد الكمينان عن يمين وعن شيال ، فلم نسمع إلا الاعتزاء، فلم نتر قوماً كانوا أشد منهم .

قال: وقال ربحل من البَراجم: حد ثنى زُهير أوشُعبة قال: إنا لنختلف عليهم بالطعن والضرب إذ تبينت تحت الليل قُمينية ، وقد ضربت ضربة أعجبتنى وأنا أنظر إلى قتية ، فقلت : كيف ترى بأبي أنت وأى ! قال : اسكت دق الله فاك ! قال : اسكت دق الله فاك ! قال : فقلناهم فلم يُفلت منهم إلا الشريد ، وأقسنا نتجوى الأسلاب وفحنز الروس جتى أصبحننا ، ثم أقبلنا إلى العسكر ، فلم أر جماعة قط جاءوا بمثل ما جننا به ، ما منا رجل الا معلق رأساً معروفاً باسمه وأسير في وثاقه .

قال: وجثنا قُنْيبة َ بالرءوس، فقال: جزاكم الله عن الدَّين والأعراض خيراً. ١٢٤٩/٢ وأكرَمنى قنيبة من غير أن بكون باح لى بشىء ، وقرن بى فى الصّلة والإكرام حيّان العَـدَوَىّ وحُلْيَساً الشّبيانيّ ، فظننتُ أنه رأى منهما مثلَ الذّي رأى عة ٩٧ ك

منتى ، وكسرذلك أهل السُّغْد، فطلبوا الصلْح، وعَرَضوا الفيدْية فأبى . وقال : أنا ثائر بدم طَرْخون ، كان مولاى وكان من أهل ِ دَمَيَ .

قالوا: حدَّ شَعْرُوبِنُ مسلم، عن أبيه، قال: أطال قنيبة المُقام، وشُلمت الثلمة في سَمِقَند. قال: فنادى مناد فصيح بالعربية يسَمْتُم قنيبة ؛ قال: فقال عرو بن أبي زَهدم : ونحن حول قنيبة المحدونية فقال عرو بن أبي زَهدم : ونحن حول قنيبة الدرواق قنيبة فاطلعت، مسرعين، فككفنا طويلا وهو مُليح بالشم، فجنت لل رواق قنيبة فاطلعت، فإذا قنيبة محتسب بشمسلة يقول كالمناجي لنفسه : حي متى يا سموقند يعشش فيك الشيطان! أما والله لن أصبحت الأحاول من أهلك أقصى عائمة المنافقة المنافق

قال: وأما باهلة فيقولون: سار قنيبة فيجعل النهر يمينه حتى ورد بُخارى، فاستنهضهم معه، وسار حتى إذا كان بمدينة أربنجين، وهى التى تُعجلب منها اللبود الأربنجينية، لقيهم غوزك صاحب السَّفد فى جمع عظيم من اللهو وأهل الشاش وفتر غانة، فكانت بينهم وقائع من غير مُزاحفة، كلّ ذلك يَنظهر المسلمون، ويتحاجزون حتى قربوا من مدينة سَمَر قند، فتراحفوا يومئذ، فتحمل السَّفد على المسلمين حملة حقلموهم حتى جازوا عسكرهم، ثم كرّ المسلمون عليهم حتى ردوهم إلى عسكرهم، وقستَسَل الله من المشركين عمددًا كثيراً، ودخلوا مدينة سمرقند فصالتحوهم.

قال : وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أي صَغيرة ؛ قال : وأيت خيلا يومئذ تُطاعِن ُ خيل المسلمين ، وقد أمريومئذ قيبة بُسَريره فأبرز ، وقعد عليه ، وطاعتوهم حتى جازوا قتيبة ، وإنه لمُحتَّب بسيفه ما حلَّ حبَّوته ، وانطوت عبنتها المسلمين على الذين هز موا القلب ، فَهَذ مَوهم حتى رد وهم إلى عسكرهم ، وفتيل من المشركين عدد كثير ، ودخلوا مدينة سمر قند فصالحوهم ، وصنع غوزك طعاماً ودعا قُتيبة ، فأتاه في عدد من أصحابه ، فلما تَعَدى استوهب منه سمرقند ، فقال المملك : انتقل عنها ، فانتقل عنها ، والا قُتيبة : ﴿ وَأَنْهُ الْمَلَكِ عَنْهُ مِنْهُ وَنَهُ وَكُمُ اللّهُ الْمُلّى ﴾ وَنَهُ وَنَهُ وَنَهُ وَكُمُ اللّه اللّ

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٥٠ ، ١٥ . .

قال : وأخبرَنا أبو الذّيال ، عنْ عمر بن عبد الله التميمى ، قال : حد "نى الله الني سرّحه قُنيبة إلى الحبجاج بفَتح سموقنند ، قال : قدمتُ على الحبجاج فوَجهنى إلى الشأم ، فقلم شها فلخلت مسجد ها ، فجلتُ قبل طلوع الشمس وإلى جنني رجلٌ ضرّير ، فسألتُه عن شيء من أمر الشأم ، فقال : إنك ١٢٠١/٢ لفريب ، قلتُ : من خراسان . لفريب ، قلتُ : من خراسان . قال : من أى بلد أنت ؟ قلتُ : من خراسان . قال : ما أقد ملك ؟ فأخبرتُه ، فقال : والذي بعث محددًا بالحق ما افتتحتموها إلا غدوراً ، وإنكم يا أهل خراسان كلدين تسلبُون بنى أمية ملكمَهم ، وتنقَضُون دمش حَجرًا حَجرًا .

قال : وأخبرَ لا العلاءُ بن جرّب م قال : بلَـ هَـنَى أَن قَنِيةَ لما فتحَ سَمَرَقَنَد وَقَـفَ على جَبَـلَها فنظر إلى الناس متفرّقين فى مُروج السُّهُمُّـد ، فتمثّلُ قولُ طَرَقة :

وأرْتَعَ أقوام ولسولا مَحَلُّنا بمَخشِيَةٍ ردُّوا الجمال فَقَوَّضُوا

قال : وأخبَرَزَا خالدُ بن الأصفيَح ، قال : قال الكُسيَت :

كانت سعرقندُ أحقاباً يَمانيةً فاليوم تَنْسُبُهَا قَيْسِـةً مُضَرُ

قال : وقال أبو الحسن الحُسُميّ : فدعا قتيبةُ نهارَ بنَ تَـوْسَـعة حين صالـَح أهلَ السُّقْك ، فقال : يا نهارُ ، أين قولك :

أَلا ذَهَبَ الغزْوُ المُقَرِّبُ للغنَى وماتَ النَّدَى والجودُ بَعْدَ المهلَّبِ أَقَاما بِمرْوِ الرَّوذ رَهْنَ ضَريحهِ وقَدْ غُيبًا عن كلِّ شَرْقِ ومغْرِب أَفَخَرُوْ هذا يا نهارُ ؟ قال: لا ، هذا أحسنُ (١) ، وأنا الذي أقول:

ومَا كَانَ مُذْ كُنًا ولا كان قَبَلَنا . ولا هو فيها بعدَنَا كَأَبِن مُسلم أُعمَّ لأَهل الترُك قَتْلاً بسيْفِهِ وأكثرَ فينا تَقْسِماً بعدَ مَقسم

<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء ٢٣٥ : ﴿ إِنَّ الذِّي أَنْتَ فِيهِ لِيسَ بِالغَزُو وَلَكُنَّهُ الحَرِبِ ۗ .

قال: ثم ارتحل قتيبة واجعاً إلى مرو ، واستخلف على سموقند عبد الله ابن مسلم ، وخلف عنده جنداً كثيفاً ، وآلة من آلة الحرب كثيرة ، وقال : لا تدعن مسركا يدخل باباً من أبواب سموقند إلا محتوم اليد ، وإن جفت الطينة قبل أن يَخرُج فاقتله ، وإن وجدت معه حديدة "بسكيناً فا سواه فاقتله ، وإن أغلقت الباب ليلا فوجدت فيها أحداً منهم فاقتله ، فقال كعب الأشقري – ويقال رجل من جمعي :

كُلَّ يَوْم يَحْوِى قتيبَةُ نَهِباً ويَزيدُ الأَموالَ مَالاً جليداً باهلَّ قَدُ أَلبِسَ التاجَ حتَّى شاب منهُ مَقارِقٌ كَنَّ سُودَا دَوَّخ السُّغد بالحرَاء قُعُودَا فَوَ السُّغد بالحرَاء قُعُودَا فَوَ السُّغد بالحرَاء قُعُودَا فَوَ السُّغد بالحرَاء قُعُودَا فَوَ السُّغد بالحرَاء قُعُودَا كلما حَلَّ بلكَّى الوليدا كلما حَلَّ بلكم أَو أَتَاهَا تَرَكتْ خَيْلُهُ بها أخدُودَا قال : وقال قتيبة أ: هذا المسّلاء أن لا عداء عيرين ، لأنه فتتح خُوارِذ م وسَمِقَتْد في على واحد ؛ وذلك أنّ الفارس إذا صرّع في طلق واحد عيرين قبل : عادى بين عيدين . ثم انصرف عن سمِقَتَد فأقام بمرّو .

1707/7

وكان عامله على خوارزم إياس بن عبد الله بن عمرو على حربها ، وكان ضعيفاً . وكان على خراجها عبيد الله بن أبي عبيد الله مولى بني مسلم . قال : فاستضعف أهل خوارزم إياساً ، وجمَعنعوا له ، فكتَتب عبيد ألله إلى قتيبة ، فبعث قتيبة عبدالله بن مسلم في الشتاء عاملا ، وقال : اضرب إياس بن عبد الله وحيان النبيطي مائة مائة ، واحلقهما، وضماً إلىك عبيدالله بن أبي عبيد الله ، متولى بني مسلم ، واسمَع منه فإن له وفاء . فضي حتى إذا كان من خوارزم على سكة ، فدرس إلى إياس فأنذر من فضي حتى إذا كان من خوارزم على سكة ، فدرس إلى إياس فأنذر وقتد عن وقد م فاحد تعيان فضربه مائة وحلقة .

قال : ثُمُ وَجِدَة قتيبةُ بعد عبد الله المغيرة بن عبد الله في الجنود إلى خُوارَزم ، فبكَفهم ذلك ، فلما قبّدم المغيرة اعتزل أبناء الذين قتكهم

۹۲ ت

خُولرزم شاه ، وقالوا : لا نعينك ، فيَهرَب إلى بلاد النَّرْك. وقد مالمغيرةُ فُسَبَى وَقَسَّلَ ، وصالَحَهُ الباقون ، فأخذ الجزْية . وقَدَم على قتيبة ، فاستعمله على نيسسابور .

#### [فتحطليطلة]

وفى هذه السنة عَزَل موسى بنُ نُصَير طارقَ بنَ زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة .

ذكر الخبر عن ذلك :

ذكر محمد بن عمر أن موسى بن نُصير غَضَب على طارق فى سنة للاث وتسعين، فشخص إليه فى رجب منها، ومعه حبيب بن عُمَّبة بن نافع الفيه أي ، واستخلف حين شخص على إفريقية ابنه عبدالله بن موسى بن نُصَر موسى إلى طارق فى عشرة آلاف، فتلقاه، فترضاه فرضي عنه، وقبل منه علمرة، ووجهه منها إلى مدينة طُليبُطلة \_ وهى من قُرطبة على عشرين يوما (۱) \_ فأصاب من عظام ملدائن الاندلس، وهى من قُرطبة على عشرين يوما (۱) \_ فأصاب فيها مائدة سُليبان بن داود، فيها من الذَّهب والحقوه ما اللهُ أعلم به .

قال: وفيها أجدَبَ أهلُ إفريقية جدَهُ بأَ شديداً، فخرج موسى بنُ نُصير فاستسقّى ، ودعا يومنذ حتى انتصف النهارُ ، وخطّب الناسُ ، فلما أراد أن يسَزِل قيل له : ألا تَدْعو لأميرِ المؤمنين! قال : ليس هذا يوم ذاك . فسُقُوا سَقَيْاً كَفَاهمْ حيناً .

[ خبر عزل عمر بن عبدالعزيز عن الحجاز ]

وفيها عُزُل عمر بن ُ عبد العزيز عن المدينة .

ذكر سبب عزل الوليد إيّاه عنها:

وكان سبب ذلك في أدكر - أن عمر بن عبد العزيز كتسب إلى الوليد يُخبره بعسف الحجاج أهل عله بالعراق، واعتدائه عليهم ، وظلمه لم بغير حقّ ولا جناية ، وأن ذلك بلغ الحجاج ، فاضطفنه على عمر ، وكتب إلى الوليد: إن من قبلي من مُرّاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن

va+/\*

113

<sup>(</sup>١) بمدها في ابن الأثير : وفقتحها يه .

287

1100/4

العيراق ، ولجنوا إلى المدينة ومَكَّنَّة ، وإنَّ ذلك وَعَمْن .

فكتب الوليد ُ إلى الحجّاج: أن أشر على برجلين ، فكتب إليه يشير عليه بعثمانَ بن حيّان وخالد بن عبد الله، فَولى خالدًا مكّة وعثمان المدينة، وعزلَ عَمَر بنعبد العزيز .

قال : محمد بنُ عمر : خرج عمرُ بنُ عبد العزيز من المدينة فأقامَ بالسوَيداء وهو يقول لمزاحم : أتَسَخَاف أن تكون ممن نَصَتُمُ طيبة !

وفيها ضرب عمرُ بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير بأمر الوليد إياه ، وصب على رأسه قربة من ماء بارد . ذكر محمد بن عمر ، أن أبا المليح حد له عمن حضر عمر بن عبد العزيز حين جكد خبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين سوطاً ، وصب على رأسه قربة من ماء في يوم شات . ووقفه على باب المسجد ، فسكت يومة ثم مات .

وحمَع بالناس فى هذه السنة عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك . حدّ ثنى بذلك أحمد بنُ ثابت ، عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشر. وكانت عُمّال الأمصار فى هذه السنة مُحالها فى السنة التى قبلها ، إلا ما كان من المدينة ، فإن العامل عليها كان عمان بن حيّان المُرّى ، ولسّها - فها قبيل - في معبان سنة ثلاث وتسعين .

وأما الواقديّ فإنه قال : قَـدَمِ عَمَّانُ المدينةَ لليلتين بقيتا من شوّال سنة أربع وتسعين .

وقال بعضهم : شَخَصَ عرُ بنُ عبدالعزيز عن المدينة مَعْزولا فى شَعْبانَ مَن سنة ثلاث وتسعين وغَنَرًا فيها، واستخلف عليها حين شَخَصَ عنها أبا بكر بن محمد بن عمود بن حزم الأنصاريّ . وقلم عثمان ُ بنُ حَلَّان اللهينة للبّلتين بقيتًا من شوال .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من عَنَزُوة العباس بن الوليد أرضَ الرَّوم ، فقيل : إنه فَتَنَح فيها أنطاكية .

وفيها غَزَاً— فيا قيل—عبدُ العزيزينُ الوليد أرضَ الرَّومِحَى بلَمَعْ غَزَالَة. ٢٠٦/٧ وبلغ الوليد بن هشام المعيطى أرضَ بُرْج الحمام ، ويزيد بن أبي كبَشة أرضَ سُورية .

وفيها كانت الرَّجْفة (١) بالشأم(٢) .

وفيها افتتَتَح القاسم ُ بنُ محمد الثقَّــيُّ أرضَ الهـند.

### [غزو الشاش وفرغانة]

وفيها غَزَا قُتْبَيَّةُ شَاشَ وَفَرْغَانَةَ حَنَى بِلْغَ خُمْجَنَنْدَةَ وَكَاشَانَ؟ مدينتَتَى فَمْ غَانَةً .

# ذكر الحبر عن غزوة قُتسَيبة هذه :

ذكر على ثبن محمد؛ أن أبا الفوارس التميمي، أخبره عن ماهان ويونس ابن أبي إسحاق، أن قيبة غزا سنة أربع وتسعين. فلما قطع النهر فرض على أهل بمُخارَى وكس ونسمف وخُوارزم عشرين ألف مُقاتِل. قال: فساروا معه إلى السَّعْد، فوجهوا إلى الشاش، وتوجه هو إلى فرَّغانة، وسارحى أتى خُبجنَدُة، فجمع له أهلها. فلقوه فاقتتلوا مرازاً ، كلِّ ذلك يكون الظفر للمسلمين. ففرغ الناسُ يومًا فرَّكبوا خيولهم ، فأوفى وحلَّ على فشَرَ

<sup>(</sup>۱) ب: «الزحفة».

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير : و فيها كانت الزلازل بالشام، ودامت أربعين يوماً، فخربت البلاد ؛ وكان عظم ذلك في أنطاكية ».

من الانتشار لكانت الفَّضيحة ، فقال له رجل إلى جَنَّبُه : كلا، نحن كما قال عَـوْف بن الخَـرع :

ولا نَتَفَى طائرًا حَيثُ طارًا ١٢٠٧/، نوم البلادَ لحب اللَّقَا على كلّ حال نُلاقى اليسارا(١١ سنيحاً ولا جارياً بارحاً وقال سَحْبان وائل يذكر قتالتهم بخُجَنْدة :

لَـةَ تحت مُرهَفَةِ العَوَالِي فَسَلِ الفَوَارِسَ في خُجَد هُزمـــوا وأُقدِمُ في قِتالي هل كُنتُ أجمَعُهُم<sup>(٢)</sup> إذا عَاتَى<sup>(٣)</sup> وَأُصبِرُ للعَوَال أَم كُنْتُ أَضْرِبُ هَامَةُ ال س كُلُّهَا ضَخْمُ النَّوَال هذا وأنتَ قريعُ قَي وأبوك في الحِجَج الخُوالي وفَضَلتَ قيسًا في النَّدَى مِكَ فيهمُ في كلِّ مال ولقد تَبَيَّنَ عَدلُ حُك غي عِزْكُم غُلبَ الجبَال تمَّت مروءتُكُم وَنا

قال : ثمَّ أنَّى قتيبة كاشانَ مدينة َ فَرَغانة ، وأتاه الجنودُ الذين وجَّههم إلى الشاش وقد فتحوها وحَرَّقوا أكثرَها، وانصرف قتيبة ُ إلى مَرُّوَ. وكَتَتَب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقَّـنيُّ أنْ وجَّـه مَن قبللَكَ من أهل العراق إلى قتيبة ، وَوَجِّه إليهم جَمَهُم بن زَحْر بن قيس ، فإنه في أهل العراق خيرٌ" منه فى أهل الشأم . وكان محمد وادًّا لجنَّهُم بن زَحْر ، فبعث سليان بن صَعَصْعة وجَهَمْم بن زَحْر ، فلما ودَّعه جهم ُّ بكي وقال : يا جمَّهُم ، إنه المنفراق ؛ قال : لا مد منه .

قال : وقدَ م على قتيبة سنة خمس وتسعين .

<sup>(</sup>۱) د : «النسارا». (۲) ب: «أحميم». (۳) ب: «العاني».

ستة ٩٤

#### [ ولاية عثمان بن حيَّان المرِّيُّ على المدينة ]

وفى هذه السنة قـَدمِ عَبَّانُ بنُ حـِــانَ المرَّىّ المدينةَ والِيبًّا عليها من قبِــَل ٢٥٨/٧. الوليد بن عبد الملك .

### ذكر الحبر عن ولايته :

قد ذكر نا قبل ُ سببَ عَنَّ ل الوليد عمرَ بنَ عبد العزيز عن المدينة ومكنّة وتأميره على المدينة عثمان بن حيّان ، فزيم محمد بن ُعمر أن عثمان قدم المدينة أميراً عليها للّيلتين بقيتَنا من شوّال سنة أربع وتسعين ، فنزل بها دار مَرْوان وهو يقول: محلّة والقميظمان ، المغرور من غرّ بك. فاستقضى أبا بكر بن حَرْم .

قال محمد بن عمر : حد تنى محمد بن عبد الله بن أبى حُرّة ، عن عمه قال محمد بن عمد الله بن أبى حُرّة ، عن عمه قال : رأيت عان بَن حيات أخد رياح بن عبيد الله وسُنقاناً العراق فحبستهم وعاقبتهم ، ثمّ بعث بهم فى جوامع إلى الحجاج بن يوسف ، ولم يترك بالمدينة أحداً من أهل العراق تاجراً ولا غير تاجر ، وأمر بهم أن يُخرَجوا من كلّ بلد، فرأيتهم فى الجوامع ، وأنبع أهل الأهواء، وأخذ هميضها فقطعه، ومنحوراً وكان من الجوارج حقال : وسمعته يتخطب على المنبر يقول بعد حمد الله :

أيها الناس ، إذا وجدناكم أهل عشر للأمير المؤمنين في قديم الدّهر وحديثه ، وقد ضَوَى إليكم من يَزيدُكم خبالا . أهلُ العراق هم أهملُ الشقاق والنفاق ، هم والله عشر النفاق وبيّضته التي تفلّفت عنه . والله ما جرّبتُ عراقيًا قط إلا وجدتُ أفضلهم عند نفسه الذي يقول في آل ١٢٠٩/٢ أي طالب ما يقول ، وما هم لهم بشيعة ، وإنهم لأعداء لهم ولغيرهم ، ولكن لما يريد الله من سفّك دمائهم فإنى والله لا أوتى بأحد آوى أحداً منهم ، أو أكراه مشولاً ، ولا أنزكه ، إلا هدمتُ منزله ، وأنزلتُ به ماهو أهله . ثم إن الله الله الله المسرح رعبته جعل المبلكان الم المراق ؟ فيقول : يم عليه من يويد الجهاد فيستشيره : الشام أحب إليك أم العراق ؟ فيقول : الشام أحب إليك أم العراق ؟ فيقول :

لقد أعضلوا (1) بى، وإنى لأرانى سأفرقهم فى البلدان، ثم أقول: لوفرققهم لأفسلوا من دخلوا عليه بجد ل وحيجاج ، وكيف ؟ وليم ؟ وسُرعة وجيف فى الفتنة ، فإذا خُبروا عند السيوف لم يخبر منهم طائل (١٠). لم يصلحوا على عُبان ، فلنى منهم الأمرين (١٠) ، وكانوا أول الناس فتنق هذا الفتش العظيم ، وتقضوا عُرى الإسلام عُرُوة عُروق ، وأنغلوا (١٠) البلدان.والله إلى الله بكل ما أفعل بهم لما أعرف من رأيهم ومداهيهم . ثم اليهم أمير المؤمنين معاوية فدامنجهم (٥) فعلم يتصلحوا عليه، ووليهم ربحل الناس (١٠) علداً فبسط عليهم السيف، وأخافهم ، فاستقاموا له أحبروا أو كرهوا ، وذلك أنه حبر مورقهم وعرقهم م

أيها الناس ، إنا والله ما رأينا شعاراً بحلاً مثل الأمن ، ولا رأينا حلساً (٧) قط شرًا من الحكوف ، فالزَموا الطاعة ، فإن علمى يا أهل المدينة خيرة من الحلاف . والله ما أنم بأصحاب قبتال ، فكونوا المدينة خيرة من يشوتكم ، وعضوا على النواجذ ، فإنى قد بعث في عالم مثن يسمع فيلنغي عنكم . إنكم في فضول كلام غيره ألزم لكم ، فلك المراجع عبد الولاة ، فإن الأمر إنما ينقض شيئاً شيئاً حتى تكون الفتنة من البلاء . والفتن تنذهب بالدين وبالمال والولك .

قال: يقول القاسم ُ بن ُ محمد: صدَّق في كلامه هذاالاًخير، إنَّ الفتنة لهكذا.

قال محمد بن عمر: وحدّ ثنى خالدُ بنُ القاسم، عنسعيد بن عمر والأنصارىّ، قال: رأيتُ مناديّ عثمانَ بن حيّانَ ينادي عندنا: يا بنى أمية بنَ زيد.، برئـّت ْ ذِمة ممن آوَى عراقيًّا ــ وكان عندَنا رجلٌّ منْ أهل البّصرة له فضلٌّ

 <sup>(1)</sup> عضل به الأمر وأعضل: اشتد. ( ۲) الطائل والطائلة والطول: الفضل والقدرة.
 (٣) الأمران: الفقر والهرم ؟ وهما كتابة عن اشتداد الأمر.

<sup>( )</sup> أَنظوا : أفسدوا ، من نقل الأدم إذا فسد في الدباغ ، وأنقله : أفسده .

<sup>(</sup> ه ) دامجهم : وافقهم ؛ من المدامجة وهي مثل المداجاة .( ٦ ) رجل الناس ، يريد الحجاج .

<sup>(</sup>٧) الحلس في الأصل: كساء على ظهر بعير يوضع تحت رحله ؛ والمراد لزوم الشيء .

يقال له أبو ستوادة ، من العُبّاد - فقال: والله ما أحبّ أن أدخل عليكم مكروها ، بلغوني (١) متأمتى ؛ قلت: لا خير آلك فى الحرُوج ، إن الله يتد فقع عنا وعنك . قال : فأدخلته بهتى ، وبلغ عثمان بن حيّان فيتعت أحراسا فأخريته إلى بيت أخيى ، فما قدر واعلى شىء، وكان الذى ستعتى بى عد وُوَّا، فقلت للأمير : أصلتح الله الأمير ! يتُوتَى بالباطل فلا تُعاقب عليه . قال ؛ فضرَب الذى ستعتى بى عشرين سوطاً . وأخرَب اللهافي ، فكان يصلى معنا ما يغيبُ يوماً واحداً، وحدب عليه أهل دارنا ، فقالوا : نموت دونك ! فا برّح حتى عثرل الحبيث .

قال محمد بَنَّ عَمرَ: وحد ثنا عبد ُ الحَكمِ (٢) بن عبد الله بن أبي فَروة، قال: إنما بتَمَّتُ الوليدُ عَمَّانَ بنَ حيّان إلى المدينة لإخراج مَن بها من العراقيتينَ ٢ / ١٣٦١ وتفريق أهل الأهواء ومن ظهّر (٣) عليهم أو عاد بأمره (٤) ، فلم يبعثه واليّا ، فكان لا يتَصعَد المنتِر ولا يتخطّب عليه، فلما فعل في أهل العراق ما فعل. وفي مَنْ حور وغيرِه أَثْبَتَهَ على المدينة ، فكان بتَصعد على المُنشِر .

> [ ذكر الخبر عن مقتل سعيدبن جُبَيْر] وفى هذه السنة قَتَـَل الحجاجُ سعيد بنَ جُبُـيَـر .

» ذكر الخبر عن مقتله :

وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عيه مع مَن خَرَج عليه . مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان الحجاج جعله على عَطاء الحُنَد حين وجمّ عبد الرحمن الحجاج حين وجمّ عبد الرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خلّم عمه ، فلما هُزِم عبد لرحمن وهمَرَب إلى بلاد رُتُشِيل . همَرَب سعيد .

فحد ثنا أبو كريب، قال: حد ثنا أبو بكر بن عياش، قال: كتب الحجاج إلى فلان وكان على أصبهان— وكان ستعيد، قال الطبرى : أظنهأنه لما همّرَب

<sup>(</sup>١) ب: «بلغوا ب». (٢) ط: «الحكم»، تصحيف

<sup>(</sup>٣) ب: وطنن ». (٤) ب: وعاب أمرم ».

من الحجاج ذهب إلى أصبهان فكتَب إليه -: إن سعيداً عندك فخُذه . فجاء الأمرُ إلى رجل تحرَّج ، فأرسل إلى سعيد : تحوَّل ْ عَـنَّى ، فتنحَّى عنه ، فأتى أذْرَبيجان ، فلم يزل بأذرَبيجان فطاًل عليه السنون ، واعتَـمَر فخرَج إلى مكة فأقام بها ، فكان أناس مين ضربيه يستخفُون فلا يُخبرون ١٣٦٢/٢ - بأسمائهم .قال: فقال أبو حَصين "وهو يحدّثنا هذا: فبلَمَغنا أنَّ فلانَّا قد أمِّر على مكة ، فقلت له : يا سعيد ، إنَّ هذا الرجل لا يُؤمَّن ، وهو رَجُلُ سَوْء ، وأنا أتقيه عليك ، فاظعَن واشخص ، فقال : يا أبا حَـصين ، قد والله فررت حتى استحييتُ من الله ! سيجيثُني ما كتَسَب الله لي . قلتُ : أظنك والله سعيداً كما سمتنك أمك .قال : فقلد م ذلك الرجل إلى مسكة ، فأرسلَ فأخمذ فلان له وكلَّمه ، فجعل يديره .

وذكر أبو عاصم عن عمر بن قبس ، قال : كتبَ الحجاج إلى الوليد : إن أهل النفاق والشقاق قد لجنوا إلى مكة ، فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يأذَن ليفيهم! فكتسَبَ الوليد الدين عبد الله القسري، فأخلَ عطاءً وسعيد بن جُبُير ومجاهد وطلق بن حبيب وعمرو بن دينار؛ فأما تحروبنُ دينار وعطاء فأرسلاً لأنهما مكبّان، وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجَّاج، فمات طلقٌ في الطريق، وحُبِس مجاهدٌ حتى مات الحجاج، وقنتل سعيد كبن جُبير .

حدَّثنا أبو كريب . قال : حدَّثنا أبو بكر ، قال : حدَّثنا الأشجعيُّ ، قال: لما أقبل الحرَّسيَّان بسعيد بن جُبير نَزَل منزلا قريبًا منالرَّبَذَة ، فانطلتَق أحد الحرَسيين في حاجته وبني الآخر ، فاستيقَظ الذي عندَه ، وقد رأى رُوْيا ، فقال : يا سعيد ، إنى أبرأ إلى الله من دمك ! إنَّى رأيتُ فی منامی ؛ فقیل لی : ویلکَك! تبرّأ من َدم سعید بن حِبُسَیر . اذهبُ حيث شئتَ لا أطلبُكِ أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأبي حتى

<sup>(</sup>١) هو أبو حصير عبَّان بن عاصم ، روى عنه أبو بكر بن عياش ، وانظر الجزء الأول ص ١٣٤ ، وتهذيب الهذيب ١٢ : ٣٤ .

جاء ذاك؛ فَتَنزَلا من الغد ، فأرى مثلها ، فقيل : ابرأ من دم سعيد . فقال: يا سعيد، اذهب حيثُ شنتَ، إنى أبرأ إلى الله من دميك، حيىجاء به.

فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه ، حدثنا أبو كريب ، قال : حدَّثنا أبو بكر ، قال : حدَّثنا يزيد ُ بنُ أبي زياد مولتي بني هاشم قال : دخلتُ عليه في دار سعيد هذه ، جيءً به مقيَّداً فلخل عليه قرَّاءُ أهل الكوفة. قلتُ: يا أبا عبد (١١)الله، فحد تُكم ؟ قال : إي والله ويتضحك، وهو يحدَّثُنا، وبُنسِّة له في حجره ، فنظرتُ نظرة " فأبصر ت القيد فبكت ، فسمعته يقول : أَيْ بِنُنَيَّةَ لا تَطَيُّري ، إيَّاك- وشَيَّق والله عليه - فاتبعناه نشيعه، فانتهيننا به إلى الحسر، فقال الخرَسيان : لا نَعبُر به أبداً حتى يعطيننا كفيلاً ، نخافأن يُغرَق نفسه . قال: قلنا: سَعَدٌ سُغرَّق نفسَه ! فما عبروا حتى كفلنا به .

قال وَهْب بن جَرَير : حدِّثنا أبي، قال : سمعتُ الفَـضُل بنسُويَد قال : بعَشَنَى الحجاج في حاجة ، فجيء بسعيد بن جُسِير ، فرجعتُ فقلت : لأنظرن ما يصنَّع ، فقمتُ على رأس الحجاج ، فقال له الحجاج : ١٢٦٤/٧ يا سعيد ، ألم أشر كنك في أمانتي ! ألم أستَعْملنك! ألم أفْعَلَ! حتى ظننتُ أنه يخلي سبيله ؛ قال : بلي ، قال : فما حَسَمَلك على خروجك على ؟ قال : عُزُم على " ، قال : فطار غَضَباً وقال : هيه ! رأيت لعزمة عدو " الرحمن عليك حقًّا ، ولم تر لله ولا لأمير المؤمنين ولا لمي عليك َ حَمَّتًا ! اضربا عنقمَه ، فضربت عُنقُه ، فَننكر رأسه عليه كمّة بيضاء لا طبة صغيرة.

> وحُدَّثت عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، قال : سمعتُ خلفَ بن خليفة يَلْكُرُ عَن رَجَلَ قال: لما قُلْتِل سعيدُ بنُ جبير فنكَدرَ رأسُه لله، هَلَل ثلاثًا: مرّة يُفصح بها ، وفي الشُّنتَين يقول. مثل ذلك فلا يُفصح بها .

وذكر أبو بتكر (٢) الباهلي ،قال : سمعتُ أنسَ بنَ أبي شيخ، يقول: لما

214

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله كنية يزيد بن أبي زياد . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) ط: ويكرة ، وانظر الفهرس .

٩٤ ت ٤٩٠

أتي الحجاجُ بستعيد بن جبير، قال: لعن اللهُ ابن النصرانية – قال: يعنى خالداً القسري ، وهو الذي أرسل به من مكة – أما كنتُ أعرف مكانة ! بلي والله والبيت الذي هو فيه بمكة . ثم "أقبل عليه فقال: يا سعيد ، ما أخرجك على " ؟ فقال: أصلح الله ألأمير ! إنما أنا امر و " من المسلمين يُخطي مرّة ويُصيبُ مرّة ، قال: فطابت نفس الحجاج، وتعللتي وجهه ، ورجا أن يتخلص من أمره ، قال: فعاود و في شيء ، فقال له: إنما كانت له بيعة في عمنتي ؛ قال: فغنضب وانتفتخ حي سققط أحد طرّفي الاما كانت له بيعة في عمنتي ؛ قال: فغنضب وانتفتخ حي سققط أحد طرّفي أحداد عردائه عن منكيه ، فقال : والمعدد ، ألم أقد م مكة فقتلت أبن الزبير ، ثم أخذت (١) بيعة أهلها ، وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك! قال : ثم قامت الكوفة والياً على العراق فجد دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأخسات بيعتك له ثانية ، فال : فتنكث بيعتك له ثانية ، فال : فتنكث (١٢ بيعتك له ثانية ! قال : اضربا عنقه ؛ قال : فتنكث الله عنقه ؛ قال : فتنكث عربر بقوله :

يارُبَّ نَاكِثِ بَيعَتَينِ تَركتَهُ وخِضَابُ لحيتِهِ دَمُ الأوداج (١٣)

وَذَكَرَ عَنَاب بن بيشر، عن سالم الأفطس، قال: أتي الحجاج بسميد بن جُبيروهو يريد الركوب، وقد وَضَع إحدى رِجليه في الفررُز أو الركاب فقال: والله لا أركب حتى تبوع مقعملك من النار، اضربوا عنقه . فضربت عنقه ، فالتبس مكانه ، فجعل يقول: قيودُنا وقيدُنا ، فظنتُوا أنه قال: القيود التي على سميد بن جير، فقلَعُوا رِجليه من أنصاف ساقيه وأحددُ والقيود.

قال محمد بن ُحاتم: حدّ ثنا عبد ُ الملك بن ُعبد الله عن هلال بن خببّاب (٤) قال : جيء بسعيد بن جبُسِر إلى الحجاج فقال : أكتَسَبْتَ إلى مصعب ابن الزبير ؟ قال : بل كَتَبَ إلى مصمّب ؟ قال : والله الْاقتلنك ؛ قال :

<sup>(</sup>١) ب: ووأخذت ي . (٢) ب: وفنكثت ي .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٠. وانظر الفهرس .

إنتي إذًا لَسَعيد كما سَمَتِي أَق! قال : فَنَسَتَله ؛ فلم يَلَئْبَتْ بعدَّه إلاَّ نحواً من أربعين يوماً ، فكان إذا نام يراه في مناميه يأخذ بمنجاميع ثوبيه فيقول : يا عدَّو الله ، لَـمَ قَتَلتَنَى ؟ فيقول : مالى ولسعيد بن جُبيتر! مالى ولسعيد ٢٢٦٦/٢ ابن جُبيتر!

> قال أبو جعفر: وكان يقال لهذه السنة سنة الفُّمَتهاء، مات فيها عامّة فُقَمَهاء أهـل المدينة، مات فى أولها علىّ بنُ الحُسيَن عليه السلام<sup>(١)، ث</sup>مّ عُرُّوة بن الزَّبير، ثم سعيد بن المسيّب، وأبو بكر بنُ عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام.

> واستقضى الوليد فى هذه السنة بالشأم سليان بن حبيب . واختـُلف فيمن أقام الحج للناس فى هذه السنة ، فقال أبو معشر – فيا حـد ننى أحمد بن أثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عنه – قال : حـج بالناس مسلمة بن عبد الملك سنة أربع وتسعين .

> وقال الواقلتيّ : حجّ بالناس سنة أربع وتسعين عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك ــ قال : ويقال : مسَلمَة بن عبد الملك .

> وكان العاملُ فيها على مكة خالد بن عبد الله القسّريّ ، يوطى المدينة عَمَّان بن حيّان المُرّى، وعلى الكوفة زياد بن جَرير، وعلى قَصَائها أبو بكر ابن أبى موسى . وعلى البَصْرة الجرّاح بن عبد الله. وعلى قضائها عبد الرحمن ابن أذينة . وعلى خُراسان قيبة بن مسلم ، وعلى مصر قرّة بن شريك ، وكان العيراق والمشررة كله إلى الحجاج<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) ب بدعل بن الحسين بن على صلى الله عليهم ، .

<sup>(</sup>٢) أبعاء في ب: وين يوسف و .

### ثم دخلت سنة خمس وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت غَرَّوه العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الرَّوم ، ففتتَح اللهُ على يديه ثلاثة حُصون فيا قبل ، وهي : طولس ، والمرزبانين، وهروقلة.

وفيها فِتح آخر الهند إلا الكَسِّرَج والمَسْدَل .

وفيها بُنييتُ واسيط القَـصَب في شهر رمضان َ .

وفيها انصرَفَ موسى بن ُ نُصَير إلى إفريقيَّة من الأندلس، وصَحَى بقَـصُر الماء - فها قبل - على ميل من القَيْسروان .

\* \* \*

#### [ بقية الخبر عن غزو الشاش ]

وفيها غزا قُتيبة بن مُسلم الشاش .

1 7 7 7

\* ذكر الحبر عن غزوته هذه :

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد ، قال : وبعث الحجاج جيشاً من العراق فقدموا على قتيبة سنة خمس وتسعين ، فغزا ، فلما كان بالشاش – أو بكشهاهن – أتاه موت الحجاج في شوال ، فغمة ذلك ، وقمصَل راجعاً إلى مرّو ، وتمثل :

لَمُمرى لَيْهِمُ المرءُ مَن آلِ جَعَفَى بِحَورَانَ أَمْسَى أَعَلَقَتُهُ الحَبَائلُ('' فإنْ تَحْى لا أَمَلُ حِياتَى وإن تَمُتُ فَما في حَيَاة بَعْد مَوتِكَ طَائلُ قال : فرجع بالناس ففرقهم، فَخَلَّف في بخارَى قوماً ، ووجبة قوماً إلى كس ونسسف ، ثم أتى مرو فأقام بها ، وأتاه كتابُ الوليد : قد عرَف ١٢٦٨/ أميرُ المؤمنين بلاءَك وجيدكُ('') في جهاد أعداء المسلمين ، وأميرُ المؤمنين '''

<sup>(</sup>١) العطيئة ، ديوانه ١٠٠ ، وذكروا أنه خرج يريد علقمة بن علائة وهو بحوران ، فات علقمة قبل أن يصل إليه الحليكة ؛ فقال أبياتاً منها هذان البيتان . (٢) ب : « وجهادك ٤ .

<sup>(</sup>٣) ب: والسلميز ۽ .

رافعُنُك وصانع بك كالذى يجب لك ، فالم متَغازيك ، وانتظرْ ثوابَ ربك ، ولا تغب(١) عن أمير المؤمنين كتبـَك؛ حتى كأنى أنظرُ إلى بلادك<sup>(١)</sup> والنغر الذى أنتَ به<sup>(١)</sup> .

194

\* \* \*

وفيها مات الحجاج بنُ يوسفَ فى شوّال— وهو يومئذ ابن أربع وخمسين سنة وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة — وقيل : كانت وفاتُه فى هذه السنة لخمس ِ ليال بقين من شهرِ رمضان .

وفيها استخلف الحجاج لما حضرته الوفاة على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج . وكانت إمرة الحجاج على العراق فيا قال الواقديّ عشرين سنة . وفي هذه السنة افتتتَ العبّاس بن الوليد قنّسرين .

وفيها قُتُـلَ الوضّاحيّ بأرض الرّوم ونحوّ من ألفٍ رجل معه .

وفيها - فياذكر - وُلد المنصور عبد الله بن محمد بن على .

وفيها ولتى الوليد ُ بنُ عبد الملك يزيدَ بنَ أبي كَبَّشَة على الحرْبوالصلاة بالمِصرَين (٤): الكوفة والبَصْرة ، وولَّى خراجتَهما يزيدَ بنَ أبي مسلم .

وقيل: إن الحجاج كان استخلف حين حضرتُه الوَفاة على حرب البلدين والصّلاة بأهلهما يزيد بنَ أبى كَبَّشة ، وعلى خواجهما يزيدَ بنَ أبى مسلم ، فأقرَّهما الوليد بعدَ موت الحجاج على ما كان الحجاج ٢٢١٩/٢ استخلفهما عليه . وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم ، أقرَّهم بعدَّه على أعمالم التي كانوا عليها في حيّاته .

وحَمَّجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن ُ الوليد بن عبد الملك ، حدَّثني

<sup>(</sup>۱) ب: «تغيب». (۲) ب: «بلاثك».

<sup>(</sup>٣) ب: ونهه.

<sup>( ؛ )</sup> ب : « على المصرين » .

بذلك أحمدُ بنُ ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبي مُعشر . وكذلك قال الواقديّ .

. . .

وكان عُمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من الكُوفة والبَصَّرة ، فإنهما ضُمَّتَا إلى مَن ذكرتُ بعد موت الحجاج .

### ثم دخلت سنة ست وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت – فيا قال الواقدى – غَنَرْوَة بِشِر بن الوكيد الشاتية ، فقَـَهُمَا وقد ماتَ الوليد .

### [ ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك ]

وفيها كانت وَفاةُ الوَليد بن عبد الملك، يومَ السبت في النّصف من جُمادَى الآخرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهـل السير .

واختلُف فَى قَلَدُر مدَّة خلافتيه، فقالَ الزُّهْرَى فَى ذَلك – ما حُدَّثت

عن ابن وَهُب عن يونس عنه : مكك الوليدُ عشرَ سنين إلا شهراً . وقال أبو معشر فيه ، ما حد ثني أحمد بن ثابت ، عمن ذكرَه،

وقال أبو مُعشر فيه ، ما حدث بن الجمعة بن البت ، حمل ددره ، عن إسحاق بن عيسى ، عنه:كانت خلافة الوليد تسع سنين وسبعة أشهر .

وقال هشام ُبنُ محمد:كانت ولاية ُ<sup>(١)</sup> الوكيد ثمان سنين وستة<sup>(٢)</sup>أشهر . ٢٠٠٠/٢

وقال الواقدى : كانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر وليلتين .

واختُلف أيضًا في مبلّغ عمره ، فقال محمد بنُ عمر : توفى بدرِمَشق وهو ابنُ ست وأربعين سنة وأشهر .

وقال هشام ُ بن ُ محمد : توفى وهو ابن ُ خمس وأربعين سنة .

وقال على ّ بنُ محمد : تَـوُفَّى وهو ابنُ اثنتين وأربعين سنة وأشهر . وقال على : كانت وفاهُ الوليبدِ بـدَير مُرَّان ،وُدفسَ خارجَ بابالصّغير .

ويقال : في متقابـر الفـرَاد يس .

ويقال : إنه توفى وهو ابن ُ سبع وأربعين سنة .

وقيل : صلى عليه عمرٌ بنُ عبدَ العزيز .

<sup>(</sup>١) ب: و خلانة ۽ .

<sup>(</sup>٢) ب: وثمانية ، .

وكان له فيا قال على تسعة عشرابناً: عبدالعزيز، ومحمد، والعباس، وإمراهيم ، وتمام ، وخالد، وعبد الرحمن، ومبشر، ومسرور، وأبو عُبيدة ، وصدكة ، ومنصور ، ومروان ، وعَمَنْبسة ، وعمر ، ورَوْح ، وبيشر ، ورَيْد ، ويحيى ؛

أُمُّ عبد العزيز ومحمد وأمَّ البنين بنتَ عَبَد العزيزابن مَرْوان ، وأم أبي عُبيدة فزاريّة ، وسائرهم لأمهات شيّ .

\* \* \*

\* ذكر الخبر عن بعض سيره :

17 حد ثنى تُحمَر، قال: حد ثنى على ، قال: كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشأم أفضل جلائفهم ، بنى المساجيد مسجد دمشق ومسجد المدينة ، ووضع المتار ، وأعطى الناس ، وأعطى المشجد تمرير قائداً . وفتيح فى ولايته الناس . وأعطى كل مُصْعد خادماً ، وكل صرير قائداً . وفتيح فى ولايته فتيو عظام ؟ فتيح موسى بن نصير الأندلس ، وفتيح قتيبة كاشفتر ، وفتيح عمد بن القامم الهند .

قَالَ : وَكَانَ الوَٰلِدُ مِرَ بَالبَقَالَ فَيَكَفَ عَلَيْهِ فَيَأْحَذَ حُزْمَةَ البَقَالِ فِقُولَ : بِكَمَ هذه ؟ فِيقُول : بِفَلْسٍ ؛ فِيقُولَ : زدْ فِيها .

قال : وأتاه ربحل من بني مخزوم يسالُه في دَينه ، فقال : نعم ، إن كنت مستحقاً لللك ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقاً لللك مع قرابي ! قال : إذ أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقاً فلالك مع قرابي ! قال : أقرات القرآن ؟ قال : لا ، قال : اد أن مني فلا نا منه ، فقرَعات بالقبضيب ، وقال لرجل : ضُمَّ هذا إليك ، فلا يُفارقك حتى يقرأ القرآن ، فقام إليه عبان ابن يزيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن على "دينيا" ، فقال : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ، فاستقرأه عشر آيات من براءة، فقرأ، فقال : نعم ، نقشضي (١) عنكم ، من الأنفال ، وعشر على هذا .

<sup>(</sup>١) ب: «يقضى ».

قال : وسرّص الوليد و فرهته عَشْية، فكث عامة يومه عند مم مينا ، فبكي عليه ، وخرجت البُرد بمتوته ، فقد م رسول على الحجاج ، فاسترجع ، ثم أمر بحبل فشد في يديه ، ثم أوثق إلى أسطوانة ، وقال : اللهم لا تسلط على من لا رحمة كه ، فقد طالما سألتك أن تجعل منيى قبل منينيته ! وجعل يدعو ، فإنه لكذلك إذ قدم عليه بريد " بإفاقته .

قال على ت : ولما أفاق الوليد أقال : ما أحد السرّ بعافية أمير المهمنين (١) من الحجاج ؛ فقال عمر أبن عبد العزيز : ما أعظم نَعمة الله علينا بعافيتك ، وكأفى بكتاب الحجاج قد أثاك يذكر فيه أنه لما بلغه برؤلك خرّ لله ساجداً ، وأعتى كل مملوك له، وبعث بقوارير من أنبيّج الهيند . فا لبَث إلا أيامًا حتى جاء الكتاب بما قال .

قال : ثمّ لم يَمُت الحجاجُ حَى شَقُلُ على الرّليد ، فقال خادمٌ للوليد : إني لأوضَى الوليد يومًا للغلّداء ، فلد يد و ، فجعلت أصبّ عليه الماء، وهوساه والماء يُسيل ُ ولا أستطيع أن أتكلم ، ثمّ ننضَح الماء في وَسَمِهي ، وقال : أ أناعس " أنت ! ورَفَع رأسه إلى وقال : ما تَدَرّي ما جاء اللبلة ؟ قلت ُ : لا ؛ قال : ويَحْدَك ! مات الحجاج ! فاسترجعتُ . قال : اسكنتُ ما يُسرّ مولاك أن في يده نفاحةً يشمّها .

قال على ت : وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضّياع ، وكان الناس يلتقون فى زَمانه ، فإنما يسأل بعضُهم بعضًا عن البيناء والمُصانع . فولى ١٢٧٣/٢ سليان ، فكان صاحب نكاح وطعام ، فكان الناس يَسأل بعضُهم بعضًا عن التزويج والجنوارى . فلما ولنى عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل : ما ورَّدك الليلة ؟ وكم تَسَخفَظ من القرآن ؟ ومتى تَسَخيم ؟ ومتى خَسَمْتُ عن الشهر ؟ ورثى جرير الوليد فقال :

يا عَين جُودِي يِدمع هَاجَهُ الذُّكَرُ فما لدمعِكِ بَعْد اليومُمَّذَّخُرُ (١)

<sup>(</sup>١) س: «الوليد».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹۲.

غَبِرَاءُ مُلحَدَةً في جُولِهَا زَوَرُ (١) مِثْلُ النَّجوم هَوَى مِن بينِها القَمَرُ عبدُ العزيز ولا رَوحٌ ولا عمرُ (١٢)

إنَّ الخلفة قد وَارَتْ شَمَائلَهُ أضحى بَنُوه وقد جَلَّت مُصِيبَتُهُم كانوا جميعاً فلَم يَدفع مَنِيَّتَهُ

حدَّثني عمرُ ، قال: حدَّثنا عليَّ ، قال : حجَّ الوليدُ بنُ عبد الملك، وحجَّ محمد بن يُ يوسفَ من اليمَمَن ، وحمَملَ هدايا للوليد ، فقالت أمَّ البنين للوليد : يا أميرَ المؤمنينِ ، اجعمَلُ لى هدّية َ محمد بن ِ يوسف ، فأمَرَ بَصَرْفها إليها ، فجاءت رسلُ أمَّ البنين إلى محمَّد فيها ، فأبى وقال: يَمَظُرُ إليها أميرُ المؤمنين فيرَى رأيه – وكانت هدايا كثيرة " - فقالت: يا أميرَ المؤمنين ، إنك أمرتَ بهدايا محمد أن تُصرَف إلى ، ولا حاجةً لي بها ، قال : ولم ؟ قالت : ١٢٧٤/٢ بلغني أنه غَصَبها الناسَ ، وكلفهم عَملتها ، وظلمهم . وحمل محمد المتاعَ إلى الوليد، فقال: بلمَغني أنكأصستمها غَصَّبًا ، قال، مَعَادَ الله! فأمر فاستُحلف بينَ الركن والمقام خمسين كيمينًا بالله ما غَمَصَب شيئًا منها ، ولا ظلم أحداً، ولا أصابها إلا من طبيب ؛ فتحلف، فقبلها الوليد ودفعها إلى أمَّ البنين ، فمات محمد بن ُ يوسفَ باليَـمَـن ، أصابه داءٌ تَـقَطَّع منه .

وفي هذه السنة كان الوليد أرادَ الشخوص َ إلى أخيه سلمان َ لحلعه ، وأراد البِّيمْعة َ لابنه من بعده ، وذلك قبل مرَّضته التي مات فيها .حدَّثني عمر ، قال : حدَّثنا على " ، قال : كان الوليدُ وسلمان وكبي عهد عبد الملك ، فلما أفضَى الأمرُ إلى الوليد ، أراد أن يبايع لابنه عبد العزيز وَيخلَع هليمان ، فأبى سليمان ، فأراده على أن يجعله له من بعده ، فأبى ، فعَرضَ عليه أموالاً كثيرة ، فأبي ، فكتتب إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيز ،

أَغْلُوا مخاطرةً لو يقبَلُ الخَطَر لما أتاه بدر القسطل الخيرُ وخالِدٌ لو أراد الدُّهْرُ فديتَهُ قد شفّني روعة العباسِ منفزع

<sup>( 1 )</sup> الديوان: « غيراء ملحودة » . وأجوال البئر : فواحيها .والزور : الاعوجاح .

<sup>(</sup>٢) بعده في الديوان .

ودعا الناس َ إلى ذلك ؛ فلم ُ يجبه أحد إلا الحجاجَ وقنيبة وخواص من الناس . فقال عباد بن زياد: إن الناس لا يُحيبونك إلى هذا ، ولو أجابوك لم آمسهم على الغدر بابنك ، فاكتب إلى سليان فليقدم عليك ، فإن لك عليه طاعة ، فأرده على البَيْمة لعبد العزيز من بعده ، فإنه لا يتقدر على الامتناع وهو عندك ، فإن أنى كان الناس ُ عله .

فكتب الوليدُ إلى سلمانَ يأمرُه بالقدوم (١)، فأبطأ، فاعتزَم الوليدُ على المسير إليه وعلى أن يَخلَمه، فأمر الناسَ بالتأهب، وأمر بحُجرَه فأخرِجتْ، فمرض، وماتَ قبل أن يَسَير (٢) وهو يربد ذلك .

قال حمر : قال على : وأخبرنا أبو عاصم الزّياديّ عن الهـلمواث الكلبيّ ، قال : كنا بالهـنــُد مع محمد بن القاسم ، فقـَسَل الله داهـرَّ ا<sup>(۱۲)</sup> ، وجاءنا كتابٌ ۱۲۷۰/۲ من الحجاج أنّ اخلـموا سليان ّ ، فلما ولى سليانُ جاءنا كتابُ سليانَ ، أن ازرّعوا واحرُّنوا ، فلا شأمّ لكم ، فلم نزل ْ بتلك البلاد حتى قام عرُ بن ُ عبد العزيز فأقفلنا .

قال عمر : قال على " : أراد الوليد أن يبنى مسجد دمش ، وكانت فيه كنيسة ، فقال الوليد لأصحابه : أقسمت عليكم لمناً أثانى كل رجل منكم بلسّينة ، فتجعل كل رجل يأتيه بلسّينة ، ورجل من أهل العراق يأتيه بلسّينتين، فقال له : ممن أنت ؟ قال : من أهل العراق ؛ قال : يا أهل العراق ، تفرطون فى كل شيء حتى فى الطاعة ! وهمدهوا الكنيسة وبناها مسجداً ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز شكوا ذلك إليه ، فقيل : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افتبت عندوة ، فقال لهم عمر : نرد عليكم كنيستكم ونهدم من المدينة افتبت عندوة ، فقال لهم عمر : نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما . كنيسة توما . كنيسة توما .

<sup>(</sup>۱) بعدها فی ب: «علیه».

<sup>(</sup>٢) بعدها في ب : « إليه » .

<sup>(</sup>٣) داهر ، ملك مكران .

مة ال

# [ فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين] وفي هذه السنة افتتح قتيبة ُ بنُ مُسِلم كاشغر ، ُ وغَرَّا الصين .

### ذكر الخبر عن ذلك :

رَجْعِ الحديث إلى حديث على "بن محمد بالإسناد الذى ذكرتُ قبلُ.
قال : ثم عزا قتيبة في سنة ست وتسعين ، وحسَمل مع الناس عيالهم وهو يريد
الم ١٢٧٦ أن تُجرِز عيالمه في سحرقسَد خوفاً من سليان ، فلما عبر النهر استعمل رجلاً
من مواليه يقال له الحُوارَزُمي على متقطع النهر ، وقال : لا يجوزَن أحد الالا يجوزَن أحد الاله بحواز ؛ ومضَى إلى فرَغانة ، وأرسل إلى شعب عصام من يسسهل له الطريق إلى كاشغر ، وهي أدنى مدائن الصين ، فأتاه موتُ الوليد وهو بفرَغانة .

قال: فأخبرنا أبوالذيال عن المهلب بن إياس، قال: قال إياس بن زُهيد: لما عبر قتيبة النهر أثيته فقلت له: إنك خرجت ولم أعلم رأيك في العيال فناخذ أهبتة ذلك ، وبني الأكابر معى ، ولى عيال قد خلصتهم وأم عجوزه وليس عندهم من يقوم بأمرهم ، فإن رأيت أن تتكتب لى كتاباً مع بعض بني أوجهه فيقدم على بأهلى ! فكتب ، فأعطاني الكتاب فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخر ، فألويت بيدى ، فجاء قوم " في سفية فقالوا: من أنت ؟ أين جوازك ؟ فأخبرتهم ، فقعد معى قوم " ورد" قوم" السفينة إلى العامل ، فأخبروه . قال : من رجعوا إلى فحملوني ، فانتهيت إليهم وهم بأكلون وأنا جائم"، فرسيت بنفسى، فسألنى عن الأمر، وأنا آكل اليهم وهم بأكلون وأنا جائم"، فرسيت بنفسى، فسألنى عن الأمر، وأنا آكل فضيت مروع ، من ركبت فضيت فاتيت مرو ، فحملت أي ، ورجعت أريد العسكر ، وجاءنا موت الوكبد ، فانصرت ألى مرو .

وقال : وأخبَرَنا أبو يخنف ، عن أبيه، قال : بعث قتيبة ُ كثير بن فلان إلى كاشغير ، فسبّى منها سبّنيًا ، فختم أعناقهَم مما أفاء الله على قُتُنيبة ، ثمّ رجع قنيبة ُ وجاءهم موتُ الوليد .

قال : وأخبرَ نَا يُحيي بن زّ كرياء الهُمَدانيّ عن أشياخ من أهل خُراسان

سة ٩٦

والحكم بن عمان ، قال : حد ثني شيخ من أهل خراسان . قال : وَعَلَ قتيبة ٢ / ٢٧٧ ا حتى قرب (١ من الصين . قال : فكتّب إليه ملك الصين أن ابعث إلينا رجلاً من أشراف من معكم يُخبرنا عنكم ، ونُسائله عن دينكم . فانتخب قتيبة ُ من عسكره التي عشر رجلا — وقال بعضهم : عشرة من أفناء القبائل ، لم جعمال وأجسام وألسن وشعور وبأس ، بعد ما سأل عنهم فوتجدهم من صالح من هم من السلاح والمتناع الجيد من الحيز والوتني واللين من البياض والرقيق (١) من السلاح والمتناع الجيد من الحيز الوتني واللين من البياض والرقيق (١) والنعال (١) والمعظر ، وحملهم على خيول مطهمة تفاد معهم ، ودواب يركبونها (١) والمعظر ، وحملهم على خيول مطهمة تفاد معهم ، ودواب عركبونها أن قال : وكان هبيرة بن المشمور الكلابي مفوها السيان ، وقال : يا هبيرة ، كيف أنت صانع ؟ قال : أصلح الله الأمير ! قد كفيت الأدب وقل ما شنت أقله . وآخذ به ، قال : أصلح الله الأمير ! قد كفيت حلفت ألا أنصرف حتى تقدموا البلاد م ، وأخم ملوكتهم ، وأجنى خراجهم .

قال : فساروا. وعليهم هبيرة بن المشمَرَج، فلما قدموا أوسل إليهم مَلكُ الصين يدعوهم ، فد ختلوا الحمام، ثم خرجوا فلبسوا ثبابنا بيضًا ("تحتيها الفَلَلاثل، ثم مَسَوا الفالية، وتدخنوا الحبه وعندة عظماء ُ أهل مملكته ، فجلسوا ، فلم يكلمهم الملك ولا أحدٌ من جلسائه فنتهضوا ، فقال الملك لمن حضَره : كيف رأيتم هؤلاء ؟ قالوا : رأينا قومًا ١٢٧٨/٢ ما همُم ْ إلا نساء ، ما بقى منا أحد حين رآهم ووَجَد رائحتَهم إلا انتشر

قال : فلما كان الغد أُوسَل إليهم فَكَبِسُوا الوشيّ وَعَمَاثُمّ الْحَرْ والمَطارِف، وغدّوا عليه ، فلما دخلوا عليه قبل لمج : ارجعوا ، فقال لأصحابه : كيف

<sup>(</sup>۱) ب: «بلغ قرب». (۲) ب: «الرقاق».

<sup>(</sup>٣) ب : « والبغال » . (٤) ب : « يربطونها » .

<sup>(</sup> ه ) في اللسان : « الدخنة : بخور يدخن به الثياب أو البيت ، وقد تدخن بها ودخن غيره » .

<sup>(</sup>٦) ط: «بياضاً ».

سنة ٩٦

رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه الهيئة أشبــَهُ بهيئة الرَّجال من تلك الأولى ، وهم أولئك، فلما كان اليوم الثالث أرسلَ إليهم فشمَدُّوا عليهم سلاحتَهم، ولَـبسوا البَيْضَ وَالمَغافرَ ، وَتَقلَّدُوا السيوف ، وأَخذُوا الرَّماح ، وتنكبوا القسيّ ، وركيبوا خيولتهم ، وغدوا فنظرَ إليهم صاحبُ الصين فرأى أمثالَ الجيال مُقْسِلة ، فلما دَنوا ركزوا رِماحَهم ، ثمَّ أَقَسِلوا نحوَهم مشمّرين ، فقيل لهم قبلَ أن يدخلوا : ارجعوا ، لِما دخلَ قلوبهَم من حَوَّفهم .

قال : فانصر فوا فركبوا خيولم ، واختلكجوا رماحكهم ، ثم دفعوا خيولكهم كأنهم يتطارَدون بها ، فقال المكلك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا مثلَ هؤلاء قط، فلما أمسَى أرسلَ إليهم الملك، أن ابعَنُوا إلى زعيمَكم وأفضَلَكُم رجلاً ، فبَعثوا إليه هُبُـيَرة ، فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم<sup>(١)</sup> عظيمَ مُلْكَى ، وإنه ليس أحدُ كَمنتَعكم منى ، وأنم فى بلادى ، وإنما أنَّم بمنزلة البَيْضة في كفتى. وأنا سائلك (٢) عن أمر فإن لم تتصدقني (١) قَتَلتُكم. قال: سَلَ ؛ قال: ليم َ صَنَعتُم ما صنعتْم من الزيّ في اليوم الأول والثاني والثالث ؟ قال : أما زيسًّنا الأوَّل فلباسنا في أهالينا(٤) وريحنا عندَهم، وأما يومُنا الثانى فإذا أتينا أمراء فا، وأما اليوم الثالث فمَرّ يشًّا لعد وفا، فإذا هاجمَنَا هيمج وفزع (٥) ١٢٧٩/٧ كنا هكذا . قال : ما أحسَن ما دبّرتم دهركم ! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له: يَنصرِف، فإنى قد عرفتُحرِصَه وقلة أصحابه، وإلا بعثتُعليكمُ من يُنهلِككم ويُنهلِكه ، قال له : كيف يكون قليلاالأصحاب مَن ْ أَوَّلْ خيليه في بلادك وآخرها في منابت الزّيتون! وكيف يكون حَريصًا من خلّف الدنيا قادراً عليها وغَـزاك ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإنَّ لنا آجالا إذا حَضَرْت فأكرمها القتل ، فلسنا نَكرَهه ولا نَخافُه ؛ قال : فما الذي يُرضي صاحبَكَ ؟ قال : إنه قد حلف ألّا ينصرف حتى بطأ أرضَكم ، ويخم ملوكتكم ، ويُعطَى الجزُّية . قال : فإنا نخرجه من يمينه ، نبعث إليه

<sup>(</sup>١) ب: «أرأيتم». (٢) ب: ﴿ أَسَائِلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ب: «أهلنا». (٣) ب: « تصلقُوني ».

<sup>(</sup> ه ) ب : « أو فزع » .

سنة ٩٦

بتراب من ترابِ أرضِنا فيطؤه ، ونبَعث ببعض أبنائنا فيختمهم ، ونبعث إليه يجزية يرضاها . قال : فدعا بصحاف من ذهب فيها تُرابٌ ، وبَعَث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ، ثم أجازهم فأحسَنَ جَوَائزهم ، فساروا فقلَد موا بما بَعَتْ به ، فَقَسِل قتيبة ُ الجَزْية ، وَحَمَّ الغَلْمَة وردَّهم ، ووَطَىُّ النَّرَابُ ، فقال سوادة بنُ عَبْدُ الله السَّلُولَى :

لا عَبِ فِي الْوَفْدِ الذينَ بَعَثْنَهُمْ للصين إِنْ سَلَكُوا طريقَ المنهَج كسرُوا الجفونَ على القذَى خوفَ الرَّدَى حَاشًا الكريم هُبَيرةَ بن مُشَمرَ ج لَم يَرضَ غيرَ الخَتْم في أعناقِهم ورهائن دُفِعَتْ بحَمل سَمرٌ ج أَدَّى رسالتَكُ الَّنِي استَرعَيتَهُ وأَتاك مِن حِنثِ اليمين بمخرج ٢٢٨٠/٢ قال : فأوفَد قتيبة ُ هبيرة َ إلى الوليد ، فمات بقرية (١١)من فارس َ، فَرَثاه سواد َةُ ، فقال :

> ماذا تَضَمَّنَ من نَدَّى وجَمَال! عند أحتفال مَشاهدِ الأَقوال والليث عند تكعكع الأبطال غُرُّ يَرُحنَ بمسبِل هطَّال وبكاه كلُّ مُنْقَف عَسَّال

وبديهةٍ يَعيَا بِهَا أَبِنَاوُهَا كان الربيع إذا السنون تَتَابِعَت فَسَقَتْ بِقِربةَ حِيثُ أَمسي قبرُه بكَتِ الجيادُ الصافناتَ لفَقدِه وبكته شُعْثُ لم يجدنَ مُواسِياً في العام ذي السَّنوات والإمحال قال : وقال الباهليُّون: كان قتيبة إذا رجع من غَزَاتِه كلُّ سنة اشترَى اثنتي عشر فرسًا من جياد الخيل؛ واثني عشرَ هجينًا. لا يجاوز بالفرَس أربعة آلاف ، فيقام عليها إلى وقت الغزو ، فإذا تأهب للغزو وعَسكتر قيدت وأضميرتُ ، فلا يتقطّع نهراً بخبَيل حتى تخفّ لُحومُها ، فَسِحمِل عليها من يحميله في الطلائع . وكان يبعث في الطلائع الفُرسان من الأشراف ، ويبعث معهم رجالًا من العَمَجمَ ثمن يَستنصح على تلك الهجُن، وَكان إذا بعث

للهِ قبرُ هُبيرَة بن مُشمرَج

<sup>(</sup>١) قرية : اسم موضع .

بطليعة (١) أمرَ بلمَوْح فنُقش ، ثمَّ يشقه شقتين فأعطاه شقة ، واحتبس / ١٢٨١ شقة ، لئلا يمثـَل مثلها، ويأمره أن يَدفينها في موضع يصفُهُ له من (٢) مخاضَة معروفة ، أو تحتّ شجرة معلومة ، أو خربة ، ثمّ يبعث بعده من يستبريها ليعلم أصاد ق في طليعته أم لا .

وقال ثابت قُطنة العسَمَكيّ يذكر مسَن قُتيل من ملوك البرك :

أَقَرَّ العَينَ مقتلُ كارزنكِ وكَشْبيز وما لاقى بيار وقال الكُميتُ يَذَكُر عَنَزوة السُّغُد وحُوارزم:

وبعدُ في غزوة كانت مُبارَكةً تَردِي زراعةَ أَقوامٍ وتَحتَصِدُ نالتْ غَمامتُها فِيلاً بَوابِلهَا والسُّغْد حين دنا شؤبُوبُها البَردُ إِذَ لَا يِزَالُ لَهَ نَهِبُ يُنَفَّلُهُ مِنَ الْقَاسِمِ لَا وَخُشُّ وَلَا نَكَدُ على الخليفةِ إِنَّا معشرُ حُشْدُ حتى يُقالَ لهم : بُعدًا وقد بعِدُوا حتى يُكَبَّرَ فيه الواحدُ الصَّمَدُ

تلك الفُتوحُ التي تُدْلى بحُجَّنهَا لَم نَثن وجهَكَ عن قوم غَزوتَهُم لمِترضَ مِنحِصنهمْ إِن كَانَمَمْتَنِعاً

<sup>(</sup>١) ب: وطليمة يه.

<sup>(</sup>٢) ب: « ف ه .

#### خلافة سلمان بن عبد الملك

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة بـُويع سليانُ بنُ عبد الملك بالخلافة ، وذلك فى اليوم الذى تُـوفَى فيه الوليدُ بنُ عبد ِ الملك ، وهو بالرَّمَّلة .

وفيها عَزَلَ سليمانُ بنُ عبد الملك عَبَانَ بن حيّان عن المدينة ، ذكرّ محمد بن عمرَ ، أنه نزعه عنالمدينة لسبع بقين من شهر رمضان سنة ستّ١١ ١٢٨٢/٢ وتسعين .

> قال : وكان عملُه على المدينة ثلاثَ سنين . وقيل : كانت إمرتُهُ عليها سنتين غير سَبَعْ <sup>(٢)</sup> لبال .

> قال الواقدى : وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرَّم قد استأذن عَيْانَ أَن ينام فى غد ، ولا يَجلس للناس ليقوم ليلتَه إحدى وعشرين ، فأذن له . وكان أيوب بن سلمة الحزوى عند ، وكان الذى بين أيتوب بن سلمة ويين أبي بكر بن تحرو بن حَرَّم سيّتيًا ، فقال أيوب لعبان : ألم تَر إلى ما يقول هذا ؟ إنما هذا منه رئاء ؛ فقال عبان : قد رأيتُ ذلك ، ولستُ لأبى إن أرسلتُ إليه عُدُوةً ولم أَجَـده جالسًا لأجلدنه مائة ، ولأحلقن رأسه ولحيت .

قال أيوب : فجاءنى أمرٌ أُحبه ، فَعجَلت من السحر ، فإذا شَمَعْة فى الدار ، فقلتُ : عَجلِ المرَّى " ، فإذا رسولُ سلبانَ قد قَدَم على أبى بكر بتأميره وعَزَل عَمْانَ وحَدَّه .

قال أيوب : فلخلتُ دارَ الإمارة ، فإذا ابنُ حَسِّان جالس ، وإذا بأيى بكر على كرسيّ يقول للحدّاد : اضربُ في رجْل هذا الحديد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ونظ إلى عَبَانُ فقال (٣) :

آبُوا على أدبارهم كُشُفاً والأمرُ يَحدُثُ بعده الأمرُ

<sup>(</sup>١) ب: و في سنة ۽ .

<sup>(</sup>٢) ط: « سبعة » ، والصواب ما أثبته من ب .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ب: «متمثلا».

وفى هذه السنة عنرَل سليان يزيد بن أبي مسلم عن العراق ، وأمرّ عليه يزيد بن المُهلَّب ، وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج ، وأمره أن يتقتل آل أبي عقيل ويبسط عليهم العدّاب . فحد أبي عر بن شبّة ، المهر العراق على بن محمد ، قال : قدم صالح العراق على الخراج ، ويزيد على الحراب ، فبعث يزيد زياد بن المهلب على عمان ، وقال له : كاتب صالحاً ، وإذا كتبت إليه فابدأ باسمه ، وأخذ صالح آل أبي عقيل فكان يعديهم ، وكان يلى عذابهم عبد الملك بن المهلب .

[خبر مقتل قتيبة بن مسلم]

وفي هذه السنة قُتيل قتيبة بن مسيلم بخراسان .

ه ذكر الخبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أن الوليد بنَ عبد الملك أراد أن يجمعَل ابنـَه عبدَ العزيز ابن الوليد ولى عهده ، وَدس ً في ذلك إلى القوّاد والشعراء ، فقال جرير في ذلك :

إذا قبلَ أَى الناس خيرُ خليفة؟ أشارَتْ إلى عبدِ العزبرِ الأَصابعُ(١) رَأُوهُ أُحقَ الناس كلُّهِم بِهَا وما ظَلموا، فبايَعوه وسَسارعُوا(١)

وقال أيضًا جرير يحض الوَليد على بسَيعة عبد العزيز :

إلى عبد العزيز سَمَت عبونُ السرَّ عبيَّة إذ تَحيَّرَت الرَّعساءُ (٣) إليه دَعتْ دَواعِيهِ إذا مَا عِمادُ المُلكِ خَرَّت والسَّماءُ وقال أولو الحكومةِ من قُريش علينا البيعُ إن بلغ الغلاءُ (١)

<sup>(</sup>۱) ديرانه ۱۰ ۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) ب : ﴿ إِذْ بِالِمُوهِ وَسَارَعُوا ﴾ ، ر : ﴿ فَبِالِمُوهِ وَسَارِعُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩ .

<sup>(</sup>٤) الديوان : « إذ بلغ الغلاء » .

وما ظلموا بذاك ولا أساءوا جُسُورٌ بالعظائم واعتلاَءُ! أمير المؤمنين إذا تَشاءُ(١) أَكُفُّهُمُ وقد بَرِحَ الخفاءُ

رَأُوا عبدَ العزيز وليَّ عَهْد فماذا تنظرونَ بها وفيكمْ فَزَحلِفها بأَزْمَلِهَا إليه فإنَّ الناسَ قد مَدُّوا إليــه ولو قد بَايعوك وليَّ عهد لقام الوزنُ واعتدَلَ البناءُ(٢)

فبايتَعَه على خلَّع سلمان الحجاجُ بن يوسف وتتيبة ، ثم هلك الوليد يقام َ سلمان ُ بن ُ عبد الملك ، فخافه قتيبة .

قال على بن محمد : أخسَرنا بشر بن عيسى والحسن بن رشيد وكلُّسب 'بن خلَّف ، عن طُفيل بن مرداس، وَجبَّلة بن فرَّوخ، عن محمد بن عزيز الكنَّدىّ، وجبَلَة بنأبي روَّادُ (٣) ومسلمة بن محارب، عن السَّكن بن قتادة؛ أن قتيبة لما أتاه موتُ الوليد بن عبد الملك وقيامُ سلمان ، أشفَق من سلمان °نه كان يَسعَى فى بَسَيْعة عبد العزيز بن الوليد مع الحجاج ، وخاف أن ولِتَى سلمانُ يزيد بن المهلب خُراسان . قال : فَكتب إليه كتاباً يُهنَّنه الخلافة ، ويعزِّيه على الوليد ، ويُعلمه بلاءًه وطاعتُه لعبد الملك والوليد ، أِنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يَعزلُه عن حُرَاسان . وكتب إليه كتاباً آخَر يُعلمه فيه فتُوحَه ونُكايتَه وعظمَ لمهلُّ وَآ لَ المهلَّب، ويُحلف بالله لئن استعمل يزيد على حُرَّاسان ليخلعنُّه . كتب كتابًا ثالثًا فيه خَمَلُعُهُ، وبعث بالكُنتُب الثلاثة مع رجل من باهمِلة (٢)، ال له : ادفع إليه هذا الكتاب، فإن كان يزيدُ بنُ المهلب حاضراً ، فقرأه ألقاه إليه ، فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قرراً وألقاه إلى يزيد فادفع ليه هذا الكتاب ، فإن قرأ الأوَّل ولم يدفعُه إلى بزيد فاحتبس الكتابـَين . آخرين .

1 4 4 4 / 4

<sup>(1)</sup> زحلفها إليه ، أي ادفيها . وقوله : « بأزملها » ، أي بأجمعها .

<sup>(</sup>ع) ب: وأمله و. (٢) الديوان: ولقام القسطه. (٣) ط: ودواده، تحريف.

۵۰۸

قال : فقد م رسول تتيبة فلخل على سليان وعنده يزيد بن المهلب، فَدَفَعَ إليه الكتاب، فقرأه ، ثم ألقاه إلى يزيد ، فلفع إليه كتاباً آخر فقرأه، ثم رمّى به إلى يزيد ، فأعطاه الكتاب الثالث، فقرأه فتمعَّر لونُه (١)، ثم دَعَا بطين فختمه ثم أمسكه بيده .

. . .

وأما أبو عُبيدة متعمّر بنُ المننى ، فإنه قال - فيا حدّثت عنه: كان فى الكتاب الأوّل وقيعة فى يزيد بن المهلب ، وذكرُ غدرِه وكفره وقلة شكره ، وكان فى الثانى ثناء على يزيد ، وفى الثالث : لأن لم تُشَرّنى على ما كنتُ علي وتؤمننى لأخلعنك خلع النَّعل، ولأملأنها عليك حَييلًا ورجالاً . وقال أيضاً لما قرأ سليانُ الكتابَ الثالث وضعة بين مثاليّن من المُشُلُ التى تحته ولم يُحدِف فى ذلك مرجوعاً .

رجع الحديث إلى حديث على "برعمد . قال: ثم أمر بيعى سليان برسول قتية أن يُنزَل . فحوَّل إلى دار الضيافة ، فلما أسمى دعا به سليان ، برسول قتية أن يُنزَل . فحوَّل إلى دار الضيافة ، فلما أسمى دعا به سليان ، فقال : هذه جائزتك ، وهذا عهد صاحبك على خراسان فسر ، وهذا رسولى معك بعتهده . قال : فخرج الباهلي ، وبعث معه سليان رجع من منعد القيس ، ثم أحد بني ليّث يقال له صعصعة وبعث معه سليان رجع من عبد القيس ، ثم أحد بني ليّث يقال له صعصعة أو مصعب - فلما كان بحكوان تلقاهم الناس بخلع قتية ، فرجع العبدى، ودفع العهد إلى رسول قتية ، وقد خلع ؛ واضطرب الأمر ، فدفع إليه عهد ، فاستشار إخوته ، فقالوا : لا يستق بك سليان بعد هذا .

قال على : وحد ثنى بعض ُ العتبريين ، عن أشياخ منهم ، أن تتوبة َ ابن أبي أسيد العتبيرى، قال : قدم صالح العراق، فوجهى إلى قتية ليُطلِعني (٢) طلِع ما في يده ، فصحيتني رجل من بني أسد ، فسألني عمّا خرجتُ فيه ، فكاتمتُه أمرى ، فإنا لنسير إذ سنتَح لنا سانح ؛ فنظر إلى دفيتي

<sup>(</sup>١) تمعَّر لونه ، أَى تغيَّر .

<sup>(</sup>٢) ب: «ليطلع».

۹۶ ت

فقال : أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني ! فضيتُ ، فلما كنت بمُلوان تلقاني الناسُ بقتل قتية .

قال على ". وذكر أبو الذيال وكلسب بن خلكف وأبو على الجوزجاني عن طُفيل بن مرداس، وأبو الحسن الجشيمي ومصعب بن حيان (١) عن أخيه مقاتيل بن مرداس، وأبو الحسن الجشيمي ومصعب بن حيان (١) عن أخيه المقاتيل بن حيان ، وأبو محنف وغيرهم ، أن قتيبة لما هم بالحلف اووجه إخوبة فيه كل من تسخافه ، ووجه قوماً لمل مرو ، وسر حي تنزل سمر قند ، م قل لمن معك : من أحسب المقام فله المواساة ، ومن أواد الانصراف فغير مستكرة ولا متنبوع بسوء ، فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال له عبد الله : اخلعه مكانك، وادع الناس إلى ١٢٨٧/٢ خلعه . فليس يختلف عليك رجلان . فأخيد برأى عبد الله ، فخلع صليان ، ودعا الناس إلى خيلعه ، فقال للناس:

إنى قد جمعتكم من عين النمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه ، والولد إلى أبيه ، وقسمت ببنكم فيتكم ، وأجريت عليكم أعطياتيكم غير مكدرة ولا مؤخرة ، وقد جربتم الولاة قبل ؛ أتاكم أمية (١) فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم (١) بمطبخى ، ثم جاءكم أبو سعيد (١) فلاق مبكر (١) ثلاث سنين لا تمدرون أفي طاعة أنم أم في معصية ! لم يجب فيشاً ، ولم يتكناً عدواً ، ثم جاءكم بنوه بعدة ، يزيد، فحل تبارى إليه النساء ، وأما خليفتكم يزيد بن ثروان هستشقة القياسي (١)

قال: فلمُ يُجِهِ أحد، فغَنَصِبِ فقال: لا أعزَ اللهُ من نصرَّم ، والله لو اجتمعتم على عَنْز ما كسرتم قرنها . يا أهل السافيلة – ولا أقول أهلَ العالية – يا أوباش الصَّدَقة ، جمعتُكِم كما تُنجمتع إبلُ الصدقة من كلّ أوْب . يا مَعشرَ بكر بن وائل ، يا أهل النفخ والكذب والبُخل ، بأىّ

 <sup>(</sup>١) ط: «حبان » ، تحريف .
 (١) ط: «حبان » ، تحريف .
 أبي العاص بن أمية ، عامل عبد الملك على خراسان حتى سنة ٧٨ .
 (٣) ط: «لا يقيم » ،
 وفي البيان : « لوكان في مطبخه لم يكفه » .
 (٤) أبو سعيد كنية المهلب بن أبي صفرة .

 <sup>(</sup>٥) ب: « فرزم فيكم » .
 (٦) هو يزيد بن ثروان بن هبنقة ذو الودعات القيسى ، المضروب به المثل في الحسق .

يومَيُّكُم تَشَخَرُونَ ؟ بيتَوم حَرَّبُكُم ، أو بيوم سلميكم ! فوالله لأنا أعزَّ منكم . يَا أصحاب مُسيلمة ، يا بني تَعْمِم – ولا أقول تَمْمِ – يا أهل الحَوَر (١٠) والقَصَف والعَدر، كنم تسمّون العَكر في الجاهلية كيُّسان (٢). يا أصحاب سَجَاح، يا معشر عبدالقيس القُساة ، تبدلم بأبسرالنَّحل (٣) أعنة الحيل. ١٢٨٨ يا معشر الأزْد، تبدُّ لَم بقُلُوس (٤) السفن أعنة الْخيل الحصُن ؛ (٥) إنهذا لَبدعة في الإسلام! والأعراب، وما الأعراب! لعنه ُ الله على الأعراب! ياكناسة َ المصريّن، جمعتُكم من منابت الشيح والقبيّصوم ومنابت القيلقيل (١)، تركبون البَهَر والْحَمُر في جزيرة ابن كاوان ، حتى إذا جمعتُكم كما تُجمع قرَع الحريف(٧) قُلْتُم كَيِّتَ وكَيِّتِ! أما والله إنى لابن أبيه! وأخو أخيه، أما والله لأعصبنكم عَصْبَ السَّلَمَة . إنَّ حَوْل الصَّلَّيان الزمْزَمَة(١٠) . يا أهل خُراسانَ ، أهلتدرون مَن وليشكم ؟ وليتكم يزيدُ بنُ ثَرُوان . كأنى بأمير مزجاء(١) ، وحَكَمَ قد جاءكم فَغَلَبَكُم على فيتُكم وأظلاليكم . إن ها هنا فاراً ارْمُوها أرْمُ معكم ، أرمُوا غرضكم الأقصى . فد استُخْلف عليكم أبو نافع ذو الْوَدَعَات. إنَّ الشَّام أبُّ مُسِّرُور ، وإن العراقَ أبُّ مكفور .' حَى مَى يتبطح ١١١ أهلُ الشأم بأَفنييتكم وظيلال دياركم! يا أهل خُراسان ، انسبُوني تَجدوني عراق الأم ، عراق الأب، عراق المولد، عراق الموى والرأي والدين (١١١)، وقد أصبحتم اليوم فيما ترَون من الأمنن والعافية قد فَسَسَح الله لكم البلاد، وآمن سُبُلُكُم ، فالظّعينة تَخرُج من مَرُّو َ إلى بِلَاخَ بغير جَواز،

 <sup>(</sup>١) ب: والجور ».
 (٢) البيان : ووأما هذا الحي من تميم أ، فإنهم كافوا
 يسمون الغدر كيسان ».
 (٣) أبر النحل : إصلاحه ، وق ب : و تأبير ».

<sup>( ؛ )</sup> القلوس : جمع قلس ؛ وهو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس سفن البحر. ( ه ) الحصن : جمع حصان . ( ؛ ) الشج والقيصوم والقلقل ، من مناب البادية.

 <sup>(</sup>٧) ط: وفزع ه تحريف: والقزع: كل شيء يكون قطعاً متفرقة ؛ وبته قطع السحاب.
 (٨) الصليان: نبت من أفضل المرعى ، يختل المغيل التي لا تفارق الحي. والزمزية ،

يعنى صُوتُ الفرس إذا رآء ؟ وهومثل يضرب الرجل يخدم لاوته . قال الميدانى ١ : ٢٠٠١ : « ديروى : « حول الصلبان الزيزية ٩؛ جسم صليب، والزيزية : صوت عابديها؛ يضرب لن يحوم حول الشيء لا يظهر مرامه ي . ( ٩ ) مزجاه المعلى ، أنى كثير الإزجاء لها ، زجاها وأزجاها : ساتها .

<sup>(</sup>١٠) س: ديتنطح ٥. (١١) ب: د الرأى والهوى ٥.

فاحمدوا الله على النعمة ، وسكوه الشكر والمزيد (١). 1744/7

011

قال : ثمَّ نزل فدخل منزلَه ، فأتاه أهلُ بيته فقالوا : ما رأيُّنا كاليوم قط ، والله ِ مَا اقتصرتَ علىأهل العالية وهم شيعارُك ودِثارُك ، حتى تناولتَ بَكُواً وهم أنصارُك ، ثم لم ترض بذلك حيى تناولتَ تميًّا وهم إخوتُك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولتُ الأزدُ وهم يدك! . فقال : لما تُكلّمتُ فلم يجبنّى أَ أَحَدُ اللّهِ عَلَمْ عَلَمْ اللّهِ المُدّدَة قد جُمِعتْ من كل أوَّب ، وأمَّا بتكثر فإنها أمَّة لا تمنَّع بند لامس ، وأما تميم فَتَجمَلَ أَجْرَبَ ، وأما عبد القيس فما يضرب العيرَ بذَنَبه ، وأما الأزْد فأعلاجٌ، شرارُ مَن ْ حَلَّتَى الله ، لو ملكتُ أمرَهم لوسمتهم .

قال: فغضب الناسُ وكرَ هوا خَـكُـعُ سَليان ، وغضبَت القبائلُ مِن شَتَمْ قَتِيبَة ، فأجمَعوا على خَلَافه وخَلَلْعَهِ ، وكان أوَّل من تكلم في ذلك الأزْدُ ، فأتمَوا حُضَين بن المنذر فقالوا : إنَّ هذا قد دعا إلى ما دعًا إليه من خَلَمْ الْحَلَيْفَة ، وفيه فسادُ الدين والدنيا ، ثمَّ لم يَرَضَ بذلك حتى قصّر بنا وشتَّتَمنا ، فما تَرَى يا أبا حفص ؟ وكان يُكتَّنَّى في الحرب بأبي ساسان ، ويقال : كُنْسِتَه أَبُو محمد ــ فقال لهم : حُضين : مُضَرَّ بخُراسان تَعدل هذه الثلاثة الأخماس ؛ وتميم أكثر الحمسسيّن ، وهم فُرُسانُ خُراسان ، ولا يرضَوْن أن يصيرَ الأمرُ في غير مُضَرَ ، فإن أخرجتُموهم من الأمر أعانوا قتيبة ؛ قالوا : إنه قد وتر بني تمم بقتل ابن الأهم ، قال : لا تنظروا إلى هذا فإنهم يتعصَّبون للمُضَرَّية ، فأنصرفوا رادِّين لرأى حُضَين ، فأرادوا أن يولُّوا عبدُ الله بن حَوَّذان الجنَّهُـضَمَى ۚ ، فأبي ، وتَدافَعُوها، فرجعوا إلى ١٢٩٠/٢ حُنصَين ، فقالوا: قد تدافعنا الرياسة ، فنحن نولسيك أمرَنا ، وربيعة ُ لا تخالفك ، قال : لا ناقة كلى في هذا ولا جسَّمل ؛ قالوا : ما تُسَرَّى ؟ قال : إن جعلتُمْ هذه الرياسة َ في تميم تم ّ أمرُكمُم ، قالوا : فمَّن تَسَرى من تميم ؟ قال : ما أرى أحداً غيرَ وكيع ، فقال حبّان مولى بني شَيّبان : إنّ أحداً لا يتقلد هذا الأمْرَ فيتَصْلَتَى بحَرَّه ، ويَسَدْل دمَّه ، ويتعرَّض للفتل ، فإنْ قَـَدُم أُميرٌ"

<sup>(</sup>١) أورد الجاحظ خطبة قتيبة في ثلاث خطب متفرقة، في البيان والتيبين ٢ : ١٣٢ – ١٣٥ .

أَخَدَهُ بِمَا جَنَى وَكَانَ المَهِنَّ لَغِيره إلا هذا الأعرابيّ وكيع ؛ فإنه مقدام لا يُبالِي ما ركب ، ولا يَنظر في عاقبة ، وله عشيرة كثيرة تطبعه، وهو موتور يَنطلبُ قتيبة برياسته التي صرفَها عنه وصيترها لضرار بن حُصَين بن ضرار الضَّيّ . فشي الناسُ بعضُهم إلى بعض سرًا ، وقبل لقتُنيبة : ليس ينُسد أمر الناس إلا حبّان ، فأراد أن يغتاله – وكان حبّان يُلاطف حسَم الولاة فلا يُخفُون عنه شيئًا – قال: فدعا قتيبة رجلا فأمرة بقتل حبّان ، وسمِعه بعض الحدم ، فأنى حبّان فأخبره ، فأرسل إليه يدعُوه ، فحذير وتمارض ، وأنى الناسُ وكيعاً فسألوه أن يقوم بأمرهم ؛ فقال : نع ، وتمثل قول الأشهرة بن رمُسِلة :

سأجى ماجنيت وإنَّ رُحْنِي لمتمدً إلى نَصَد رَكِينِ قال : وبخرُاسان يومئذ من المقاتلة من أهل البتصرة من أهل العالية تسعة آلاف ، وبحر سبعة آلاف ، رئيسهم الخضين بن المنلر ، ويم عشرة آلاف عليهم ضرار بن حصين الفتيي ، وعبد القيس أربعة آلاف عليهم عبد الله بن علوان عوذي (١) ، والأزد عشرة آلاف رأسهم عبد الله بن علوان عوذي (١) ، والأزد عشرة آلاف رأسهم عبد الله بن على – والموالى سبعة آلاف عليهم حيان – وحيان يقال إنه أو عبيد الله بن على – والموالى سبعة آلاف عليهم حيان له بنطى الكنته من الديلم ، ويقال : إنه من خراسان ، وإنما قيل له نبطى الكنته فأرسل حيان إلى وكيع : أرأيت إن كففت عنك وأعنتك تجمع لى جانب فهر بكنخ وخراجه ما دمت حياً ، وما دمت والياً ؟ قال: نهم ؛ قال المسجم : هؤلاء يقاتلون على غير دين ، فد عُوهم يقتل بعضهم بعضاً ؛ قالوا : نهم، فيايعوا وكيعا سرًا ، فأتى ضرار بن حُصين قبية ، فقال : إن الناس يعتلفون إلى وكيع ، وهم يبايعونه — وكان وكيع يأتى منزل عبد الله بن مسلم الفقير فيتشرب عنده — فقال عبد الله : هذا المحسد وكيماً ، وهذا الأمر باطل ، هذا وكيع في بيتي يتشرب ويسكم ويسلتح في ثيابه ؛ وهذا الأمر يترعم أنهم يهايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قنيبة ققال: احذر ضراراً فإني باطل ، هذا وكيع في بيتي يتشرب ويسكم ويسلتح في ثيابه ؛ وهذا يترعم أنهم يهايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قنيبة ققال: احذر ضراراً فإن يترعم أنهم يهايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قنيبة ققال: احذر ضراراً فإني يتزعم أنهم يهايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قنيبة ققال: احذر ضراراً فإني

(۱) س: وعودی ه.

۹۳ ت

لا آمَنَهُ عليك ، فأنزل قتيبة ُ ذلك منهما على التحاسد . وَعَارَضُ وَكَيْع . مُ النَّ قتيبة دس ضرارَ بن سينان الضَّبى إلى وكيع فباينعته سرًا، فتيبن لقتيبة أن آلناس يبايعونه ، فقال لضرار : قد كنت صدقتى ، قال : إلى لم أخبرك الا يعلم ، فأنزلت ذلك منى على الحسد ، وقد قضيت الذى كان على ، قال : ١٢٦٢/٢ على صدقت . وأرسل قتيبة ألى وكيع يَدْعوه (ا فَرَجِله رسول ُ قُتُيبة قد طلَى على رجله مخرة ، وعلى ساقه الخرار أو ودَّعا ، وعنده رجلان من في رجله مخرة ، وعلى ساقه الله : أجب الأمير ، قال : قد تركى ما يرجلي . فران يرقيان رجله ، فقال له : أجب الأمير ، قال : قد تركى ما يرجلي . مربر م ، قال : لا أستطيع . قال قتيبة لشريك بن الصامت الباهلي أحد بن وائل – وكان على شرطه – ورجل من غنى انطلقا إلى وكيم فأتياني به . فإن أبي فاضربا عنقله ، ووجه معهما خيلا ، ويقال : كان على شرطه بورجل من أن في انطلقا إلى وكيم فأتياني به . فإن المن أمل شرطه بورقاء بن نصر الماهي . .

قال على ": قال أبو الذيال: قال ثُمَّامة بن ناجد العددوّى: أرسل قتيبة للى وكيع من يأتيه به ، فقلت: أنا آتيك به أصلحنك الله! فقال: اثنى به ، فأتيت وكيعاً وقد سبق إليه الخبر أن الخيل تأتيه سفلما رآتى قال: يا ثُمَّامة ، ناد في الناس ؛ فناديت ، فكان أوّل من أتاه هُرَيْم بن أي طحمة أني ثمانية .

قال : وقال الحسن بن رَشِيد الحُوزَجانى : أُرسَل قتيبة ۗ إلى وكيع ، فقال هُرَيم: أنا آتييك به ، قال: فانطلق . قال هُرَيم: فركبتُ بِرِّذَوَلَى مخافة أن يردّنى ، فأتيتُ وكيهاً وقد خرج .

قال: وقال كُليب بن خَلَف : أُرسل قتيبهُ إلى وكيع شُعبهَ بنَ ظهير أحد بنى صَخْر بن نَهشَل ، فأتاه ، فقال : يا بنَ ظهير : \* لسَّنْ قلبلاً تلحنَّ الكتائب \*

ثم ّ دعا بسكين فقطع خَرَزَاً كان على رِجْليه، ثمّ لَبَيِس سلاحَه، وتمثل: ١٢٩٣/٢ شُدُّوا علىَّ سُرَّق لاتَنْقَلِف يومٌ لهَمْدانَ ويومُ للصَّدِفْ

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) ب : « فوجده قد طلى رجليه بمغرة وعلق على رأسه » . والمغرة : طين أحمر يصبغ به .

عة ١٦

وخرج وحدة ، ونظر إليه نسوة فقلن : أبو مطرّف وحدة ، فجاء هُريم بن أبى طبّحمة في ثمانية ، فيهم عميرة البّريد بن ربّيعة المُجيّني . قال حمزة بن إبراهيم وغيره: إن وكيماً خرج فتلقاًه رجل "، فقال: ممن أنت ؟ قال : من بني أسّد ؛ قال : ما اسمُك ؟ قال : ضِرْغامة ؛ قال : ابن من ؟ قال : ابن ليّث ، قال : دونّك هذه الراية .

قال المفضّل بن محمد الضّبى : ودفع وكيم رابته إلى عُمَة بن شهاب المازنى ؛ قال : ثم رجع إلى حديثهم ، قالوا : فخرج وكيم وأمر غلمانه ، فقال : اذهبوا بثقتل إلى بنى المم ، فقالوا : لا نعوف موضعهم ، قال : انظروا رُمْسين مجموعين أحد هما فوق الآخر ، فوقهما مخلاة ، فهم بنو المم . قال : وكان في العسكر منهم خمسياته ؛ قال : فنادى وكيم في الناس ، فأقبلوا أرسالا من كلّ وجه ، فأقبل في الناس يقول :

قَرْمٌ إذا حُمَّلَ مَكْروهَةً شَدَّ الشَّراسِيفَ لها والحزيم (١) وقال قومٌ : تَمَثَّلُ وكيمٌ حرج :

أنخنَ بلُقَمَان بنِ عاد فَجُسْتُ أُرِيني سلاحي لن يَعليروا باعْزَلَ واجتمع إلى قتية أَهلُ بيته ، وخواص من أصحابه وثقاته ، فيهم إياس ابن بسِيْهس بن عَرو، ابن عم قتيبة دُنْيا ، وعبد الله بن وآلان العلوي ، وناس من رهطه ، بني وائل . وأناه حيّان بن إياس العلوي في عشرة ، فيهم عبد ألفزيز بن الحارث ، قال : وأناه حيّان بن إياس العلوي — وكان شجاعًا — فقال : إن شئت أتيتُك برأس وكيع ، فقال : قف مكانك . وأمر قتيبة رجلا ، فقال : ناد في الناس ، أين بنو عامر ؟ فقال : فقا عامر ؟ فقال : فقال : ناد في الناس ، أين بنو عامر ؟ فقال : فاد كان جنّام : حيّث وصّعتهم ، قال : ناد أُدَرِكم الله والرّحم ! فنادى عفن : أنت قطعتها ، قال : ناد لكمُ العتبية ، فناداه عفن أو غيره : لا أقالنا الله أيذاً ، فقال قتيبة :

يا نَفْسُ صبرًا على مَا كان مِن أَلَمِ إِذْ لَم أَجِد لَفُضُول القوم أَقْرَانَا (١) الثراسيف : أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البعان . والحزيم : موضع الحزام من الصدر والظهر .

> قال: وقال أبو السّرى الأزدى: رمى صالحاً رجلٌ من ببى صَبّة فأنقسَه، طعنَهَ زياد بنُ عبد الرحمن الأزدى، من ببى شريك بن بالك.

قال : وقال أبونحنسَف : حمل رجلٌ من غنى على الناس فرأى رجلاً يضّفاً فشبّهه بجهـُم بن زُحرَ بن قيس فطّعتَه ، وقال :

إِنَّ غَنِيًّا أَهَلُ عِزَّ ومَصدَقِ إِذَا حارَبُوا والناسُ مُفْتَعِنُونَا فإذَا الذي طُمِعِ عِلْمِج. وتهايَج الناسُ، وأقبل عبدُ الرحمن بنُ مسلم حوَهم ، فرماه أهـلُ السوق والفَوْغاء ، فقتتَلوه، وأحرق الناسُ موضعًا نانت فيه إبلُ لقتيبة ودوابته، وكنوا منه ،فقاتلَ عنه رجلٌ من باهيلة من واثل ، فقال له تتيبةُ : انْجُ بنَقْسُك ، فقال له : بنس ما جزيتُك إذاً ،

<sup>(</sup>۱) ب: « فکٹر ۽ .

وقد أطعمتني الحَردَ ق(١) وألبستَني النُّرمق(١)!

قال: فدعا قتيبة ُ بدابتة ، فأتبِي بـِبـرْذَوْن فلم يقرّ ليركبه ، فقال: إنَّ له لشأناً ؛ فلم يركبه . وجلس وجاء الناس حتى للغوا الفُسطاط ، فخرج /١٢٩٦ إياسُ بنُ بَيْنِهُسَ وعبدُ الله بن وَأَلان حين بلغ الناس الفُسْطاط وتركا قُتيبة . وخرج عبدُ العزيز بن الحارث يطلب ابنه عَمْراً .. أو مُمَر ... فلقيهَ الطائى فَصَدَارِه ، ووجد ابنه فأردَفَه . قال : وفَطِين قتيبة للهَيُّهُم بن المنخَّل وكان ممن يعين عليه ، فقال :

أُعَلِّمُكُ الرِّمَايَةَ كلُّ يَومِ فلَمَّا أَشْتَدُ سَاعِدُهُ رَمَا نِي قال: وقتيل معه إخوتُه عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحُصَين وعبدالكريم، بنو مسلم ، وقتيل ابنه كثير بن ُ قُتيبة وناسٌ من أهل بيته ، ونجا أخوه ضرار ، استنقلَدَه أخوالُه، وأمَّه غرَّاء بنت ضرار بن القنعثقاع بن منعبلَد بن زُرَارة . وقال قوم : قُتُـيل عبدُ الكريم بن مسلم بقَـزُوين . وقال أبو عبيدة : قال أبو مالك: قَـنَــَلُوا قَتِيبة َ سنة ست وتسعين ، وقتـِل من ببي مسلم أحد عشر رجلاً ، فصَلَبَهم وكيع ، سبعة منهم لصُلب مسلم وأربعة من بني أبنائهم: قتيبة ُ ، وعبد الرحمن ، وعبد الله الفَّـقـير ، وعبيد الله ، وصالح ، وبَـشَّار ، ومحمَّـد بَسَنُو مسلم . وكثير بن قتيبة ، ومغلَّس بن عبد الرَّحمن ،ولم يَسَجُ من صُلُب /۱۲۹۷ مسلم غيرٌ عمرو ــ وكان عامل|الجوزجانــ وضيرار، وكانت أمه الغَرّاء بنت ضِرار بن القَعَقَاع بن مَعبد بن زُرَارة ، فجاءَ أخوالُهُ فدفَعوه حتى نحوه ، في ذلك يقول الفرزدق:

عَشِيَّةً ما وَدَّ أَبنُ غَرَّةً أَنَّهُ له من سِوَانا إذ دعا أَبَوانِ (٢٠) وضُرب إياس بن عمرو – ابنأخي مُسلِم بن عمرو – على ترقُوَته فعاش . قال : ولما غشي القومُ الفُسطاط قطعوا أطنابَه . قال زهير : فقال جَهُم ابن زَحْر لسعد : انزِل ، فحزّ رأسَه ، وقد أثخن جراحًا ، فقال : أخاف

<sup>(</sup>١) الجردة : الرغيف، بالفارسية . والنَّرمق : اللَّيسَ، وهو فارسي أيضاً . وفي ب : «النمرق» .

<sup>(</sup> ۲ ) ديواله ۸۷۲ .

أَنْ تَجُولَ الخيلُ ، قال : تخاف وأنا إلى جَنْبِك ! فنزل سعد فشَنَ صَوْقَعَة (١) الفُسطاط ؛ فاحترّ رأسة ، فقال حُضَيْن بن المنذر :

0 1V

وإنَّ ابن سَعد وابن زَحْرِ تَعَاوَرَا بسيفيهما رَاسَ الهُمَامِ المُتَوَّجِ عَشْيَة جَنْنَا بابنِ زَحْر وجِثْمُ بأَدْغَمَ مَرْقُومِ النراعين دَيزَجِ أَصَّمَ غُدَاقً كأنَّ جبِنَك لطاحـة نِقْسِ في أَدِيمٍ مُمَجمَعِ

قال : فلما قتل مسلمة أبريد بن المهلب استُعمل على خُراسان سَعيد بُن خُدُنيَسَة بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص ، فحبس عمال يزيد ، وحبّس فيهم جمّهم بن زَحْر الجُمْنى ، وعلى عذابه رجل من باهملة ، فقيل له : هذا قاتل وتيبة ، فقتلته في العذاب ، فلامه سعيد ، فقال : أمرتنى أن أستخرج منه المال قعذ بته فأنى على أجله .

قال : وسقطتْ على قتيبةَ يومَ قُتُـل جاريةٌ له خُوارزميّـة ، فلما قُتُل ١٢٩٨/٢ خرجتْ ، فأخدَدَ مَا بعد ذلك يزيدُ بن المهلب ، فهى أمّ خُلُـيدة .

> قال على : قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليَقَطَان : لما قُسُل فَتِيهُ صَعَد عُمارة بن جنية الرياحيّ المنبرَ فتكلم فأكثر ، فقال له وكيع : دعَنْ من قَمَدُ رَكَ وهمَدَرك ، ثمّ تكلم وكيع فقال : مثلي ومشَلُ قُسُيبة َ كما قال الأوّل :

> > • من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكُ نيَّاكَا •

أراد قتيبة أن يقتلمني وأنا قستال .

قد جَرَّبونی ثمّ جَرِّبونی من غلوتیْن وین الیشینِ حتَّی إذا شِبتُ وشیبونی خلَّوا عِنَانی وتنَـکُبُّهِنی آنا أبو مطرّف .

قال : وأُخبَرَنَا أبو معاوية ، عن طلحة بن إياس ، قال : قال وكيع يوم قتِل قُتُنيَبة :

<sup>(</sup>١) صرقعة الفسطاط ، أي أعلاه .

أَنَا ابن خِنْدِفَ تَنْدِينِي قَبَائِلُهَا للصالحات وعَمَّى قَيْسُ عَيلاَنَا ثُمُ أَخَذُ بِلَحْيِتَهُ ثُمَّ قَالَ :

شيخٌ إذا حُمَّل مَكْرُوهَـةً شَدُّ الشراسِيفَ لها والحَزِيمُ

والله لأقتـلَنّ ، ثم لأقتلنّ ، ولأصلبنّ ، ثم لأصلبنّ ؛ إنى والنّ دمّاً ، إن مَرّ زُبانكم هذا ابنُ الزانية قد أغلَى عليكم أسعاركم ،والله ليصيّرن ّ القفيزُ في السوق غداً بأربعة أو لأصلبنه ، صَلّوا على نبيتكم . ثمّ نزل .

١٠ قال على ": وأخبرَ المفضل بن محمد وشيخ من بنى تميم ، ومسلمة بن عارب ، قالوا : طلب وكيع رأس قُتيبة وخاتمه ، فقبل له : إن "الأزْد أخذته ، فخرج وكيع وهو يقول : 'ده ' دُريَّن مسكد القين :

ق أَى يَوَى مِنَ المَوتِ أَفِـرَ أَيومَ لِم يُقْدَرَ أَمْ يُومَ قُلِرٌ لا خيرَ ق أَخرَمِ جُبًاد القَرَعُ ف أَى يومٍ لم أَرِعْ ولم أَرَعْ

والقد الذى لا إله غيره لا أبرت حتى أوتتى بالرأس ، أو يكد هب برأسى مع رأس قتيبة . وجاء بخششب فقال : إن هذه الحيل لا بد للها من فرسان ميهد د بالصلب - فقال له حضّين : يا أبا مطرّف ، تؤتى به فاسكن . وأتى حضين الأزد فقال : أحمقتى أنم! بايتعناه وأعطيتناه المقادة ، وعرض نفسة ، ثم تأخذون الرأس ! أخرجوه لعسّه الله من رأس! فجاءوا بالرأس فقالوا : يا أبا مطرّف . إن هذا هو احتره ، فاشكمه ؛ قال : نعم ، فأغظاه ثلاثة آلاف ، وبعث بالرأس مع سليط بن عبد الكريم الخنتي ورجال من القبائل وعليهم سليط ، ولم يتبعث من بنى تميم أحداً .

قال : قال أبوالذّيال : كان فيمن ذهب بالرأس أنيف بن حسان أحد بي عدى ".

، قال أبو محنتَف: وَفَمَى وَكَيْعٍ لحَيَّانِ النَّبطَىّ بما كان أعطاه . قال : قال خُريم بن أبى بجبى ، عن أشياخ من قيس ، قالوا : قال سليان للهُدُيل منة 17

ابن زُفتر حين وُضع رأسُ قتيبة ورءوسُ أهل بيته بين يديه : هل ساءك هذا يا هُمُذيل؟ قال: لو ساء نَى ساء قومًا كثيرًا؛ فكلّمه خُرَيْم بن عَمر و والقَمَّقاع ابن خُليد، فقال : اثذَ َن قَ دَفْن رءوسهم ، قال : نعم ، وما أردت هذا كله.

قال على " : قال أبو عبد الله السلميّ ، عن يزيد بن سُويَد ، قال : قال رجل " من عَسَمَم أهمل خُراسان : يا معشر العرّب ، قسّلم قتيبة ، والله لو كان قتيبة أمنا فحات فينا جعلناه في تابوت فكنّنا نستفتح به إذا غَرّونا، وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع قتيبة ، إلا أنه قد غلّدر ، وذلك أنّ الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلهُم في الله .

قال : وقال الحسن بن رشيد: قال الإصبهبـ لرّجُل: يا معشر العرّب، قَتَلَمْ قَتِيبَةَ ويزيدَ وهما سيدًا العرب ! قال : فأيّهما كان أعظم عندكم وأهيب ؟ قال : لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جُحْرٍ به في الأرض مكبلًا بالحديد ، ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان قتيبة أهيّب في صدورنا وأعظم من يزيد .

قال على : قال المفضّل بن محمد الضّبيّ جاء رجل إلى قتيبة َ يومَ قَسُلُوهُو جالس ، فقال : اليوم يُفتنَل ملك العرّب – وكان قتيبة ُ عندهم مُلَكِ العرب – فقال له : اجلس .

قال : وقال کُلُسَب بن خَلَمَف: حدَّثْنی رجل ثمن کان مع وکیع حین قُتُل قتیبة ، قال : أمر وکیع ٌرجُلًا فنادَکی : لا یُسلبَن َّ قتیل ، فمَرَّ ابنُ ُ ۱۳۰۱/۲ عبید الهَمجَرَی علیأبی الحجر الباهلیّ فسلَبَه ، فبلَنغ وکیعاً فضرَب عنقه.

> قال أبو عبيدة : قال عبد الله بن عمر ، من تَسِمُ اللات: رَكِب وَكِيع ذاتَ يوم ، فأترُه بسكرانَ ، فأمر به فقتُل ، فقيل له : ليس عليه القتئل ، إنما عليه الحد ، قال : لا أعاقِب بالسياط ، ولكنى أعاقِب بالسيف ، فقال تهار بن توسعة :

وكنا نُبَكِّى منَ البَاهِلِيِّ فهذا الغُدَانِيُّ شَرُّ وشَرُّ

وقال أيضاً:

ولما رأينا البَاهِلِيُّ ابنَ مسلمٍ وقال الفرزْدَق يَـذَكُرُ وقعة َ وَكَمِع

ومنَّا الذي سلِّ السيوفَ وشَامَهَا عشيّةً لم تمنّع بَنيهَا قَبيلةً عشيّة ما وَدُّ أَبِنُ غَــرًّا ۚ أَنَّه عشّية لم تُستر هَوازِنُ عامرٍ عشيَّةً وَدَّ الناسُ أَنهمُ لنا رأوا جَبلا يَعلُو الجِبالَ إذا التقَت /١٣٠٢ رِجالٌ على الإِسلامِ إِذْ مَا تَجَاللُوا وحتى دعا في سُورِ كُلُّ مَدِينةِ سيجزى وكيعاً بالجماعة إذ دعا جزاءً بأعمال الرجال كما جَرى وقال الفرَّزدق في ذلك أيضًا :

عشَّيةَ باب القَصر مِن فَرَغانْ بعزُّ عِراقٌ ولا بيمَان له من سِوَانا إذ دعا أبوان ولا غطَفَانُ عورَةَ أبنِ دُخانِ عبيدً إذِ الجمعان يَضطَربان راءُوسُ كَبيرَيْهِنَ يَنتَطِحَان على الدينِ حتَّى شَاعَ كلُّ مكان مُنادِ ينادِى فوقَها بأَذَان إليها بسيف صارم وبكنان ببَدرٍ وباليَرمُوك في عَنسان

نجَبر عممناه عَضباً مُهَنّدا

أتانى ورَحْلَى بالمدينةِ وقعـةً لآلِ تميم أقعدت كلُّ قائِم(١١) وقال على": أخبرَ نَا خُرَيم بن أبي يحيي، عن بعض عمومته قال : أخبرَ ني شيوخ من غسان قالوا: إنا لَبشنيَّة العُقاب إذ نحن برجل يشبه الفُيُوج (٣) معه عصاً وجراب ، قلنا : من أين أقبلتَ ؟ قال : من خُراسان ؛ قلنا : فهل كان بها من خبر ؟ قال : نعم ، قُتُل قتيبة ُ بن مسلم أمس ، فتعجَّبنا لقوله ، فلما رأى إنكارنا ذلك قال : أين ترونسي الليلة من إفريقية ؟ ومضى واتبعناه على خيولنا ، فإذا شيء يَسبِق الطُّرُّف . وقال الطرمَّاح :

لولا فوارسُ مَذْحِجَ ابنةَ مذحج والأَزدِ زُعزعَ واستبيح العسكرُ

(۲) ديوانه ۱۵۳.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۷۲ .

<sup>(</sup>٣) الفيوج : جمع فيج وهو رسول السلطان .

يَتَفَطَّعَتْ بهم البلادُ ولم يَــوَّبْ

واستضلعت عُقد الجماعة وازدري

قومٌ هُمُ قَتَلُوا قُتيبة عَنْوَةً

بالمَرج مرج الصِّينِ حيثُ تَبَيَّنت

اذْ حَالَفَت جزَعاً ربيعــة كلها

تَحطانُ تضرب رأْس كلّ مدجَّج

الأَّرْدُ تعلمُ أَنَّ تحتَ لوائها

منهم إلى أهل العراق مُخبّرُ أمرُ الخليفةِ واستُحِلَّ المنكرُ والخيلُ جانحةٌ عليها العِثْيَرُ مُضَرُ العراق مَن الأَعَزُّ الأَكبرُ ! وتفَرُّقَتُ مُضَرُّ ومَن يَتَمَضُّرُ للموتِ يَجمعُهُ أبوها الأَكبرُ تحمى بصائرَهُنَّ إذ لا تبصرُ مُلكاً فُرَاسِيَةً ومَوتُ أحمرُ وبنا تثبَّتَ في دمشقَ المنبرُ

بَعِزُّنَا نُصِرَ النيُّ محسَّدُ وقال عبد الرحمن بن جُمانة َ الباهلي : كأَنَّ أَبا حفصِ قتيبة لم يَسِرْ بجيشٍ إلى جيشٍ ولم يَعلُ مِنبرًا لِم تخْفِقِ الرَّاياتُ والقومُ حَــوْلهُ وقوفٌ ولم يَشْهَدُ له الناسُ عسكرًا وراحَ إِلَى الجَنَّاتِ عَفَّا مُطَهِّرًا .ُعَنَّهُ المنايا فاستجا*ب* لربِّه سا رُزِئُ الإِسلامُ بعدَ محمّدٍ ـ يعنى أمَّ وَلَـد له .

وقال الأصم " بن ُ الحجَّاج يَـرَثِي قتيبة :

لمْ يَأْن للأَحْيَاء أَن يَعرف وا لنا مُّودُ تميمًا والموالى ومَذْحِجًا غَتِّل مَن شئنا بعِزَّةِ مُلكنا سليان كم مِن عسكرِ قدحَوَت لكمْ كم من حصون قد أبَحْنَا منيعة ن بلدة لم يغزُها الناسُ قَبْلَنَا

عِثْلُ أَن حَفْص فَبَكَّيْهِ عَبْهَــرا

بلىنحنُ أُولَى الناسِ بالمجْدِ والفخرِ وأَزْدَ وعبد القيْسِ والحيُّ من بكر ونَجْبُرُ مَنْ شَتْنَاعِلِي الخسف والقَسْر ٢/ ١٣٠٤ أَسِنَّتُنَا والمُقْرَبَاتُ بنا تجرى ومن بلدٍ سَهْلٍ ومن جبل وغرِ غَزَونا نَقُودُ الخيلَ شهرًا إلى شهر

على النَّفْرِ حَيى ما تُهالُ من النَّفْرِ على النارِخاضَتْ في الوغي لهَبُ الجمرِ بلبَّاتِهَا والموت في لجج خضْرِ من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجرِ بنارَدْمَ فِي القرنين ذاالصَّدْرِ والقَطْرِ تنامَى إليها الطَّيْبُونَ بنو عَمرِو مرَنَّ على الغزو الجرور ووُقَرَتْ وحَى لَوْنَ النارَ شُبِّتْ وأكرِمَتْ للرَّعِبْ والقنا للأعِبْ والقنا بين أبخنا ألهل كلَّ مدينة ولكَّ مدينة ولكَّ مدينة ولكَّ مدينة ولكَّ مدينة ولكَّ مدينة ولكَّ مُعَبِّلنا المنايا لجاوزتُّ ولكنَّ آجالاً قُفِينَ والسَّدَّة

\*\*\*

/ ١٣٠٥ وفى هذه السنة عَزَلَ سليمانُ بنُ عبد الملك خالدَ بنَ عبد الله القَـسريّ عن مكنة ، وولاّ ها طلّمـة بن داودَ الحضرَىّ .

وفيها غزا مَسلَمة بن عبد الملك أرضَ الرَّوم الصائفة َ ، ففتح حِصْنًا يقال له حصْن عَـوْف .

وفى هذه السنة تُوُفَّى قرَّة بن شريك العَبَسْيَّ وهو أميرُ مصرَ في صفر في قول بعض أهل السَّيَسَ .

وقال بعضهم : كان هلاك ُ قرّة فى حياة الوليد فى سنة خمس وتسعين فى الشهر الذى هلك فيه الحجّاج .

وحجّ بالناس فی هذه السنة أبو بکر بن محمد بن عمرو بن حنّزْم الأنصاریّ، کذلك حدّثنی أحمد بن ثابت عمّن َ ذكترَه ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبی معشر . وكذلك قال الواقدیّ وغیرُه .

وكان الأميرُ على المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرَّه حرَّه ، وعلى مكة عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى حرَّب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب ، وعلى خرّاجها صالح بن عبد الرّحمن . وعلى البَصِرة سُفُيان بنُ عبد الله الكنّدى من قبل يزيد بن المهلّب ، وعلى قضاء البَصرة عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبى موسى ، وعلى حرَّب خراسان وكيمُ بن أبى مسُود .

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين

ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث

فن ذلك ما كان من تجهيز سليان بن عبد الملك الجيوش إلى القُسْطنطينيَّةُ ١٣٠٦/٧ واستعماليه ابنيَه داودَ بن سليان على الصائفة ، فافتتح حصنَ المرأة .

> وفيها غزا - فيا كَكُر الواقديّ - مسلمةُ بنُ عبد الملك أرضَ الرّوم ، ففتح الحِصْن الذي كان فسَتحة الوضّاح صاحب الوضّاحيّة .

وفيها غزا عمر (١) بن ُ هُبيرة الفَّزاريُّ في البحر أرضَ الرَّوم ، فشتا بها .

وفيها قُسِل عبد العزيز بن موسى بن نُصَير بالأندلس ، وقدم برأسه على سلمان حبيبُ بن أبي عبيد الفهريّ .

\*\*\*

[ولاية يزيد بن المهلب على خراسان،

وفيها ولَّى سليانُ بنُ عبد الملك يزيدَ بنَ المهلَّب خُرُاسانَ « ذكر الحبر عن سبب ولايته خراسان :

وكان السبب في ذلك أن سليان بن عبد الملك لما أفضَت الحلافة اليه ولى بزيد المهلَّس حرب العراق والصلاة وخراجها .

فذكر هشام بن عمد، عن أبي بجنف، أن يزيد نظر لما ولاه سليان ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسيه ، فقال : إن العراق قد أخربها الحجامج ، ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسيه ، فقال : إن العراق قد أخربها الحجامج ، على الناس الحرب ، وأعيد عليهم تلك عليه صرت مثل الحجامج أم يقد على الناس الحرب ، وأعيد عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها ، ومتى لم آت سليان بمثل ما جاء به الحجاج لم يقبل من . فأتى يزيد سليان فقال: أدلك على رجل بصير بالخراج توليه إماه ، فتكون أنت تأخذ و به ؟ صالح بن عبد الرحمن ، مولى بنى تميم . ١٢٠٧/٧ فقال له ولقبل ألما العراق .

(۱) ط: وعروه، تحريف.

172 078

وحد ثني عمرُ بن شبّة ، قال : قال على : كان صالح قدم العراق قبل قُدُوم يزيد ۖ ، فنزل واسطاً . قال على ۖ : فقال عباد بن أيوب : لما قدم يزيد خَرَجَ الناسُ يتلقَّونه ، فقيل لصالح : هذا يزيد، وقد خرج الناسُ يتلقُّونه، فلم يخرج حتى قَرَبُ يزيدُ منالمدينة، فخرج صالحٌ،عليه ُدرَّاعة ودبوسية صفراء صغيرة ، بين بديه أربعمائة من أهل الشأم، فلتي يزيد فساير و، فلما دخل المدينة َ قال له صالح: قد فرَّغت لك َ هذه الدار ــ فأشار له إلى دار ــ فنزل يزيد، ومضى صالح إلى منزله . قال: وضيتى صالحٌ على يزيد َ فلم يملكه شيئًا ، واتَّخذ يزيدُ ألَّف خوان يُطعِم الناسَ عليها، فأخذها صالح، فقال له يزيد : اكتب ثمنها على "، واشترى مَـتاعًا كثيرًا ، وصلك صكاكًا إلى صالح لباعتها(١) منه، فلم يُنفيذه، فرجعوا إلى يزيد، فغضب وقال : هذا عَمَلَى بنفسى ، فلم يكبث أن جاء صالحٌ ، فأوسَع له يزيد ، فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصُّكاك ؟ الحَرَاجُ لا يقوم لها، قد أنفذتُ لك منذ أيام صَكًّا بماثة ألف، وعَمَجلت لك أرزاقك، وسألتَ مالاً للجُند، فأعطيتُك، /١٣٠٨ فهذا لا يقوم له شيء، ولا يَرَضَى أميرُ المؤمنين به، وتؤخذ به! فقال له يزيد : يا أبا الوليد، أجز هذه الصَّكاك هذه المرة ، وضاحمكته . قال : فإني أجيزُها، فلا تُكثرن على ، قال : لا (٢).

قال على بن عمد : حدثنا مسلمة بن محاوب وأبو العلاء التيسمى والطفيل بن مرداس العملى وأبو حفص الأردى عمن حدثه عن جهم ابن زَحْر بن قيس ، والحسن بن رشيد عن سليان بن كثير ، وأبو الحسن الخراساني عن الكرماني ، وعامر بن حفص وأبو محنف عن عمان ابن تحرو بن محصن الأزدى وزهير بن هنيد وغيرهم - وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض ، فألفت ذلك أن سليان بن عبد الملك ولى يزيد ابن المهلب العراق ولم يولمة خراسان ، فقال سليان بن عبد الملك إن وليتلك ابن المهلب وهو بالشام ويزيد بالعراق: كيف أنت يا عبد الملك إن وليتلك عبد الملك عراسان ؟ قال : يجدني أمير المؤمنين حيث يحب ، ثم أعرض سلمان عن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: وليبتاعهاه . (٢) الحبر في ابن خلكان ٢:١٧٦ ، نقله عن الطبرى .

ذلك. قال : وكتب عبد الملك بن المهلب إلى جرير بن يزيد الجمهضمي وإلى رجال من خاصّته : إنَّ أميرَ المؤمنين عَـرَض على ولاية خُراسانَ . فبلغ الحبرُ يزيد َ بن المهلَّب، وقد ضَجر بالعراق، وقد ضَيَّق عليه صالح ابن ُ عبد الرحمن، فليس يـَصيل معه إلى شيء، فدعا عبد الله بن الأهم، فقال : إني أريدك لأمر قد أهمنّي، فأحيب أن تكفينيه ، قال : مرّني ١٣٠٩/٢ بما أحببت ، قال : أنا فيا ترى من الضيق ، وقد أضَجَرنَى ذلك ، وخراسان شاغِرةٌ برجلها ، وقد بكَغَني أنَّ أميرَ المؤمنين ذكرَها لعبد المكك بن المهلب ، فهل من حيلة ؟ قال : نعم ، سرِّحني (١) إلى أمير المؤمنين ، فإني أرجو أن آتيك بعمَهْدك عليها ، قال: فاكتم ما أخبرْتُك بَه . وكتب إلى سلمان كتابيّن: أحدهما يتذكّر له فيه أمرَ العراق، وأثنى فيه على ابن الأهمّ وَذَكَرَ له عيلمه بها ، ووجَّه ابن الأهمُّ وَحمَّله على البَّريد ، وأعطاه ثلاثينُ أَلْفًا . فسار سبعًا ، فَــَقــَد م بكتاب يزيد َ على سليان ، فدخل عليه وهو يتغدِّى ، فجلس ناحية " ، فأتبي بدَجاجتين فأكلَمهما .

قال : فلخل ابن ُ الأهم فقال له سليان : لك مجلس ُ غيرُ هذا تعود (٢١) إليه . ثمَّ دعا به بعد َ ثالثة ، فقال له سلمان : إنَّ يزيد َ بنَ المهلب كتب إلى يذكُر علمك بالعراق وبخُراسان ، ويُشْني عليك ، فكيف علمك بها ؟ قال : أَنا أعلمَ الناس بها ؛ بها وُلدتُ، وبهانشأتُ ، فلى بها وبأُصْلِيها خبر وعيلم . قال : ما أحوَجَ أميرَ المؤمنين إلى مثلث يُشاوره في أمرها ! فأشر عَلَى برَجُل أوليه خَراسان ؛ قال : أمير المؤمنين أعلم بمن يريد يولى ، فإن ذكر منهم أحداً أخبرتُه برأيي فيه ، هل بتَصلُح لها أو لا؛ قال : فسمتَّى سليانُ رجلاً من قريش ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس من رجال خُراسان ، قال : فعيد الملك بن المهلب ، قال : لا ، حتى عدد رجالا ، فكان في آخـر مَن َذكر وَكيع بن أبي سُود ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، وكيعٌ رجل ً شجاع صارم بشيس<sup>(٣)</sup> مقدام ، وليس بصاحبها<sup>(١)</sup> مع هذا ، إنه لم ٢٠١٠/٢

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : «نعود». (۱) ب: «تسرحنی».

<sup>(</sup>٣) ب: «رئيس». والبئيس: الشديد. (٤) ب: «لصاحبا».

يقد ثلثانة قط فرأى (١) لأحد عليه طاعة . قال : صدقت ويتحك ، فن لها ! قال : رجل أعلمه لم تسمه (٢) ، قال : فن هو ؟ قال لا أبوح باسمه إلا أن يتضمن لى أمير المؤمنين ستر ذلك ، وأن يتجبرتى منه إن علم ، قال : نم ، سمّة من هو ؟ قال : ذلك بالعراق ، وللمقام نهم أحبّ إليه من المقام بخراسان ، قال : قلد علمت يا أمير المؤمنين ، ولكن تكره على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسير ؛ قال : أصبت تكره على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسير ؛ قال : أصبت الرأى . فكتب اليه كتاباً : إن ابن الرأى . فكتب عهد يزيد على خراسان ، وكتب إليه كتاباً : إن ابن الأهم م نا ذكرت في عقله ودينه وفضله ورأيه. ودفع الكتاب وعهد يزيد الى ابن الأهم ، فسار سبها ، فقلم على يزيد فقال له : ما وراءك ؟ قال : فأمر ابن الأهم ، فسار سبها ، فقلم على يزيد فقل له : ما وراءك ؟ قال : يزيد بالجهاز للمسير من ساعته ، ودعا ابنه مخلداً فقد مه إلى خراسان . قال : فسار من يومه ، ثم سار يزيد واستخلف على واسط الجراح بن عبد الله الكلابي ، وصير مروان ابن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة ، وكان أوشق إخوته عند ، ولمروان يقول أبو البهاء الإيادي :

على العَلَّاتِ أَكرَمَهُمْ طِبَاعًا جَسِمَ الأَمْرِ يحْيلِما اسْتَطَاعًا فَضلتَهُمُ بِذَاك نَدَّى وبَاعًا

1711,

وأما أبو عُبيداً متعمر بن المثنى فإنه قال فى ذلك: حد آنى أبو مالك أن وكيم بن أبي سلمان ، فو قَمَ ذلك من سلمان كل عن الميان كل من سلمان كل من سلمان كل من من معمل يزيد بن المهلب لعبد الله بن الأهم مائة ألف على أن ينقر (1) وكيمًا عنده ، فقال : أصلت الله أمير المؤمنين ! والله ما أحدً

رأبتُ أبا قبيصةَ كلَّ يوم

إِذَا مَا هُمْ أَبُوا أَن يَسْتَطَيْعُوا

وإنْ ضاقت صدُورُهُمُ بأَمرِ

<sup>(</sup>١) ب: «ولا رأى » . (٧) ب: «لم يسمه أمير المؤمنين » .

<sup>(</sup>٣) ب : وينفر ۽ ، س: ويبقر ۽ ويقال : نقر الرجل ينقره ، أي عابه ووقع فيه .

غ۷۶ ۹۷۵

أوجب شكراً، ولا أعظم عندى يدا من وكيع، لقد أدرك بشارى، وشفانى من عكر وي وانت النصيحة عكر وي وي النصيحة تلزيمي لأمير المؤمنين أعظم وأوجب على حققاً ، وإن النصيحة تلزيمي لأمير المؤمنين ؛ إن وكيماً لم يجتمع له مائة عنان قط إلا حدث نفسة بغدرة؛ خامل في الجماعة ، نابه في الفتنة ، فقال : ما هو إذا ممن نستمين به – وكانت قيس "ترعم أن قتيبة لم يخلع – فاستعمل سليان يزيد ابن المملب على حرّاب العراق، وأمره إن أقامت قيس "البينة أن قتيبة لم يتخلع بذاً من طاعة ، أن يُمقيد وكيماً به . فيَخدر يزيد ، فلم بمُعط عبد الله ابن الأهم ما كان ضمين له ، ووجعًه ابنه مخلد بن يزيد إلى وكيم .

\* \* \*

رَجَعْ الحديث إلى حديث على ". قال على ": أخبرنا أبو محنف عن عثمان بن عمرو بن محصن ، وأبو الحسن الحمراساتي عن الكرماتي، قال : وجه عثمان بن عمرو بن محصن ، وأبو الحسن الحمراساتي عن الكرماتي، قال : وجه يزيد أبيته تخليداً إلى خراسان فقد م تخليد تحرو بن عبد الله بن سينان ١٣١٢/٢ العشكي، ثم الصنّابحي (١) محين دنيا من مروّو، فلما قدمها أرسل إلى وكبع أن العشكي ، فأبي ، فأرسل إليه تحرو ، يا أعرابي أحمق جيافياً جافياً ، انطلق إلى أميرك فتنلقه . وخرّج وجوها من أهل مروّو يتلقون تخليداً ، وتناقل وكبع عن الحروج ، فأخرَجة تحرو الأزدى، فلما بلغوا تخليدا نزل الناس كلتهم غير وكبع ومحمد بن حمران السعدى وعباد بن لقيط أحد بني قسى بن ثعلبة ، فأنزلوم ، فلما قدم مروّ حبس وكبعاً فعداً به ، وأخذ أصحابه فعد بهم قبل قلوم أبيه .

قال على عن كليب بن خلكف ، قال: أخبرنا إدريس بن حنطلة ، قال: لل قدّم عَلَكَ خُراسان حَبَسَى ، فجاءنى ابن الأهم فقال لى: أتريد أن تَسَجُو ؟ قلت: نعم، قال: أخوج الكتب التي كتتبها القمقاع بن خُليد العبسى يَحْرُو المرّى إلى قُتيبة فى خلع سليان ، فقلت له: يا بن الاهم،

<sup>(</sup>١) ب: والصدابحي ٥.

۵۲۸ منة ۹۷

إياى تتخدع عن ديني ! قال : فدعا بطُومار وقال : إنك أحمسَ. فكتَبَ كُتُباً عن لسان القعقاع ورجال من قيس إلى قتيبة َ أنَّ الوليد بن عبد الملك قد مات ، وسلمان باعث هذا المَزُونَ على خُراسان فاخلَعه. فقلتُ : يابنَ الأهم ، تُهلك والله نفستك ! والله لمن دخلتُ عليه لأعلمنةً أنك كتبتها .

ه ۱۹۰۹ - فرونه در فرز موافر در

وفى هذه السنة شَخَص يزيدُ بنُ المهلّب إلى خُرُاسانَ أميرًا عليها ، فلكر على بن محمد ، عن أبى السرى المروزى الأزدى، عن عه، قال : ولَى وكيع ١٣١٣ - خُرُاسانَ بعد قتل قُنْيبة تسعة أشهر أو عشرة . وقدم يتريدُ بنُ المهلب سنة سبع وتسعين .

قال على : فذكر المفضّل بن ُ محمد عن أبيه، قال: أدنَى يزيدُ أهلَ الشأم وقومًا من أهل خُرُاسان ، فقال نهارُ بنُ تَـوْسيعة :

وما كنّا نُومَّلُ من أَمِيرٍ كما كُنّا نومَّلُ من يزبيدِ فَأَخْطاً ظَنْنَا في معاشَرة الزَّميد إذا لم يُعطِنا نَصَفاً أَميرُ مَشَيْنَا نحْوَهُ مِثلَ الأُشُودِ فمهلاً يا يَزيدُ أَنِب إلينا ودَعْنَا من معاشرةِ العبيدِ نَجِئُ فلا نَرَى إلاَّ صُدودًا على أنا نُسُلم من بَعيب ونَرجعُ خاتبينَ بلا نوالٍ فما بَالُ التجهَّم والصَّدُودِ!

قال على ": أخبَرَنا زيادُ بن الرّبيع، عن غالب القطّان، قال: رأيتُ عَمَر بنَ عبد العزيز وافقاً بعرَفات فى خلافة سليان، وقد حَيَّج سليان عامئذ وهو يقول لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: العَسَجَب الأمير المؤمنين، استَعمل رجلا على أفضل ثُمَّر للمسلمين! فقد بلتغنى عمّن يقدم من التجار من ذلك الوّجه أنه يُعُطِى الجارية من جواريه مثل سهم ألف رجل. أما والله

سنة ٩٧

ما اللهَ أواد بولايته – فعرفتُ أنه يعنى يزيدَ والجهنية – فقلتُ: يشكر بلاءَ هم أيام الأزارقة .

قال : ووَصَل يزيدُ عبدَ الملك بنَ سلام السَّلُولَ فقال:

حَنَّى اَرْتَوَيْتُ وَجُودُكُمْ لايُنكُرُ عاش السَّقِيمِ به وعاش المُقتِرُ فَرُوْوا وَأَغَــــُنَّهُمْ سَحَابٌ مُمطِرِ ١٣١٢/٢ ربَّا سَحَائِبِها نَرُوحُ وَتُسكِرِ (١)

ما زال سینبُك یا یزِیدُ بَحویتی أنتَ الرَّبیع إذا نكون خَصَاصَــةُ عمَّت سَحَابتُهُ جَمِیعَ بِلاَدِكمْ فسقاك رَبكَ حَیْثُ كنتَ مَخیلةً

وفی هذه السنة حجّ بالناس سلیمان ً بن ُ عبد الملك ، حدّ ثنی بذلك أحمد ُ ابن ثابت عمن َذكرَه ، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبى معشر .

وفيها عَزَلَ سليانُ طلحةَ بن داودَ الخَصْرِيِّ عن مكة ، قال الواقديّ : حدّ في إبراهيمُ بنُ نافع ، عن ابن أبي مُليّكة ، قال : لما صدر سليانُ ابنُ عبد الملك من الحجّ عَزَلَ طلحةَ بنَ داودَ الخَصْرِيِّ عن مكة ، وكان عَمَلُهُ عليها ستة أشهر ، وولى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

وكانت عُمَّال الأمصار في هذه السنةعمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان، فإن عاميلتها على الخرْب والحمّراج والصّلاة يزيدُ بنُ المهلب .

وَكَانَ خَلَيْفَتُهُ عَلَى الكَوْفَةَ –فِيها قبلِ – حَمَّرُمَلَةً بن عُمِرُ اللَّخْسُيِّ أَشْهُمُواً ، ثُمَّ عَزَلَهُ وَوَلَاها بشير بن حسّان النَّهْلُديّ .

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ رَبَّا مُحَالِبُهَا ﴾ .

# ثم دخلت سنة تُمان وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية ]

فمن ذلك ما كان من توجيه سلمان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القُسُطَنَطينيَّة ، وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيَّه، فشـَّتَابها وصاف . فذكر محمد بن عمر أن أور بن يزيد حداثه عن سلمان بن موسى ، قال: لما دنا مسلمة من قُسطَن طينية أمرَ كلُّ فارس أن يحمل على عمجُرُ فرسيه مند يين (١) من طعام حتى يأتى به القسطسَ شطينية ، فأمر بالطعام فألقتى في ناحية ميثل الجبال ، ثمَّ قال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيئًا ، أغيرُوا ف أرضهم، وازدرعوا(٢٠). وعميل بيوتاً من خشب، فسَّمنا فيها، وزَرَع الناسُ، ومكسَّتْ ذلك الطعام في الصحراء لا يكنَّه شيء ، والناس يأكلون مما أصابوا مِنَ الغارات، ثُمَّ أكلوا من الزَّرع، فأقام مُسلَمة بالقُسْطَنطينية قاهراً لأهليها ، معه وجوهُ أهل الشأم : خالد بن مَعْدان ، وعبد الله بن أبي زكرياء الحُزَاعيّ ، ويجاهد بن حَسَر ؛ حتى أتاه موتُ سلمان فقال القائل :

## . تحمِل مُدْيَنِهَا ومُدْيَى مُسلَّمة .

حدَّثني أحمد بن زُهير ، عن عليَّ بن محمد ، قال : لما وليَّ سليمانُ غَزَا الرَّوم فنزل دايق ، وقد م مسلمة فهابنه الرَّ وم، فَتَسَخص إليُّونُ مَن أرْمينية، فقال لمسلمة: ابعث إلى رجلا يكلمني، فبعث ابن مُبيرة، فقال له ابِّنُ مبيرة : ما تَعَدُّون الأحمَق فيكم؟ قال : الذي بملأ بطنه من كلِّ شيء كِجده ، فقال له ابن هُسِيَرة: إنَّا أصحاب دين ، ومين ديننا طاعة ُ

 <sup>(</sup>١) المدى : مكيال ضغم لأهل الشام ومصر .
 (٢) اندرعوا ، أى اتخاوا لانفسكم ذرعاً لكم ، وفى ب : « واذرعوا » .

سنة ۹۸

أمراثنا ؛ قال : صدقت ، كنا وأنم نُقاتيل على الدين ونَخضَب له ، فأما اليومَ فإنا نُقاتِل على الغلَبَة والمُلْك ، نُعطيك عن كلّ رأس ديناراً . ١٣١٦/٢ رُحِج ابنُ مُبيَرة إلى الرّوم من عده ، وقال : أبى أن يَرَضَى ، أتيتُه وقد تغدّى وملاً بطنه ونام ، فانتبّه وقد غَلَب عليه البلنم ، فلم يدر ما قلتُ . وقالت البطارقة لإليون: إن صرفت عنا مسلمة ملكناك. فو تُقوا له، فأتتى مَسلَمة فقال : قد عَلَيم القومُ أنك لا تَصدقهم القتال ، وأنك تُطاولهم ما دام الطعام عندك، ولو أحرقتَ الطعامَ أعطوًا بأيديهم ، فأحرَقه ، فقوى العدو، وضاق المسلمون حتى كادوا يتهلكون ، فكانوا على ذلك حتى مات مبليان . قال : وكان سليانُ بنُ عبد الملك لما نزل دابق أعطَى الله عَهَمْداً ألا ينصرف حتى يدخل الحيش الذي وجهه إلى الروم القسطنطينية .

قال: وهمَلك ملكِك الرّوم، فأتاه إليون فأخبرَره، وضَمن له أن يتدفع إليه أرضَ الرَّوم، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها، وَجَمَع كلُّ طعام حولًما وحَصَرَ أهلها (١) وأتاهم إليون فلكوه (١) ، فكتب إلى مسلَّمة يُخبره بالذي كان ، ويسأله أن يُلخُول من الطعام مـاً بعيش به القوم، وَيَصُدَّقُونه بأنَّ أمرَه وأمرَ مَسلَمة واحد، وأنهم في أمان من السَّباء والحرُّوج من بلادهم، وأن يأذَن لهم ليلمَة في حمَّمُ الطعام، وقد هيأ إليون السفُّن والرَّجال، فأذْ إن له ، فما بقيَّ في تلك الحظائر إلا ما لا يُذكَّر ؛ حُمل في ليلة ، وأصبَّح إليون محاربًا، وقد خدعه خديعة لو كان امرأة ً لعيبَ بها ، فلقى الجنـْد ما لم بِلَتْقَ جِيشٌ ؛ حتى إن كان الرجلُ ليخافُ أن يتخرُج من العسكر وحدة، وأكلَوا الدَّوابُّ والجُلُود وأصولَ الشجر والورَّق ، وكلُّ شيء غير التراب ، ٢١٧/٢ وسلهان مقم " بدابق ، ونزل الشتاء فلم يقدر أيميد هم حتى هكك سليان .

[ميابعة سليمان لابنه أيوبوليًا للعهد]

وفي هذه السنة بمَايِع صليمان ُ بن ُ عبد الملك لابنه ِ أيوبَ بن سلمان وجَعَلْمَهُ ولَى عَهْدُه، فحدَّ ثني عمر بن شبَّة ، عن على بن محمد، قال: كَان عبد الملك أحد على الوليد وسلمان أن يُسايعا لابن عاتكة ولروان بن عبدالملك

۱۳٥

<sup>(1)</sup> ب: وحمرم ۽ . (۲) ب: وفکليو ۽ .

من بعده ، قال : فحد تمنى طارقُ بنُ المباركِ ، قال : ماتَ مروانُ بنُ عبد الملّكَ فى خلافة سليمانَ منصرَفه من مكة ، فبايع سليمان حين ماتَ مَروانُ لاَيُوبَ، وأمسكُ عن يزيدَ وتربيَّص به ، وَرَجا أن يهلك ، فهـَلـك أيّـوب وهو ولى عهده .

وفى هذه السنة فيما زعم الواقديّ غَزَا الوليد بن ُ هشام وَعَمرُ و بن ُ قيس، فأصيبَ ناسٌ من أهل إنطاكية ، وأصابَ الوليدُ ناسًا من ضواحى الرّوم وأسر منهم بنشراً كثيراً .

### [غزو جرجان وطبرستان]

وفى هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جرُّجان وَطَهِرِسَتَان ، فَذَكَرَ ۱۳۱۱ هيشام بن محمد، عن أبي محسَّف، أن يزيد بن المهلب لما قلم حُراسان آقام ثلاثة أشهر أو أربعة "، ثم آفبل إلى دهستان وجرُّجان ، وبعث ابنه تخلقا على خراسان ، وجاء حتى نزل بدهستان ، وكان أهليها طائفة من الرك ، فأقام عليها ، وحاصر أهليها ، معه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشأم ووجوه أهل خرُلهان والرّى ، وهو في مائة ألف مُقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوعين ، فكانوا يتخرُجون فيقاتلون الناس ، فلا يكبثهم الناس أن يهزموهم فيدخلون حصنهم ، ثم يخرجون أحياناً فيقاتلون فيشتد قيتالم . وكان جهم وجمال ابنا زحر من يزيد بمكان ، وكان يمكرمهما ، وكان محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبَرة الجُمْني له لسان وبأس،غير أنه كان يُفسد نفسة بالشراب ، وكان لا يمكرم غيشيان يزيد وأهل ببته ، وكانه يُفسد نفسة بالشراب ، وكان لا يمكرم

<sup>(</sup>١) ط: « شراحيل بن عبدة » ، والصواب ما أثبته ، وهو أبو عامر الشعبي .

سنة ۱۸ م

أيضاً حَيجَزَه (١) عن ذلك ما رأى من حُسن ألترهم على ابنى زَحْر جَهَهْ وَجِمال . وكان إذا فادى المنادى : يا خيل آلله از كبّى وأبشرى كان أول فارس من أهل العسكر يَبَنْد (١) إلى موقف الباآس عند الرّوع محمد بن عبد الرحمن بن أبى سبّرة ، فنودى ذات يوم فى الناس، فبدر (١) الناس ابن أبى سبّرة ، فإنه لواقف على تملّ إذ مرّ به عيان بُن المفضل ، فقال : له : يابن آبى سبّرة ، ما قدرت على أن أسبقك إلى الموقف قيط ، فقال : وما يدنى ذلك عنى ، وأنتم ترشحون علمان مِذحج ، وتَسجَهلون حق ذوى ١٢١٩/٧ الاسنان والتجارب والبكاء! فقال : أما إنك لو تريد ما قبلنا لم نعمدل (١)

قال : وخرج الناس فاقتنكوا قتالاً شديداً ، فحمل محمد بن أبى سببرة على تركى قد صد الناس عنه ، فاختلكها ضربتين . فثبت سيف التركى فى بيضة ابن أبى سببرة فكتنكه ، ثم أقبل وسيفه (٥٠) فى بده وضربه ابن أبى سببرة فكتنكه ، ثم أقبل وسيفه (٥٠) فى بده يقطر درماً، وسيف التركى فى بيضته ، فنظر الناس إلى أحسس منظر رأوه من فارس ، ونظر يزيد إلى ائتلاق السينية بن والبيضة والسلاح فقال : من هذا ؟ فقالوا : ابن أبى سببرة ، فقال : يقه أبوه ! أى رجل هو لولا إسرافه على نفسه !

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو يرتاد مكاناً يندخل منه على القوم ، فلم يشعر بشيء حتى هنجم عليه جماعة من الترك و وكان معه وجوه الناس وفرسانهم ، وكان في نحو من أربعمائة ، والعلو في نحو من أربعة آلاف فقاتلتهم ساعة ، ثم قالوا ليزيد : أيتها الأمير ، انصرف ونحن نُقاتل عنك ، فأبتى أن يفعل ، وغشي القتال يومنذ بنفسه، وكان كأحدهم، وقاتل ابن أبي سبرة وابنا زحر والحجاج بن جارية (١٠) الخشعتي وجل أصحابه ، فأحسنوا القتال ، حتى إذا أرادوا الانصراف جعكل الحجاج بن جارية على

<sup>(</sup>١) ب: « فكأنه إنما كان يحجزه » . (٢) ب: « يبهد » .

<sup>(</sup>٣) ب: « فبادر » . (٤) ب: « ماعدك » . (٣)

<sup>(</sup> ه ) ب : « سيفه » بلون واو . ( ۲ ) ب : « سارية » .

٥٣٤ ما ١

الساقة ، فكان يُتقاتيل مَن وراءه حتى انتهى إلى الماء ، وقد كانوا عَطَشُوا فَشَرِيوا ، وانصَرَف عنهم العدو ، ولم يَظَفَرُوا منهم بشيء ، فقال سُفُيانُ ! ابن صَفَّوان الحَشَّعيين :

/ ۱۲۲۰ لولا ابن جارِية الأغر جبينه لسقيت كأسا مُرَّة المُتَجَرَّع وَحَمَاكَ في مُرْسَانِه ونيُسولِهِ حتَّى وَرَدت الماء غَيْر مُتَمَعَ مُ إِنّه أَلَحَ عليها (١) وأنزل الجنود (٢١ من كل جانب حولتها، وقطع عنهم المواد ، فلما جهدوا (٢) ، وعَجَزوا عن قتال المسلمين ، واشتد عليهم الحصار والبلاء، بعث صُول دهنان دهستان إلى يزيد : إنى أصالحك على أن تؤمنني على نفسى وأهل بيتي ومالي ، وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلتها . فصالتحه ، وقبيل منه ، ووقع له ، ودخيل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومن السبني شيئاً لا يُحصى ، وقبيل أربعة عشر ألف تركى صَبْراً ، وكتب بذلك إلى سلمان بن عبد الملك .

ثم خَرَج حَى أَنى جَرْجانَ ، وقد كانوا يُصالحون أهلَ الكوفة على مائة ألف ، ومائي ألف أحيانًا ، وثلياتة ألف ، وصالحوهم عليها ، فلما أتاهم يزيد استقبلوه بالصّلح ، وهابوه وزاد وه ، واستخلصَف عليهم رجلاً من الأزد يقال له : أسد بن عبد الله ، ودخل يزيد له إلى الإصبهبات في طبَر سِتان فكان معه الفَعَلَة يقطعون الشَّعر ، ويصلحون الطرق ، حَى انتهوا إليه ، فنزل به فحصر و في كلب على أرضه ، وأخذ الإصبهباد يعرض على يزيد الصلح ويريده على ما كان يتوحد منه ، فيأبي رجاء (افتتاحها . فبعث ذات يوم أخاه أبا عيينة في أهل المصري ((۱) ، فأصعد في الجبر الميهم ، وقد بعث الإصبهباد إلى الديلم ، فاستجاش بهم ، فاقتتلوا ، فحازهم المسلمون وقد بعث الإصبهباد إلى الديلم بسأل المبارزة ، فخرج إليه ابن أن سبّرة فقتله ، فكانت هزيمتهم حي انتهى المسلمون إلى في الشعب ؛

<sup>(</sup>۱) ب: « عليهم وعليها ». (۲) ب: « الحيول ».

<sup>(</sup>٣) ب: « أجهدوا » . (٤) ب: « وحصره » .

ت ۹۸

فذَ مَسَبُوا لِيَصَعَمَلُوا فِيهِ ، وأَشْرَفَ عليهم العلو تَرَشُقُونهم بالنشاب ، ويَرَشُقُونهم بالنشاب ، ويَرَمُونَهم بالحجارة ، فانهترَم الناسُ من فتم الشّعب من غير كبير قتال ولا قوّة من علوتم على إنباعهم وطلبهم ، وأقبلوا يركب بعضهم بعضاً ، حتى أخذوا يتسافَطون في اللّهوب ، ويتسَدهُ لدى الرجلُ من رأس الجبل حتى نزلوا إلى عسكر بزيد لا يتعبّنون بالشرّ شيئًا .

وأقام يزيد بمكانيه على حاليه ، وأقبل الإصبهبذ يكاتب أهل جرُجان ويسألهم أن يشبوا بأصحاب يزيد، وأن يقطعوا عليه مادته والطرق فيا بينه ويين العرب ، ويتعدهم أن يكافيهم على ذلك ، فتوثبوا بمن كان يزيد خلف من المسلمين ، فقتلوا منهم من قدروا عليه ، واجتمع بقيشهم على خلف من المسلمين ، فقتلوا منهم من قدروا عليه ، واجتمع بقيشهم الإصبهبذ في أرضه حي صالبحه على سبعمائية ألف درهم وأربعمائة ألف نقداً وماثني ألف وأربعمائة حمار موقرة زَعفواناً ، وأربعمائة رَجل ، على رأس كل وبط برُنس ، على البرُنس طيدلسان وليجام من فضة وسرقة (١) من حرير ، وقد كانوا صالحوا قبل ذلك علىمائي ألف درهم من خرج منها يزيد وأصحابه كأنهم فيل ، ولولاما صنع أهل جربان

1777/4

وأما غير أبي غنت ، فإنه قال في أمر يزيد وأمر أهل جُرْجان ماحد نبي أحمله بن رُهير ، عن على بن محمد ، عن كليب بن خملف وغيره ؛ أنَّ سعيد َ بن العاص صالح أهل جُرْجان ، ثم امنبَعوا وكفروا . فلم يأت جُرُجان بعد سعيد أحد ، وستعوا ذلك الطريق ، فلم يكن يسلك طريق خُرُاسان من ناحيته أحد إلا على وَجَلَ وخَوْف من أهل جُرُجان ؛ كان الطريق إلى خُرُاسان من فارس إلى كرمان ، فأول من صَيْر الطريق من قويس قُدُيبة بن مسلم حين ولي خُرُاسان . ثم غزا مصقلة خُرُاسان أيام معاوية في عشرة آلاف، فاصيب وجنده بالرُويان ، وهي متاخية طُهرستان

<sup>(</sup> ١ ) السرقة : شقة الحرير الأبيض .

فهلكوا فى واد من أوديستها ، أخدّ العدوّ عليهم بمضايِقه ، فقتلُوا جميعًا ، فهو يُسمّى وأدى مصفيّلة .

قال: وكان يُضرَب به المشَل: حتى يترجع مصقلة من طبرستان ، قال على "، عن حكفيل بن مرداس العمى " على "، عن حكفيل بن مرداس العمى وإدريس بن حمد فظلة : إن " سعيد بن العاص صالح أهل جروبان ، فكانوا يجيئون أحياناً مائة ألف ، ويقولون: هذا صلحنا ، وأحياناً مائى ألف ، وأحياناً ثلثانة ألف ؛ وكانوا ربما أعطوا ذلك ، وربما منعوه ، ثم امتنعوا وكمفروا فلم يمطول خراجاً ، حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يمازه أحدا "حين قلم يمطول خراجاً ، حتى أتاهم ويقولون ودهستنان صالح أهل جورجان على صلح معيد بن العاص .

حد ألى أحمد ، عن على المن عن كلّيب بن خلّف العلى المن المني عن أي (١) صفران، قال على : وحد أنى أبو حفص الأردى عن سليان بن كثير ، وغيره الأرق صولا التركى كان ينزل دهستان والبحيرة — جزيرة فى البحر بينها وبين دهستان خمسة فواسخ ، وهما من جربحان الما يلى خوارزم — فكان صول يُغير على فيروز بن قول، مترزبان جربجان، وبينهم خمسة وعشرون فرسخا، فيصيب من أطرافهم ثم يرجع إلى البحيرة ودهيستان ، فوقع بين فيووز وبين ابن عم له يقال له المرزبان مشازعة، فاعتزله المرزبان، فنزل البياسان ، فخاف فبروز أن يُغير على الترك ، فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان ، فخاف فبروز أن يُغير على الترك ، فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان ، قال : ما أقدمك ؟ قال : خفت صولا ، فهربت منه ، قال اله يزيد : ها من حيلة لقتاله ؟ قال : نعم ، شيء واحد ، إن ظفرت به قتلته ، أو أعطى ١٦) البده ، قال : ما هو ؟ قال : إن هو برجان حتى ينزل (١٦) البحيرة ، ثم أتيته أم فحاصرته به ظفرت به ، فاكتب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله فيه أن عتال ، غم أسته من خيلة من فاكتب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله فيه أن عتال

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط (٢) ب: « وأعطى » . (٣) ب: « يترك » .

لصول حتى يقم بجُرْجان ، واجعل له على ذلك جُعْلا ، ومنه ، فإنه يَبعث بكتابك إلى صول يتقرّبُ به إليه لأنه يعظمه ، فيتحوّل عن جُرُجان ، فَيَنزل السُّحرة .

فَكَنَتَب يزيدُ بنُ المهلب إلى صاحب طَبَرَسْتَانَ : إنى أُريد أَن ١٣٢٤/٢ أغزوَ صولاً وهو بجُرْجان ، فخفتُ إن ْ بَلَـعَه أَني أُريدُ ذلك أن يتحوّل إلى البحيرة فينزلها ، فإن تحوّل إليها لم أقدر (١) عليه ؛ وهو يَسمّع منك(٢) وَيستنصحك ، فإن حَبستَه العامَ بجُرُجانَ فلم يأت البُحيرة حملتُ إليك خمسينَ ألفَ مثقال ؛ فاحتل له حيلة "؛ تَحبسه بجُرُجان ، فإنه إن أقام بها ظَفَرتُ به . فلما رأى الإصبهبذُ الكتابَ أراد أن يتقرّب إلى صُول ، فبعث بالكتاب إليه ، فلما أتاه الكتابُ أمر الناس بالرَّحيل إلى البُحيرة وحمل الأطعِمة ليتحصّن فيها . وبلَمَغ يزيدَ أنه قد سار من جُرْجان إلى البحيرة ، فاعتزَم على السَّيْر إلى الجُرْجَان ، فخرج في ثلاثين ألفًا ، ومعه فـَيروزُ ابنُ قُول، واستَخلَف (٢) على خُراسان َ مخلَّد بن يزيد ، واستَخلَف على سَسَرَقَنَنْد وكس ونسَف وبُخارَى ابنه معاوية بن يزيد ، وعلى طَمَخارِسْتان حاتم َ بن َ قبيصة بن المهلب ، وأقبل حتى أتى جُرْجان ــولم تكن يومثذ مدينة إنما هي جبال ُمحيطة بها ، وأبوابٌ وَمُخارم ، يقوم الرجلُ على باب منها فكلا يَقدم عليه أحد " - فدخلها يزيد لم يعازه أحد ، وأصابَ أموالا " ، وهَرَب المَرْزُبان ، وخرج يزيد بالناس إلى البُحيرة ، فأناخَ على صول ، وتمثّل حينَ نَزَل بهم :

فخر السيفُ وارْتَعَشَتْ يَداهُ وكانَ بنَفسِهِ وُقيَتْ نُفُوسُ قال : فحاصرَهم ، فكانَ يخرُج إليه صُول فى الأيَّام فيُقاتِله ثمَّ يرجع إلى حصنه، ومع يزيد أهل الكوفة وأهلُ البَصْرة. ثم ذكر من قصة جَهَمْ ابن زَحْر وَاخيه محمد نحواً ثما ذكره هشام ، غير أنه قال فى ضَرْبة التركى ١٣٢٠/٢ ابن آبى سَبْرة : فنشَتَب سَيْف التركي فى حَرَقة ابن أبى سَبْرة .

<sup>(</sup>١) ب: ولم يقدر عليه ي . (١) ب: ومناء .

<sup>(</sup>٣) ب: و واستعمل يه .

مهره م

قال على بن عمد ، عن على بن مجاهد ، عن عنسه ، قال : قاتلَ عمد بن أبى سَبْرة الرك بجرجان فأحاطو به واعتورُوه بأسيافهم ،فانقطع في يده ثلاثــة أسياف .

ثُم رَجَعَ إِلَى حَدَيْهُم ؛ قال : فَكَثُوا بَذَلِكُ - بِعِنِي النَّرْكِ - مُحَمُّورِين يَخْرَجُونَ فَيْقَالِمُلُونَ، ثُمَّ يَرَجِعُونَ إلى حِصْنَهُم سَنَّةَ أَشْهُرٍ ،حَيى شَرِبُوا مَاءَ الأحساء ، فأصابهم داء يسمَّى السؤاد(١١) ، فَوَقَع فيهم الموت ، وأرسك صُول في ذلك يعطلبُ الصّلح، فقال يزيدُ بنُ المهلب : ١١١٧ أن يَسْرَل على حُكْمى ، فأبي . فأرسل إليه : إني أصال حلك على نفسي ومالي وثلمانة من أهل بيتي وخاصتي ، على أن تؤمّني فتنزل البُحيرة . فأجابِـه إلى ذاك يزيدُ ، فخرج بماليه وثلمائة ممن أحسب ، وصار مع يزيد ، فقسَل -يزيدُ من الأتراك أربعة عشر ألفًا صَبْرًا ، ومن َّ على الآخرين فلم يَـقتـُل منهم أحداً . وقال الحُسُنْد ليزيد َ : أعطنا أرزاقَنا َ، فد عَمَا إدريس بن حنظلة َ العمني، فقال : يابن حنى ظلة ، أحمص لنا ما في البُحبَرة حتى نُعطى الجندَ ، فدَخَلُها إدريسُ ، فلم يَـهَدر على إحصاء ما فيها ، فقال ليزيد : فيها ما لا أستَطيع إحصاءً ه، وهو في ظُرُوف، فنُدحِيي الجواليق ونعلتم مافيها، ونقول للجند : ادْخلُوا فخذُوا ، فمن أخلَدَ شيشًا عرَّفْنَا ما أخلَد من الحنطة والشعير والأرز والسمسم (٢) والعسسل. قال : نعم ما رأيت ، فأحصوا الحواليق عَلَدُ دَأَ، وعَلَمُوا كُلُّ جوالق (٣) ما فيه، وقالوا(٤) للجند: خُدُرُوا ، فكَان الرجلُ يخرُج وقد(٥) أخذ ثيابًا(١ أو طعامًا أو ما حَمَلَ ١) من شيء فيكتب على كل رجل ما أخدَ ، فأخذوا شما كثما .

قال على " : قال أبو بكر الهذلي " كان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب ، فوفعوا عليه أنه أخذ خر يطة " ، فسأله يزيد عنها ، فأتاه بها ، فدعا يزيد الله ك رفع عليه فتستَمه ؛ وقال لشتهر : هي لك ، قال : لا حاجة لى فيها، فقال القطام الكلبي ويقال :سينان بن مكمل النسيرى:

 <sup>(</sup>١) ق القاموس : 8 السؤاد ، كفراب : داءيأخذ الإنسان والإبل والذم من شرب الماء الملح ،
 (٢) ب : « والسمن » .
 (٣) ب : « على جوائق » .

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « وقال ». ( ٥ ) ر : « قد » . ( ٢-٦ ) ب : « وطعاماً وما ه .

فمن يأمنُ القرَّاء بَعدَك يا شَهْرُ؟! من ابن جونبوذ إنَّ هذا هو الغَدْرُ َ دَبَاعَ شَهِرٌ دِينَــهُ بِخَرِيطَةٍ خَذْتَ به شيئًا طَفِيفـــاً وبِمْنَهُ

وقال مرة النَّخَعَىُّ لشَّهُمْ :

بن المُهلَّبِ ما أَرَدتَ إِلَى امْرى الله لولاك كان كصالح القُرَّاء

قال على "قال أبو محمد التُّقَتَى "أصاب يزيدُ بن المهلب تاجاً بجُرْجان ﴿ جَوَهُمْ ، فقال : أَتَرُونَ أَحداً يزَهد فى هذا التاج ؟ قالوا : لا ، فدعا حمد بن واسع الأزدى"، فقال :خذ هذا التاجَ فهو لك ؛ قال : لا حاجة لى ﴿ ، قال : عزمتُ عليك ، فأخذَه ، وخرج فأمرَ يزيدُ رجلاً ينظر ما صنع به ، فلتى سائلاً فدفَعه إليه ، فأخذ الرجلُ السائل ، فأتَّى به يزيدَ حَبَرَه الحَبر ، فأخذ يزيدُ التاجَ ، وعوَّض السائل مالاً كثيراً .

قال على : وكان سليانُ بن عبد الملك كلما افتتح قتيبةُ فَتَسْحاً قال يبد بن المهلب: أما تَرَى ما يَصنَع الله على بدى قَتُيبة ؟ فيقول ابنُ المهلب: فعلَت جُرْجانُ التى حالت بين الناس والطريق الأعظم ، وأفسد ت يمس وأبرشهُم ! ويقول: هذه الفتوحُ ليستْ بشيء ، الشأنُ في جُرُجانَ . يا ولى يزيدُ بنُ المهلب لم يكن له همة غير جُرْجان . قال : ويقال : ن يزيدُ بنُ المهلب في عشرين وماثة ألف ، معه من أهل الشأم سنون ألفًا .

 سنة ٩٨ ٠٤٥

/١٣٢٨ وأن يَسَخرُج من طَجَرَسْتان ، فأبي يَزيدُ وَرَجا أن يَفتَسَحها ، فوجَّه أخاه أبا عُيينة من وجه ، وخالدَ بنَ يزيد ابنه من وجه ، وأبا الجَهُم الكلبيُّ من وجه ، وقال : إذا اجتمعتم فأبو عُبينة على الناس . فسار أبو عُبينة في أهل المِصْرِيْن وسَعه هُرَيم بن أبى طحمة . وقال يزيد لأبى عُبينة : شاور ْ هُرَيمًا فإنه ناصح . وأقام يزيد معسكراً .

قال : واستجاش الإصبهبذ بأهلجيلان وأهل الدَّيْلُم، فأتمَوْه فالتَّمَوا في سَنْدَ جَبَل؛ فافهزَم المشركون، وأتبعهم المسلمون حتى انتهُوا إلى فَمَ الشُّعب فلخله المسلمون ، فصَعد المشركون في الجُسَل ، وأتبعهم المسلمون ، فرماهم العدوُّ بالنُّشاب والحجارة، فانهزَم أبو عُبينة والسلمون، فرَّكب بعضُهم بعضًا يتساقطون من الحبل ، فلم يَشْبَتُوا حيى انتهتُوا إلى عسكر يزيد ، وكمَّفّ العلو عن اتباعهم ، وخافتهم الإصبهبذُ ، فكتب إلى المَرْزبان ابن عمَّ فَيروز بنقُول وهو بأقصى جُرْجان ممايلي البياسان: إناقد قتلنا يزيد وأصحابه فاقتبُلُ مَن في البياسان من العرّب . فخرج إلى أهل البياسان والمسلمون غارُون في منازِلِم ، قد أجمعوا على قتليهم ، فقُتلِوا جميعًا في ليلة ، فأصبت عبدُ الله بن المعمّر مقتولاً وأربعة آلاف من السلمين لم يتنجُ منهم أحدً ، وقُتُيل من بني العمّ خمَّسون رجلاً ؛ قُتُيل الحسينُ بن ُعبد الرحمن وإسماعيل ابن إبراهيم بن شمَّاس. وكتَّبَ إلى الإصبهبذ يأخذ ُ بالمَضايق (١) والطرق. وبلغ يزيدُ قتلُ عبد الله بن المتعمّر وأصحابه ، فأعظَّموا ذلك، وهالمّهم ، / ١٣٢٩ فَفَرْع يزيدُ إلى حيَّان النَّبطيُّ . وقال : لَا يمنعنْك ما كان منَّى إليك من نَـصيحة المسلمين ، قد جاءنا عن جُرْجان ما جاءنا ، وقد أخذ هذا بالطرق ، فأعمل في الصَّلح ؛ قال : نَعَمَمْ ، فأتى حيَّانُ الإصبهبذَ فقال : أنا رجلٌّ منكم ، وإن كان الدّين قد فرّق بيني وبينكم، فإنى لكم(٢) ناصح ، وأنت أحبّ إلى من يزيد ، وقد بعث يَستمد ، وأمدادُه منه قريبة ، وإنما أصابوا منه طَرَفاً ، وَلستُ آمَن أن يأتيك ما لاتقوم له ، فأرح نفسك منه ، وصالحه

(١) ب: والمضايق.

<sup>(</sup>٢) كلا في ب، وفي ط: وفأنا اك ، .

فإنك إن صالبَحته صيَّر حداً معلى أهل جُرُجان ، بغدرهم وقتلهم من قتلوا ، فصالبَحه على سبعمائة ألف – وقال على بن جاهد : على خمسهائة ألف – وأربعمائة وقر زَعَفران أو قبعته من العيَّن ، وأربعمائة رجل ، على كل رجل بمُرنس وطبَيلسان ، ومع كل رجل جام فضة وسَرَقَة خَرَّ وكسوة .

ثم رجع إلى يزيد بن المهلب فقال: ابعث من يحمل صُلحهم الله صالحتهم عليه ، قال: من عند هم أو من عندنا ؟ قال: من عندهم . وكان يزيد ُ قد طابت نفسه على أن يُعطيهم ما سألوا ، ويترجع إلى جرُجان فأرسل يزيد من يحمل ما صالحهم عليه حيان، وانصرف إلى جرُجان، وكان يزيد قد غرم حيانًا مائي ألف ، فخاف ألّا يناصحه .

والسبب الذى له أغرم حيّان فيه ما حدَّثنى على بن مجاهد، عن خالد بن صبيح ، قال : كنتُ مؤدبنًا لولند حيّان، فدعانى فقال لى : اكتبْ كتاباً إلى أعلام بن يزيد ـ وَتحلد يومنذ ببلُغ وَريد بُمرَو ّ ـ فتناولتُ القرطاس، ١٣٢٠/٢ فقال : اكتب : من حيّان مولى مصقلة إلى محلد بن يزيد ، فغمز في مُعاتبل ابن حيان ألا تكتب ، وأقبل على أبيه فقال : يا أبت تكتب إلى تحلد وتبدأ بنفسك ! قال : من م فان لم يرض لقى ما لقى قتيبة . ثم قال لى : اكتب ، فبعث تخلد بكتابه إلى أبيه، فأغر م يزيد حيّان له المنتى ألف درْهم .

#### [ فتح جرجان ]

وفى هذه السنة فتَسَع يزيدُ جُرْجانَ الفتحَ الآخرِ بعد غدرِهم بجُسُده ونقضهم العَهد، ، قال على ، عن الرهط الذين ذكر أنهم حَدَّثُوه بخبر جُسُرِجانَ وطَسَرِستان : ثم إن يزيد لما صالح أهل طَسَرِسْتانَ قَصَد لِحْرَجان، فأعطى اللهَ عَهداً، لن ظَفر بهم ألّا يقلع عنهم، ولا يَرْفَع عنهم السيف حي يطحن بدمائهم . ويختبزَ من ذلك الطحين ، ويأكل منه ، 027

فلما بلغ المَرْزبانَ أنه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى جُرُجانَ ، جَمَّع أصحابَه وأتَى وجاه ، فتحصَّن فيها ، وصاحبها لا يحتاج إلى عُدَّة من طعام ولا شَراب . وأقبلَ يزيدُ حتى نَزَل عليها وهم متحصَّنون فيها ، وحولها غياض فليس يُعرَف لها إلا طريق واحد، فأقام بذلك سبعة أشهر لا يـــقدر منهم على شيء ، ولا يَعرِف لم مأتَّى إلا مين وجه واحد ، فكانوا يخرجون ٢/ ١٣٣١ في الأيام فيقاتيلونه ويترجيعون إلى حيصنهم ، فتبيَّناهمُ على ذلك إذْ خرج رجل من عَسَجَمَ خُرُاسانَ كان مع يزيد يتصّيدُ ومعه شاكرّية له .

وقال هيشام بن محمد ، عن أبي غنيَف: فخرَج رجل من عسكرِه من طبيَّى يتصبيُّد ، فأبصَر وَعلا يَرَقى في الجَبَل، فاتَّبعه ، وقال لمن معه : قفوا مَكَانَكُم ، ووَقَلَ في الحَسَلَ يقتص الأثر ، فما شَعَرَ بشيء حتى هَــَجَمَ على عَسكرِهم ، فرجع يريدُ أصحابَه ، فخاف ألَّا يهتدي ، فجعل يُخرِّق قَبَاءَه ويَعقيد على الشجر علامات ، حتى وَصَل إلى أصحابه ، ثم رجع إلى العسكر . ويقال : إنَّ الذي كان يتصيد الهيَّاج بن عبد الرحمن الأزدى من أهل طُوس ، وكان منهومًا بالصّيد ، فلما رجع إلى العسكر أتمَى عامرَ بن أينم الواشجيّ صاحب شرطة يتزيد، فمتنعوه من الدّخول، فصاح: إن عندى نتصيحة .

وقال هيشام عن أبي يخسَّف : جاء حتى رَفعَ ذلك إلى ابني زَحْر بن قيس ، فانطَّلَتَىٰ به ابنا زَحْر حتى أدخلاه على يَزيد، فأعلَمه،فضَمن له بضَمان الجُهُنيَّة – أمَّ ولد كانت ليزيد – على شيء قد سمَّاه .

وقال على بن محمد في حديثه عن أصحابه : فدعا به يزيد فقال : ما عندك ؟ قال : أتريد أن تلخل وجاه بغير قيتال ؟ قال : نعمَ ، قال : جَعَالَتي ؟ قال: احتَكِم ، قال : أربعة آلاف ؛ قال : لك دينة ، قال : عَـجَلُوا لَى أَرْبِعَةَ ۚ آلَافَ ۚ ، ثُمَّ أَنْتُم بعدُ مِن وراء الإحسان . فأَمَر له بأربعة Tلاف ، وندَب الناس ، فانتدب ألف وأربعمائة ، فقال : الطريق لا يحميل هذه الحماعة لالتفاف الغياض ، فاختار منهم ثلثاثة ، فوجههم، واستعمل عليهم جمّهم بن زَحْر .

وقال بعضهم : استعمل عايهم ابنه حالد بن يزيد ، وقال له: إن عُلبتَ على الحياة فلا تُتُعلَبَنَّ على الموت ، وإياك أن أراك عندى منهزِماً ، وضمَّ إليه جنَهمْ بن زَحْر ، وقال يزيد للرجل الذي نَـدَب الناسَ معه: مَـتَى تـَصلُ إليهم ؟ قَالَ : غداً عند العَصْر فيا بين الصَّلاتين ، قال : امضُوا على بركة الله؛ فإنى سأجهـَد على مناهـَضَتهم عداً عند صلاة الظهر . فساروا ، فلما قارب انتصاف النهار من غد أمرَ يزيدُ الناس أن يُشعِلوا النارَ في حَطَب كان جمعته في حيصارِه إياهم، فصيَّره آكاماً ، فأضرَمُوه نارًا ؛ فلم تَنَرُّل الشمس حتى صارَ حولَ عسكره أمثال الجبال من النيران، ونَظَرُ العدوّ إلى النار ، فهـَالـَهم ما رأوا من كـَشْرتها ، فخرجوا إليهم . وأمـَرَ يزيدُ الناس حين زالت الشمس فصلوا ، فجمعوا بين الصّلاتين، ثم زحفوا إليهم فاقتَــَتَــَلُوا ، وسار الآخرون بقيـّـة يومهم والغـّـد ، فهـَـجَـموا علىعسكر الترك قُبُــيَـلُ العَـصْر ، وهم آمينون من ذلك الوجه ، ويزيدُ يُقاتيل من هذا الوجه ، فما شَعروا إلا بالتكبير من وراثهم، فانقطَعوا جميعًا إلى حيصنهم، وركبِبَهُم المسلمون ، فأعطَوا بأيديهم ، ونتَرالَوا على حُكُّم يزيد َ ، فسي ذراريَّهم ، وقتتل مقاتلتهم ، وصلبهم فرسكين عن يمين الطريق ويساره ، وقاد منهم اثني عَشرَ أَلْفًا إلى الْأَنْدُرهز ــوادى جـرْجانـــ وقال : مَن ْ طَلْبهم بثأر ٢٣٣٢/٢ فليقتُل ، فكان الرجلُ من المسلمين يَـقتلُ الأربعة والحمسـَة في الوادي ، وأجرِي الماء في الوادي على الدّم ، وعليه أرحاء ليطحَمن بدماثهم ، ولتبرّ يمينُهُ ، فطَحَن واختبَبَر وأكبَل وبنني مدينة جُرْجان . وقال بعضهم : قَتَسَل يزيدُ من أهل جُرجان أربعين ألفًا ، ولم تكن قبلَ ذلك مدينة ورَجع إلى خُرُاسانَ واستعسَل على جُرُجانَ جَمَّم بن زَحْر الجعنيُّ .

وأمّاهشام بن محمد فإنه ذَكَر عن أبى محسّف أنه قال: دعا يزيد جهم ابن رَحْر فبعث معه أربعمائه رجلحي أخّلوا في المكان الذي دُلّوا عليه وقد أمرّم يزيد في فقال: إذا وصلّتم إلى المدينة فانتظروا ، حي إذا كان في السّم و مَكَبِّروا ، ثم انطلقوا نحو باب المدينة ، فإنكم تجدوني وقد نهضت يجميع الناس إلى بابها ؛ فلما دخل ابن زَحْر المدينة أمهل حي إذا كانت

٥٤٤ ما ١٩٨١

الساعة ألى أمره يزيد أن يتهض فيها مشتى بأصحابه، فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً إلا قتله. وكبيّر، ففرَع أهل المدينة فرَعاً لم يكبرون من أحراسهم أحداً إلا قتله. وكبيّر، ففرَع أهل المدينة فرَعاً لم يكبرون فلا مثله قط في مدينتهم يكبرون فلا مشوا، فألقى الله أى قلوبهم الرّعب، وأقبلوا لا يكدرون أين يتوجّهون! غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو جمهم بن زَحر ، فقاتلوا ساعة "، فلا محتى يد بحبهم ، وصبر لهم هو وأصحابه، فلم يكبئوهم أن قتلوهم ساعة "، فلا محتى يزيد بن المهلب التكبير، فوتسب في الناس إلى الباب ، فوجدوهم قد شيغلهم جمهم بن زَحر عن الباب ، فلم يجد عليه من يمنعه ولا من يدفع عنه كبير دفع ، فقتيح الباب وضعاها من ساعته ، فأخرج من كان فيها من المأتلة ، فنتصب لهم المدلوق ويساره ، فصلبهم أربعة فراسخ ، وستى أهلها، وأصاب ما كان فيها .

قال على في حديثه ، عن شيوخه ، الذين قد ذكرتُ أسماءَهم قبلُ ، وكتب يزيدُ إلى سلمانَ بن عبد الملك :

أما بعد، فإن الله قد فتتَ لأمير المؤمنين فتَ عظياً ، وصَنَع للمسلمين أحسن الصُنْع ، فلررَبّنا الحمدُ على نعمه وإحسانه ، أظهر فى خلافة أمير المؤمنين على جُرَّجان وطبّبَرستان، وقد أعياً ذلك سابُور ذا الأكتاف وكيسرى بن قبُاذ وكسرى بن همُرْمئر ، وأعيا الفاروق عمر بن الحطاب وعيان ابن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله، حتى فتتَ الله ذلك لأمير المؤمنين ؛ كرامة من الله له، وزيادة فى نعمه عليه . وقد صار عندى من خُسس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حق من الفتىء ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حق من الفتىء والغنيمة سنة الاف ألمير المؤمنين إن شاء الله .

فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرّة مولى بنى سَدُوس: لا تَكَثُب بتسمية مال ، فإنك من ذلك بين أمرين: إما استَكثّرَه فأمرَك بحمَّلُه ، وإما سَحَتَ نفسُه لك به فَسَوّعَكَه فَتَكلفت الهديّة ، ١٣٣٠/٢ ولا يأتيه من قبلك شيء إلا استقبله، فكأنى بك قد استغرقت ما سمّيت ولم يقع منه موقعاً ، ويبق المال الذي سميت مخلداً عندهم عليك في دولوينهم ، فإن وكري وال بعدة أخذك به ، وإن وكري من يتحاسل عليك لم يترض منك بأضعافه ، فلا تمض كتابك ، ولكن اكتب بالفتح ، سكه القدوم فتشافهة ، كما أحببت مُشافهة ، ولا تقصر ، فإنك إن تقصر عما أحببت أحرى من أن تكثر .

فأبي يَزَيدُ وَأَمْضَى .وقال: بعضُهم كان في الكيتاب أربعة آلاف.ألف .

قال أبو جعفر: وفى هذه السنة توقى أيوب بن سليان بن عبد الملك ، فحد ثت عن على بن مجاهد ، عن شيخ من أهل أخد عن شيخ من أهل الرّى أدرك يزيد عقل أهل الرّى أدرك يزيد عقل أهل الرّى أدرك يزيد بن سليان وهو يسير فى باغ أبى صالح على باب الرّى ، فارتجز واجز بن مدر به فقال :

إِن يَكَ أَيُّوبُ مَضَى لشانِهِ فإنَّ داودَ لفي مَكانِهِ ـ

يقيمُ ما قدْ زَال مِنْ سُلْطَانِهِ
 وفي هذه السنة فتُدتُ مدينة الصقالية

وفيها غزا داوُد بن ُ سليانَ بن عبدالملك أرضَ الرّوم، فتَفتَح حيصْنَ المرأة بما يلَ مَسَلطِيّة .

وحجّ بالناس فی هذه السنة عبدُ العزيز بنُ عبد الله بن خالد بنِ أسيد وهو يومنذ أميرٌ على مكة ، حدّ ننى بذلك أحمدُ بن ثابت، عمن ذّ كتّوه ، ١٣٢١/٢ عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة سمبّع، وقد ذَ كَرَّ ناهم قبلُ ، غير أنَّ عامل يزيد بنَ المهلب على البّصرة في هذه السنة كان - فيا قبل - سُفْيان بن عبد الله الكِنْدُى .

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

. . . .

#### [وفاة سليمان بن عبدالملك]

فن ذلك وَقاة سُلمِانَ بن عبد الملك، تُرفِقَى - فيا حُدثت عن هشام، عن أبى مخنَف - بدابيق من أرض قننَسْرين يوم الجمعة لعشر ليال بَقَينَ من صفر ، فكانت ولابتُه ستنن وْعانية أشهر إلا خمسة أيام .

وقد قبل : توفّى لعشرِ ليال مضَين من صفر . وقيل : كانت خلافتُهُ سَنَتين وسبعة أشهر وقبل : صنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام .

وقد حدّث الحسن بن حماد ، عن طلحة أبى محمد ، عن أشياخه ، أنهم قالوا : استخلف صليان بن عبد الملك بعد الوليد ثلاث سنِين . وصلى عليه عررُ بنُ عِبد العزيز .

وحدثنى أحمدُ بنُ ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي مَعشَر، قال : توفّىَ سليانُ بنُ عبد الملك يومَ الجمعة لعشر خلوْنَ من صفر سنة تسع وتسعين،فكانت خلافتُه ثلاث سنين إلا أربعة أشهر.

ذكر الحبر عن بعض سيره :

1777/7

حد ثتُ عن على بن محمد، قال : كان الناس ُ يقولون : سليان ُ مفتاحُ الحَيْر ، آذهب عنهم الحجاج ، فولى سليان ُ ، فأطلق الأسارى ، وحملًى أهل السجون ، وأحسسَ إلى الناس ، واستخلف عمر بن عبد العزيز ، فقال ابن بيض :

حاز الخلافة والداك كلاهُمَا من بَيْنِ سُخْطَةِ سَاخِط أَو طَائْعٍ أَبُوَاكَ ثُمَّ أَخُوكَ أَصْبَحَ ثالثاً وعَلى جَبِينِكَ نورُ مُلكِ الرابع وقال على : قال المفضّل بنُ المهلّب : دخلتُ على سليانَ بدابتِ يومَ £۷ مرتد

جمعة ، فدعا بنياب فلبسها ، فلم تُعجبه ، فدعا بغيرها بنياب خُفَّرُ سُوسية بَعَثُ بها بزيد ُ بن المهلب، فلبسها واعتم وقال : يا بن المهلب ، أُعجبتك ؟ قلتُ : نعم ، فتحسر عن ذراعيه ثم قال : أنا الملك الفتي ، فصلتى الجُمعة ،ثم لم يُتُجمع بعد ها ، وكتب وصيته ، ود عما ابن أبي نُعمَم صاحب الخاتم فخشمه .

قال على ": قال بعضُ أهل العلم: إن سليان لبس يومًا حُلَة خضراءَ وعمامة "خضراء ونَظَرَ في المرآة فقال : أنا المَلَكِك الفَنتِيّ ، فا عاش بعد ذلك إلا أسبوعًا .

قال على : وحد تنا سُحَم بنُ حَفَّص، قال: نظرتُ إلى سلميانَ جاريةً " له بومًا ، فقال : ما تنظرين ؟ فقالت :

أَنتَ خَيْرُ المَتَاعِ لَو كنتَ تَبْقَى غَيْرَ أَنَّ لَا بَقَاءَ لَلْإِنسَانِ لَيْشَ فِيا عَلَمْتُهُ فِيكَ عَيْبٌ كَانَ فِي الناسِ غَيْرٌ أَنَّكَ فَانَ ١٣٢٨/٢ فَنَنْقَضِ عَلمتَهُ .

> قال على : كان قاضي سليان سليانُ بنُ حَبيب المحاربيّ ، وكان ابن أبي عُيسِيَّة بِنُقصِ عندَه .

> وحد ثن عن أبي عبيدة، عن رُوْبة بن العنجاج، قال: حج ١١٠ سليان بن عبد الملك ، وحج الشعراء معه ، وحججت معهم ، فلما كان بالمدينة واجعاً تمكتره بنحو من أو بعمائة أسير من الرّوم، فقعد سليان ، وأقربهم منه بجلساً عبد الله بن ألمسن بن الحسن بن على بن أبي طالب صلوات الله عليهم، ١٧ فقد م بطريقهم فقال: يا عبد الله، اضرب عنقه ١١ ، فقام فا أعطاه أحد سينها حق دفع إليه حرسي سينه فضربه فأبان الرأس ، وأطن الساعد ١٦ وبعض الفل ، فقال سليان : أما والله ما من جودة السيف

<sup>(</sup>١) الحبر في الأغاف ١٥ : ٣٤١ ، ٣٤٢ ، بسنده عن قتادة ، عن أبي عبيدة في كتاب النقائض ، عن رؤية بن السجاج ؛ وهو أيضاً في النقائض ٣٨٣ .

<sup>(</sup> ٢ – ٢ ) الأغانى : و وعليه ثوبان بمصران، وهو أقربهم منه مجلساً ، فأدنوا إليه بطريقهم وهو في جامعة ، فقال لعبد اقد بن الحسن : قم فاضرب عقه » . (٣ ) أطنه : قطعه .

سنة ٩٩

جادَت الضّربة، ولكن لحسّبه (١)، وجمّعل يَدَّفع البقية إلى الوجُوه وإلى الناس يقتلونهم حتى دَفع إلى جرير رَجلًا منهم، فلست إليه بنو عبُّس سَيْفًا في قراب أبيتض ، فضرَّبه فأبان رأسَه ، وُدفع إلى الفرّزُدق أسيرٌ فلم يجد سيَّفنا، فدسَّوا له سيَّفنا ددانا(٢) مثنينَّا(٣) لا يقطع، فضرَّب به الأسير ضَرَبات ، فلم يتصنع شيشًا ، فتضحيك سليان والقوَّم ، وشمَّت بالفَرَزدق بنو عَبُّس أخوال سلمان ، فألقَى السيفَ وأنشأ يقول، ويعتلر ١ ١٣٣٩ إلى سليان ، ويأتسي بنبُو سينف ورقاء عن رأس خالد :

إن يكُ سيفٌ خَانَ أَو قَدرٌ أَتَى بِتَأْخِيرِ نَفْسِ حَتْفُهَا غَيْرُشَاهِدِ (١٤) فسيفُ بني عبسٍ وقد ضَربوا به نَبَا بِيَدَى ورقاء عن رأس خالد كذاك سُيُونُ الهند تَنْبُو ظُبُاتها وتَقطعُ أحياناً مناط القلائد

وورقاء هو وَرْقاء بنُ زُهمَير بن جَلَد يمة العَبْسييُّ ، ضربَ خالدَ بنَ جَعَفْر بن كلاب، وخالد مُكبُّ على أبيه زُهير، قد ضَرَبه بالسَّيف وصَرَعه، فأقبِلَ وَرْقاء بنُ زهير فضَرَب خالدًا ، فَلم يَصنَع شيئًا ، فقال ورقاء ادن زُهر:

فأَقبلتُ أسعَى كالعَجُول أبادِرُ (٥) ويُحْصِنُهُ منِّي الحديدُ المظاهرُ (١)

رأبتُ زهرًا تحت كَلْكُل خالد فشُلَّت بميني يومَ أَضرِبُ خالدًا

وقال الفر (زَدق في مُقامه ذلك :

خليفة الله بُستَسْقَى به المطرُ (٧) أَيَعْجَبُ النَّاسُ أَنْ أَضْحَكَتُ خَيْرَهُمُ عند الإمام ولكن أُخَّرَ القَدَرُ فما نبا السيفُ عن جُبْن ولا دَهَش

<sup>(</sup>١) في الأغاني : « فقال له سليهان : اجلس ، فواقه ما ضربته بسيفك ، ولكن بحسبك» ، وفي النقائض : « واقه ما هو من جودة السيف أجاد الضريبة ، ولكن بجودة حسبه وشرف مركبه » .

<sup>(</sup>٢) الددان ، السيف الكليل : وفي الأغاني : و فاست إليه القيسية سيفاً كليلا ، .

<sup>(</sup> ٤ ) ديوانه ١٨٦ . (٣) ط: «متينا». ( o ) الأغاني ١١ : ٧٤ . ( ٦ ) الأغاني : و و يمنعه مني الحديد ي .

<sup>(</sup>٧) النقائض ٢٨٤ ، الأغاني ١٥ : ٣٤٤ . وفيه : و أيضحك الناس ،

لخَرَّ جُثْمانُهُ ما فوقه شَعَرُ<sup>(۱)</sup> جمعُ اليدين ولا الصَّمْصَامةُ الذَّكَرُ <sub>٢٤٠/٢</sub>, ولو ضربْتُ على عَمرو مُقلَّدَهُ وما يُعَجِّلُ نفساً قبلَ مِينَتِهَا<sup>(1)</sup> وقال جَرير في ذلك :

بسيفي أبي رَعْوَانَ سيفي مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالِم (<sup>١٣)</sup> ضربت به عند الإمام فأرْمِشَتْ يداك، وقالوا مُحدَثُ غيرُ صارِم

حدثنى عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنى ، أبى قال : حدثنى سليان قال : حدثنى البو بن أو بكر بن أو بكر بن أو بكر بن أو بكر بن أو بن أعبد الملك جنازة عبد المرزيز بن الضحاك بن قيس ، قال : شهد سليان بن عبد الملك جنازة بدايتي ، فد نونت في حقل ، فجعل سليان يأخذ من تلك التربة فيقول: ما أحسن هذه التربة ! ما أطيبها ! فما أتى عليه جمعة أو كما قال حتى د فن إلى جنب ذلك القبر .

<sup>(1)</sup> لم يرد في النقائض . وفي الأغانى : وولوضر بت به عمراً مقله ، .

<sup>(</sup>٢) الأغانى : ﴿ رَمَّا يَقْلُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٥: ٣٤٣ ، وروى: وأن الغرزوق قال لسليان: يا أمير المؤدين ، هب لما مدا الأسير ، فوجه له فأعته ، وقال الأبيات التي تقدم ذكرها . ثم أقبل على رواته وأصحابه وقال : كأنى بابن المراغة وقد بلغه بمبرى ، فقال – وذكر البيتين – قال : فما لبشنا غير مدة يسيرة حتى جاءتنا القصيدة وفيها هذان البيتان ، فعجبنا من فطئة الفرزوق » .

#### خلافة عمربن عبدالعزيز

وفى هذه السنة استُخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمَ . • ذكر الحبر عن سبب استخلاف سلمان إياه :

حد أنى الحارث ، قال : حد أننا ابن سعد ، قال : حد أننا محمد بن عمر ، قال : حد أنى الهيثم بن واقد ، قال : استُخلف عمر بن عبد العزيز بدابتي يوم ، الجمعة لعشر مضين من صفر سنة تسع وتسعين .

1711/4

قال محمد بن عمر : حد تهى داود بن خالد بن دينار ، عن سهيل بن أي سهيل قال : سمعت رجاء بن حيّوة ، يقول : لما كان يوم الجمعة لبس سليان بن عبد الملك ثياباً حُصُراً من حَرّ ، ونظر في المرآة ، فقال : أنا والله الملك الشاب ، فخرج إلى الصلاة (١) فصلى بالناس الجمعة ، فلم يرجم حيى الملك الشاب ، فخرج إلى الصلاة (١) فصلى بالناس الجمعة ، فلم يرجم حيى فقلت : ما تصنع يا أمير المؤمنين ! إنه مما يحفظ الحليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصالح . فقال سليان : أنا أستخبر الله وأنظر فيه . ولم أعزم عليه ؟ قال : فك يوما أويومين ، ثم خرقه ، فدعاني ، فقال : ما ترى في داود بن سليان ؟ فقلت : هو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لا تدرى أحرة من عبد العزيز ؟ فقلت : أحياً هو أم ميت ! فقال لى : فن ترى ؟ قلت : رأيك يا أمير المؤمنين ، أعال أريد أنظر من يذكر ، قال : كيف ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : أعال أميد أنفل من عبد العزيز ؟ فقلت : هو والله على ذلك ، ثم قال : والله لن وليته ولم أول أحداً سواه لتكونن فتنة ، ولا يتركونه أبداً يلى عليهم إلا أن يجعل أحده بعدة ، ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم، قال : فيزيد ابن عبد الملك غائب على الموسم، قال : فيزيد ابن عبد الملك أجعله (١٠) بعدة ، فإن ذلك مما يسكنهم ويرضون به ، قلت :

١٣٤٢/١ رأيك . قال : فكتب .

<sup>(</sup>۱) ر: ومصلادي.

<sup>(</sup>۲) ثقل ، أي أشتد مرضه . (۳) مددا في مدينة الم

<sup>(</sup>٣) بمدها في ب : و يومئذ ۽ .

۱۹ ت

بسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا كتابٌ من عبد الله سليان أمير المؤمنين لعُمُرَ بن عبد العزيز (١١ ، إنى قد وليّتك الحلافة من بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعوا ، وانقوا الله ولا تختلفوا فينُطمّم فيكم .

وخم الكتاب، وأرسل إلى كعب بن حامد العبسى صاحب شُرطه فقال: مُرْ أهل بين فليجتمعوا ؛ فأرسل كعب إليهم (٢) أن يجتمعوا فاجتمعوا ، ثم قال سليان لرجاء بعد اجماعهم : اذهب بكتابي هذا إليهم فأخيرهم أن هذا كتابي ، وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه ؛ فقعل رجاء ، فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا : نلخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال : نعم ؛ فلخلوا فقال لهم سليان في هذا الكتاب وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء ابن حيثوة — عهدى، فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب .

قال رجاء : فلما تفرقوا جاءنى عمر بنُ عبد العزيز فقال : أخشى أن يكون هذا أسندَ إلى شيئًا من هذا الأمر، فأنشدك اللهَ وحُرُمْنَى ومَوَدَكَى إلا أَعْلَىمَتَنَى إن كان ذلك حتى أستعفيته الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة! قال رجاء : لا والله ما أنا بمُخبرك حَرَفنًا ؛ قال : ٢/٣؛ فذهب عمرُ غضبان .

قال رجاء: لقيني هشام بن عبد الملك، فقال: يا رجاء، إن ل بك حُرمة ومودة قديمة ، وعندى شكر، فأعلمتني هذا الأمر، فإن كان إلى علمت ، وإن كان إلى غيرى تكلست ، فليس مثلي قصر به ، فأعلمتني فلك الله على الآ أذكر من ذلك شيئاً أبداً . قال رجاء : فأبيت فقلت : والله لا أخبرك حرفاً واحداً مما أسراً إلى .

قال : فانصرف هشام وهوقد يئس، ويضرب (أ) بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول : فإلى من إذاً نُحسَّبَتْ على ؟ أتخرج من بنى عبد الملك ؟ قال رجاء : ودخلتُ على سليان فإذا هو يموت ، فجعلتُ إذا أخذ تُه السَّكْرة من

<sup>(</sup> ۱ ) بعدها نی س : « ابن مروان » . ( ۲ ) ب : « شرطته » .

<sup>(</sup>٣) ب: والبُم كمب ه . (٤) ب: ووهو يضرب ه .

ستكرات الموت حرقته إلى القبلة ، فجعل يقول حين يُمين : لم يأن لذلك بعد يما يقول حين يُمين : لم يأن لذلك بعد يعد يعد يا رجاء المحدد الله يقل المحدد ال

قال: فخرجت أفرسلت إلى كعب بن حامد العبسى ، فجمع أهل بيت أمير المؤمنين ، فاجتمعوا فى مسجد دابق ، فقلت : بايعوا ، فقالوا : قد بايعنا مرة ونبايع أخرى ! قلت : هذا عهد أمير المؤمنين ، فبايعوا على ما أمر به ومن سمّى فى هذا الكتاب المختوم ، فبايعوا الثانية ؛ وجلا رجلا . قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليان رأبت أنى قد أحكمت الأمر ، قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات ، قالوا : إنا قد وإنا إليه راجعون ! وقرأت الكتاب عليهم ، فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك : لانبايعه أبدأ ، قلت : أضرب والله عنقك ، قم فبايع ، فقام بحر رجليه .

قال رَجاء : وأخذتُ بضبعًى عمر بن عبد العزيز فأجلستُه لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه ، فلما انتهى هشام إلى عمر قال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! حين صارت إلى ككراهته [إياها](٢) ، والآخر يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، حيث نُحيَّبَتْ عي .

قال : وغُسل سليانُ وكفّن وصلّى عليه عمرُ بنُ عبد العزيز؛ قال رجاء : فلما فُرِغ من دفته أتي بمراكب الحلاقة :البّواذين والحيل والبغال ولكلّ دابة سائس ، فقال : ما هذا ! قالوا : مكرّب (٢٠ الحلاقة ، قال :

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من پ

<sup>(</sup>٣) ب: د مراکب ه .

سنة ٩٩

دابتي أوفق لى ، وركب دابته . قال : فصرفت تلك الدواب (١ ، ثم آقبل ١٣٠٠/٢ من أوبل ١٣٠٠/٢ من أوبل ١٣٠٠/٢ من أوبل كفاية سائراً ، فقيل : منزل الحلافة ، فقال : فيه عيال أبي أيوب وفي فسطاطي كفاية حتى يتحوّلوا ، فأقام في منزله حتى فر غوه بعد ' ؛ قال رجاء : فلما كان المساء من ذلك اليوم قال : يا رجاء ، ادع ُ لى كاتباً ، فدعوته وقد رأيتُ منه كل ما سَرِق (٢) ، صَنَع في المراكب ما صَنَع ، وفي منزل سليان ؛ فقلتُ : كيف يصنع الآن في الكتاب ؟ أيصنع نُسخنًا ، أم ماذا ؟ فلما جلس الكاتب أملى عليه كتاباً واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير نُسخة ، فأملي أحسن أملى عليه وأبلغة وأوجزَه ، ثم المر بذلك الكتاب أن يُنسخ إلى كلّ بلد .

وبلغ عبد الملاية وبلغ عبد الله وكان غائباً موت سليان بن عبد الملك، ولم بيعة الناس مُحر بن عبد الله يز، وعهد سليان إلى عمر، فعقد لواء، ودعا إلى نفسه ، فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليان ، فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر : قد بلغتى أنك كنت بابعت من قبلك ، وأودت دخول دمشق ، فقال : قد كان ذاك ، وذلك أنه بلغتى أن الحليفة سليان لم يكن عَقد لأحد ، فخفت على الأموال أن تُستهب ، فقال عمر : لو بويعت وقست بالأمر ما نازعتك ذلك ، ولقعدت في بيتى ، فقال عبد العزيز: ما أحب أنه ولى هذا الأمر غيرك . وبايع عمر بن عبد العزيز . قال : فكان برجبي لسلهان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده .

\*\*\*

وفى هذه السنة وجة عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأرض الروم ١٣٤١/٢ وأُمرَه بالقُنُول منها بمن معه من المسلمين ، ووجّه إليه خيلا عناقاً وطعاماً كثيراً ، وحدّث الناس على معونتهم، وكان الذى وجّه إليه الحيل العيتاق- فيا قيل - خمسائة فَرَس .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ر: والحيول». (۲) ب: «يسرف».

11 == 001

فقتل أولئك الترك ، فلم (١) يُفلت منهم إلا اليسير ، فقدم منهم على عمرَ بُخناصرةَ بخمسين أسبراً .

...

وفيها عزل عمرُ يزيد بن المهالب عن العراق ، ووجه على البصرة وأرضها عدى بن أرطاة الفترارى، وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الحطاب الأعرج القرشى ، من بنى عدى بن كعب ، وضم اليه أبا الزناد ، فكان أبو الزناد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وبعث عدى في أثر يزيد بن المهلب موسى بن الرجيه الحميرى .

\* \* \*

وحجّ بالناس فى هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وكان عامل عمر على المدينة .

وكان عامل عمر على مكة فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ، وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرّحمن ، وعلى البَسَوة وأرضها عدى بن أرطاة ، وعلى خُراسان الحرّاح بن عبد الله . ١٣٤٧/٧ وعلى قتضاء البَسَوة إياس بن معاوية بن قرة المُزَنَى ، وقد ولى فيا ذكر قبلته الحسن بن أبى الحسن ، فشكا (٢) ، فاستقصى إياس بن معاوية .

كل بي بي بي بي بي وكان المحرفة - في هذه السنة فيا قيل - عامر الشعبيّ . وكان الواقديّ يقول : كان الشعبيّ على قضاء الكوفة أيام عمر بن عبد العزيز من قبل عبد المحميد بن عبد الرحمن ، والحسن بن أبي الحسن البَصريّ على قضاء البَصرة من قبل عدى بن أرطاة ، ثمّ إن الحسن استعفى من القضاء عبديّا ، فأعفاه وولّى إياسًا .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير وولم ۽ .

<sup>(</sup>۲) ر : و قشكي ، .

# ثم دخلت سنة مائة

## ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك خروج الخارجة التي خرجتْ على عمَر بن عبدالعزيز بالعراق .

ذكر الخبر عن أمرهم :

ذكر محمد بن عمر أن ابن أبى الزناد حدثه، قال: خرجت حرّورية بالعراق ، فكتب عر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد ابن الحطاب عامل العراق يأمره أن يدعوهم إلى العسمل بكتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم . فلما أعذر في دعائهم بعث إليهم عبد الحميد جيشًا ١٣٤٨/٢ فهزمتهم الحرورية ، فبلغ عمر ، فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشأم جهزم من الرّقة ، وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فعل جيشك جيشُ السوه ، وقد بعثت مسلمة بن عبد الملك ، فحل بينه وبينهم .

## [ خبر خروج شوذب الخارجيّ ]

وذكر أبو عُبيدة مَممَر بن المنى أنّ الذى خرج على عبد الحميد بن عبد الرّحمن بالعراق فى خلاقة عمر بن عبد العزيز شود ب واسمه بسطام من بنى يشكرُ – فكان تُحرَجه بجوْحَى فى ثمانين فارساً أكثرُ ثم من ربيعة ، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ؛ ألّا تحركهم إلا أن يسفكوا دماً ، أو يُفسلوا فى الأرض ، فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك ، وانظر رجلاً صليباً حازماً فوجهه إليهم ، ووجه معه جنداً ، وأوجه بما أمرتك به . فعقد عبد الحميد تُحميد عمل أمرتك به . الكونة ، وأمره بما أمره به عمر ، وكتب عمر إلى يسطام يدعوه ويسأله عن تُحرَجه ، نقام علائة لا يحركه فقدم كتاب عمر عليه ، وقد قدم عليه عمد بن جرير ، فقام علائة لا يحركه

<sup>(</sup>۱) ب: ويلبث ۽ .

١٠٠٠ سنة

ولا يهيّجه ، فكان في كتاب عمر إليه: إنه بلغي أنك خرجت عَضَا لله ولنبية، ولست بأول بذلك متى، فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيا دخل المراب فيه الناس، وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا . فلم يحرّك بسطام شيئًا، وكتب إلى عمر: قد أنصفت، وقد بعث اليك رجلين يدارسانك ويناظرانك – قال أبو عبيدة : أحد الرجلين اللذين بعثهما شوذب إلى عمر تمزّوج مولى بني شيئان ، والآخر من صليبة بني يشكر – قال : فيقال: أوسل نقراً فيهم هذان ، فأرسل إليهم عمر : أن اختاروا رجلين ؛ فإختاروهما ، فنخلا عليه فناظراه ، فقالا له: أخيرنا عن يزيد ليم تُمدّو خليفة بعداً ك ؟ قال: صيّره غيرى ؛ قالا: أفرأيت لو وكيت مالاً لفيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه، أثراك كنت أديت الأمانة إلى من التمسّلك ! قال: فقال: أنظراني من الأموال ، وأن يتخلع بزيد ، فلسوا إليه مسَ سقاه سُمّا ، فلم يكبث من الأموال ، وأن يتخلع يزيد ، فلسوا إليه مسَ سقاه سُمّا ، فلم يكبث بعد خروجهما من عند و بالا ثاكري مات.

وفى هذه السنة أغزَى عمرٌ بن عبد العزيز الوليد َ بنهشام المُعَيِّطيّ وعمرَو ابن قيس الكنديّ من أهل حـمص الصائفة َ .

وفيها شخَصَ عمرُ بن هُبيرة الفَّزاريُّ إلى الجزيرة عاملا لعمرَ عليها .

#### [خبر القبض على يزيد بن المهلّب]

وفى هذه السنة حُمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمرَ بن عبد العزيز . • ذكر الحبر عن سبب ذلك ، وكيف وصل إليه حتى استوثق منه :

اختلَف أهل السير في ذلك ، فأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي محنف أن عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن المهلب فنزل واسطاً ، ثم ركب السفن يريد البَصْرة، بعث عدى بن أوطاة إلى البصرة أميراً ، فبعث عدى من موسى بن الرجيه الحميري، فلحقه في نهر معقل عند الجسر، جسر

سة.١٠٠

السَصرة فأوثمَه ، ثم بعث به إلى عمرَ بن عبد العزيز، فقدَ م به عليه موسى ابن الوجيه ، قدعا به عمر بن ُ عبد العزيز – وقد كان(١) عمر يَبغَضَ يزيدً وأهل بيته ، ويقول : هؤلاء جَبَابرة ، ولا أحبّ مثلمَهم ، وكان يزيد بن المهلب يَبغَضُ عمرَ ويقول: إنى لأظنه مراثيبًا ، فلما ولي عمر عرف يزيد أن عمَر كان من الرّياء بعيداً . ولما دعا عمر يزيد َ سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليان بن عبد الملك ، فقال : كنتُ من سلمان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنما كتبتُ إلى سلمان لأسمّع الناس به ، وقد علمتُ أن سلمان لم يكن ليأخذ كي بشيء سمعت ، ولا بأمر أكرهه ، فقال له : ما أجد في أُمرك إلا حبسك ، فاتتى الله وأد ما قبلك ، فإنها حقوق المسلمين، ولا يَسَعُنَّى تَرَكُمُها ، فَرَدٌّه إلى تحبيسه(٧) ، وبعث إلى الجرَّاح بن عبد الله اَلحكَمَى فسرَّحه إلى خُرُاسان ، وأقبل مخلد بن يزيد َ من خُرُاسان يُعطى الناسَ ، ولا يمرُّ بكُورة إلا أعطاهم فيها أموالا عظامًا . ثمَّ خرج حتى قدم ٢٠٠١/٢ على عمر بن عبد العزيز ، فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنَّ الله يا أميرَ المؤمنين صَنَعَ لهذه الأمة بـولايتك عليها ، وقد ابتـُليناً بك ، فلا نكن أشقَى الناسِ بولايتك ، عكا مُ تَحبس هذا الشيخَ ! أنا أتحمل ما عليه ، فصالحتى على (٢) ما إياه تسأل ، فقال عمر : لا . إلا أن تحمل جميع ما نسألُه إيَّاه، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كانت لك بيَّنة فخذ ْ بها ، وإنَّ لم تكن بيَّنة فصدَّق مقالَّة يزيد ، وإلا فاستحثَّلفه ، فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر: ما أجد إلا أخذَه بجميع المال . فلما خرج تخلَّد قال : هذا خيرٌ عندي من أبيه ، فلم يكبُّث مخلد إلا قليلا حيى مات ، فلما أبي يزيد أن يؤدي إلى عمرَ شيئًا ألبسه جُبّة من صوف، وحملته على جمّمَل ، ثمّ قال : سيروا به إلى َدهـُلـك ، فلما أخرج فمُرَّ به على الناس أخذ يقول :ما لى عشيرة ، ما لى يُذهب بي إلى دهلك ! إنما يُذهب إلى دهلك بالفاسق المُريب الخارب ، سبحان الله ! أما لى عشيرة ! فلخل على عمر سلامة بن نعيم

<sup>(1)</sup> س: ډوکان ۽ . (۲) ب، س: ډمجلسه ۽ .

<sup>(</sup>٣) س: وعالياه ع .

سة ١٠٠

الخوْلانيّ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ارْدُرْ يزيد إلى عبسه ؛ فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه(١١) ؛ فإني قد رأيتُ قومه غيضبوا له. فرد ه إلى محبسه ،

١٣٥٢/٢ فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر .

وأما غير أبي محنف فإنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى ابن أرطاة يأمره بتوجيه يزيد بن المهلب،ودفعه إلى مَن \* بعين التمر من الجند ، فوجَّهه عدىً بن أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبي سُود التميميُّ مغلولًا مقيَّدًا في سفينة ، فلما انتهى به إلى نهر أبان ، عرض لوكيع ناس من الأزد لينتزعوه منه ، فوثب وكيع فانتضى سيفـَه ، وقطع قـَـَلْـس السفينة ، وأخذ سيف يزيد ابن المهلب، وحَلَف بطكلاق امرأته ليضربن عنقه إن لم يتفرقوا ، فناداهم يزيد بن المهلب ، فأعلمهم يمين وكيع ، فتفرقوا، ومضى به حيى سلمه إلى الجند الذين بعين التَّمر ، ورجع وكيع إلى عدى بن أرطاة ، ومضى الجند الذين بعين التّمر بيزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز ، فحبسه في السجن .

[عزل الجرّاح بن عبد الله عن خراسان]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة عزل عمر بن عبدالعزيز الجرَّاح بن عبد الله عن خراسان، وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيري (٢)، فكانت ولاية الجرَّاح بخراسان سنة وحمسة أشهر ، قدمها سنة تسع وتسعين ، وخرج منها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة ماثة .

ذكر سبب عزل عمر إياه :

وكان سبب ذلك – فها ذكر على بن محمد عن كليب بن خلف، ١٣٠٢/٢ عن إدريس بن حنظلة ، والمفضّل عن جدّه ، وعلى بن مجاهد عن خالد ابن عبد العزيز ؛ أن يزيد بن المهلب ولتي جَهَمْ بن زَحْر جُرُجان حين شخص عنها ، فلما كان من أمر يزيد ما كان وجَّه عامل العراق من العراق والياً على جرجان، فقدم الوالى عليها من العراق، فأخذه جمَّهُم فقيده وقيد

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي ،وانظر ص ٢١ه.

ستة ١٠٠

رهطاً قلموا معه ، ثم خرج في خمسين من اليمن بريد الجراح بخراسان ، فأطلق أهل جُرجان عاملتهم ، فقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن مممّى لم أسوَّعْك هذا ، فقال له جَهُم: ولولا أنك ابن عمى لم آتيك - وكان جهم سيلْفَ الحراح من قبلَ ابنى حصين بن الحارثوابن عمَّه، لأن الحكم وجعني أ ابنا سعد - فقال له الجرّاح: خالفتَ إمامك ، وخرجت عاصيًا ، فاغر لعلك أن تظفر ، فيصلح أمرك عند خليفتك . فوجَّهه إلى الحُتَّل ، فخرج، فلما قرب منهم سار متنكِّراً في ثلاثة ، وخلَّف في عسكره ابن عمَّه القاسَم بن حبيب ــوهوحتَــنّـهُ على ابنته أمَّ الأسود ــ حتى دخل على صاحب الحُنَّل فقال له: أخلني ، فأخلاه ، فاعترى ، فنزل صاحب الخُنل عنسريره وأعطاه حاجته ... ويقولون: الحُمُّتل موالى النعمان-وأصاب مغمًّا ؛ فكتب الجرَّاح إلى عمر: وأوفد وفداً؛رجلين من العرب، ورجلا من الموالى من بني ضَبَّة ، ويكني أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف، كان فاضلا في دينه . وقال بعضهم : المولمي سعيد أخو خالد أو يزيد(١) النحوى". فتكلّم العربيان والآخر جالس ، فقال له ١٣٠٤/٢ عمرُ : أما أنت من الوفد ؟ قال : بلي ، قال : فما يمنعك من الكلام ! قال : يا أمير المؤمنين، عشرون ألفًا من الموالى يَخزون بلاعطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذَّمة يُؤخذون بالحراج ، وأميرنا عصبي حاف يقوم على منبرنا ، فيقول : أتيتكم حفيتًا ، وأنا اليوم عصبيّ ! والله لرجلٌ من ّ قوى أحبّ إلى من ماثة من غيرهم . وبلغ من جفائه أن كُمُّ درعه يبلغ نصف درعه، وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . فقال عمر : إذن مثلك فلموقد .

> وكتب عمر إلى الجرّاح: انظر مَنْ صلّى قبِكُكُ إلى القبلة ، فضع عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإسلام ، فقيل للجرّاح: إنّ الناس قد سارعوا إلى الإسلام ، وإنما ذلك نفوراً من الجزية ؛ فامتحنهم بالخيّـان .

> فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه داعيًا ولم يبعثه خاتنًا . وقال عمر : ابغونى رجلا صدوقًا ،

<sup>(</sup>١) ب: دويزيه ، .

٥٩٠

أسأله عن خواسان ، فقيل له : قد وجد ته ، عليك بأبي عِجْلَز . فكتب إلى الحرّاح: أن أقبل واحمل أبا عِجْلز وخلف على حرب خواسان عبد الرحمن بن نُعمَم الفامديّ١١. وعلى جزيتها عبيد الله ــ أو عبد الله ــ بن حبيب .

فخطب الجرّاح فقال: يا أهل خواسان ، جتتكم في ثبابي هذه التي على قد وعلى فرسى، لم أصب من مالكم إلا حلية سيني ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه ، وبغلة قد شاب وجهها ؛ فخرج في شهر رمضان واستخلف عبد الرحمن بن نعيم ، فلما قدم 10 أقال له عمر : منى خرجت ؟ قال : في شهر رمضان ، قال : قد صدق من وصقك بالحفاء، هلا أقمت حتى تُمُطر ثم تخرج ! وكان الجرّاح يقول: أنا والله عصبى عقبى \_ يريد من العصبية . وكان الجرّاح لما قدم خواسان كتب إلى عمر : إنى قدمت خواسان فوجدت قوسًا قد أبطرتهم الفتنة فهم يتزون فيها نزواً ، أحب الأمور إليهم أن تعود

على ذلك إلا بإذنك. فكتب إليه عمر: يا بن أمّ الحرّاح، أنت أحرص على الفتنة منهم ؛ لا تضربن مؤمناً ولا معاهداً سوطاً إلا في حقّ، واحدرالقصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتقرأ كتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

ليمنعوا حتى الله عليهم ، فليس يكفُّهم إلا السيف والسوط ، وكرهت الإقدام

ولما أراد الحرّاح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز أخذ عشرين ألفاً. وقال : هي على سلفاً ألفاً. وقال : هي على سلفاً حتى أؤديها إلى الخليفة ، فقدم على عمر ، فقال له عمر : منى خرجت ؟ قال : لأيام بقين من شهر رمضان ، وعلى دين فاقضه ؛ قال: لو أقمت حتى تفطير ثم خرجت قضيت عنك . فأدى عنه قومه في أعطياتهم (٣) .

<sup>(</sup>١) ب: « المأمرى » .

<sup>(</sup> ۲ ) ب : « خرج » . ( ۳ ) ب : « وأعلى أعطياتهم » .

ست ۱۰۰

ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبدَ الرحمن بن نعيم ٢٠٦/٣ وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري خُراسان

وكان سبب ذلك - فها ذ كر لى - أن الجراح بن عبد الله لما شكحي، واستقلمه عمر بن عبد العزيز، فقدم عليه عزَّله عن خراسان لما قد ذكرت قبل. ثم إنَّ عمر لما أواد استعمال عامل على خراسان ، قال ــ فيها ذكر على " ابن محمد عن خارجة بن مصعب الضبعيّ وعبد الله بن المبارك وغيرهما: ابغوني رجلا صدوقًا أسأله عن خُرُاسان ، فقيل له : أبو عِجْلز لاحق بن حميد ، فكتب فيه ، فقدم عليه – وكان رجلاً لا تأخذه العين – فدخل أبو مجَّار على عمر في جَمَةً (١ النَّاس، فلم يُشْبَتُه (٢) عمرُ. وخرج مع الناس فسأل عنه فقيل: دخل مع الناس ثم حرج ، فدعا به عمر فقال : يا أبا مجلَّز ، لم أعرفك، قال : فهلا أنكرتني إذ لم تعرفني ! قال: أخبر في عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: يكافئ الأكفاء، ويعادى الأعداء، وهو أمير يفعل ما يشاء ، ويقدم إن وجد من يساعده . قال: عبد الرحمن بن نعيم ، قال : ضعيف ليّن يحبّ العافية ، وتأتى له ، قال : الذي يحبّ العافية وتأتي له أحبّ إلى ، فولاه الصّلاة والحرب، وولَّى عبد الرحمن القشيريَّ أثم أحد بني الأعور بن قشير الحراج ، وكتب إلى أهل خراسان : إنى استعملتُ عبد الرحمن على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله على خراجكم عن غير معرفة منى بهما ولا اختيار ، إلا ما أخبرتُ عنهما ؛ فإن كانا على مأ تحبُّـون فاحمـَدوا الله، وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله، ٢٠٠٧/٢ ولا حول ولا قوة إلا بالله .

> قال على : وحد ثنا أبو السرى الأزدى ، عن إبراهم الصائغ ، أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم :

> أما بعد ُ، فكن عبداً ناصحًا لله فىعباده، ولا يأخذك فى الله لومة لاَمْ ؛ فإنّ الله أوْلَىٰ بك من الناس ، وحقّه عليك أعظم ، فلا تولّين شيئًا من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم، وأداء الأمانة فيا استُرعيمَ،

<sup>(</sup>١) جفة الناس : جماعتهم . (٢) لم يثبته : لم يعرفه حق المعرفة .

1..-

وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحقّ ، فإنّ الله لا تَخفى عليه خافية ، ولا تذهبنّ عن الله مذهبًا ؛ فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه .

قال على "، عن محمد الباهلي" وأبى نهيك بن زياد وغيرهما : إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن نُعسَم على حرب خراسان وسجستان مع عبد الله بن صحر القرشي"، فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر بن عبد العزيز ، وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن المهلّب ، ووجه مسلمة سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم، فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف، وليها في شهر ومضان من سنة مائة، وعزل سنة اثنين ومائة ، بعد ما قتل يزيد بن المهلب .

قال على": كانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خواسان ستَّة عشر شهراً .

أوّل الدّعوة

1804/4

قال أبوجه : وفي هذه السنة - أعي سنة مائة - وجة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة ميسرة إلى العراق، ووجة محمد بن حنيس وأبا عكرمة السراج - وهو أبو محمد الصادق - وحيان العطار خال إبراهيم ابن سلمة إلى خراسان ، وعليها يومنذ الجراح بن عبد الله الحكمي من قبسل عمر بن عبد الله الحكمي من قبسل عمر بن عبد العزيز ، وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته ، فلقوا مس لقوا ، ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن على " ، فدفعوها إلى ميسرة ، فيعث بها ميسرة إلى محمد بن على ، واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن على التي عشر رجلا ، نقباء (۱) ، منهم سليان ابن كثير الخزاعي ، ولاهز بن قريظ التيمي ، وقحطية بن شبيب الطاق ، وموسى بن كعب التميمي ، وخالد بن أبراهم أبو داود ، من بني عمر و بن شيبان بن أدهل ، والقاسم بن بحاشع التميمي وعران بن إسماعيل أبو النجم ، مولي لآل أبي مشيط ومالك بن الهيم الحزاعي وطلحة ابن رُزيتي الحزاع وطلحة ، وشبيل بن طهمان أبو على المروي ، مولي عرب ما عين أعين مولى خزاعة ، واختار . الميم عمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها . سبين رجلا ، فكتب إليم عمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها . سبين رجلا ، فكتب إليم عمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها .

<sup>(</sup>١) س: ونقيباً ۽ .

١٠٠٠

وحج بالناس فی هذه السنة أبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدّثی ۲/ ۱۲۰۹ بنلك أحمد بن ثابت عمّن ذکره ، عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر .

وكان عمَّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها، وقدذكوناهم قبلُ ما خلا عامل خواسان؛ فإنّ عاملها كان في آخرها عبد الرحمن بن نُعمِ على الصّلاة والحرب ، وعبد الرحمن بن عبد الله على الحراج .

وكذلك قال الواقدي .

## ثم دخلت سنة إحدى ومائة

#### ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث

#### [خبر هرب يزيد المهلب من سجنه]

فمن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز. ذكر الحبر عن سبب هربه منه وكيف كان هربه منه :

ذكر هشام بن محمد ، عن أبي مخنَّف ، أن عمر بن عبد العزيز لما كُلِّم في يزيد بن المهلب حين أراد نفيهَ إلى دَهُلك ، وقيل له : إنا نخشي أن ينتزعه قومه، ردَّه إلى محبسه. فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر ، فأخذ يعمل بعد في الهرب من محبسه محافة يزيد بن عبد الملك ؛ لأنه كان قد عذَّب أصهاره آل أبي عُقَيْل \_ كانت أمَّ الحجاج بنت محمد بن يوسف أخمى الحجاج بن يوسف عند يزيد بن عبد الملك ، فولدت له الوليد بن يزيد المقتول \_ فكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله لئن أمكنه الله من يزيد بن ٧, ١٣٦. المهلب ليقطعن منه طابقاً فكان يخشى ذلك ، فبعث يزيد بن المهلب إلى مواليه ، فأعدُّوا له إبلا ؛ وكان مرض عمر في َديْسُ سَمْعان،فلما اشتدُّ مرض عمر أمر بإبله، فأتى بها، فلما تبيّن له أنه قد ثقرل نزل من محبسه، فخرج حتى مضى إلى المكان الذي واعدهم فيه ؛ فلم يجدهم جاءوا، فجرَزع أصحابه وضجروا، فقال لأصحابه : أتروْنني أرجع إلى السجن ! لا والله لا أرجع إليه أبداً . ثم إن الإبل جاءت، فاحتمل ، فخرج ومعه عاتكة امرأته ابنة الفرات ابن معاوية العامرية من بني البكّاء في شق المحمل ، فضي .

فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز : إنى والله لو علمتُ أنك تبوّ، ما خرجتُ من محبسي ؛ ولكني لم آمن يزيدَ بن عبد الملك . فقال مُحمر : اللهمَّ إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شرًّا فاكفهم شرّه، واردد كيده في نحره . ومضى يزيد بن المهلب حتى مرّ بحدث الزّقاق ، وفيه الهذيل بن زُفر معه قيس ،

سة ١٠١

فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث مرّ بهم ، فأصابوا طبَوَقاً من نَشَكَه وغلَّمة من وصفائه ، فأرسل الهذيل بن زُفَر فى آثارهم ، فردَّهم فقال : ما تطلبون ؟ أخبرونى ، أتطلبون يزيد بن المهلّب أوأحداً من قومه بشَبْل ؟ فقالوا : لا ، ١٣٦١/٧ قال : فما تريدون ؟ إنما هو رجل كان فى إسارٍ ، فخاف على نفسه فهرب .

وزعم الواقديّ أن يزيد بن المهلب إنما هرب من سجن عمر بعد موت عمر .

#### [خبر وفاة عمر بن عبد العزيز]

وفى هذه السنة توفّى عمر بن عبد العزيز ، فحد ّ ثبى أحمد بن ثابت ، عمَّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، قال : توفى َعمر بن عبد العزيز لحمس ليال بقين من رجب سنة إحدى وماثة .

وكذلك قال محمد بن عمر ،حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حد ثنى عمرو بن عبّان ، قال : مات عمر بن عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدىومائة .

وقال هشام عن أبى محنف : مات عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لحمس بقين من رجب بدير سمعان فىسنة إحدىومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر . ومات بدير سمعان .

حد تنى الحارث، قال : حد تنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : خبرنا محمد بن عمر ، قال : حد تنى عمى الهيئم بنواقد، قال : وُلدتُ سنة سبع وتسعين ، وتسعين ، عمر بن عبد العزيز بدايتي يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين ، فأصابى من قسمه ثلاثة دنانير ، وتوفى بخناصرة يوم الأربعاء لحمس ليال ١٣٦٢/٢ بقين من رجب سنة إحدى ومائة ، وكان شكوه عشرين يوماً ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ، ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، ودفن بدير سمّمان .

وقد قال بعضهم: كان له يوم توفّى تسع وثلاثون سنة، وخمسة أشهر .

۱۰۱ ت

وقال بعضهم : كان له أربعون سنة .

وقال هشام : توفى عمر وهو ابن أربعين سنة وأشهر ، وكان يكنى أبا حفص وله يقول عُـويف القوافى . وقد حضره فى جنازة شهدها معه :

أَجِنِي أَبا حفص لَقِيتَ محمَّدًا على حَوْضِهِ مُسْتَنْشِرًا ورَآكَا<sup>١١)</sup> فأَنت امْرُوُّ كِلُتا يديك مُفِيدَةٌ شالكَ خيرٌ مِنْ يَمِينِ سِوَاكَا

وأمَّه أمَّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان يقال له : أشجّ بني أمية، وذلك أن دابة من دوابّ أبيه كانتشجتّه فقيل له: أشجّ بني أميّة .

حد تنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا سليان بن حرب ،
قال : حد ثنا المبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كنتُ
أسمع ابن عمر كثيراً يقول : ليت شعرى من هذا الذى مين ولد عمر ، فى
وجهه علامة ، يملأ الأرض عدلا !

وحد تت عن منصور بن أبى مزاحم : قال : حد تنا مروان بن شجاع : عن سالم الأفطس . أن عمر بن عبد العزيز رعته (۱) دابة وهو غلام بده شق ، فاتست به أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، فضمته إليها ، وجعلت تمسح الدم عن وجبهه (۱) . ودخل أبوه عليها على تلك الحال ، فأقبلت عليه تعد له وتلومه ، وتقول : ضيعت ابنى ، ولم تضم إليه خادماً ولا حاضنا (۱) يخفظه من مثل هذا ! فقال لها : اسكنى يا أم عاصم ، فطو باك إذ كان أشج في أمه !

1417/4

## ذكر بعض سيبره

ذكر على بن محمد أن كليب بن خلف حد تهم عن إدريس بن حنظلة، والمفضل، عن جد ه، وعلى بن مجاهد عن خالد : أن عمر بن عبد العزيز كتب حين ولى الحلافة إلى يزيد بن المهلب :

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٧: ١١٠ . (٢) . س: « وضحته » .

 <sup>(</sup>٣) ب: ومن وجهه ي . (٤) ب: وحاضنا ولا خادماً ي .

977

أما بعد ، فإن سلمان كان عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه ، ثم قبضه واستخلفيي، ويزيد بن عبد الملك من بعدى إن كان، وإنَّ الذي ولَّاني الله من ذلك وقد ر لي ليس على بهمين ، ولو كانت رغبي في اتتخاذ أزواج واعتقاد (١١) أموال ، كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه ، وأنا أخاف فها ابتليتُ به حساباً شديداً، ومَسألة غليظة، إلا ما عافي الله ورحم ، وقد بايع مَن ْ قبلَنا فبايع مَن ْ قبلَك.

فلما قدم الكتاب على يزيد بن المهلب، ألقاه إلى أبي عيينة ، فلما قرأه قال : لستُ من عمَّاله ، قال : ولم ؟ قال : ليس هذا كلام منَن مضى من أهل بيته ، وليس يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا (٢٠).

> قال : ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان ، وأقبل، فاستخلف اىنە مخلدًا .

> قال على : وحدثنا على بن مجاهد ، عن عبد الأعلى بن منصور ، عن ميمون بن ميهران ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أن العَمَل والعلم قريبان ، فَكُن عالمًا بالله عاملاً له ، فإنَّ أقوامًا علموا ولم يعملوا ، فكانُ علمُهم عليهم وبالآً.

> قال وأخبرنا مصعب بن حيَّان ، عن مقاتل بن حيَّان ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن:

> > أما بعد ، فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين .

قال على : أخيرنا كليب بن خلف ، عن طفيل بن مرداس ، قال : كتب عر إلى ملهان بن أبي السريّ، أن اعمل خانات في بلادك فمن مرّ بك من المسلمين فاقرُوهم يوماً وليلة، وتعهدوا دوابتهم، فن كانتبه علة فاقررُوه يومين وليلتين، فإن كان منقطعًا به فقوُّوه بما يصل به إلى بلده .

فلما أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسلمان : إن قتيبة غَدَر بنا ، وظلمنا وأخذ بلادنا ، وقد أظهر الله العدل والإنصاف ، فاثذن لنا فليضد (٣) مناً وفد

1712/4

<sup>(</sup>١) بوابن الأثير : واعتقال ، . (٢) ب : و فبايموه ، .

<sup>(</sup>٣) ب: وفليقام، .

سنة ١٠١ ۸۲٥

إلى أمير المؤمنين يشكون ظُلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه ، فإنَّ بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم، فوجَّهوا منهمقومًا، فقدموا علىعمر ، فكتب لهم عمر إلى سليان ١٣٦٠/٢ ابن أبي السرى:

إن أهل سمرقند قد شكَّوا إلى ظلمًا أصابهم ، وتحاملا من قتيبة عليهم حيى أخرجهم من أرصهم ، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي ، فلينظر في أمرهم ، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة .

قال: فأجلس لهم سليان جُميَّع بن حاضر القاضي الناجي ، فقضي أن بخرج عرب سمرقند َ إلى معسكرِهم وينابذوهم على سواء ، فيكون صلحًا جديداً ٱ أو ظفرًا عنوةً ، فقال أهل السُّغُلد: بل نرضٰي بما كان ، ولا نجد َّد حربـًا . وتراضوا بذلك، فقال أهل الرأى: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقسنا معهم ، وأمينونا وأمناهم، فإن حُكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندرى لمن يكون الظفر. وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة فىالمنازعة . فتركوا الأمر على ما كان، ورضوا ولم ينازعوا .

قال : وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال مَن° وراء النهومن المسلمين بذواريتهم . قال : فأبوا وقالوا : لايسعنا مَرُو . فكتب إلى عمر بذلك ، فكتب إليه عمرُ : اللهم إنى قد قضيت الذى على " ، فلا تغزُ بالمسلمين. فحسببهم الذي قد فتح الله عليهم .

1777/8

قال: وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي - وكان قد ولاه الحراج بعد القُشيري : إنَّ السلطان أركانًا لا يثبت إلا بها ، فالوالي رُكن مُ والقاضي ركن مُ ، وصاحب بيت المال ركن"، والركن الرابع أنا، وليس من ثغور المسلمين ثغر أهم ً إلى"، ولا أعظم عندى من تغرخُراسان، فاستوعيب الحراج وأحريزُه في غير ظلم ، فإن يك كَفَافًا لأعطياتهم فسبيل ذلك ، وإلا فاكتب إلى حيى أحمل إليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم .

قال : فقدم عُقْبة فوجد خراجهم يفضُل عن أعطياتهم ، فكتب إلى

سة ١٠١

عمر فأعلمه ، فكتب إليه عمر : أن اقسم الفضل في أهل(١) الحاجة .

وحد تنى عبد الله بن أحمد بن شبوية ، قال : حد تنى أبى ، قال : حد تنى سلمان ، قال : سمعت عبد الله يقول عن محمد بن طلحة ، عن داود ابن سلمان الحُمْعيّ ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز (١٠):

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد ، سلام عليك ؛ أما بعد؛ فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجوّر في أحكام الله وسنة خبيئة استنها(٢) عليهم عمال السوء، وإن قوام الدّين العدلُ والإحسان، فلا يكونن شيء أهم اليك من نفسك ؛ فإنه لا قليل من الإثم . ولا تحمل خراباً على عامر ، ولا عامراً على خراب، انظر الحراب فن فخذ منه ما أطاق . وأصلحه حتى يعمر ، ولا يؤخذ (١) من العامر إلا وظيفة الحراج في رفق وتسكين لأهل الأرض ، ولا تأخذن في الحراج إلا وزن سبعة ليس لها آيين ولا أجور الشورين ، ولا هدية النير وز والمهرجان (١) . ولا ثمن الصحف ، ولا أجور الفيوج (١) ، ولا أجرا المنام من أهل الأرض ؛ فاتبع في ذلك أمرى ؛ فإنى قد وليتك من ذلك ما ولائى الله ، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب ؛ حتى تراجعتى فيه ، وانظر من أواد من الذرية أن يحج . فعجل له ماثة يحج بها، والسلام .

حد ثنا عبد الله بن أحمد بن شبّوية ، قال : حدثنى أبى ، قال : حد ثنا سليان، قال . حد ثنى عبد الله ، عن شهاب بن شريعة المجاشعيّ ، قال : ألحق عمر بن عبد العزيز فراريَّ الرّجال الذين فى العطايا(^^ أقرع بينهم ، فن

1777/8

079

<sup>(</sup>۱) ب: دنوی ۽ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في ب : ﴿ كَتَابًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : وسها ، ، وفي ط واستها ، ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب: وإلى الحراب ، . (٥) ب: وولا يؤخذ ، .

 <sup>(</sup>٦) النيروز : اسم أولى يوم فى السنة ؛ وهو عند الغرس عند نز ول الشمس أول الحمل ،
 وعند القبط أول توت ، معرب ، نوروز ، ، أى اليوم الجديد . والمهرجان : عيد الغرس عند نز ول الشمس أول المعزل .

<sup>(</sup>٧) الفيوج : جمع فيج ؛ وهو رسول السلطان الذي يسعى بالكتب .

<sup>(</sup> ٨ ) س: والعطاء يه .

۱۰۱ ت

أصابته القُرعة جعله في الماثة ، ومَنَ \* لم تُصِبه القُرعة جعله في الأربعين ، وقسم في فقراء أهل البصرة كلّ إنسان ثلاثة دراهم؛ فأعطى الزّسَي خمسين خمسين . قال :وأراه رزق الفيطم(١).

حدّ ثنى عبد الله ، قال : حدّ ثنا أبى ، قال : حدّ ثنا الفُضيل ، عن عبدالله قال : بلغى أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الشأم :

سلام عليكم ورحمة الله، أمَّا بعد ؛ فإنه مَنْ أكثر ذكر الموت قل كلامُه ، ومن علم أن الموت حقّ رضى بالبسير ، والسلام (٢٠).

1874/Y

قال على "بن عمد: وقال أبو عبداً لعمر: إنك وضعتنا بمنقطع التراب، فاحمل إلينا الأموال. قال: يا أبا بجلز: قلبت الأمر، قال: يا أمير المؤمنين أهو لنا أم لك ؟ قال: بل هو لكم إذا قسر خراجكم عن أعطياتكم، قال: فلا أنت تحمله إلينا، ولا نحمله إليك، وقد وضعت بعضه على بعض. قال: أحمله إليكم إن شاء الله.

ومرض من ليلته فمات من مرضه . وكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفي عمارة بن أكيسمة الليثيّ ، ويكنى أبا الوليد، وهو ابن تسع وسبعين .

\* \* \*

زيادة فى سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبى جعفر

إلى أول خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

روى عبد الله بن بكر بن حبيب السَّهْمَى ، قال: حدّ تنا رجل في مسجد الجُنابذ، أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس ، فَناصِرة ، فقال : أيّها الناس ، إنكُمْ لمَّ تُمُخْلَقُوا عَبَثْنًا ، ولن تُسْرَكُوا سُدَّى ؛ وإنالكم معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم ، والفصل بينكم ، وقد خاب وخسر من خرج من وحمة الله التي وسيت كلّ شيء ، وحُرِم الجنة التي عرضُها السمواتُ والأرضُ . ألا واعلُموا

<sup>(</sup>١) ب: « الفطر » . (٢) ب: « السلام عليكم » .

سنة ١٠١

أنما الأمان غداً لمن حذر الله وتحافه ، وباع نافداً (١) بباق ، وقليلا بكثير ، ١٢٦١/٢ وخوفاً بأمان . ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ، وسيخلفها بعدكم الباقون كنلك حتى ترد (١٦) إلى خير الوارثين ! وفي كل يوم تشيعون غادياً وواتحاً إلى الله قد قضي نحبه ، وانقضي أجله ، فنعيبونه في صدع من الأرض ، ثم تمدعونه غير موسد ولا ممهد ، قد فارق الأحبة ، وخلم الأسباب ، فسكن النراب وواجه الحساب ، فهو مرتهن بعمله ، فقير إلى ما قدم ، غي عما ترك . فانقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه . وايم الله إلى لأقول لكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندى ؛ فأستغفر الله وأتوب إليه . وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه ، وما منكم أحد يسعه ماعندنا إلا وددت أنه سدًاى (١٣) ولحمتى ، حتى يكون عيشنا وعيشه سواء . وايم الله أن لو أردت غير هذا من الغيضارة والعيش ؛ يكون عيشنا وعيشه سواء . وايم الله أن لو أردت غير هذا من الغيضارة والعيش ؛ لكان اللسان منى به ذلولا عالماً بأسبابه ، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة ، يدل فيها على طاعته ، وينهى عن معصبته .

ثم رفع طرف ردائیه فبکی حتی شهیق وأبکی النّاس حوله ، ثم نزل فکانت إباها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله(٤) .

روى خلف بن تميم ، قال : حد تنا عبد الله بن محمد بن سعد ، قال : ١٣٧٠/٢ بلتغنى أن عمر بن عبد العزيز مات ابن له ، فكتب عامل له يعزّبه عن ابنه ، فقال لكاتبه : أجبه عنى ، قال : فأخذ الكاتب يبرى القلم ، قال : فقال للكاتب : أدق القلم ، فإنه أبنى للقرطاس ، وأوجز للحروف ، واكتب :

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد، فإنّ هذا الأمر أمرٌ قِد كنا وطّنّنا أنفسنا عليه ، فلمّا نزل لم ننكره(°)، والسلام .

روی منصور بن مزاحم ، قال : حد ثنا شعبب \_ یعنی ابن صفوان \_ عن ابن عبد الحمید ، قال : قال عمر بن عبد العزیز : من وصل أخاه بنصیحة له فی دینه ، فنظر له فی صلاح دنیاه، فقد أحسن صلته، وأدّى واجب

<sup>(</sup>١) البيان والتبيير : ﴿ وَفَائْتًا ﴾ . (٢) البيان : ﴿ تَرَدُوا ﴾ .

<sup>(ُ</sup> ٣ ) ط : ﴿ سَاوَانَى ﴾ . البيان : ﴿ إِن يَلَّمُ مَع يَلَّى ، وَخَمْنَى الَّذِينَ يَلُونَنِي ﴾ .

<sup>( ۽ )</sup> اليان والتيين ٢ : ١٢١ . (٥) ط : و نذ كره ۽ .

۱۰۱ ت

حقّه ؛ فاتقوا الله ، فإنها نصيحة لكم في دينكم ، فاقبلوها ، وموعظة منجية في العواقب فالزموها . الرزق مقسوم فلن يغدر المؤمن ما قسم له ، فأجملوا في الطلب ، فإن في القنوع سمّة و بُلْمة وكفافًا ، إن أجل الدنيا في أعناقكم ، وحيهم أمامكم ، وما ترون ذاهب ، وما مضى فكأن لم يكن ، وكلَّ أموات عن قريب ، وقد رأيتم حالات الميت وهو يسوق ؛ وبعد فراغه وقد ذاق الموت ، والقوم حوله يقولون: قد فرغ رحمه الله! وعاينتم تعجيل إخراجه، وقسمة تُراثه ووجهه مفقود ، وذكره منسى ، وبابه مهجور ، وكأن لم يخالط إخوان الحفاظ، ولم يعمر الديار، فاتقوا هول يوم لا تُحمَّر فيه مثقال ذرة في الموازين .

روی سهل بن محمود ؛ قال : حد تنا حرملة بن عبد العزیز ، قال : حد تنی أبی ، عن ابن لعمر بن عبد العزیز ، قال : أمرنا عر ُ أن نشتری مضم قبره ، فاشتریناه من الراهب ، قال : فقال بعض الشعراء(١٠) :

أَقُولُ لَمَا نَعَى النَّاعُونَ لَى عَمَرا لا يَبعَدَنَّ قِوامُ العدال والدِّين قَدْغَادَرَ القرمُباللحدالذي لحدوا بِنَيْر سَمْعَان قسطاسَ الموازين

روى عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان ، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: من عبد العزيز: من عبد العزيز: من عبد على على على على على على على كان ما يفسد أكثر ثما يصلح ، وممَن لم يعد كلامه من علم كثرت ذنوبه، والرّضا قليل، ومُحرَّل المؤمن الصبر ، وما أنعم الله على عبد نعمة "ثم انتزعها منه فأعاضه ثما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خيراً عبد نعمة "ثم فراً هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ يُغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١).

وقدم كتابُه على عبد الرحمن بن نعيم :

لا تهدمواكنيسة ولا بيعة ولابيت نار صولحتم عليه ، ولا تُحدثن كنيسة ولا بيت نار ، ولا تجر الشاة إلى مذبحها، ولا تحد وا الشَّقْرة على رأسَ الدَّبيحة، ولا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عُدُر .

روى عفّان بن مسلم ، عن عثمان بن عبد الحميد ، قال : حدَّثنا أبي ،

. rv1/ t

rv t/Y

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ﴿ تَعْلِلُ كَثَيْرِ عَزْهُ ﴾ . وهما من ثلاثة أبيات في الكامل ٢: ٢٧٧من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر:١٠ .

۳ ۱۰۱ ت

قال : بلغنا أن قاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت : اشتد علمرَهُ (١١) ليلة "، فسهر وسهرنا معه، فلما أصبحنا أمرت وصيفًا له يقال له مرثد ، فقلتُ له : يا مرثيد ، كن عند أمير المؤمنين ، فإن كانت له حاجة كنتَ قريباً منه . ثم انطلقنا فضر بنا برءوسنا لطول سهرنا، فلما افقتح النهار استيقظت فتوجهت إليه، فوجدت مرثيداً خارجاً من البيت ناعماً، فأيقظته فقات : يا مرثيد ، ما أخرجك ؟ قال : هو أخرجني ، قال : يا مرثيد ؛ اخرج عني ! فواقد إنى لأرى شيئاً ما هو بالإنس ولا جان ، فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية : (مِلكَ فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُدِيدُونَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ لِلْمُ اللهُ مَنْ وَجَه نفسه ، وأغمض عينه ، لِلمُتَقِبة أَن والله لمت . وحمه الله ؟)

 <sup>(</sup>١) فى اللسان : و العلز : شبه رعدة تأخذ المريض أو الحريص على الثيء ، كأنه لا يستقر فى مكانه من الوجع » .
 (٢) سورة القصص : ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية ب : ﴿ تُم الفصل من الزيادة وعاد ترتيب أبي جعفر من ها هنا ﴾ .

#### خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

وفيها ولى يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وكنيته أبو خالد ، وهو ابن تسع وعشرين سنة فى قول هشام بن محمد ؛ ولما ولى الحلافة نزع عن المدينة أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وولاً ها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى ، فقدمها – فيا زعم الواقدى – يوم الأربعاء لليال بقين من شهر رمضان فاستضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزوى .

1444/1

وذكر محمد بن عمر أن عبد الجبار بن عُمارة حد له عن أبي بكر بن حرَم، أنه قال : لما قدم عبد الرحمن بن الضحاك المدينة وعزلى ، دخلت عليه ، فسلّمت فلم يتقبل على "، فقلت أ: هذا شيء لاتملكه قريش للأنصار\" ، فرجعت إلى منزلى وخفته و كان شاباً مقداماً و فإذا هو يبلغى عنه أنه يقول: ما يمنع ابن حرَّم أن يأتيني إلا الكيبر ، وإنى لمالم بخيانته ؛ فجاعنى ماكنت أحدر وما أستيقن من كلامه ، فقلت للذي جاءني بهذا : قل له : ما الحيانة لى بعادة ، وما أحب أهلها ، والأمير بحدث نفسه بالخلود في سلطانه ، كم نزل بعادة الدار من أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيت آثارهم أحاديث إن فجيراً وإن شراً فشراً! فاتنى الله ولا تسمع قول ظالم أو حاسد على نعمة . فلم يزل الأمر برق سنهما، حتى خاصر إلله رجا من بن في في وآخر من بن في والمن بن في في وآخر من بن في وقد من بن بن

1445/4

فلم يزل الأمر يترقى بينهما، حتى خاصم إليه رجل من بي فيهر وآخر من بني النجار وكان أبو بكر قضى النجاري على الفيهري في أرض كانت بينهما نصفين، فلدفع أبو بكر الأرض إلى النجاري فأرسل الفيهري إلى النجاري وإلى أبي بكر بن حزم، فاحضرهما ابن الفسحاك، فتظلم الفيهري من أبي بكر بن حزم، وقال: أخرج مالي من يدى ، فلدفعه إلى هذا النجاري، فقال أبو بكر: اللهم عَمَدُراً! أما رأيتي سألت أياماً في أمرك وأمر صاحبك، فاجتمع لى على إخراجها من يدك، وأرسلتك ٢٠ إلى من أفتاني بذلك: سعيد بن المسيب وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسألتهما ؟ فقال الفهري: بلكي،

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي ط: والأنصار».

<sup>(</sup>٢) ب: « فأرسلك ، .

وليس يلزمى قولهما . فانكسر ابن الضحاك فقال: قوموا ، فقاموا ، فقال الفهرى : تقرّ له أنك سألت مَن "أفتاه بهذا ، ثم تقول رُدّها على ! أنت أرعن ما اذهب فلاحق " لك ؛ فكان أبو بكريتقيه ويخافه ، حتى كلم ابن حيان (١٠ يزيد أن يكيده من أبى بكر ؛ فإنه ضربه حدين ، فقال يزيد : لا أفعل ، رجل اصطنعه أهل بيتى ؛ ولكنى أوليك المدينة . قال : لا أربد ذلك ، لو ضربته بسلطانى لم يكن لى قوداً . فكتب يزيد إلى عبد الرحمن بن الضحاك كتابًا :

أما بعد، فانظر فيما ضرب ابن ُحزم ابن َحيّان، فإن كان ضربه في أمر بيّن فلا تلتفت إليه ، وإن كان ضربه في أمر يختلف فيه فلا تلتفت إليه ، فإن كان ضربه في أمر غير ذلك فأقد همنه .

فقدم بالكتاب على عبد الرحمن بن الضحاك ، فقال عبد الرحمن : ما جئت بشىء ، أترى ابن حرّم ضربك فى أمر لا يختلف فيه ! فقال عثمان لعبد الرحمن : إن أردت أن تحسن أحسنت ، قال : الآن أصبت المطلب ، فأرسل عبد الرحمن إلى ابن حرّم فضر به حدّين فى مقام واحد، ولم يسأله عن شىء ، فرجع أبو المغراء (٢) بن حيّان وهو يقول : أنا أبو المغراء بن الحيّان، والله ما قربت النساء من يوم صنع بى ابن أبى حرّم ماصنع حتى يوى هذا ، واليوم أقرب النساء !

1740/7

[مقتل شوذب الحارجي ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قُــُــلِ شوذَ بِ الحارجيُّ .

ه ذكر الخبر عن مقتله :

قد ذكرنا قبل الخبرَ عمّا كان من مواسلة شَوْدُب عمرَ بن عبد العزيز لمناظرته فى خلافه عليه ، فلما مات عمر أحبّ – فيا ذكر معمر بن المثنى – عبّدُ الحميد بن عبد الرحمن أن يحظّى عند يزيد بن عبد الملك ، فكتب إلى

<sup>(</sup>١) هو عُبَان بن حيان المريّ (٢) ط: ﴿ المعزا ﴾ .

۱۰۱ مــة

عمد بن جرير يأمره بمحاربة (١) شَوَّدْب وأصحابه، ولم يرجع رسولا شوذب ، ولم يعلم بموت عمر ، فلما رأوا محمد بن جرير يستمد للحرب ، أرسل إليه شوذب : ما أعجلك (٢) قبل انقضاء المدة فيا بيننا وبينكم ! أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع رسولا شوذب ! فأرسل إليهم محمد : إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة ــ قال غير أبي عبيدة : فقالت الخوارج : ما فعل هؤلاء هذا (٣) إلا وقد مات الرجل الصالح .

1747/7

قال معمر بن المشى : فبرز لم شوذب ، فاقتتلوا ، فاصيب من الحوارج فى الحوارج نفر ، وأكثروا فى أهل القبلة القتل ، وتولوا منهزمين ، والخوارج فى أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة ، وبلغوا إلى عبد الحميد ، وجرح عمد بن جرير فى استه ، ورجع شوذب إلى موضع فأقام ينتظر صاحبيه ، فجاءاه فأخبراه بما صار عليه عمر، وأن قد مات. فأقر يزيد عبد الحميد على الكوفة ، ووجه من قبله تميم بن الحبياب فى ألفين ، فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر ، فلعنوه ولعنوا يزيد ، فحاربهم فقتلوه وهزموا أصحابه ، فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى يزيد ، فوجة اليهم لتجددة بن الحكم الأزدى فى جمع فقتلوه ، وهزموا أصحابه ، فوجة اليهم الشكاج بن وداع فى ألفين ، فراسلهم وراسلوه ، فقتلوه ، وقتل منهم نفراً اليهم الشكرى ؛ إبن عم يسطام — وكان عابداً — وفيهم أبو شبييل مقاتل ابن شببان — وكان فاضلا عنده — فقال أبو ثعابة أيوب بن حوكا يرثيهم :

TVV/Y

تَرَكَنا تَمَيًا فَى الغُبَارِ مُلَحَّبًا تُبَكِّى عليْهِ عِرْمُهُ وَفَرَائِهُهُ وقد أَسلَمَتْ قَيْسٌ تَمِيًا ومالـكَاً كما أَسلَمَ الشخاجَ أَمِس أَقارِبُهُ وأقبل مِنْ حَرَّانَ يَخْفِلُ رَايَـةً يغالِبُ أَمرَ اللهِ واللهُ غَالِبُهُ فَيَاهُدُبَ للهَيْجَا، وياهُدُبَ للندَى، ويَاهُدْب للخَصْمِ الأَلَدُ يُحَارِبُهُ! وياهدب كم من مُلحم قد أجبته (\*) وقد أَسلَمَتُهُ للزَّماح جَوَالِيهُ

<sup>(</sup>١) ابن الأمير : ﴿ بمناجزة ي . (٢) اب : ﴿ ما أُعجلكم ﴾ . (٣) ر : ﴿ ما فعلوا ﴾ .

<sup>(</sup> t ) ط : وصادراً a . ب : وصارا a . ( ه ) ابن الأثير : و كم من ملجم a .

يُرجَّى وَيَخشى بِأْسَهُ من يحاربُه وكان أَبُو شَيْبَانَ خَيْرَ مُقَاتِلِ وخَذَّمَهُ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ ضَارِبُهُ فَفَازَ وَلاَقِي اللَّهُ بِالخَيْرِ كُلِّهِ تَزَوَّدَ مِنْ دُنيَاهُ دِرْعاً ومِغْفَرًا وعَضْبًا حُسَاماً لم تَخُنهُ مَضَارِبُهُ

وأَجرَدَ مَحبُوكَ السرَاةِ كأنَّهُ إِذَا انقَضَّ وا في الرِّيشِ حُجْنُ مَخالِبُه فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلُها مكانَ شوذب ، وخوُّفهم منه ٢٣٧٨/٢ وما قد قتل منهم ، فدعا مسلمة سعيد بن عمرو الحرشيّ ــ وكان فارسـًا ــ فعقد له علىعشرة آلاف، ووجَّمه إليه<sup>(١)</sup> وهو مقيم بموضعه، فأتاهما لاطاقة َ له به . فقال شوذب لأصحابه : مَن كان يريد الله فقد جاءته الشهادة ، ومَن كان إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنيا ، وإنما البقاء في الدَّار الآخرة ؛ فكسروا أغماد السيوف(٢) وحملوا، فكشفوا سعيدًا وأصحابه مراراً؛ حتى خاف الفضيحة فَلْمَرَّ أَصِحَابِهِ ، وَقَالَ لَهُم : أُمِن ۚ هَذَهِ الشَّرَدُمَةُ لَا أَبَا لَكُمْ تَفْرُونَ ! يَا أَهْل الشأم يوماً كأيامكم !

> قال: فحملوا عليهم، فطحنوهم (٣) طحناً لم يبقوامنهم أحداً، وقتلوا بـِسطاماً وهو شوذَ بوفرسانه، منهم الرّيان بن عبد الله اليشكريّ، وكان من المحبتين (٢٠٠٠. فقال أخوه شمر بن عبد الله يرثيه :

> للحَرْبِ سُعْرٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانِ وَتُركَّتُ فَرْدًا غَيْرَ ذَى إِخْوَانِ ولَقَدُ فجعِتُ بسَادَة وَفَوَارِس إعْتَافَهُم رَيْبُ الزَّمَان فَعَالَهُم كالنَّار مِنْ وَجْدِ على الرَّيَّانِ كمِدًا تُجلُّجُلُ فِي فَوَّادِيَ حَسْرَةً مِنْ يَشْكُر عِنْدَ الوغَى فرسان وفَوَارِسِ باعُوا الإله نُفوسَهُمْ وَقَال حسان بن جَعَدْة يرثيهم :

يا عَيْنُ أَذرى دُمُوعاًمِنكِ تَسْجَامَا فَلَنْ تَرَى أَبَدًا ما عِشتِ مِثْلَهُمُ

وَابِكِي صحابَةً بِسُطَامٍ وَبِسُطاما أَتْقَى وأَكْمَلَ فِي الأَحلامِ أَحلاما

٥٧٧

<sup>(</sup> Y ) ب : « سيوفهم » .

<sup>( ؛ )</sup> ط: «المحثين ».وأخبت إلى ربه،

<sup>(</sup>١) س: و إليهم ٥.

<sup>(</sup>٣) ط: « فطحهم » ، وما أثبته من ب. أي اطمأن .

۵۷۸ ست ۱۰۱

نَ شِدَّتِهِمِ وَلَم يُرِيدُوا عَنِ الأَعْدَاء إحجاما لَهُ خَرَجوا فأورثونا مَنَاراتٍ وأعــلاَمَا وا غُــرَقاً مِن الْجِنانِ ونالوا ثَمَّ خُدًاما مَصْرعُهمْ فيها سَخَاباً مِن الوَسْمَيْ سَجَّاما

۱۲۷۹/۲ بِسِيهِم قد تأسَّوا عِندَ شِدَّتِهمِ حَى مَضُوا لِلذى كانوا لهُ خَرَجوا إنِّى لأعلمُ أنْ قد أُنزلُوا غُسرَفًا أُسقَى الإله بِلادًا كانَ مَصْرعُهمْ

## [خبر خلع يزيد بن المهلّب يزيدُ بن عبد الملك]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة لحق يزيد بن المهلّب بالبصرة ، فغلب عليها، وأخذ عامل يزيد بن عبدالملك عليها عدى بن أرطاة الفرّاريّ، فحبسه وخلع يزيد بن عبد الملك .

# ذكر الحبر عن سبب خلعه يزيد بن عبد الملك وماكان من أمره وأمر يزيد في هذه السنة :

قد مضى ذكرى خبر ً هرب يزيد بن المهلّب من محبسه الذي كان عمر بن عبد العزيزحبسه فيه، ونذكر الآن ما كان من صنيعه بعد هرّبه في هذه السنة \_ أغمى سنة إحدى ومائة .

و لما مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه عمر ، وبلغه هرب يزيد بن المهلب ، فكتب إلى عبد الحميد بن عبدالرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله ، وكتب إلى عدى بن أرطاة يعلمه هربه ، ويأمره أن يتهيأ لاستقباله ، وأن يأخذ من كان بالبصرة من أهل بيته .

فذكر هشام بن محمد ، عن أبي محنف ، أن عدى بن أرطاة أخذهم وحسهم، وفيهم المفضّل وحبيب ومروان بنو المهلب، وأقبل يزيد بن المهلب حيى مر بسعيد بن عبد الملك بن مروان ، فقال يزيد لا كوصحابه : ألا نعرض لهذا فنأخذه فنذهب به معنا ! فقال أصحابه: لا بل امض بنا ودعه . وأقبل يسير حتى ارتفع فوق القُطقُطانة ، وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن هشام ابن مساحق بن عبد الله بن مجرة بن عبد العزيز بن أبي قيس بن عبد ود بن

174./4

نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى القرشى، فى ناس من أهل الكوفة من الشرط ووجوه الناس وأهل القوة ، فقال له : انطلق حتى تستقبله فإنه اليوم يمرّ بجانب العُمدُ يَس . فشى هشام قليلا ، ثم رجع إلى عبد الحميد ، فقال : أجيئك به أسيرًا أم آتيك برأسه ؟ فقال : أى ذلك ما شئت ، فكان يعجب لقوله ذلك من سمعه ، وجاء هشام حتى نزل العُمدُ يَب ، ومرّ يزيد منهم غير بعيد ، فاتقوا الإقدام عليه ، ومضى يزيد نحو البصرة ، ففيه يقول الشاعر :

وسارَ ابنُ المُهلَّبِ لم يُعَرَّجُ وعَرَّسَ ذو القَطبَفَةِ من كَيْنَانَهُ ويَاسَرَ والتَّيَاشُرُ كان حَــزماً ولم يقرَبُ قُصُورَ القُطفُطَانَة

` ذوالقيطيفة هو محمد بن عمرو (١)، وهو أبو قـَطيفة بن الوليد بن عُـفُـبُه بن أبى معيط، وهو أبو قطيفة ؛ وإنما سمىذا القطيفة، لأنه كان كثير شعر اللحية والرجه والصّدر . ومحمد يقال له ذوالشامة .

1841/4

ومضى يزيد إلى البسّرة، وقد جمع عدى بن أرطاة إليه أهل البصرة وخندق ومضى يزيد إلى البسّرة، وقد جمع عدى بن أرطاة إليه أهل البسّرة وخندق عليها ، وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقني . وكان عدى بن أرطاة رجلا من بنى فرّارة . وقال عبد الملك بن المهلب لعدى بن أرطاة : خدُ ابنى حميداً فاحبسه مكانى ، وأنا أضمن لك أن أرد يزيد عن البصرة حتى يأتى فارس ، ويطلب لنفسه الأمان (۱) ولا يقربك (۱) فأبي عليه ، وجاء يزيد ومعه أصحابه (۱) الذين أقبل فيهم (۱) . والبسّرة محفوفة بالرجال، وقد جمع محمد بن المهلب ولم يكن ممن حسس رجالا وفتية من أهل بيته وناسسامن مواليه ، فخرج حتى استقبله ، فأقبل في كتيبة تهول من رآها ، وقد دعا عدى أهل البصرة ، فبعث على خمس من أخماسها رجلا أ ، فبعث على خمس الأزد المغيرة بن زياد بن غرو المتكي ، وبعث على خمس بني تميم محرز بن ألاد المغيرة بن زياد بن غرو المتكي ، وبعث على خمس بن ونال عمران بن عامر السعدى من بني منقر ، وعلى خمس بكر بن وائل عمران بن عامر السعدى من بني منقر ، وعلى خمس بكر بن وائل عمران بن عامر

<sup>(1)</sup> وهو ، أي عمرو ، وفي ط : «وأبو قطيفة» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ب: « الأمان لنفسه » . . (٣) ب: « ولا يغر رك » .

<sup>(</sup> ٤ ) س : يو وجاء يزيد وأصحابه » . ( ٥ ) س : يا جم » .

۱۰۱. سنة ۱۰۱

ابن مسمع من بى قيس بن ثعلبة. فقال أبو منقر رحل من قيس بن ثعلبة :
إن الراية لا تصلح إلا فى بى مالك بن مسمع ، فدعا عدى نوح بن شيبان
ابن مالك بن مسمع ، فعقد له على بتكرين وائل ، ودعا مالك بن المنفر بن
الجارود ، فعقد له على عبد القيس ، ودعا عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر
القرشي ، فعقد له على أهل العالية والعالية قريش وكتانة والأزد و بجيلة وختم
وقيس عَيدان كلها ومرزية وأهل العالية بالكوفة يقال لهم ربع أهل المدينة
وبالبصرة (١) خمس أهل العالية ، وكانوا بالكوفة أخماساً ، فجعلهم زياد بن
عبيد أرباعاً .

1747/4

قال هشام عن أبى محنف: وأقبل يزيد بن الهلب لا يمر بحيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحو اله عن السبيل (١) حتى يمضى ، واستقبله المغيرة ابن عبد الله الثقيق في الحيل ، فحمل عليه محمد بن المهلب في الحيل ، فأفرج له عن الطريق هو وأصحابه ، وأقبل يزيد حتى نزل داره ، واختلف (١) الناس الميه ، وأخذ يبعث إلى عدى بن أرطاة أن ادفع (١) إلى إخوتي وأنا أصالحك على البصرة ، وأخليك وإياها حتى آخذ لنفسى ما أحب من يزيد بن عبد الملك بن فلم يقبل منه ، وخرج (١) إلى يزيد بن عبد الملك عن المهلب ، فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى وعمر بن يزيد بن المهلب يزيد (١) المحكمي بأمان يزيد بن المهلب وأهل بيته ، وأخذ يزيد بن المهلب يعطى من أتاه من الناس ، فكان يقطع لم قبطتم الذهب وقطع القضة ، فال الناس إليه ، ولحق به عوان بن عامر بن مسمع ساخطاً على عدى بن أرطاة ربيعة وبقية تميم وقيس وناس بعد ناس (١) فيهم عبد الملك ومالك ابنا مرسمع وبعة باس أهل الشأم ، وكان عدى لا يعطى إلا درهمين دوهمين ، ويقول:

1 444/4

<sup>(</sup>١) س: « والبصرة » . (٢) ابن الأثير : « عن طريقه » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « فاعتلف » . ( ؛ ) بوابن الأثير : « أن أبعث » .

<sup>(</sup>ه) ب: «فسار». (٦) ب: «زيد».

<sup>(</sup>٨) ب: « من الناس » .

ے ۱۰۱

لا يحل لى أن أعطيتكم من بيت المال درهما الإ بأمر يزيد بن عبد الملك ، ولكن تبلغوا بهذا (١) حتى يأتى الأمرُ فى ذلك (١) . فقال الفرزدق فى ذلك : أَظُنُّ رِجالَ اللَّرِهَمَيْنِ يسُوفُهُمْ لِللَّالِيَّةِ آجالُ لَهُمْ وَمَصَارِعُ (١) فَأَخْرَمُهُم من كان فى قَعر بَيْتِهِ (١) فَأَيْقَنَ أَنَّ الأَمْر لا تَمَكُّ واقِعُ (١)

وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدى ، فنزلوا المِرْبد ، فبعث إليهم يزيد بن المهلب، مولى له يقال له دارس ؛ فحمل عليهم فهزمهم ، فقال الفرزدق فى ذلك :

تَفَرَّقَتِ الحَمْرَاءُ إِذْ صَاحَ دَارِسٌ ولم يصبرواتَحْتَ الشَّيُوفِ الصَّوَارِمِ (١٦ جَزَى اللهُ قَيساً عَن عَدِيٍّ مَلَامَةً أَلا صَبَرُوا حَتَّى تكونَ مَلَاحِمُ

وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس. حتى نزل جبّانة بنى يشكرُ — وهو المنصف (() فيا ببنه و بين القصر — وجاءته بنو تميم وقيس (() وأهل الشأم، فاقتناوا هُنُسَيْهَةً ، فحمل عليهم محمد بن المهاب. فضرب مسوَّرَ بن عبّاد الحبّطيّ بالسيف فقطع أنف البيضة ، ثمّ أسرع السيف إلى أنفه (() ، وحمل ١٣٨٠/٢ على هُريّم بن أبى طلحة من بنى نهشل بن دارم ، فأخذ بمنطقته، فحذفه عن فرسه ((() ؛ فوقع فها بينه و بين الفرس ، وقال : هيهات هيهات! عمك أنقل من ذلك . وانهزموا، وأقبل يزيد بن المهلب إثر القوم يتلوهم حتى دنا من القصر ،

تصدّعتِ الجعراءُ إذْ صاحَ دارِس ولم يصبروا عند السيوف الصّوار م جَزَى الله قيساً عَنْ عدى ملامة وَخَصَّ بِها ٱلأدنين أهل الملاوم هُمُ قتلُوا مولاهم وأميرَهم ولم يصبروا للموت عند الملاحم (٧) ابن الأثير: «الصف». (٨) ابن الأثير: «نلقه تسويم».

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: « جذه » . (٢) ب: « بذلك » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦ه ، و روايته : « إلى قدر آجالهم » .

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان : « من قرّ في قعر بيته » .

<sup>(</sup> ٥ ) الديوان : « وأيقن أن العزم لا بدواقع » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٧٧٨ ، والر واية فيه : -

<sup>(</sup>١٠) ب: ﴿ فَي أَنْفُهُ \* . (١٠) حَلْفُ عَنْ فَرْسُهُ ، أَي رَمَاهُ عَنْهُ .

فقاتلوهم وخرج إليه عدى بنفسه فقيل من أصحابه الحارث بن مصرّف الأودى - وكان من أشراف أهل الشأم وفرسان الحجاج - وقتل موسى بن الوجيه الحميرى ثم الكلاعي ، وقيل راشد المؤذن ، وانهزم أصحاب عدى ، وسمع إخوة يزيد وهم في محبس عدى الأصوات تدنو ، والنشاب تقع في القصر ، فأرى الأصوات تدنو ، ولا أرى يزيد إلا قد ظهر ، وإنى لا آمن من مع عدى من مُضر ومن أهل الشأم أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى الدار ، فأعلقوا الباب ثم ألقوا عليه ثياباً . فقعلوا فلم يلبئوا إلا ساعة حتى جاءهم عبد الله بن دينار مولى ابن عمر (١٠) ، وكان على حرس عدى - فجاء يشتد إلى الباب هو أصحابه ، وقد وضع بنو المهلب مناعاً على الباب ، ثم اتكوا عليه ، فأخذ الآخر ون يعالجون الباب ، فلم يستطيعوا الدخول ، وأعجلهم الناس فخلوا عنهم .

1440/4

وجاء بزيد بن المهلب حتى نزل دار سلم بن زياد بن أبي سفيان إلى (٢) جانب القصر (٣)، وأتي بالسلالم، فلم يلبث عمان أن فتح القصر، وأتي بعدى ابن أرطاة ، فجيء به وهو يتبسم ، فقال له يزيد : لم تضحك ؟ فوالله إنه لينبغى أن يمنعك من الضحك خصلتان : إحداهما الفرار من القيئلة الكريمة حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدها، فهذه واحدة، والأخرى أتى أتيت بك تتُكلُّ كما ييل (٤) العبد الآبق إلى أربابه ، وليس معك مي عهد ولا عكم الم في يؤمننك أن أضرب عنقك! فقال عدى : أما أنت فقد قدرت على "، ولكي أعلم أن بقاؤك ، وأن هلاكي مطلوب به من جرته يده ، إنك قدرأيت جنود الله بالمغرب ، وعلمت بلاء الله عنده في كل موطن من مواطن الغدر والنكث، فتدارك فلمتنتك وزلتك بالتوبة واستقالة العمرة، قبل أن يرمى إليك البحر بأمواجه، فإن طلبت الاستقالة حينئذ لم تمكن ، وإن أودت الصلح وقد أشخصت القوم إليك فلم

<sup>(</sup>١) ط: «عامر »، وأنظر الفهرس.

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « سالم » ، وافظر الفهرس .

<sup>(</sup>٣) بوابن الأثير: ﴿ إِلَّى جَنَّبِ ﴾ .

<sup>( ؛ )</sup> يتل ، أي يقاد .

يمنعوك شيئًا طلبت فيه الأمان على نفسك وأهلك ومالك .

فقال له يزيد : أما قولك : إنَّ بقاءك بقائي ؛ فلا أبقاني الله حَسوة طاثر مذعور إن كنتُ لا يبقيني إلا بقاؤك ؛ وأما قواك : إنَّ هلاكك مطلوب به من جَرَّتْه يدُه ؛ فوالله لو كان في يدى من أهل الشأم عشرة آلاف إنسان ليس فيهم (١) رجل إلا أعظم منزلة منك فيهم ، ثم ضربت أعناقهم في صعيد واحد، لكان فراق إيّاهم وخلاف عليهم أهول عندهم وأعظم في صدورهم من قتل أولئك، ثم لوشنتُ أن تُهدَر لى دماؤهم، وأن أحكم في بيوت أموالم، وأن يجوز والى عظيماً من سلطانهم، على أن أضع الحرب فيا بيني وبينهم لفعلوا؛ فلا يخفين عليك أن القوم ناسوك لو قد وقعت أخبارنا إليهم ، وأن أعمالهم وكيدهم لا يكون إلا لأنفسهم، لا يذكر ولك ولا يحلفون بك . وأما قولك: تدارك أمرك واستقله وافعل ؛ فوالله ما استشرتُك ، ولا أنت عندى بواد ولا نصيح ؛ فما كان ذلكُ منك إلا عجزاً وفضلا ؛ انطلقوا به ، فلما ذهبوا به ساعة قال : ردُّوه ، فلما رُدَّ قال : أما إنَّ حبسيى إياك ليس إلا لحبسك بني المهلب وتضييقك عليهم فيا كناً نسألك التسهيل فيه عليهم ، فلم تكن تألوما عسرت وضيقت وخالفت ؟ فكأنه لهذا القول حين سمعه أمن على نفسه ، وأخذ عدى يحدث به كلّ من دخل عليه .

وكان رجل يقال له السميدع الكندى من بهي مالك بن ربيعة من ساكبي عُمان يرى رأى الحوارج ، وكانخرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدى مصطفون فاعتزل ومعه ناس من القراء ، فقال طائفة من أصحاب يزيد وطائفة من أصحاب عدى : قد رضينا بحكم السَّميدع . ثم إن يزيد بعث إلى السميد ع ١٢٨٧/٢ فدعاه إلى نفسه، فأجابه ، فاستعملوا يزيد على الأبلَّة ، فأقبل على الطُّيب والتخلُّق والنعيم، فلما ظهر يزيد بن المهلب هرب رءوس أهل البصرة من قيس وتمم ومالك بن المنذر ، فلحقوا بعبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة ، ولحق بعضهم بالشأم ، فقال الفرزدق :

<sup>(</sup>۱) س: ومعهم يه .

إلى الشأم لم يرضَو ابحكم السَّمَيْدَع (١١ أَضلُ وأَغوَى مِنْ حِمَار مُجَدُّع فداء لِقُوم مِنْ تميم تَتَسابَعُوا أَحُكُمُ حَرودِيٌّ مِنَ الدينِ مارِقِ فأجابه خليفة *أ* الأقطع ·

وَلَا نُهْزِةً بُرْجَى بِهَا خِيرُ مَطْمَعِ ِ بأَقرَع أَسنَاهِ تَرَى يوم مَقْرَعِ وهُمْ من حِذَارِ القومِ أَن يَلحَقوا بِهِمْ لهم نَزْلةٌ في كلِّ خمس وأربع

وَمَا وجُّهُوهَا نحوَه عن وِفــادةِ ولكنَّهم رَاحُوا إليهــا وأَدْلَجُوا

وخرج الحواريّ (٢) بن زياد بن عمرو العتكيّ يُريد يزيد بن عبد الملك هارباً من يزيد بن المهلب، فلق خالد بن عبد الله القسُّسري وعمروبن بزيد الحكمي ومعهما حُميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا من عند يزيدبن عبد الملك بأمان يزيد بن المهلب، وكلّ شيءأراده ، فاستقبلهما ، فسألاه عن الحبر . فخلا بهما حين رأى معهما حُميد بن عبد الملك، فقال: أين تريدان ؟ فقالا : يزيد بن المهلب، قد جئناه بكلّ شيء أراده ، فقال: ما تصنعان بيزيد شيئًا ، ولا يصنعه بكما ؛ قد ظهر على عدوَّه عدىً بن أرطاة ، وقتل القتلى وحبس عديثًا ، فارجعا أيتها الرجلان . ويمرّ رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك ، فلم يقف عليهما ، فصايحاه وساءلاه ، فلم يقف عليهما ، فقال القسريّ: ألا تردُّه فتجلده مائة جلدة ! فقال له صاحبه : غرّبه عنك، وأمللا لينصرف .

1811

ومضى الحواري بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك ، وأقبلا بحُميد بن عبدالملك معهما ، فقال لهما حميد : أنشدكما الله أن تخالفا أمر يزيد ما بُعثما به ! فإنَّ يزيد قابل " منكما ؛ وإن " هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء ، فأنشدكما الله أن تقبلامقالته ؛ فلم يقبلا قوله، وأقبلا به حتى دفعاه إلى عبد الرحمن بن سلم (<sup>١٣</sup>) الكليّ ، وقد كأن يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خُراسان عاملا عليها . فلما بلغه خلع يزيد بن عبد الملك كتب إليه : إنَّ جهاد من خالفك أحبُّ إلى َّ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٠٥، وفيه : و فدى لرموس من تميم ٥.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : « المغيرة » . ( ٣ ) ملا : « سليهان » ، وانظر الفهرس .

سئة ١٠١

من عملى على خُرُسان، فلاحاجة لى فيها ، فاجعلى ممن توجه في إلى يزيد بن المهلب ، وبعث بحُميد بن عبد الملك إلى يزيد ، ووثب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب على خالد بن يزيد بن المهلب ، وهو بالكوفة وعلى حمّال بن زَحْر الجُعْنى ، وليسا بمن كان ينطق بشىء إلا أنهم عرفوا ما كان بينه وبين بى المهلب ، فأوقتهما وسرّحهما (١) إلى يزيد بن عبد الملك ، فحبسهما جميعًا ، فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه . وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشأم إلى الكوفة يسكنونهم ، ويثنون عليهم بطاعتهم ، ومُعد أبو الشرق، وامم الشرق، وامم الشرق . وامم الشرق . وامم الشرق . والم الشرق . والم الشرق .

لَعلَّ عَنِى أَنْ تَرَى يَزِيدا يَقُودُ جَبِشاً جَحْفَلا شديداً

تَسْمَعُ للأَرْضِ به وَثيدًا لا بَرَماً هِدًّا وَلا . حسودا
وَلا جَبَاناً فى الوغى رِعْلِيدا تَرَى ذَوِى النَّاجِ له سُجُودا
مُكَفِّرِينَ خاشِعِينَ قُودًا وآخرينَ رَحَّبُوا وُفُودا
لا يَنقضُ المهدَ ولا المهودًا مِنْ نَفَرِ كانوا هِجَاناً صِيدًا
ترى لهم فى كلِّ يوم عِيدا من الأعادى جَزَرًا مقصودا
ثم إن القيطاى سار بعد ذلك إلى المقرَّر حتى شهد قتال يزيد بن المهلب عمر مسلمة بن عبد الملك، فقال يزيد بن المهلب : ما أبعد شعر القيطاى من

ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد في أربعة آلاف فارس؛ ١٣٩٠/٢ جريدة خيل، حتى وافقوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن المهلب، ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبدالملك وجنود أهل الشأم، وأخذ على الجزيرة وعلى شاطئ الفرات، فاستوثق أهل ُ البصرة ليزيد بن المهلب، وبعث عماله على الأهواز وفارس وكيرمان، عليها الجرّاح بن عبد الله الحكتميّ حتى انصرف إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وسيرهما . .

۱۰۱ ت

عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن نعيم الأزدى فكان على الصّلاة . واستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن القشيرى على الحرّاج ، وجاء مدُرْك بن المهلب حتى انتهى إلى رأس المفازة ، فدس عبد الرحمن بن نعيم إلى بي تميم أن هذا مدرك بن المهلب يريد أن يُلقى بينكم الحرب ، وأنم فى بلاد عافية وطاعة وعلى جماعة ، فخرجوا ليلا يستقبلونه ، وبلغ ذلك الأزْد ، فخرج منهم نحو من أن في فارس حتى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة ، فقالوا لم : ماجاء بكم؟ وما أخرجكم إلى هذا المكان ؟ فاعتلوا عليهم بأشياء ، ولم يُمَرَّوا لهم أنهم خرجوا ليلقى ليتلفوا مدرك بن المهلب ، فقال لم ما الآخرون ، بل قد علمنا أن تخرجوا لتلقى صاحبنا ، وها هو ذا قريب ؛ فما شتم .

ثم انطلقت الأزد حتى تلققوا مدرك بن المهلب على رأس المفازة، فقالوا له : إنك أحب الناس إلينا، وأعزهم علينا، وقدخرج أخوك ونابد ه، فإن يظهره الله فإما ذلك لنا، ونحن أسرع الناس إليكم أهل البيت وأحقه بذلك ؛ وإن تكن الأخرى فوالله ما لك في أن يغشانا ما يعرفا فيه من البلاء راحة . فعزم له رأيه على الانصراف ، فقال ثابت قُطنة، وهو ثابت بن كعب، من الأزد من المحتيك :

1841/

وقد حَشَدَتْ لِتقتلَهُ تميمُ
وحَيًّا ما يُباحُ لهمْ حريمُ
هناك المجدُ والحسبُ الصَّميمُ
رِماحُ الأَزْدِ والعزَّ القديمُ
ولِيسَ بوجهه منكم كُلومُ
لَدى أَرْضِ مغانيها الجميمُ
عزيزِ لا يَمَرُّ وَلَا يَرِيمُ
ترى السفهاء تَرْدَعُهَا الحُلومُ

أَلَمْ تَرَ دَوْسَرًا مَنَعَتْ أَخَاهَا
رَأُوْا مِن دُونِهِ الزُّرْقُ العَوالِي
شَنُومْهَا وعمرانُ بِنُ حَرْمِ
فِما حَمَلوا ولكن نَهْنَهَتْهُمُ
رَدَدَنَا مُدْرِكًا بِمَرَدِّ صِدْقِ
وخَيلِ كالقِداح مُسَوَّماتُ
عليها كلُّ أَصْيَدَ دَوْسَرِيًّ
بهمُ تُسْتَغْتَبُ السفهاء حتَّى

OAV سنة ١٠١

قال هشام: قال أبو محنف : فحد تبي معاذ بن سعد أن يزيد لما استجمع له البَصرة ، قام فيهم فحميد الله وأثنى عليه ، ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنَّة نبيَّه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحثُّ على الجُهاد، ويزعُم أنَّ جهاد أهل الشأم أعظم ثواباً من جهاد النرك والديلم.

قال : فدخلت أنا والحسن البصرى وهو واضع يده على عاتقيي ، وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل تعرفه ؟ قلت : لا والله ، ما أرى وجه رجل أعرفه، قال : فهؤلاء والله الغُناء(١) ، قال : فضينا حتى دنونا من المنبر . قال : فسمعته يذكُر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم رفع صوته (٢) ، فقال: والله لقد رأيناك والياً ومولِّي (٢) عليك، فما ينبغي لك ذلك . قال: فوثبنا عليه ، فأخذنا بيده وفمه وأجلسناه ؛ فوالله ما نشك أنه سمعه ؛ ولكنه لم يلتفت ١٣٩٢/٢ إليه ومضى فى خطبته .

قال: ثم إنا خرجنا إلى باب المسجد ، فإذا على باب المسجد النضر بن أنس ابن مالك يقول: يا عباد الله ، ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيته صلى الله عليه وسلم ! فوالله ما رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتم إلا هذه الأيام من إمارة عمر بن عبد العزيز ، فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضًا .

قال هشام : قال أبو مخنف : وحد ثني المثنى بن عبد الله أن الحسن البصريّ مرّ على الناس وقد اصطفوا صفَّيْن ، وقد نصبوا الرّايات والرماح ، وهم ينتظرون خروج يزيد ، وهم يقولون:يدعونا يزيد إلى سنَّة العُمْرَيْنَ ، فقال الحسن : إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ، ثم يسرِّح بها إلى بني مروان، يريد بهلاك هؤلاء رضاهم . فلما غضب غضبة نصب قَصَبًا، ثم وضع عليها حرر قدا ، ثم قال: إنى قد خالفتهم فخالفوهم . قال هؤلاء: نع. وقال: إني أَدعوكم إلى سنة العُمرَ بن، وإنهنسنة العُمرَ بنأُن يوضع قيد في زجله ، ثم يرد إلى محبس عمر الذي فيه حبسه ، فقال له ناس من أصحابه

<sup>(</sup> ١ ) ط: « الأعتاء » ، والصواب ما في الأصول .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : وكان حسن البصرى يسمع ، فرفع رأسه ، .

<sup>(</sup>٣) ط: وموليا ۽ تحريف.

ممنهم قوله: والله لكأنك يا أبا سعيد راض عن أهل الشأم، فقال: أنا راض عن أهل الشأم، فقال: أنا راض عن أهل الشأم قبحهم الله و برّحهم! أليسهم الذين أحلوا حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقتلون أهله ثلاثة أيام (١) وثلاث ليال!قد أباحوهم (٢) لانباطهم وأقباطهم، يحملون الحرائر ذوات الله ين ، لا يتناهو نعن انتهاك حرمة. ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام، فهكموا الكعبة ، وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها، عليهم لعنة الله وسوء الدار!

1747/

قال : ثمَّ إنَّ يزيد خرج من البصرة، واستعمل عليها مَرُّوان بن المهلِّب ، وخرج معه بالسلاح وبيت المال، فأقبل حتى نزل واسطًا ، وقد استشار أصحابه حين توجه نحو واسط ، فقال : هاتوا الرَّأي ، فإنَّ أهل الشأم قد نهضوا إليكم، فقال له حبيب ، وقد أشار عليه غير حبيب أيضًا فقالوا : نرى أن تخرج وتنزل بفارس ، فتأخذ بالشُّعاب وبالعـقاب ، وتدنو من خراسان ، وتطاولُ القوم ، فإن أهل الجبال ينفضّون إليك وفي يديك القلاع والحصون. فقال : ليس هذا برأيي، ليس يوافقني هذا ؛ إنما تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل . فقال له حبيب : فإنَّ الرَّأَى الذي كان ينبغي أن يكون في أوَّل الأمر قد فَات ، قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن توجَّه خيلا عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة ، فإنما هو (٣) عبد الحميد بن عبد الرحمن ، مررتَ به في سبعين رجلا فعجز عنك ؛ فهو عن خيلك أعجز في العدَّة ، فنسبق إليها أهل الشأم وعظماء أهلها يرون رأيك، وأن تلى عليهم أحبِّ إلى جُلِّهم من أن يلى عليهم أهل الشأم، فلم تُطعيى ، وأنا أشير الآن برأى ؛ سرّح مع أهل بيتك حيلا من خيلك عظيمة فتأتم الجزيرة ، وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً من حصونها(١٠)، وتسير في أثرهم ، فإذا أقبل أهل الشأم يريدونك لم يسَدعوا جنداً من جنودك بالحزيرة ، ويقبلون إليك فيقيمون عليهم، فكأنهم حابستُهم عليك (٥) حتى تأتيمَهم فيأتيك مَن ْ بالموصل من قومك ، وينفض ْ البك أهل ُ العراق وأهل الثغور ، وتقاتلهم فىأرض رفيغة(١٦ السعر ، وقد جعلتَ العراق كله وراء ظهرك.

1746/4

« رفيعة » تحريف .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « ثلاثاً » . (٢) ابن الأثير : « أباحوها » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « بها » . (٤) ابن الأثير : « حصوبهم » .

<sup>(</sup> ه) ابن الأثير: فيحبسونهم عنك ». ( ٦) ابن الأثير: ورخيصة ».وفي ط:

سة ١٠١

فقال : إنَّى أكره أن أقطع جيشى وجندى . فلما نزل واسِطاً أقام بها أياماً · يسيرة .

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضّحاك ابن قيس الفهريّ، حدّ تني بذلك أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق

ابن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال محمد بن عمر .
وكان عبد الرحمن عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة ، وعلى مكة

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . وكان على الكوفة عبد الحميد ابن عبد الرحمن ، وعلى قضائها الشَّعبيّ ، وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد ابن المهلّب، وكان على خُراسان عبد الرحمن بن نُعتم .

### ثم دخلت سنة اثنتين وماثة

#### [ ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث ]

۱۳۹۰/۷ فن ذلك ما كان فيها من مسير العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة ابن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبد الملك إياهما لحربه .

\*\*\*

وفيها قتل يزيد بن المهلّب ، في صَفر .

ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب

ذكر هشام، عن أبي عنف: أن مُعاذ بن سعيد حد له أن يزيد بن المهلب استخلف على واسط حين أراد الشخوص عنها القاء مسلمة بن عبد الملك والعباس عبد الملك، ثم سار حتى رقبة م بين يديه أخاه عبد الملك، ثم سار حتى مر بفتم النيل (١) ، ثم سار حتى نول العقر . وأقبل مسلمة يسير على شاطئ الفرات حتى نزل الأنبار ، ثم عقد عليها الجسر ، فعبر من قبل قرية يقال لها فارط ، ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب ، وقد قد م يزيد أخاه نحو الكوفة ، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا ، فاصطفوا ، ثم اقتبل يزيد أخاه نحو الكوفة ، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا ، فاصطفوا ، ثم اقتبل القوم ، فشد عليهم أهل البصرة شدة كشفوهم فيها ، وقد كان معهم ناس من بني تميم وقيس معن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم من بزيد بالبصرة ، فكانت لهم الكشف أهل الشأم تلك الانكشافة ، ناداهم همرتم بن أبي طبحمة المجاشع . فلما النكم الله الشأم الله المن عليك ؛ إن لأهل الشأم جوّلية في أول القتال ، فأخلو الغث .

1797/7

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : ورسار على فم النيل . .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : والهر . .

قال : ثم إن أهل الشأم كروا عليهم ، فكُشف أصحاب عبد الملك وهُرُمُوا ، وقتيل المنتُوف من بتكر بن وائل، مولى لمم، فقال الفرزدق يحرَّض بكر بن واثل:

تُبكِّي على المنتوفِ بكرُ بنُ وائل وتَنهَى عَنِ ابنى مِسْمَع مَنْ بَكاهُمَا (١) كِرَامَ المساعى قبلَ وصل لحاهمًا(٢) غلامَين شَباً في الحروبِ وأدركا ولو كانَ حَيًّا مالكٌ وابنُ مالك إِذًا أَوْقَدُوا نَارِين ۚ يَعلو سَنَاهُمَا وابنا مسمع : مالك وعبد الملك ابنا مسمع ، قتلهم معاوية بن يزيد بن المهلب فأجابه الجحَد بن درهم مولى . . . . . . من همَمدان (٣) :

ولَسنَا نُبكِّي الشائِديْنِ أَباهُمَا . نُبكى على المنتوف فى نصر قومِهِ فعِزٌ تميم لو أُصِيبَ فِنَاهُمَا أرادَ فِنَاءَ الحَيِّ بكر بن وائل ولا رَقَأَتْ عَينَا شَجيٌّ بكاهما فلا لقِيَا رَوحاً مِنَ اللهِ سَاعَةً أَفِي الغِشِّ نَبكي إِنْ بَكَينَا عليهما وقد لقيا بالغِشِّ فينا رَدَاهما ١٣٩٧/٢

وجاء عبد الملك بن المهلب حتى انتهى إلى أخيه بالعَـقُـر ، وأمر عبد الله ابن حيَّان العبديُّ ، فعبر إلى جانب الصَّراة الأقصى ــ وكان الجسر بينه وبينه ــ ونزل هو وعسكره وجمعٌ من جموع يزيد ، وخندق عليه ، وقطع مسلمة إليهم الماء وسعيد بن عمرو الحرَشيُّ ، ويقال : عبر إليهم الوضاح ، فكانوا بإزائهم . وسقط إلى يزيد ناس من الكوفة (٤) كثير ، ومن الجبال ، وأقبل إليه ناس من الثغور ، فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه ورُبُع أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدى ، وبعث على ربع مذحج وأسد النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعيّ ، وبعث على رُبُع كندة وربيعة محمد

<sup>(</sup>١) الكامل المبرد ١: ٢١٩، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الكامل: «غلامان»، وبعده في الكامل:

ولو قُتِلاً من جذم بكر بن وائِل لكانَ على الناعِي شديدا بُكاهما (٣) كذا في ط ، وفي ابن القيسراف٣١ : « والجمد بن درهم مولى سويد بن غفلة » .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : ومن أهل الكوفة ي .

ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث ، وبعث على ربع تميم وهـَمـْدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التمبـمـّى ، وجمعهم جميعًا مع المفضّل بن المهلّب .

قال هشام بن محمد ، عن أبي محنف : حد ثنى العكاء بن زُهير ، قال : والله إذا بخُلُوس عند يزيد ذات يوم إذ قال : ترون أن في هذا المسكر ألف سيف يُضرب به ؟ قال حنظلة بن عتاب: إى والله وأربعة آلاف سيف، قال : إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط ، والله لقد أحصى ديوانى مائة وعشرين ألفًا ، والله لودتُ أن مكانهم الساعة معى من بخراسان من قوى .

1244/4

قال هشام: قال أبو محنف: ثم إنه قام ذات يوم فحر صَنَا ورغبَّهَا في القتال مم قال لنا فيا يقوله: إن هؤلاء القوم لن يَرَدُهم عن غيهم إلا الطعن في عيونهم ، والصرّب بالمشرفية على هامهم .ثم قال: إنه قد ذُكر لى أن هذه الجراده الصفراء - يعني مسلمة بن عبد الملك - وعاقر ناقة ثمود ؛ يعني العباس ابن الوليد ، وكان العباس أزرق أحمر، كانت أمة رومية - والله لقد كان سليان أواد أن ينفيه حتى كلمته فيه فأقرّه على نسبه ؛ فبلغني أنه ليس همهما إلا النامى في الأرض ، والله لو جاء أهل الأرض جميعًا وليس إلا أنا ، ما برحت المرّضة حتى تكون لى أو لمم . قالوا : نخاف أن تعنينا كما عنانا عبد الرحمن ابن عمد ، قال : إن عبد الرحمن فضح الذّمار ، وفضح حسبَة ، وهل كان يعدو أجله ! ثم نزل .

قال : ودخل علينا عامر بن العَمَيْشُل – رجل من الأزْد – قد جمع جموعاً فأناه فبايعه ؛ فكانت بيّعة يزيد : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه عليه وعلى ألّا تطأ الجنود بلاد كا ولا بيضتنا ، ولا يعاد علينا سيرة الفاسق الحجّاج، فن بايعنا على ذلك قبلنا منه ، ومَن أبى جاهدناه ، وجعلنا الله بيننا وبينه ، ثم يقول : تبايعونا ؟ فإذا قالوا : نعم ، بايعهم .

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنُّخْسِلة ، وبعث إلى المياه فبَسَقها فها بين الكوفة وبين يزيد بن المهلب ، لئلاً يصل إلى الكوفة ، ووضع على الكوفة مَسَاظرَ وأرصاداً لتحبس أهل الكوفة عن الحروج إلى يزيد ، وبعث

1744/7

ت ۱۰۲

عبد الحميد بعثاً من الكوفة عليهم سيف بن هافئ المسداني حتى قدموا على مسلمة ، فألطفهم مسلمة ، وأثنى عليهم بطاعتهم ، ثم قال : والله لقل ما جاءنا من أهل الكوفة . فيلغ ذلك عبد الحميد ، فبعث بعثا هم أكثر من ذلك ، وبعث عليهم سبّرة بن عبد الرحمن بن محنف الأزدى ، فلما قدم أثنى عليه ، وقال : هذا رجل لأهل بيته طاعة وبلاء ، ضموا إليه من كان ها هنا من أهل الكوفة . وبعث مسلمة إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فعزله ، وبعث محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة — وهو ذو الشامة — مكانه . فدعا يزيد بن المهلب رموس أصحابه الوليد بن عقبة — وهو ذو الشامة — مكانه . فدعا يزيد بن المهلب وموس أصحابه ابن المهلب حتى بيبتوا مسلمة و بحملوا معهم البراذع والأكث والزبل لدفن ابن المهلب حتى بيبتوا مسلمة و بحملوا معهم البراذع والأكث والزبل لدفن خندقهم ، فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم بقية ليلتهم ، وأميد و بالرجال حتى أصبح ، فإذا أصبحت فهضت إليهم أنا بالناس ، فنناجزهم ، فإنى أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم .

قال السَّمَيَدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيته محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منا ، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر ، ولا نريدهم بسوء حتى يردُّوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا .

قال أبو رؤبة — وكان رأس طائفة من المرجئة ، ومعه أصحاب له : صدر ق ، هكذا ينبغي . قال يزيد : ويحكم ! أتصد قون بني أمية ؛ أنهم عمدون بالكتاب والسنة ، وقد ضيعوا ذلك منذ كانوا ! إنهم يقولون لكم : إنا نقبل منكم ، وهم يريدون ألا يعملوا بسلطانهم إلا ما تأمر ونهم به ، وتدعونهم إليه ؛ لكنهم أوادوا أن يكفركم عنهم ؛ حتى يعملوا في المكر ، فلا يسبقوكم إلى تلك ، ابد موهم بها ، إلى قد لقيت بني مروان فوالله با لقيت رجلا هو أمكر ولا أبعد غورًا من هذه الجوادة الصغراء فوالله ما تأمر والنا ما زعوا أنهم عليوه منا . وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة يحت الناس على حرّب أهل الشأم ، ويسرّح الناس إلى يزيد ، وكان الجسن البصريّ يشبط الناس عن يزيد

قال أبو محنف : فحد أفي عبد الحميد البصري ، أن الحسن البصري كان يقول في تلك الأيام :

أينها الناس، الزموا رحالتكم ، وكفتوا أيدبتكم ، واتقوا الله مولاكم ، ولا يقتل بعضكم بعضًا على دنيا زائلة، وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق، وليس الله عنهم فيها كتسبوا براض ، إنه لم تكن فتنة إلا كان أكثر أهلها الخطباء والشعواء والسفهاء وأهل التبية والخبيكاء ، وليس يسلم منها إلا المجهول الخبق والمعروف التبقي ، فمن كان منكم خفيناً فليلزم الحتق ، وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدنيا ، فكفاه والله بمعرفة الله إياه بالحير شرفناً ، وكني له بها(١١) من الدنيا خليفاً ومن كان منكم معروفاً شريفاً ، فترك ما يتنافسفيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك، فواها لهذا ! ما أسعده وأرشدة، وأعظم أجره وأهدى سبيله ! فهذا غداً — يعنى يوم القيامة — القرير عيناً ، الكريم عند الله مآباً .

12.1/4

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيباً كما يقوم ، فأمر الناس بالحرِد" والاحتشاد ، ثم قال لهم :

لقد بلغى أن هذا الشيخ الضال المراق ولم يسمة ... ينبط الناس ، والله لو أن جاره نزع من خُص داره قسمة لظل يرعف أنفه ؛ أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقنا (٢) ، وأن ننكر مظلمتنا ! أما والله ليكلفس عن ذكرنا وعن جمعه إلينا سُقاط (٣) الأبلة وعلموج فرات البصرة ... قوماً ليسوا من أنفسنا ، ولا من جرت عليه النعمة من أحدمنا ... أو لأنحين عليه ميثر دا خشناً .

فلما بلغ ذلك الحسن قال : والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لو أرادك ثم شئت لمنعناك ، فقال لهم : فقد خالفتكم إذا إلى ما نهيتكم عنه ! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضًا مع غيرى ، وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضًا دوني ! فبلغ ذلك مروان بن المهلب ، فاشتذ عليهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرقوا . ولم يدع الحسن كلامه ذلك ، وكفّ عنه مروان بن المهلب .

<sup>(</sup>۱) ط: «به». (۲) ط: «خيرنا».

<sup>(</sup>٣) سقاط : جمع ساقط ؛ وهو اللئيم في حسبه ونسبه .

ئة ١٠٢

وكانت إقامة يزيد بن المهلب منذ أجمع هو ومسلمة ثمانية أيام ، حتى إذا كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من صفر ، بعث مسلمة إلى الوضاح أن يخرج بالوضاحية والسفن حتى يحرق الجسر ، ففعل . وخرج مسلمة فمبتى جنود أهل الشأم ، ثم ازدلف بهم نحو يزيد بن المهلب ، وجعل على ميسته جبلة بن مخرمة الكندى ، وجعل على ميسته الهذيل بن زُفر بن الحارث العامرى ، وجعل العباس على ميسته سيف بن هانى المصدانى ، وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التمييمي ومسلمة على الناس ، وخرج يزيد بن المهلب ، وقد جعل على ميسته حبيب بن المهلب ، وعلى ميسرته المفضل بن المهلب ، وكان جعل على ميسته حبيب بن المهلب ، وعلى ميسته المفضل أهل الكوقة وهو عليهم ، ومعه خيل لربيعة معها عدد حسن ، وكان عما بلى العباس بن الوليد .

قال أبو محنف : فحد أنى الغنوى - قال هشام : وأظن الغنوى العلاء ابن المنهال - أن رجلاً من الشأم خرج فدعا إلى المبارزة ، فلم بخرج إليه أحد ، فبرزله محمد بن المهلب . فحمل عليه ، فاتقاه الرجل بيده ، وعلى كفة كف من حديد ، فضربه محمد فقطع كف الحديد وأسرع السيف فى كفة ، واعتنى فرسه ، وأقبل محمد يضربه ، ويقول : المنجل أعود عليك قال : فذكر لى أنه حيان النباطي .

قال : فلما دنا الوضّاح من الجسر ألهب فيه النار ، فسطع دخانه : وقد اقتتل (۱) الناس ونشبت الحرب ، ولم يشتد القتال ، فلما رأى الناس اللخان ، وقيل لم : أحرق الجسر انهزموا ، فقالوا ليزيد : قد انهزم الناس . قال : ومم انهزموا ؟ هل كان قتال يُنهزم من مثله ! فقيل له : قالوا : أحرق الجسر فلم يثبت أحد ، قال : قبحهم الله ! بتن دُخَن عليه فطار . فخرج وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه ، فقال : اضربوا وجوه من "ينهزم ، فقعلوا ذلك بهم ، حتى كثر وا عليه ، فاستقبلهم منهم مثل الجبال ، فقال : دعوهم ، فواته إني لأرجو ألا يجمعي الله وإياهم في مكان واحد أبداً ؛ دعوهم يرحمهم الله ، غَمَّ عدا في نواحيها الذئب ، وكان

12.7/8

14.7/7

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ وَقَدْ أُقْبِلَ ﴾ .

۱۰۲ م

يزيد لا يحدث نفسه بالفرار ، وقد كان يزيد بن الحكم بن أبى العاص - وأمه النب البرق السَّعدى - أتاه وهو بواسط قبل أن يصل إلى العَقَر ، فقال (١٠: إنَّ بنى مَرُوانَ قد بَادَ مُلكُهُمْ فإنْ كنتَ لم تَشعُر بذلك فاشعُر قال يزيد بن الحكم بن أبى العاص الثقنى : قال يزيد بن الحكم بن أبى العاص الثقنى : فَيَشْ مَلكاً أُو مُتْ كريمًا وإن تمت (١٠) وسَيفُكَ مشهورً بِكَفَّكَ تُعْذَرِ قال : أمّا هذا فسيم .

و لما خرج يزيد إلى أصحابه واستقبلته الهزيمة ، فقال : ياسَمَيلُدَع ، أَرَّانِي أَم رأيك ؟ أَمُّ أَعلمك ما يريد القوم ! قال : بلي والله ، والرأى كان رأيك، وأناذا معك لا أزايلك، فر في بأمرك ؛ قال : إمّا لا فانزل ، فنزل في أصحابه،

وجاء يزيد َ بن المهلب جاء ٍ فقال : إن حبيبًا قد قتل .

قال هشام: قال أبو محنف: فحد أنى ثابت مولى زهير بن سلمة الأزدى، قال: أشهد أنى أسمع حين قال له ذلك، قال: لا خير في العيش بعد حبيب! قد كنت والله أبغض الحياة بعد الهزيمة ؛ فوالله ما ازددت له إلا بغضاً ، امضوا قدماً . فعلمنا والله أن قد استقتل ؛ فأخذ من يكوه القتال ينكص، وأخذوا يتسلكون ، وبقيت معه جماعة حسنة ، وهو يزدلف ، فكلما مر بخيل كشفها ، أو جماعة من أهل الشأم عدلوا عنه وعن سنن أصحابه ، فجاء أبو رؤبة المرجع ، فقال : ذهب الناس – وهو يشير بذلك إليه وأنا أمعه – فقال : هل لك أن تنصرف إلى واسط ؛ فإنها حصن فتنزلها ويأتيك مدد أهل البصرة ، ويأتيك أهل عمان والبحرين في السفن ، وتضرب خندقاً ؟ أهل البصرة ، ويأتيك أهل عمان والبحرين في السفن ، وتضرب خندقاً ؟ له ذ فإنى أتخوف عليك لما ترى ، أما ترى ما حولك من جبال الحديد! وهو يشير إليه ، فقال له : أما أنا فا أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ، اذهب عنا إن كنت لا تريد قتالا معنا . قال : وتمثل قول حاوثة بن بدر الغند أنى — قال أبو جعفر أخطأ هذا ؛ هو للأعشى — :

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وفقال له ٥. (٢) ابن الأثير : وفش ٥.

سة ١٠٢

أَبِالمُوتِ خَفَّتَنَى عُبَــادٌ وإنَّمــا ﴿ رَأَيتُ مَنَايَا الناسِ يَشْقَى ذَلِيلُهَا ﴿ ١٤٠٠/٢ فما مِيتَةٌ إِنْ مُتَّهَا غِيرَ عاجِزٍ بِعَارٍ إِذَا ما غَالَتِ النَّفْسَ غُولُهَا

وكان يزيد بن المهلب على بر دون له أشهب ، فأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره ؛ حتى إذا دنا منه أدنى مسلمة فرسة ليركب ، فعطف عليه خيول أهل الشأم، وعلى أصحابه ، فقتل يزيد بن المهلب . وقتل معه السّميدع ، وقتل الشأم، وعلى أصحابه . وكان رجل من كلب من بنى جابر بن زهير بن جناب الكليّ يقال له القبحل بن عياش لما نظر إلى يزيد قال : با أهل الشأم ، هذا والله يزيد قال : با أهل الشأم ، عكنيى أصحابه حتى أصل إليه ؟ فقال له ناس من أصحابه : نحمل نحن يكفينى أصحابه حتى أصل إليه ؟ فقال له ناس من أصحابه : نحمل نحن الفريقان عن يزيد قتيلا، وعن القبحل بن عياش بآخر رمن . فأوى إلى أصحابه ليريهم مكان يزيد ؟ يقول لم : أنا قتلته ، ويوى إلى نفسه إنه هو قتلى . ومرا مسلمة على القحل بن عياش صريعاً إلى جنب يزيد ، فقال : أما إلى أظن هذا هو الذى قتلى . وجاء برأس يزيد مول لبى مرد ، فقال له الحواري بن زياد ابن عمرو العتكى : مرد برأسه فليه عمل م يعمر ، فقمل ذلك به ، فعرفه ، فتم ذلك به ، فعرفه ، فعمر أسه فلي معالد بن الوليد بن عقبة بن أبي ممعقبة بن أبي معتبة بن أبي ممعقبة بن أبي ممعقبة بن أبي ممتعية بن أبي ممتعية بن أبي ممتعية بن أبي ممتونه بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي ممتعية به يقية بن أبي ممتعية بن أبي مم

12.7/4

قال أبو محنف : فحد أبى ثابت مولى زهير ، قال : لقد قتيل يزيد وهُمْرُم الناس ، وإن الفضّل بن المهلب ليقاتل أهل الشأم ما يدرى بقتل يزيد ولا بهزيمه الناس ، وإنه لعلمي بر ذون شديد قريب من الأرض، وإن معه لحققة أمامه ، فكلما حمل عليها نكصّت وانكشف وانكشف ، فيحمل في ناس من أصحابه حتى يخلط القوم ثم يرجع حتى يكون من وراء أصحابه ، وكان لا يرى منا مُلتفتًا إلا أشار إليه بيده ألا يلتفت ليُمْيِل القوم ' بوجوههم على عموهم ، ولا يكون لم هم عُ غيرهم .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و فاقتتلوا يه .

۱۰۲ تـ ۱۰۲

قال : ثم اقتتلنا ساعة ؛ فكأنى أنظر إلى عامر بن العسَمَيْشُلَ الأزدىّ وهو يضرب بسيفه ، ويقول :

قد عَلِمت أَمُّ الصَّبِيِّ المولود أَنِّي بِنَصْلِ السَّيفِ غَيْرُ رِغْدِيدٌ قال : واضطربنا والله ساعة ، فانكشفت خيل ربيعة ؛ والله ما رأيتُ عند أهل الكوفة من كبير صبر ولا قتال ، فاستقبل ربيعة بالسيف يناديهم : أى معشرربيعة ، الكرّة الكرّة ! والله ماكنم بكُشف ولالثام ، ولاهذه لكم بعادة ، فلا يؤتين أهل العراق اليوم من قبلكم . أَيْ ربيعة ، فلد تَكم نفسى ، اصبروا ساعة من النهار .

قال : فاجتمعوا حوله ، وثابوا إليه (١) ، وجاءت كُوَيَـْفتك (٢) .

قال : فاجتمعنا ونحن نريد الكرّة عليهم ، حتى أتى ، فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتل يزيد وحبيب ومحمد ، وانهزم الناس منذ طويل ؟ وأخير الناس بعضهم بعضاً ، فتفرّقوا وسفى المفضّل ، فأخذ الطريق إلى واسط، فما رأيت رجلاً من العرب مثل منزلته كان أغشى الناس بنفسه ، ولا أضرب بسيفه ، ولا أحسب تعبته لأصحابه منه .

قال أبو محنف: فقال لى ثابت مولى زهير: مررت بالخندق، فإذا عليه حائط، عليه رجال معهم النَّبل، وأنا مجفًى "، وهم يقولون: يا صاحب المتجفاف، أين تنهب ؟ قال : فا كان شيء أنقل على "من تبجفاف، قال : فا هو إلا أن جُرتُهم، فنزلت فألقيته لأخفقف عن دابتي . وجاء أهل الشأم إلى حسكر يزيد بن المهلب، فقاتلهم أبو رؤبة صاحب المرجئة ساعة من النهار حتى ذهب عُظمهم ، وأسر أهل الشأم نحواً من ثلثانة رجل، فسرحهم مسلمة إلى محمد بن عمرو بن الوليد فحبيهم .. وكان على شُرطه المحريان بن الهيم . وجاء كتاب من يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو : أن اضرب رقاب الأسراء، فقال المحريان بن الهيم: أخرجهم عشرين عشرين عشرين، وثلاثين رجلاً من بني تميم ، فقالوا:

12.4/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: و فرجموا إليه ي .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط.

ے ۱۰۲

نحن افهزمنا بالناس ، فانقوا الله وابدءوا بنا ، أخرجونا قبل الناس ، فقال لهم العُريان : اخرجوا على اسم الله ، فأخرجهم إلى المصطبة ، وأوسلَ إلى محمد بن عمرو يخبره بإخراجهم ومقالتهم ، فبعث إليه أن اضرب أعناقهم .

قال أبو محنف: فحد أنى نَحِيع أبوعبد الله مولى زهير ، قال : والله إلى الأنظر اليهم يقولون : إذا لله ! انهزمنا بالناس، وهذا جزاؤنا ، فما هو إلا أن فرغ ١٤٠٨/٢ منهم ، حتى جاء رسول من عند مسلمة فيه عافية الأسراء والنهى عن قتلهم ، فقال حاجب بن ذُبيان من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم :

لَعَمرِى لقد خاضَتْ معيطٌ دِماءَنَا بأسيافها حتى انتهى بهمُ الوحلُ وما حُمل الأقوامُ أعظمَ من دَم حرام ولَا ذَخلِ إذا التُمس الذَخلُ (١) حَقَنْم دِماء المُصْلتين عليكمُ (١) وجُرَّ على فُرُسانِ شيعتك القتلُ وقى بهمُ العُريانُ فُرسانَ قومِه فياعجباً أينَ الأمانة والعدلُ!

وكان العُريان يقول : والله ما اعتمدتُهم ولا أردتُهم حتى قالوا : البِندُ بنا ، أخرجنا ، فما تركت حين أخرجتهم أن أعلمتُ المأمور يقتلهم ، فما يتقبل حُجتهم ، وأمر بقتلهم ، والله على ذلك ما أحبّ أن قتيل من قوى مكانهم رجل " . ولئن لامونى ما أنا بالذى أحفل لاتمتهم ، ولا تكبر على " .

وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة ، فأتى بنحو من خمسين أسيراً ، ولم يكونوا ١٤٠٩/٧ فيمن بعث به إلى الكوفة ، كان أقبل بهم معه ، فلما رأى الناس أنه يويد أن يضرب رقابهم ، قام إليه الحصين بن حماد الكلي فاستوهبه ثلاثة : زياد بن عبد الرحمن القشيري، وعتبة بن مسلم، وإسماعيل مولى آل بنى عقيل بن مسعود، فوهبهم لمه ، فلما جاءت هزيمة فوهبهم لم ، فلما جاءت هزيمة يزيد إلى واسط، أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب أثين وثلاثين أسيراً كانوا

<sup>( 1 )</sup> في الحاشية : ﴿ النَّاسِ بِالذَّالِ مُعْجِمَةً : الحقد ، ويغير مُعْجَمَةً : الحَفْرُ في الأَرْضِ ﴾ .

7..

فى يده ، فضرب أعناقهم : منهم عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ، والله وعبد الملك ابنا مسمع وعبد الله بن عرزة البصرى ، وعبد الله بن وائل ، وابن أبي حاضر التميمي من بني أسيد بن عموو بن تميم ، وقد قال له القوم : ويحك ! إنا لا نراك إلا نقلنا ؛ إلا أن أباك قد قتل ، وإن قتلنا ليس بنافع اك فى الدنيا ، وهو ضارك فى الآخرة ؛ فقتل الأسارى كلَّهم غير ربيع بن زياد بن الربيع ابن أنس بن الريّان ، تركه ، فقال له ناس : نسيته ؟ فقال : ما نسيته ؛ ولكن المن أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست لم أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست أنهمه فى وُد ، ولا أخاف بغية . فقال ثابت قطنة فى قتل عدى بن أرطاة :

مَّا سَرَّنَى قَتْلُ الفَزَارِيِّ وابنِهِ عَدِيٌّ ولاَأَحْبَبْتُ قَتَلَ ابن مِسْمَعِ وَلاَأَحْبَبْتُ قَتَلَ ابن مِسْمَعِ ولكنها كانت مُعَاوِيٍّ زَلَّةً وضِعْت بِها أَمْرى على غيرِ موضع

ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه المال والخزائن ، وجاء المفضل بن المهلب، واجتمع جميع آل المهلب بالبصرة ، وقد كانوا يتخوفون الذى كان من يزيد ، وقد أعد وا السفن البحرية ، وتجهز وا بكل " الجهاز ، وقد كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حُميد الأزدى على قمندابيل أميراً ، وقال له: إنى سائر إلى هذا العدو ، ولو قد لقيتهم لم أبرح المسرصة حتى تكون إلى أو لم ، فإن ظفرت أكرمتك ، وإن كانت الأخرى كنت بقندابيل حتى يقدم عليك أهل بيتى ، فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناً ، أما إنى قد اخترتك لأهل بيتى من بيت قوى ، فكن عند حسن ظنى ، وأخذ عليه أعاناً غلاظاً ليناصحن أهل بيته ، إن هم احتاجوا ولجنوا إليه ، فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد الهزيمة بعد الهزيمة ابن القرار العبدى — وكان يزيد استعمله على البحرين — فقال لم : أشير عليكم ألا تفاوط عنيكم أن تخرجم من وان يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى عليكم ألا تفاوط على الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا عيالاتهم وأموالم على اللواب.

121./4

وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة قدمها ومعه الحزائن وبيت 11/1 المال ؛ فكأنَّه أراد أن يتأمَّر عليهم، فاجتمع آل المهلب وقالوا المفضَّل: أنت أكبرنا وسيَّدنا ، وإنما أنت غلام حديث السنُّ كبعض فتيان أهليك، فلم يزل المفضّل عليهم حتى خرجوا إلى كتَرْمان ، وبكرمان فلول كثيرة ، فاجتمعوا إلى المفضّل، وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضبّ الكليّ في طلب آل المهلب وفى أثر الفيل (١) . فأدرك مدرك المفضّل بن المهلب، وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتبعهم ، فأدركهم في عمَّسَبَّة ، فعطفوا عليه ، فقاتلوه واشتد قتالهم إيَّاه ، فقتيل مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعي ومحمد بن إسحاق ابن محمد بن الأشعث، وأحد ابن صُول مَلْك قهُستان أسيراً، وأخذت سُريّة المفضل العالية، وجُرُ حعثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعثجراحة شديدة، وهرب حتى انتهى إلى حُلوان ، فدُلُ عليه ، فقتل وحُمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ، ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب ، فطلبوا الأمان ، فأوسنوا؛ منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر، والورد بن عبد الله بن حبيب السعديُّ مَن تميم، وكان قد شهد مع عبد الرحمن بن محمد مواطنه وأيَّامه كلها ، فطلب له الأمان محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد الملك عمَّه وابنةٌ مسلمة تحته ــ فأمَّنه ، فلما أتاه الورد وقفه مسلمة فشتمه قائمًا ، 1217/4 فقال: صاحب خلاف وشقاقونفاق و نيفار في كلُّ فتنة، مرَّة مع حائك كندة، ومرة مع ملاح الأزد؛ ماكنت بأهل أن تؤمَّن ؛ قال : ثم أنطلق . وطلب الأمان الله بن إبراهيم بن الأشر الحسن بن عبد الرحمن بن شراحيل - وشراحيل يلقب رسم الحضري \_ فلما جاء ونظر إليه ، قالله الحسن بن عبد الرحمن الحضريّ : هذا مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، قال له : انطلق ، قال له الحسن : أصلحك الله ! لم لم تشتمه كما شتمت صاحبه ! قال : أجللتكم عن ذلك ، وكنتم أكرم على من أصحاب الآخر وأحسن طاعة . قال : فإنه أحب إلينا أن

تشتمه ، فهو والله أشرف أباً وجداً ، وأسؤا أثراً من أهل الشأم من الورد بن عبد الله ؛ فكان الحسن يقول بعد أشهر : ما تركه إلا حسداً من أن يعرف

(1) الفل: الحماعة المبزمون.

۲۰۲ = ۲۰۲

صاحبنا ، فأراد أن يُرينا أنه قد حقره . ومضى آل المهاتب ومن سقط منهم من الفُـلول حتى انتهوا إلى قندابيل ، وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضبّ الكلميُّ فردًه ، وسرّح في أثرهم هلال بن أحوز التميميّ ، من بني مازن بن عمرو بن تميم فلحقهم بقندابيل ، فأراد آل المهلب دخول قندابيل ، فمنعهم وداع بن حميد . وكاتبَه هلال بن أحوز ، ولم يباين آل المهلب<sup>(١)</sup> فيفارقهم ، فتبين لهم فراقه لما التقوا وصفُّوا، كان وداع بن حميد على الميمنة، وعبد الملك بن هلال على ألميسرة وكلاهما أزدى ، فرفع لهم راية الأمان ، فمال إليهم وداع بن حميد وعبد الملك ابن هلال ، وارفض عنهم الناس فخلَّوهم . فلما رأى ذلك مروان بن المهلُّب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء ، فقال له المفضّل : أين تريد ؟ قال : أدخل إلى نسائنا فأقتلهن "، لئلا يصل إليهن " هؤلاء الفسَّاق ، فقال: ويحك! أتقتل أخواتك ونساء أهل بيتك ! إنا والله ما نخاف عليهن منهم . قال : فرد ه عن ذلك ، ثم مشوا بأسيافهم ، فقاتلوا حتى قتـلوا من عند آخرهم(٢) ، إلاأبا عيينة ابن المهلب ، وعمَّان بن المفضل فإنهما نسَجَوا ، فلحقا بخاقان ورتبيل ، وبعث بنسائهم(٣) وأولادهم إلى مسلمة بالحيرة ، وبعث برءوسهم إلى مسلمة ، فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك ، وبعث(؛) بهم يزيد بن عبد الملك إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك، وهو على حلب، فلما نُصبوا خرج لينظر إليهم، فقال لأصحابه : هذا رأس عبد الملك ، هذا رأس المفضّل ، والله لكأنه جالس معي يحدثني .

وقال مسلمة: لأبيعن ذريتهم وهم فى دار الرزق ، فقال الجرّاح بن عبد الله(\*) : فأناأشتريهممنكالأبرّ بمينك، فاشتراهم منه بماثة ألف ، قال : هاتها، قال:إذا شئتفخذها،فلم يأخذ منه شيئًا، وخلى سبيلهم، إلا تسعة فتية

1111/4

1214/4

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وكان هلال بن أحوز لم يباين آل المهلب » .

 <sup>(</sup>٢) أمان ابن الأثير : ووم المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنو المهلب ، ومعادية
 ابن يزيد بن المهلب ، والمهال بن أبي صية بن المهلب، وعمرو والمفيرة ابنا قبيصة بن المهلب ،
 وحملت روسهم وق أذن كل واحد رقمة فيها اسمه

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : و وبعث هلال بن أحوز بنسائهم . .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : وفسرهم ه .

<sup>(</sup> ه ) بعدها في ابن الأثير : ﴿ الحكمي ، .

منهم أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك ، فقدم بهم عليه ، فضرب رقابهم ، فقال ثابت قُطْنة (١) حين بلغه قتل يزيد بن المهلب يرثيه :

وعاد قصرة لللا تماماً مُنقبتُ لُعَابَ أَسوَدَ أَو سَهامَا مِنَ الأَيام شَيَّبني غلاماً فلم أشهدهم ومضَوا كراما ولا القَتلَ التي قُتلَت حَرامًا يزيدًا أو أبوء به هِشَامَا شَوَازِبَ ضُمَّرًا تَقِصُ الإكامَا وعكًا أو أرُعْ سهما جُذاما منَ الذَّيفَان أَنفاساً قَوَاما تَجُرَّبُنا زَكَا عاماً فعاماً لأصبح وَشطَنَا مَلِكَا هُمَامَا

أَلَا يَا هند طالَ عَلَيٌّ ليلي كَأْنِّي حين حَلَّقَتِ الثرَبَّا أَمَرٌ على خُلوَ العيش يَوْمُ مُصابُ بني أبيكِ وَغِبتُ عنهُم فلا والله لا أنسَى يزيداً فَعليَّ أَن أَبُو بِأَخيك يوسأ وعَلِيَّ أَنْ أَقودَ الخيلِ شُعْثاً فأُصبحَهُنَّ حِمْيَرَ من قريب وَنَسقى مَذْحِجًا والحيُّ كلباً عشائرنا التي تبغى علينا ولولاهم وما جَلَبُوا علينا

وقال أيضًا يرثى يزيد بن المهلب :

أَبَى طُولُ هذا اللَّيْلِ أَنْ يَتَصَرَّمَا وَهَاجَ لك الهَمُّ الفؤاد المُتَيَّمَا على هَالِكِ هَدُّ العشيرة فَقْـــــُهُ على مَلِكِ يا صَاح بِالعَقْر جُبُّنَتْ

أَرِقتُ وَلَمْ تَأْرُقْ مَعِي أَمُّ خالد وقد أَرِقَتْ عبناىَ حَوْلاً مُجرَّمًا دعته المنايا فاستجاب وَسَلَّمَا ١٤١٠/٢ كتائبه واستورد الموت معلما

<sup>( 1 )</sup> في ابن الأثير : وقطنة ؛ بالنون ؛ وهو ثابت بن كعب بن جابر المتكي الأزدى ، أصيبت عينه بخراسان ، فجعل عليها قطنة ، فعرف بذلك ؛ وهو يشتبه بثابت قطبة ، بالباء الموحدة ، وهو خزاعي، وذاك عتكي و . .

تَسلَّيْتُ إِن لم يجْمَع الحيُّ مأْتما لِطَالِبِ وِترِ نظرة إِنْ تلوَّمَا عَلَى ابن أَبِي ذِبَّانَ أَن يَتَنَدَّمَا نُذِقْكَ بِهَا قَيْءَ الأَسَاوِدِ مُسلَمَا نُكافِئه باليوم الذي كان قَدُّما إلينا وإن كان ابن مروانَ أَظلَمَا وأظهر أقوام حياة مجمجما إذا أخْصِرَت(١) أسباب أمر وَأَمِمَا نرَى الجهلَ من فرطِ اللئم تكرُّما بهِ ساكِناً إلا الخميس العَرَمرَمَا إِذَاالنَّاسُ لِم يَرْعَوْا لدى الجارِ مَحرما إِذَا كَانَ رَفْدُ الرافدين تَجَشَّمَا عَلَى الطلح أرماكاً من الشهب صُيَّما وَهُمْ وَلدُوا عَوفاً وكعباً وَأَسلَمَا وَعَاديَّةُ كانت مِنَ المجدِ مُعظمًا

أصيب ولم أشهد ولو كنت شاهدًا وفى غِير الأَيَّام يا هِنْدُ فاعلمي فعلِّيَ إِن مالت بيَ الريح مَيْلةً أَمُسْلِمَ إِن يَقْدِرْ عَلَيك رماحُنا وإن نلقَ للعباس في الدهر عشرةُ قصاصاً ولا نَعدُو الذي كانَ قد أتى ستَعلَمُ إِن زلَّت بك النَّعل زلةً من الظالم الجَانِي على أهل بيته وَإِنَا لَعَطَّافُونَ بِالحَلِم بعد مَا وإنا لحَلاَّلونَ بالثَّغر لا نرى نرى أَنَّ لِلجِيرَانِ حاجاً وَحُسرِمَةً وَإِنَّا لِنَقرى الضيف من قَمع الذَّرَى وراحت بصُرَّاد مُلِثُّ جليدُه أبونا أَبُو الأَنصار عَمْرُو بنُ عامِر وقد كانَ في غَسَّانَ مجدٌّ يَعُسدُّهُ

1214/4

[ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان]

فلما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حَرَّب يزيد بن المهلب ، جمع له (٢) يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخرُسان فى هذه السنة ، فلما ولآه يزيد ذلك ،ولتى مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب – فيا قبل – شبيب بن الحارث التميمي ، فضبطها ، فلما ضُمَّت إلى مسلمة بعث عاملا

(٧) ابن الأثير : «له أخوه ».

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وأحضرت ، .

7.0

عليها عبد الرحمن بن سليم الكلبي ، وعلى شُرْطتها وأحداثها عمر بن يزيد التميمي ، فأراد عبد الرحمن بن سليم أن يستعرض أهل البصرة ، وأفشى ذلك لل عمر بن يزيد ، فقال له عمر : أتريد أن تستعرض أهل البصرة ولم تمن حصناً بكويفة ، وتدخل من تحتاج إليه ! فوالله لو رماك أهل البصرة وأصحابك بالحجارة لتخوفت أن يقتلونا ؛ ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى نأخذ أهبة ذلك . ووجه رسولا إلى مسلمة يخبره بما هم "به عبد الرحمن ، فوجة مسلمة عبد الملك ابن بشر بن مروان على البصرة ، وأقر عمر بن يزيد على الشرطة والأحداث .

#### [ ذكر استعمال مسلمة سعيد خذينة على خراسان ]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة وجه مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبدالعزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ، وهو الذي يقال له سعيد خدد ينة بوايا لقب بذلك به في ذكر به أنه كان رجلا "لينا سهلا متنعماً (١) ، قدم خراسان على بختيه معلقاً سكيناً في منطقه (١) ، فدخل عليه (١) ملك أبفتر، وسعيد متفضل في ثياب مصبعة ، حوله (١) مرافق مصبعة ، فلما خرج (١) من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خذينية ، كمته سكينية ؛ فلقب خذينة وخذينة هي الدهقانة ربة البيت ، وإنما استعمل مسلمة سعيد خذينة على خراسان لأنه كان ختنه على ابنته ، كان سعيد متز وجاً بابنة مسلمة .

ولما ولى مسلمة سعيد (١ خذينة خراسان ، قدم إليها قبل شخوصه ستورة ابن الحر من بنى دارم ، فقدمها قبل سعيد – فيا ذكر – بشهر ، فاستعمل شعبة بن ظُهُ يَر النهشل على سمّر فند ، فخرج إليها فى خمسة وعشرين رجلا من أهل بيته ، فأخذ على آمُل ، فأق بخارى، فصحبه منها ماثنا رجل ، فقدم

1214/4

<sup>(</sup>۱) ف: دمنهاء.

<sup>(</sup>٢) ب: ومنطقة ي .

<sup>(</sup>۴) ح: مل ۱۰.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : د وحوله ۽ .

<sup>(</sup> ه ) ح : ه خرجوا ه .

<sup>(</sup>۱) ب: وسيدا ۽ .

1.12

السُغَد ، وقد كان أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن نعيم الغامديّ ، ووليها ثمانية عشر شهراً ، ثم عادوا إلى العشّلع ، فخطب شعبة أهل السُغَد ، ووبَّخ سكانها من العرب وعبَّرهم بالحُبُّن، فقال (١١) : ما أرى فيكم جريعًا ، ولاأسمع فيكم أنة ". فاعتذروا إليه بأن جبّنوا عاملهم علباء بن حبيب العبدى ، وكان على الحرب ثم قدم سعيد ، فأخدعمال عبد الرحمن بن عبد الق القشيرى الذين وكنوا أيام عمر بن عبد العريز فحبسهم ، فكلمه فيهم عبد الرحمن بن عبدالقد (١) القشيرى ، فقال له سعيد : قد رُفع عليهم أن عندهم أموالاً من الحراج . قال : فضمن عنهم (١) سبعمائة ألف ، ثم لم يأخذه بها .

1214/4

ثم إن معيداً رفع إليه - فيا ذكر على بن محمد - أن جهم بن زَحْر الجعنى وعبدالعزيز بن عمروبن الحجاج الزّبيدى والمتجع بن عبد الرحمن الأزدى والقعقاع الأزدى وتُول ليزيد بن المهلب وهم ثمانية (٤)، وعندهم أموال قد اختانوها من فيء المسلمين . فأرسل إليهم ، فحبسهم في قُهُندُ دُر مَرُو ، فقيل له : إن على الميؤد أن إلا أن تبسط عليهم . فأرسل إلى جهم بن زَحْر ، فحسل على حمار من قهندز مَرُو ، فروا به على الفيض بن عموان ، فقام إليه فوجاً أنفه ، فقال له جهم : يا فاسق ، هلا فعلت هذا حين أتونى بك سكران قد شربت الخمر ، فضربت على جهم فضر به مائتي سوط ، فكبر أهل السوق حين ضرب جهم بن زَحْر ، وأمر سعيد بجهم والمانية الذين كانوا في السجن فذ مُعوا (٤) إلى ورقاء بن نصر الباهلي ، فاستعفاه فأعفاه .

124./4

وقال عبد الحميد بن د ثار— أوعبد الملك بن د ثار— والزبير بن نشيط مولى باهلة ، وهوزوج أم سعيد خَلَينة: وكَنَّنا محاسبتهم، فولِهم فقتلوا فىالعذابجهماً، وعبد العزيز بن عمرو والمنتجع ، وعذبوا القمقاع وقومًا حتى أشرفوا على الموت . قال : فلم يزالوا فى السجن حتى غزتهم الترك وأهل السّغد ، فأمر سعيد بإخراج

 <sup>(</sup>١) ابن الاثير : « وقال » .
 (٢) ب : « عبد الله بن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٣) ح: وعليه يه . (٤) ابن الأثير : وأن ثمانية نفر يه .

<sup>(</sup> ه ) بن مولو ا ، ابن الاثير : « فسلموا » .

1.4

مَن ْ بَتِي منهم ، فكان سعيد يقول : قبِّح الله الزُّبير ، فإنه قتل جهماً !

وفي هذه السنة غزا المسلمون السُّغْـد والتُّرك، فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهلي".

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظُهُمَير عن سموقند .

ذكر الحبر عن سبب عزل سعيد شُعْبة وسبب هذه الوقعة وكيف كانت:

ذكر على بن محمد ، عن الذين تقدم ذكرى خبره عنهم ، أن سعيد خذينة لما قدم خُراسان ، دعا قومًا من الدَّهاقين ، فاستشارهم فيمن يوجَّه إلى الكُور ، فأشاروا إليه بقوم من العرب، فولّاهم ، فشُكُوا إليه ، فقال للناس يوماً وقد دخلوا عليه : إنى قدمت البلد ، وليس لى علم بأهله ، فاستشرت فأشار وا(١)على بقوم ، فسألتُ عنهم فحميدوا ، فوليتهم ، فأحرِّج عليكم لما أخبرتمونى عن عمَّالى . فأثنى عليهم القوم خيراً ، فقال عبد الرحمن بن عبد الله القشيريّ : لولم تُحرّج (٢) علينا لكففتُ (١) ، فأما إذ حرّجتَ علينا فإنك شاورت المشركين فأشاروا عليك بمن لا يخالفهم وبأشباههم(<sup>1)</sup> ، فهذا علمنا فيهم .

> قال : فاتنكأ سعيد ثم جلس، فقال : ﴿ خُدُ الْعَفْوَ وَأْمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَن الْجَاهِلِينَ﴾ ، قوموا .

> قال: وعزل سعيد شعبة بن ظهير عن السُّغد ، وولَّى حربها عثمانَ بن عبد الله بن مطرِّف بن الشُّخِّير ، وولَّى الحراج سلمان بن أبي السَّرىُّ مولى بني عُوافة ، واستعمل على همَراة معقبل بن عروة القشيريّ ، فسار إليها . وضعَّف الناس سعيداً وَسمَّوه خذينة ، فطمع فيه الترك، فجمع له خاقان الترك،

1271/7

<sup>(</sup>١) ب: « فأشار » . (٢) ح : و تخرج ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: والكففنان.

 <sup>(</sup>٤) ب : و ولا بأشباههم و .

ووجَّمهم إلى السُّغد، فكان على الترك كورصول، وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهلي .

وقال بعضهم: أراد عظيم من عظماء الدّ هاقين أن يتزوّج امرأة من باهلة ، وكانت في ذلك القصر ، فأرسل إليها يخطبها ، فأبت ، فأستجاش ورجا أن يسبُّوا مَن ۚ في القصر ، فيأخذ المرأة ، فأقبل كورصول حتى حصر أهل القصر ، وفيه ماثة أهل بيت بذراريتهم ، وعلى سمرقند عبَّان بن عبد الله(١) وخافوا أن يبطئ عنهم المدد ، فصالحوا الترك على أربعين ألفاً ، وأعطوهم سبعة عشر ١٤٢٢/٢ رجلا رهينة ، وندب عمان بن عبد الله الناس ، فانتدب المسيّب بن بشر الرياحيّ وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل ، فقال شعبة بن ظهير : لوكان ها هنا خيول خُراسان ما وصلوا إلى غايتهم <sup>(۲)</sup>.

قال : وكان فيمن انتدب من بني تميم شُعْبة بن ظُهُمَير النهشلي وبلعاء بن مجاهد العنْزيّ، وعميرة بن ربيعة أحد بني العُنجَيف \_ وهو عميرة الثريد \_ وغالب بن المهاجر الطائى ـــ وهو عم أنى العباس الطوسى ـــ وأبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائيّ، وثابت قُطنة، وأبو المهاجر بن دارة من غطفان، وحُليس (٣) الشيبانيّ، والحجاج بن عمرو الطائيّ ، وحسان بن مَعْدان الطائيّ ، والأشعث أبو حطامة وعمرو بن حسّان الطائيَّان . فقال المسيَّب بن بشر لما عسكروا : إنكم تقدمون على حلَّىبة الرَّك، حلَّبة خاقان وغيرهم، والعيوَض إن صبرتم الجنة، والعقاب النار إنَّ فررتم ، فمن أراد الغزو والصبر فليُقدم .

فانصرف عنه ألف وثلمائة ، وسار في الباقين ، فلما سار فرسخاً قال للناس مثل مقالته الأولى، فاعتزل ألف، ثم سار فرسخًا آخر فقال لهم مثل ذلك ، فاعتزل ألف، ثم سار – وكان دليلهم الأشهب بن عبيد الحنظلي – حتى إذا كان على فرسخين من القوم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك قيى فقال: إنه لم يبق َ هاهنا د ِهْقان إلا وقد بايع الرُّك غيري ، وأنا في ثلُّمائة مقاتل فهم معك ، وعندي الحبر ، قد كانوا صَالْحُوهُم على أربعين ألفًا ؛ فأعطوهم سبعة عشر رجلا ؛ ليكونوا رَهْمُنّا

(١) بمدها في ب: وابن مطرف ه.

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « إغاثتهم » .

<sup>(</sup>٣) ط: « جليس » ، بالجيم ، تحريف .

سنة ١٠٢ 7.9

ف أيديهم(١) حتى يأخلوا صلحتهم ؛ فلما بلغهم مسيركم إليهم قتل اللوك مَن كان في أيديهم من الرهائن .

قال : وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهليّ فنجا لم يقتـَل ، والأشهب بن عبيد الله الحنظليّ ، وميعادهم أن يقاتلوهم(٢) غداً أو يفتحوا القَـصّر ، فبعث المسيّب رجلين: رجلامن العرب ورجلاً من العجم من ليلته على خيولم ، وقال لهم : إذا قرُّبتم فشُدُّوا دوابَّكم بالخشَّجرَ ، واعلموا علم القوم . فأقبلًا في ليلة مظلمة ؛ وقد أُجْرَت (٣) الترك الماء في نواحي القصر ؛ فليس يصل إليه أحد "، ودنوا من القصر ؛ فصاح بهما الربيئة ، فقالا : لا تصح وادع لنا عبد الملك ابن دثار ، فدعاه فقالاً له : أرسلنا المسيّب، وقد أتاكم الغيباث ، قال : أين هو ؟ قال : على فرسخين ؛ فهل عندكم امتناع ليلتك وغداً ؟ فقال : قد أجمعنا على تسليم (٤) نسائنا وتقديمهم للموت أمامناً ؛ حتى نموت جميعًا غداً . فرجعا إلى المسيِّب ، فأخبراه فقال المسيّب للذين معه : إنى سائر إلى هذا العدو ، فمن أحبَّ أن يذهب فليذهب ، فلم يفارقه أحدٌّ ؛ وبايعوه على الموت .

EYE/Y

فسار وقد زاد الماء الذي أجروه حول المدينة (°) تحصيناً ، فلمـًا كان بينه وبينهم نصف فرسخ نزل ، فأجمع على بياتهم ؛ فلما أمسى أمر الناس فشدُّوا علىخيولم ، وركب فحشَّهم على الصبر ، ورغَّبهم فيا يصير إليه أهل الاحتساب والصَّبْر ، وما لهم في الدنيا من الشرف والغنيمة إن ظفروا، وقال لهم: اكعسَموا(١٠) دوابَّكم وقُودوها(٧) ، فإذا دنوتم من القوم فاركبوها ، وشدّوا أشدّة صادقة وكبَّروا، وليكنشعاركم: يامحمد؛ ولا تتبعوا موليًّا، وعليكم بالدوابُّ فاعقروها، فإنَّ الدوابِّ إذا عُقرتُ كانت أشدًّ عليهم منكم ، والقليل الصابر خيرٌ من الكثير الفشيل ؛ وليست بكم قيلة ، فإن سبعماثة سيف لايتضرب بها في عسكر إلا أوهنوه وَ إن كثر أهله .

<sup>(</sup>٢) ح: «يقاتلهم »، ابن الأثير: «يقاتلوا ». (١) ب: «بأيدجم».

<sup>(</sup>٣) ب وابن الاثير : و أخذت ه .

<sup>( 1 )</sup> ح : و تسليح ۽ ، ابن الأثير : وعلى تقديم نسائنا إلى الموت ۽ .

<sup>(</sup> ه ) ح : و الذي أحرف المدينة ي .

<sup>(</sup> ٢ ) الكمام: شيء يجعل على فم البعير ؛ وكم البعير: شد فاه بالكمام في هياجه لئلا يمض أو يأكل.

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ، وفي ط : وقودوهم .

۱۰۲ شـــ ۱۰۲ ۲۱۰

قال: وعباهم وجعل على الميمنة كثير بن الدّبوسى "، وعلى الميسرة رجلا من ربيعة يقال له ثابت قُطنة ، وساروا حتى إذا كانوا منهم على غلوبين كبروا وذلك في السحر ، وثار الترك ، وخالط المسلمون العسكر ، فعقروا الدواب ، وصابرهم الترك ، فجال المسلمون وانهزموا حتى صاروا إلى المسيّب، وتبعهم الترك وضربوا عبحرُ دابة المسيّب فترجل رجال من المسلمين ، فيهم البيخترى أبو عبد الله المرانى ، ومحمد بن قيس الغندوى – ويقال: محمد بن قيس العنبرى – وزياد الأصبهانى ، ومعاوية بن الحجاج ، وثابت قطنة . فقاتل البيخترى فقطعت (ا) يمينه ، فأخذ السيف بشهاله فقطعت ، فجعل يذب بيديه حتى استشهد . واختشهد أيضًا محمد بن قيس العنبرى أو الغندوى وشبيب بن الحجاج الطانى .

1270/**T** 

قال: ثم انهزم المشركون ، وضرب ثابت قطئة عظيمًا من عظماتهم ، فقتله ، ونادى منادى المسيّب : لا تتبعوهم (٢١ ؛ فإنهم لا يدرون من الرّعب ، اتبعتموهم أم لا ! واقصدوا القَمَصْر ، ولا تحملوا شيئًا من المتاع إلا المال ، ولا تحملوا من يقدر على المشي .

وقال المسيّب: مَنْ حمل امرأة أو صبيناً أو ضعيفاً حسبية فأجره على الله ، ومن أبي فله أربعون درهما ، وإن كان في القصر أحد من أهل عهي عهد على عالم الله ، ومن أبي فاحملو من قال : فقصلوا جميعاً القصر ، فحملوا من كان فيه وانتهى رجل من بي فُقم إلى امرأة ، فقالت : أغشى أغاثك الله! فوقف وقال : دونك وعجز الفرس ، فوثبت فإذا هي على عبجر الفرس ، فإذا هي أفرس من رجل ، فتناول الفقيمي بيد ابنها ، غلاماً صغيراً ، فوضعه بين يديه ، وأتو الركح على الموقد بين الموقد المحموا في آثاركم . فخرجوا نحو سموقند ، فقال لم : هل بي أحد ؟ قالو : هلال الحريري ، قال : لاأسلمه ، فأناه وبه بضع وثلاثون جراحة ، فاحتمله ، فبراً ، ثم أصيب يوم الشعب مع الجنيد .

قال: فرجع البرك من الغدي، فلم يروا في القبَصْر أحداً ، ورأوا

<sup>(</sup>١) ب: وحتى قطعت ۽ . (٢) ط: وتبيهم ۽ ، وما أثبته من ب .

قتلاهم ، فقالوا : لم يكن الَّـذين جاءوا من الإنس ، فقال ثابت قطنة :

1277/4

غَدَاةَ الرُّوعِ في ضَنْكِ المقام ِ على الأُعداءِ في رَهَج القَتَام أُحَامِي حيثُ ضَنَّبه المُحامي(١) أَذُودُهُمُ بِذِي شُطَبِ جُسَام ككرُّ الشُّرْبِ آنيةَ المُدام تَجَلَّتُ لاَ يَضيقُ بِها مَقاى وضَرْبى قَوْنَسَ الملكِ الهمام أمامَ الترك بادية الخِدَام! أبى بشر كقادمة الحمام

فَدَت نفسي فوارسَ مِن تمم فدت نفسى فوارس أكنفوني بقَصْر الباهليِّ وقد رأوْني بسيني بَعدَ حَطْمِ الرُّمحِ قُدْماً أَكُرُّ عليهمُ البَحْمُومَ كَرًّا أَكُرُ به لدَى الغمراتِ حتى فلوُلا اللهُ ليس له شَريكُ إِذًا لَسعَتْ نساءُ بني دِثَارِ فمَنْ مِثْلُ المسيّبِ في تمم

#### وقال جرير يذكر المسيّب :

لولا حِمايَةُ يرْبُوعِ نساءَكُمُ كانت لغيركمُ منهنَّ أطهارُ (٢) ١٤٢٧/٢ إذ مازنُ ثُمَّ لا يُحمَى لها جارُ (") ولا زُرَارَةُ يَحْمِيها ووزْارُ

حَامِي المسيِّبُ والخيلان في رَهَج إِذْ لَا عِقَالٌ يُحَامى عن ذماركُمُ

قال : وعور تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائي ، وشُلَّت يدُه ، وقد كان ولى ولاية قبِسَل سعيد ، فخرج عليه شيء مما كان بتي عليه ، فأخذ به، فدفعه سعيد إلى شد اد بن خُليد الباهلي ليحاسبه ويستأديه (٤) فضيتي عليه شدّاد ، فقال : يا معشر قيس ، سرتُ إلى قصر الباهلي وأنا شديد البَطْش ، حديد البصر ؛ فعُورتُ وشكتْ يدى ، وقاتلت مَع مَن \* قاتل

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۹۸. (١) ابن الأثير: وحيث ضربه ي .

<sup>( ؛ )</sup> ابن الأثير : و ويستأذنه . . (٣) الديوان : ﴿ أَزْمَانَ شَبَّةً لَا يَحْمَى وَنَعَارَ ﴾ .

1172

حَى استنقذناهم بعد أن أشرفوا (١) على القتل والأسر والسَّبي ، وهذا (٢) صاحبكم يصنع بي ما يصنع (٣) ، فكُنُوه عني ، فخلاه .

قال : وقال عبد الله بن محمد عن رجل شهد ليلة قصر الباهليّ قال : كنا ١٤٢٨/١ فى القصر ، فلما التقوا ظننا أنّ القيامة قد قامت لما سمعنا من همَمَاهم القوم ووقّم الحديد وصهيل الحيل .

\*\*\*

[ذكر الخبر عن غزو سعيد خذينة السُّغْد]

وفى هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بلنخ وغزا السُّغُـد<sup>(٤)</sup>، وكانوا نقضوا العهد وأعانوا الترك على المسلمين .

• ذكر الحبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه الغزوة :

وكان سبب غزو (°) سعيد هذه العزوة — فيا أذكر — أن الترك عادوا إلى السُغْد ، فكلم الناس سعيداً وقالوا : تركت الغزو ، فقد أغار البرك ، وكفر أهل السُغْد ، فلقية الترك وطائفة من أهل السُغْد فهزمهم المسلمون ، فقال سعيد : لا تتبعوه ، فإن السُغْد بستان أمير المؤمنين وقد هزمتموهم ، إفتريدون بوارهم ! وقد قاتلم يا أهل العراق الحلفاء غير مرة فهل أباروكو(٢٠)! .

وسار المسلمون ، فانتهوا إلى واد بينهم ويين المرج ، فقال عبد الرحمن ابن صُبح : لا يقطعن هذا الوادى عجفت ولا راجل ، وليعبر من سواهم. فعبر وا (٧) ، ورأتهم اللرك ، فأكنوا كميناً ، وظهرت لهم خيل المسلمين فقاتلوهم، فانحاز اللرك فاتبعوهم حتى جازُوا الكمين ، فخرجوا عليهم ، فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوادى ، فقال لهم عبد الرحمن بن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا فإنكم إن قطعم أبادوكم . فصبر والهم حتى انكشفوا عنهم ، فلم يتبعوهم ، فقال

<sup>(</sup>١) بواين الأثير : ﴿ مَا أَشْرَفُوا عِ . ﴿ ٢ ﴾ ب : ﴿ فَهَذَا عِ .

<sup>(</sup>٣) ح : « صنع » . (٤) بواين الأثير : « الصند » .

<sup>(</sup>ه) ح : « غزية » . ( ) ابن الأثير : « أبادوكم » . . ( ) ) بن الأثير : « أبادوكم » . . ( ) )

<sup>(</sup>۷) ب: وقساروا ۽ .

717

قوم: قُتُول يومئذ شُعْبة بن ظُهُميّر وأصحابه ، وقال قوم: بالنكشف الترك منهم يومئذ منهزين ، ومعهم جمع من أهل السُغْد . فلما كان الغد ، خرجت مسلحة لمسلمين والمسلمين والمسلمة يومئذ من بني تميم – فا شعروا إلا بالترك معهم، خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بني تميم شعبة بن ظهير ، فقاتلهم شعبة فقتُ ؛ أعجلوه عن الركوب . وقتيل رجل من العرب ، فأخرجت جاريته بالدم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل الهسكر . وقتيل نحو من خمسين بالدم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل العسكر . وقتيل نحو من خمسين رجلا ، وانهزم أهل المسلحة ، وأنى الناس الصريخ ، فقال عبد الرحمن بن المهلب العدوى : كنت أنا أول من أتاهم لما أتانا الجبر ، ووحتي فرس جواد ، فإذا عبد الله بن زهير إلى جنب شجرة كأنه قُنفذ من النشاب ؛ وقد قتل ، وركب الحليل بن أوس العبشمي – أحد بني ظالم ، وهو شاب – ونادى : يابني وركب الحليل بن أوس العبشمي – أحد بني ظالم ، وهو شاب – ونادى : يابني فكم ووزعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العدو ، فكفوهم ووزعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العدو ، فصار الحكيل على خيل بني تميم يومئذ ، حتى ولى نصر بن سيار ؛ ثم صارت وساسة بني تميم لأخيه الحكم بن أوس .

وذكر على بن محمد، عن شيوخه؛ أن سورة بن الحرّ قال لحيّان : انصرف ١٤٢٠/٢ يا حيّان ، قال : عقيرة الله أدّ عُها وأنصرف قال : يا نبطى قال : أنبط الله وجهك !

> قال : وكان حيّان النبطيّ يكني في الحرب أبا الهبّاج، وله يقول الشاعر : إنَّ أبا الهَيَّاج أَرْيَجِيُّ لِلرَّبِحِ فِي أَفْوَابِهِ دَوِيُّ

قال : وعبر سعيد النّهر مرتين ، فلم يجاوز سَمَرْقند ، نزل في الأولى بإزاء العدو ، فقال له حيّان مولى مصقلة بن هبيرة الشيباني : أيها الأمير ، ناجز أهل السُّغد ، فقال : لا، هذه بلاد أمير المؤمنين ، فرأى دخاناً ساطماً، فسأل عنه فقيل له : السُّغَد قد كفر وا ومعهم بعض الرّك . قال : فناوشهم ، فانهزموا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و فاجتم . .

1.12

أَخُوا في طلبهم ، فنادى منادى سعيد : لا تطلبوهم ؛ إنما السَّغد بستان أمير المؤمنين ، وقد هزمتموهم ، أفتر يدون بوارَهم ! وأنم يا أهل العراق قد قاتلتم أمير المؤمنين غير مرّة ، فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع ، فلما كان العام المقبل بعث رجالاً من بنى تميم إلى وَرَغْسَر ، فقالوا : ليتنا نلقي العدوَّ فنطاردهم — وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابوا وغنموا (١) وسبوا رد دراري السبي وعاقب السرية ، فقال الهجري وكان شاعراً :

۱٬۲۱/۲ سريت إلى الأَعْداء تلهُو بلعبة وأَيْرُك مسلولٌ وسيفك مُغْمَدُ
وأَنتَ لِمن عادَيتَ عِرْسُ خَفِيَّةٌ وَأَنتَ علَينا كالحُسَام المُهَنَّدِ
فلله دَر السّغدِ لما تَحَرَّبُوا(٢) وَيَا عجَباً من كَيْدكَ المُتَرَدِّدِ!

قال: فقال سورة بن الحرّ لسعيد – وقد كان حفظ عليه ، وحقد عليه وقوله: وأنبط الله وجهك إسد: إن هذا العبد أعدى الناس للعرب والعمال ، وهو أفسد خراسان على قتيبة بن مسلم ، وهو واثب بك ، مفسد عليك خراسان ؟ ثم يتحصن (٢) في بعض هذه القلاع . فقال : ياسورة (٤) لا تُسمعن هذا أحداً . ثم مكث أياماً ، ثم دعا في مجلسه بلبن ، وقد أمر بذهب فسحق ، والشقي في إناء حبَّان فشربه ، وقد خلط بالذهب ، ثم ركب ، فركب الناس أربعة فراسخ إلى بار كث ؛ كأنه يطلب عدوًا، ثم رجع فعاش حيّان أربعة أيام ومات في اليوم الرابع ، فنقمُل سعيد على الناس وضعفوه ، وكان رجل من بني أسد في اليوم الرابع ، فنقمُل سعيد على الناس وضعفوه ، وكان رجل من بني أسد يقال له إسماعيل منقطعاً إلى مرّوان بن محمد ، فذ كر إسماعيل عند خدّ يَنة

ومودَّ ته لمروان ، فقال سعيد : وما ذاك المِلْط ! فهجاه إسماعيل ، فقال :

زَعمت خُلَينَةُ أَننِي مِلطُ<sup>(°)</sup> لِخُلينَـةَ الْمِآةُ والمُشْطُ وَمَجَايِرٌ ومكاحِلٌ جُعلت ومَعَادِثُ وَبخلَعا نُقط

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ أَوْغَنُمُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ح : « تحربوا » .

<sup>(</sup>٣) ب: و نتحصن ، .

<sup>( ؛ )</sup> ابن الاثير : ﴿ فقال سعيد : لا أسمن هذا أحداً ، .

<sup>(</sup> ه ) الملط: الذي لا يعرف له نسب ولا أب .

أَفْلَاكَ أَمْ زَغَفُ مُضَاعَفَةً ومُهَنَّدٌ من شأنه القطَّ لمُقرَسٍ ذَكْمٍ أَسَانَه القطَّ لمُقرَسٍ ذَكْمٍ أَخى ثِقَةً لم يَعْدَهُ التَّأْنِيث واللَّقطُ أَغْضِبتَ أَن باتَ ابن أَمْكُمُ بِهِم وَأَن أَباكمُ سقط إلى دأيت نِبَالَهُمْ كُسيتْ ديش اللَّوَام ونَبلكم مُرْط وَرَأَيْنُهُمْ جعلوا مكاسِرَهُمْ عندَ النَّدَى وَأَنتُمُ خِلْط

[عزل مسلمة عن العراق وخراسان]

وفي هذه السنة عُزِل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخواسان وانصرف إلى انشام .

ذكر الحبر عن سبب عزله وكيف كان ذلك :

وقد قبل إن مسلمة شاور عبد العزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزوره ، فقال له : أمن (۱) شوق بك إليه ! إنك لطرّوب ، وإن عهدك به لقريب، قال : إذا لا تخرج من عملك حتى تلتى الوالى عليه ، فشخص ؛ فلما بلغ دُورين لقيه عمر بن هبيرة على خمس (۱) من دواب البريد ، فلخل عليه ابن هبيرة ، فقال : إلى أين يابن هبيرة ؟ فقال : وجهى أمير المؤمنين في حيازة أموال بنى المهلب . فلما خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيز فجاءه ، فقال : هذا ابن هبيرة قد لقينا كما ترى ، قال : قد أنبأتك ، قال : فإنه إنما وجهه لحيازة أموال بنى المهلب ، المهلب ، المهلب ، في عالم : ويجه في حيازة أموال بنى المهلب ،

<sup>(</sup>۱) ف: دمن ء .

<sup>(</sup>٣) ب: وفإن هذه ۽ .

1.12

بنى المهلب ، قال : فلم يلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق :

رَاحَت بِمَسلَمَةَ الرَّكَابُ مُودَّعا فارعَى فَزَارَة لا هناكِ المرَّمُ (۱) عُولَ البِن اللهِ المُرْتُمُ (۱) عُولَ البِن بِشرِ وابن عمرِو قبلَهُ وأَخُو هَرَاةَ لِمِيثَلِهَا يَتَوَقَّمُ (۱) وَلَقَدْ علِمتُ لَيْنْ فَزَارَةَ أَمْرَتْ أَنْ سَوْفَ تَطمَعُ في الإمارَةِ أَشْجَع من خَلق رَبِّكِ ما هُمُ ولمِثلهمْ في مثل ما نالَتْ فَزَارَةُ يطمَهُ (۳)

1474/4

َ يعنى (<sup>4)</sup> بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان ، وبابن عمرو محمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد ، وبأخى هراة سعيد خُدُيَنة بن عبد العزيز ، كان عاملا لمسلمة على خراسان .

وفى هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الرُّوم بأربينية ، فهزمهم وأسر منهم بشراً كثيراً قبل سبعمائة أسير .

\*\*\*

#### [بدء ظهور الدعوة]

وفيهاويجة فياذكر ميسرة سرسله من العراق إلى خراسان وظهراً مر الدعوة (٥) بها ، فجاء رجل من بني تميم يقال له عمرو بن بحير بن ورقاء السعدى إلى سعيد خذينة ، فقال له : إن ها هنا قومًا قد ظهر منهم كلام قبيح ، فبعث إليهم سعيد ، فأتى بهم ، فقال: من أنتم ؟ قالوا: أناس من التجار ؟ قال : فا هذا الذي يحكى عنكم ؟ قالوا : لا ندرى ، قال : جثم دعاة ؟ فقالوا :

إِنَّ القِيامَة قد دنَتْ أَشْراطها حَتَّى أُميَّة عن فَزَارة تنزع (٤) ف: دريمي، (٥) ب: دخلهر أمر الدهاة .

<sup>(</sup>۱) ديوانه وه ، وفيه : و ومضت لمسلمة ي .

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان : و نزع ابن بشر . .

<sup>(</sup>٣) موضعه في الديوان :

ے ۱۰۲

إن لنا فى أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا ، فقال : مَنَ ْ يعرف هؤلاء ؟ فجاء أناس من أهل خواسان ، جُلُسُهم ربيعة واليمن، فقالوا : نحن نعرفهم ، وهم علينا إن أتاك منهم شىء تكرهه، فخلَّىسبيلهم .

\*\*\*

[ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية]

وفيها ــ أعنى سنة اثنتين وماثة ــ قتــل يزيد بن أبى مسلم بإفريقية وهو وال عليها. ١٩٣٥/٢ ذكر الحبر عن سبب قتله :

وكان سبب ذلك أنه كان – فيا ذكر – عزم أن يسير بهم (١) بسيرة الحجياً ج بن يوسف فى أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار ، ممن كان أصله من السواد من أهل الاسلام الذين سكنوا الأمصار ، ممن كان أصله ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم ، فلما عزم (٣) على ذلك تآمروا فى أمره ، فأجمع (١) رأيهم – فيا ذكر – على قتله فقتلوه ، وولوا على أنفسهم الذى كان عليهم قبل يزيد بن أبى مسلم ؛ وهو عمد بن يزيد مولى الأنصار ، وكان فى جيش يزيد بن أبى مسلم ، وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك : إنا لم نخلة أبدينا من الطاعة ، ولكن يزيد بن أبى مسلم ، وكتبوا إلى مسلم المانا ما لا يرضى (٩) الله والمسلمون ، فقتلناه ، وأعدنا عاملك .

. فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إنى لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم، وأقرّ محمد بن يزيد على إفريقية .

...

وفی هذه السنة استعمل عمر بن هبیرة بن مُعسَّة بن سكین بن خـَـَـدیِج بن ۱٤٣٦/٢ مالك بن سعد بن عدى بن فزارة على العراق وخراسان .

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك ؛ كذلك قال أبومعشر والواقدي

<sup>(1)</sup> بوابن الأثير : ﴿ فَيَهُم ﴾ . ﴿ (٢) ف : ﴿ قُرارُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ح: وعزموا ين الأثير: وفلما عزم يزيد ي

<sup>( ۽ )</sup> ب : ۽ واجمع ۽ . ( ه ) ب واين الآثير : ۽ يرضاه ۽ .

111

سنة ١٠٢

وكان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضّحّاك ، وعلى مكة عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن أسيد . وعلى الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة ،

وعلى قضائها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى البصرة

عبد الملك بن بشر بن مروان ، وعلى خراسان سعيد خُذينة ، وعلى مصر أسامة ابن زید .

## ثم دخلت سنة ثلاث ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

\*\*\*

#### [ عَزْل سعيد خذينة عن خراسان]

فيمًا كان فيها من ذلك عزل عمر بن هبيرة سعيد خدُدينة عن خراسان ، وكان سبب عزله عنها - فيا ذكر على "بن محمد عن أشياخه - أن المجشر بن مراحم السلّمية وعبد الله بن محمر الليقي قدما على عمر بن هبيرة ، فشكواه فعزله ، واستعمل سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وقدان بن الحريش (١) بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وخذينة غاز (١) بباب سمرقند ، فبلغ الناس عزله ، فقفل خذينة، وخلق بسمر قند ألف فارس ، فقال نهار بن توسعة :

فمن ذا مُبِلغٌ فتيان قومي (٢) بأنَّ النَّبلَ ريشَتْكُلَّ رَيْش ١٤٣٧/٧ بأنَّ اللهُ أَبْدلَ من سعيد سعيدًا لا المُخَنَّثَ من قريش قال : ولم يعرض سعيد الحرَشَّى لأحد من عمال خُدُنَينة ، فقرأ رجل عهده فلحن فيه ، فقال سعيد : صه ، مهماً سمتم فهو من الكاتب، والأمير منه برىء ، فقال الشاعر يضعَّف الحرَشي في هذا الكلام:

تَبَدُّلْنَا سِعِيدًا مِنْ سعيدٍ لجَدِّ السُّوهِ والقَكرِ المُتاحِ

\*\*\*

قال الطبرى : وفى هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة (<sup>4)</sup> يقال لها رسلة .

وفيها أغارت الترك عن اللان .

<sup>(</sup>١) ب: وفدان بن الحريش ، . (٢) ابن الأثير : وكان ، .

<sup>(</sup>٣) بوابن الأثير: وقهل من مبلغ ي . (٤) بعدها في ف: ومها ي .

1.72

وفيها ضمت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهرى ، فجمعت له مع المدينة .

وفيها ولى عبد الواحد بن عبد الله النضرى، الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مكة .

وفيها أمر عبد الرحمن بن الضَّحّاك أن يجمعَ بين أبى بكربن محمد بن عمرو بن حزم وعمَّان بن حيَّان المُرى ، وكان من أمره وأمرهما ما قد مضى ذكره قبل .

وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرىّ ، ١٤٣٨/٢ كذلك قال أبو معشر والواقدى .

وكان عامل يزيد بن عاتكة فى هذه السنة على مكة والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك، وعلى الطائف عبد الواحد بن عبد الله النتصرى (١) . وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة ، وعلى خراسان سعيد بن عمرو الحرشي من قيبل عمر بن هبيرة ، وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى .

\*\*

[ استعمال ابن هبيرة سعيدًا الحَرْشيّ على خراسان ] وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشيّ على خراسان .

\* ذكر الحبر عن سبب استعماله الحرَشيّ على خراسان :

ذكر على بن محمد عن أصحابه أن ابن هبيرة لما ولى العراق ، كتب إلى يزيد بن عبد الملك بأسهاء من أبلتي يوم المقشر ، ولم يذكر الحرشي ، فقال يزيد بن عبد الملك : لم م يذكر الحرشي ؟ فكتب إلى ابن هبيرة : ول الحرشي خراسان . فولا ه، فقد م الحرشي على مقدمته المجشر بن مزاحم السلمي سنة ثلاث ومائة ، ثم قدم الحرشي خراسان ، والناس بإزاء العدق، وقد كانوا نشكيوا ، فخطبهم وحشهم على الجهاد ، فقال : إذكم لا تقاتلون عدو الإسلام بكثرة

<sup>(</sup>١) ب: « البصرى ۽ ، ف: « النصرى » .

771 سنة ١٠٣

ولا بعُـد"ة ، ولكن بنصر الله وعز " الإسلام ، فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال :

أمامَ الخَيل أَطعَنُ بالعوالى(١) بعَضْب الحدِّحودِثَ بالصَّقال (٢) 1274/4 ولا أخشى مُصاولَة الرِّجال وخالى في الْحوادِثِ خَيْرُ خال وزَافَتْ كالجبال بنُو هِلال

فَلَسْتُ لَعَامَرُ إِنَّ لَمْ تُرُونَى فأَضربُ هامَةَ الجَبَّارِ منهُمْ فما أنا في الحُرُوبِ بمُستكِين أَتِي لِي والدِي من كلِّ ذُمُّ إذًا خطَرَتْ أماى حيَّ كُعْب

[ ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم إلى فرغانة ] وفي هذه السنة ارتحل أهل السُّغند عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمر و الحَرشيُّ فلحقوا بِـ فرغانة، فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين.

• ذكر الحبر عما كان منهم ومن صاحب فرُّ غانة :

ذكر على بن محمد عن أصحابه ، أن السغيد كانوا قد أعانوا الترك أيام خُدُينة ، فلما وليهم الحرآشيّ خافوا على أنفسهم ، فأجمع عظماؤهم على الحروج عن بلادهم ، فقال لهم ملكهم : لا تفعلوا ، أقيموا وآحملوا إليه خراج ما مضَى ، واضمنوا له خراج ما تستقبلون ، واضمنوا له عمارة أرّضيكم<sup>(٣)</sup> والغزو معه إن أراد ذلك ، واعتذرِوا مماكان منكم ، وأعطوه رهائن يكونون في يديه . قالوا : نخاف ألَّا يرضي ، ولا يقبل منًّا ، ولكنا نأتى حُبُجَنَنْدَة ، فنستجير ملكمَها ، ونرسل إلى الأمير فنسأله الصفح عماكان منا. ونوثق له ألَّا يرى أمرًا ﴿ ١٤٤٠/٢ يكرهه ، فقال : أنا رجل منكم ، وما أشرتُ به عليكم كان خيرًا لكم ، فأبوأ ، فخرجوا إلى خُمِندة ، وخرج كارزنج وكشِّين وبتيباركتُ وثابت بأهل إشتيخَن ، فأرسلوا إلى ملك فرَّغانة الطار يسألونه أن يمنَّعهم وينزلم

<sup>(</sup>۲) حودث ، أي جل . (١) ابن الأثير: ونطعن ٥.

<sup>(</sup>٣) ح : و أرضكم ، ، ابن الأثير : و الأرض ، .

مدينته فهم أن يفعل، فقالت له أمه: لا تُدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ، ولكن فرغ لم رستاقاً بكونون فيه ، فأرسل إليهم : سمُّوا لى رستاقاً (١) أفرغه لكم ، وأجلوني أربعين يوماً – ويقال : عشرين يوماً – وإن شتم فرغت لكم شعب عصام بن عبد الله الباهل – وكان قتيبة خلفه فيهم – فقبلوا شعب عصام. فأرسلوا إليه (١): فرغه لنا، قال: فعم ، وليس لكم على (١)عقد ولا جوار حي تدخلوه ؛ وإن أتتكم العرب قبل أن تدخلوه لم أمنعكم، فرضوا؛ ففرغ فم الشعب .

وقد قيل: إن ابن هُمبيرة بعث إليهم قبل أن يخرجوا من بلادهم يسألمم أن يقيموا ، ويستعمل عليهم من أحبَّوا ، فأبوا وخرجوا إلى خُمجَسَّدة وشعب عصام من رُستاق أسفَرة ــ وأسفرة يومثذ ولى عهد ملك فرغانة بلاذا ، وبيلاذا أنوجور ملكها .

وقيل : قال لهم كارزنج : أخيتركم ثلاث خصال ، إن تركتموها هلكم : إن سعيداً فارس العرب ، وقد وجّه على مقدمته عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى (15 في حماة أصحابه ، فبيتنوه فاقتلوه ؛ فإن ّ الحرشي إذا أتاه خبره لم يغز كم، فأبوا عليه ، قال : فاقطعوا نهر الشاش ، فسلوهم ماذا تريدون ؟ فإن أجابوكم وإلا مضيتم إلى سوياب ، قالوا : لا ، قال : فأعطوهم .

قال : فارتحل كارزنج وجلنج بأهل قيى ، وأبار بن ماخنون وثابت بأهل إستيخن ، وارتحل الهل بياركث وأهل سيستكث بألف رجل عليهم مناطق الله هب مع دهاقين بُرِّماجن ، فارتحل الديواشي بأهل بنسجيكث إلى حصن أبشر ، ولحق كالدزنج وأهل السُعْد بخُجسَدة .

تم الجزء السادس من تاريخ الطبرى ويليه الجزء السابع . وأوله : ذكرحوادث سنة أربع ومائة 1221/4

<sup>(</sup>۱) بمنطنی این الأثیر: «تکویون فیه حتّی » ، (۲) ب: «وقالواله » . (۳) ح: «عندی » . (۲)

## فهرس الموضوعات

#### السنة السادسة والستون

• • •

#### السنة السابعة والستون

#### السنة الثامنة والستون

. . .

#### السنة التاسعة والستون

. . .

#### السنة السيعون

ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . . . . . . . . . . . . .

السنة الحادية والسيعون

#### السنة الثانية والسبعون

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة . . ١٧٤ - ١٧٣ خووج أبي فُديك الخارجيّ وغلبته على البحرين . . ١٧٤ - ١٧٥ خور وج أبي فُديك الحجاج لقتال ابن الزبير . . ١٧٤ - ١٧٠ - ١٧٨ - ١٧٨ - ١٧٨ معبد الملك . . . ١٧٦ - ١٧٨ - ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ أسماء من كتب للنبيّ صلى الله عليه وسلم . . . ١٧٩ - ١٨٦ أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة . . . ١٧٩ - ١٨٦ - ١٨٦

. . .

#### السنة الثالثة والسبعون

ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة . . ١٨٧ ـ ١٩٣٠ خبر مقتل عبد الله بن الزبير . . . . ١٨٧ ـ ١٩٣٠ أخبار متفرقة . . . . . . . . ١٩٣١ ، ١٩٤

• • •

#### السنة الرابعة والسبعون

#### السنة الخامسة والسبعون

| 7.7       | •     | •      |       | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .      |
|-----------|-------|--------|-------|------------------------------------------|
| *** - *** |       |        |       | ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها  |
| ****      | •     |        |       | ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة  |
| 110 - 111 |       |        |       | نني المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز |
| 710       | السنة | في هذه | ن منه | ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج وماكانا    |

السنة السادسة والسيعون

ذكر الخبر عن خووج صالح بن مسرّح وعن سبب خروجه ٢١٦ – ٢٢٣ خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج. . . ٢٧٤ – ٢٥٦ نقش الدّراهم والدنانير بأمر عبد الملك بن مروان . . . ٢٥٦ أخبار متفرقة . . . . . . . . ٢٥٦

السنة السابعة والسبعون

| YTV - YOV . | محاربة شبيب عتَّاب بن ورقاء وزهرة بن حويَّة وقتلهما |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| . VFY - PVY | ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية             |
| . PVY - 3AY | ذكر الخبر عن مهلك شبيب                              |
| *** - YAE . | خروج مطرّف بن المغيرة على الحجاج وعبد الملك .       |
| ۳۰۸ – ۳۰۰ . | ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة               |
| T11 - T.A . | ذكر الحبر عن هلاك قطريّ وأصحابه                     |

| YY                                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| ذكر الخبر عن مقتل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ٢١١ - ٣١٧ |
| أخبار متفرقة ۳۱۷ ، ۳۱۸                                       |
| • • •                                                        |
| السنة الثامنة والسبعون                                       |
| ذكر الحبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث الجليلة . ٣١٧    |
| ذكر الخبر عن العمال الذين ولاهم الحجاج خراسان وسجستان        |
| وذكر السبب فى توليته مَنْ ولاه ذلك وشيئاً منه ٣١٧ – ٣٢١      |
| أخبار متفرقة ٣٢١                                             |
| • • •                                                        |
| السنة التاسعة والسبعون                                       |
| ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة ٣٢٢ .                     |
| ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبي بكرة رُتْسبيل ٣٢٠ – ٣٢٤    |
| أخبار متفرقة                                                 |
| • • •                                                        |
| السنة الثمانون                                               |
| ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة ٣٢٠               |
| ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ۳۲۹ ، ۳۲۹                   |
| تسير الجنود مع ابن الأشعث إلى رُتبيل ٣٢٦ – ٣٢٩               |
| WW. , WVA                                                    |

# السنة الحادية والثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . ذكر الخبر عن مقتل بحير بن ورقاء بخراسان . . . ٣٣٠ ــ ٣٣٤ ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحبجاج . . ٣٣٤ ـ ٣٤١ ـ أخبار متفرقة . . . . . . . ٣٤١ السنة الثانية والثمانون ذكر الحبر عن الكائن فيها من الأحداث . . ٣٤٧ . ذكر خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية . . ٣٤٧ \_ ٣٤٥ \_ وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث . . ٣٤٦ \_ ٣٥٠ \_ ذكر الحبر عن وفاة المغيرة بن المهلب . . . . ٣٥٠ \_ ٣٥٢ ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلب عن كسس . . ٣٥٢ ، ٣٥٣ ذكر خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة . . . ٣٥٤ ، ٣٥٥ أخبار متفرقة . . . . . . أخبار TOT . TOO .

السنة الثالثة والثمانون

| د كر الأحداث الى كانت فيها .          | • | ٧. | <b>70</b> V                     |
|---------------------------------------|---|----|---------------------------------|
| خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم     |   | ٧. | <b>410 - 40</b> 0               |
| هزيمة ابن الأشعث وأصحابه فى وقعة مسكن |   | ٦. | <b>**** *** *** ** ** ** **</b> |
| ذكر خبر بناء مدينة واسط               |   | ۳. | <b>TAE , TAT</b>                |
| أخيار متفرقة                          |   | ٤. | 3.77                            |

#### السنة الرابعة والثمانون

| ذكر ما كان فيها   | من الأ. | حداث    |     |  |  | 440         |   |             |
|-------------------|---------|---------|-----|--|--|-------------|---|-------------|
| خبر قتل الحجاج    | أيوب    | بن القـ | رية |  |  | <b>"</b> ۸۰ | 4 | <b>"</b> ለን |
| خبر فتح قلعة نيزك | ئ بباذغ | یس      |     |  |  | ۳۸٦         |   | ۳۸۸         |
| أخبار منفرقة      |         |         |     |  |  | ۳۸۸         |   |             |
|                   |         |         |     |  |  |             |   |             |

السنة الخامسة والثمانين

#### السنة السادسة والثمانون

| 113 | • | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث . |
|-----|---|------------------------------------|
| ٤Ņ٨ |   | خبر وفاة عبد الملك بن مروان        |
| ٤١٩ |   | ذكر الخبرعن مبلغ سنه يوم توفى.     |

| ٤١٩ .          |   |       |        |           | يته .         | ذكر نسبه وكن      |
|----------------|---|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 113 - 113 .    |   |       |        |           | ز واجه        | ذكر أولاده وأ     |
| ٤٣٣ .          |   |       |        | ٤         | ن عبد الملك   | خلافة الوليد بر   |
| £Y£ .          |   |       |        |           |               |                   |
| . 373 - 773    |   | السنة | في هذه | ة بخراسان | ن أمر قتيبا   | ذكر ما كان م      |
| ٤٣٦ .          |   |       |        |           |               | أخبار متفرقة      |
|                |   | •     |        |           |               |                   |
|                |   |       |        |           |               |                   |
|                |   |       |        | i         | بعة والتمانون | السنة الساب       |
| £ <b>Y</b> V . |   |       | ٠ .    | ن الأحدا  | کان فیها م    | ذكر الخبر عما     |
| . YY3 > AY3    |   |       | لدينة  | يز على ا  | ن عبد العز    | خبر إمارة عمر ب   |
| £74 ' £7A .    |   |       |        |           | ونيزك         | خبر صلح قتيبة     |
| ٤٢٩ .          |   |       |        |           |               | خبر غزو مسلمة     |
| £77 - £79 .    |   |       |        |           | بيكنند        | خبر غزو قتيبة ب   |
| ٤٣٣ .          |   |       |        |           |               | أخبار متفرقة      |
|                |   |       |        | •         |               |                   |
|                |   |       |        |           | والثمانين     | السنة الثامنة     |
| ٤٣٤            |   |       |        |           |               | ذكر ما كان فيها   |
|                | • |       |        |           |               |                   |
| 141            |   |       |        |           |               | خبر فتح حصن       |
| 177 , 179 .    |   |       |        |           |               | ذكر عمارة مسجد    |
| £47 ° £41 °    |   |       |        | إميثنه    | مشکث ور       | ذكر غزو قتيبة نو  |
| ٤٣٧ .          |   |       |        | ب .       | من المعروة    | ذكر ما عمل الوليد |
| £٣٨ ، £٣٧ .    |   | •     |        |           |               | أخبار متفرقة      |
|                |   |       |        |           |               |                   |

. .

|               | السنة التاسعة والثمانون                  |
|---------------|------------------------------------------|
| ٤٣٩ .         | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها .    |
| £ <b>49</b> . | خبر غزو مسلمة أرض الروم                  |
|               | خبر غزو قتيبة بخارى                      |
|               | خبر ولاية خالد القسرى على مكة            |
| ٤٤١ .         | أخبار متفرقة                             |
|               | • • •                                    |
|               | السنة التسعون                            |
| ££Y .         | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها .    |
| £££ — ££Y .   | خبر فتح بخاری                            |
| iio .         | خبر صلح قتيبة مع السغد                   |
| 11V - 110 .   | غدر نيزك                                 |
| £ £ V .       | خبر فتح الطالقان                         |
| ٤٥٣ - ٤٤٨ .   | هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجّاج |
|               | • • •                                    |
|               | السنة الحادية والتسعون                   |
| tet .         | ذكر ما كان فيها من الأحداث               |
| 171 - 101 .   | تتمة خبر قتيبة مع نيزك                   |
| . 173 - 373   | خبر ولاية قتيبة شومان وكيسّ ونسف         |
| £70 , £7£ .   | ولاية خالد بن عبد الله القسرى على مكة .  |
| 17V - 170 .   | أخيار متفرقة                             |

|             |     | السنة الثانية والتسعون                    |
|-------------|-----|-------------------------------------------|
| ٤٦٨ .       |     | ذكر الأحداث التي كانت فيها .              |
| ٤٦٨ .       |     | نتح الأندلس                               |
|             | •   | • •                                       |
|             |     | السنة الثالثة والتسعون                    |
| ٤٦٩ .       |     | ذكر الأحداث التي كانت فيها                |
| £VY - £74   | نرد | صلح قتيبة ملاك خوارزم شاه وفتح خام ج      |
| £A1 - £YY . |     | غزو قتيبة سمرقند ثم فتحها                 |
| , 7A3       |     | فتح طليطلة                                |
| £AY 6 £A1   |     | ۔<br>ذکر خبر عزل عمر بن عبد العزیز عن ا-  |
| EAY .       |     | أخبار متفرقة                              |
|             | •   | • •                                       |
|             |     | السنة الرابعة والتسعون                    |
| ٤٨٣         |     | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث         |
| ٤٨٥ - ٤٨٣   |     | غزو قتيبة الشاش وفرغانة                   |
| ٤٨٧ - ٤٨٠ . |     | ولاية عثمان بن حيّان المرّى على المدينة ٪ |
| 191 - EAY   |     | ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير            |
| ٤٩١         |     | أخبار متفرقة                              |
|             | •   | • •                                       |
|             |     | البسنة الخامسة والتسعون                   |
| £4Y         |     | ذكر الأحداث التي كانت فيها .              |
| 194 ( 194   |     | بقية الحبر عن غزو الشاش                   |
| 444 . 444   |     | أخيار متفرقة                              |

. .

## · السنة السادسة والتسعون

|              | 190 |  |      |         |          | ت فيها  | المی کانہ | ذكر الأحداث ا     |
|--------------|-----|--|------|---------|----------|---------|-----------|-------------------|
| ، 143        | ٤٩٥ |  |      | ك       | عبد الما | د بن ع  | وت الولي  | ذكر الخبر عن م    |
| £99 <u> </u> | 197 |  |      |         |          | ئرە     | عض سي     | ذكر الخبر عن ب    |
| ۰۰٤ _        | ٠   |  |      |         |          |         |           | فتح قتيبة كاشغر   |
| ، ۲۰۵        | ٥٠٥ |  |      |         |          | ے       | عبد الملا | خلاقة سليمان بن   |
| ــ ۲۲۰       | ۲٠٥ |  |      |         |          |         |           | خبر مقتل قتيبة    |
| ، ۲۳ ه       | ٠٢٢ |  |      |         |          |         | ,         | أخبار متفرقة      |
|              |     |  |      |         | •        |         |           |                   |
|              |     |  |      |         |          | ڹ       | ة والتسعو | السنة السابع      |
|              | 975 |  | اث . | , الأحد | سنة من   |         |           | ذكر الخبر عما     |
| - 270        | 975 |  |      |         | ان       | ، خراس  | هلب على   | ولاية يزيد بن الم |
|              | 019 |  |      |         |          |         |           | أخبار متفرقة      |
|              |     |  |      | • •     | •        |         |           |                   |
|              |     |  |      |         |          | ڹ       | ة والتسعو | السنة الثامنا     |
|              | ۰۳۰ |  |      |         | 'حداث    |         |           | ذكر الخبر عما ً   |
| ، ۳۱         | ۰۳۰ |  | ية   | سطنطية  | لك الق   | عبد الم | سلمة بن   | خبر محاصرة م      |
| ، ۲۳۰        | ۱۳۵ |  |      |         |          | ٠.      |           | مبايعة سليان لاب  |
| - 130        | ٥٣٢ |  |      |         |          |         |           | ۔<br>غزو جرجان وط |
| • ٤0         | ١٤٥ |  |      |         |          |         |           | فتح جرجان         |
|              |     |  |      |         |          |         |           |                   |

# ا**لسنة التاسعة والتسعون** الخبر عما كان فيها من

|      |        |        | . •    | لأحداث                 | ا من ا                  | كان فيها                                        | بر عما ً                                               | ذكر الخ                              |
|------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |        |        | ك      | عبد الملا              | ان بن                   | وفاة سلي                                        | بر عن                                                  | ذكر الخ                              |
|      |        |        |        |                        | سيره                    | بعض م                                           | ببر عن                                                 | ذكر الح                              |
|      |        |        |        |                        | ىز .                    | بد العز                                         | ىر بن ء                                                | خلافة ع                              |
|      |        |        |        |                        |                         |                                                 | تفرقة                                                  | أخبار م                              |
|      |        | •      | •      | •                      |                         |                                                 |                                                        |                                      |
|      |        |        |        |                        |                         |                                                 |                                                        |                                      |
|      |        |        | فيها   | , كانت                 | ث التي                  | الأحداء                                         | بر عن                                                  | ذكر الح                              |
|      |        |        |        | •                      | ارجي                    | نب الخ                                          | وج شود                                                 | خبر خر                               |
|      |        |        |        | لب .                   | ن المها                 | یزید ب                                          | ض على                                                  | خبر القب                             |
|      |        |        |        | وراسان                 | عن خ                    | عبد الله                                        | راح بن                                                 | عزل الج                              |
| ن بن | الرحمز | يز عبد | ، العز | ِ بن عبد               | ية عمر                  | ىب توا                                          | برعن م                                                 | ذكر الم                              |
|      | ن .    | خراسا  | ئىيرى  | د الله القيا           | بن عبا                  | رحمن                                            | م وعبد اا                                              | نعي                                  |
|      |        | -      |        |                        |                         |                                                 | ,                                                      |                                      |
|      |        |        |        |                        |                         |                                                 | ,                                                      | أوّل الد                             |
|      |        |        |        |                        |                         |                                                 | عوة .                                                  | أوّل الد<br>أخبار مة                 |
|      |        |        |        |                        |                         | •                                               | عوة .<br>تفرقة                                         | أخبار مة                             |
|      |        |        | • •    |                        | •                       | ومائة                                           | عوة .<br>غرقة<br>غرقة<br>إحدى                          | أخبار مة<br><b>سنة</b>               |
|      |        |        | • •    |                        | •                       | ومائة                                           | عوة .<br>غرقة<br>غرقة<br>إحدى                          | أخبار مة                             |
|      |        |        |        | •<br>الأحداث           | با من ا                 | <b>ومائة</b><br>كان فيم                         | عوة .<br>غرقة<br>أ <b>إحدى</b><br>ببر عما '            | أخبار مة<br><b>سنة</b>               |
|      |        |        |        | الأحداث<br>من سجن      | ا من ا<br>لهلب          | <b>ومائة</b><br>كان فيه<br>لد بن الم            | عوة .<br>غرقة<br>أ <b>إحلى</b><br>نبر عما <sup>"</sup> | أخبار مة<br><b>سنة</b><br>ذكر الح    |
|      |        |        |        | أ<br>الأحداث<br>من سجن | با من ا<br>لهلب<br>مزيز | <b>ومائة</b><br>كان فيه<br>لد بن الم<br>معبد ال | عوة .<br>غرقة<br>إحلى<br>ببر عما '<br>وج يزي           | أخبار مة<br>سنة<br>ذكر الح<br>خبر خر |
|      |        |        |        | ائے                    | عبد الملك               | بان بن عبد الملك                                | وفاة سليان بن عبد الملك                                | ببر عن وفاة سلمان بن عبد الملك       |

| ۵۷۵ ، ۵۷٤ .  | خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان                  |
|--------------|---------------------------------------------------|
| eva — eve .  | مقتل شوذب الحارجي                                 |
| ۰۸۹ - ۱      | خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد ً بن عبد الملك .      |
| ۰۸۹ .        | أخبار متفوقة                                      |
|              | • • •                                             |
|              | سنة التتين ومائة                                  |
| ٠٩٠ .        | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                 |
| 7.8 - 09     | ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب                  |
| 7.0 ( 7.8 .  | خبر ولاية مسلمة على العراق وخراسان                |
| 1.V - 1.0 .  | خبر استعمال مسلمة سعيد خذينة على خراسان           |
| ;            | ذكر الخبرعن سبب عزل سعيد شعبة وسبب هذه الوقعة     |
| 117 - 1.7    | وكيف كانت                                         |
| 110 - 117 .  | ذكر الحبر عن غزو سعيد خذينة السغد                 |
| 117 , 110 .  | عزل مسلمة عن العراق وخراسان                       |
| . 111 ، 111  | بلىء ظهور الدعوة                                  |
| 717 .        | ذكر خبر قتل يزيد بن أبى مسلم بإفريقية             |
| 114 , 114 .  | أخبار متفرقة                                      |
|              | • • •                                             |
|              | سنة ثلاث ومالة                                    |
| 719 .        | ذكو الحبر عما كان فيها من الأحداث . ` .           |
| 714          | عزل سعيد خذينة عن خراسان                          |
| 74 714       | أخبار متفرقة                                      |
| . • 75 ، 175 | استعمال ابن هبيرة سعيد بن عمر الحرشي على خراسان . |
| ۱۲۲ ، ۲۲۲ .  | خبر ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم إلى فرغانة .     |

# رقم الإيداع (١٩٩٢/١٠٠٢) ISBN 977-02-4290-X الترقيم الدولي (١/٩٣/١٠٣) ١/٩٣/١٠٣ طبع عطابع دار المارف (ج.م.ع.)

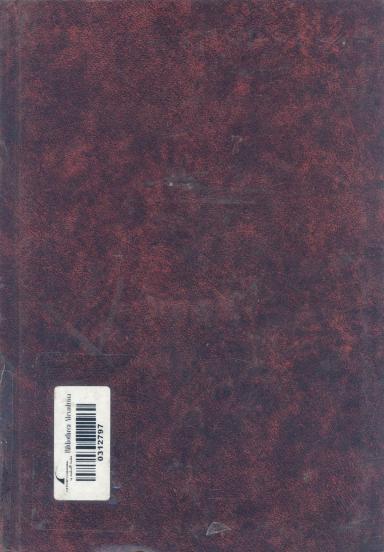